

Dr. Binibrahim Archive



# المن المنظمة المنالث مقدمة الجزء الثالث

هذا هو الجزء الثالث من « تاريخ الحركة القودية وتطور نظام الحكم في مصر » وهو يقناول الكلام عن عصر محمد على

تضمن الجزء الأول من الكتاب ظهور الحركة القومية في تاريخ مصر المديث وبيان الدور الأول من أدوارها وهو عصر المقاومة الاهلية التي اعترضت الحلة الفرنسية في مصر ، واشتمل الجزء الثاني على تتمة وقائع المقاومة الشعبية الى انتهاء الحلة الفرنسية في مصر ، واشتمل الجزء الثاني على تتمة وقائع المقاومة الشعبية الى انتقاء محد على اريكة المعربادادة الشعب، وقد قلنا في بيان هذه الحقيقة و أن محد على هو أول من إستمان مصر بادادة الشعب، وقد قلنا في بيان هذه الحقيقة و أن محد على هو أن استمان بالعامل القومي الذي ظهر على مسرح الحوادث السينسية ، وأنه من هذه الناحية ثمرة من بحرات الحركة القرمية ، ودور "من أدوارها التاريخية ، أقترن ظهوره بظهور العامل القومي، وكانت ولايته نتيجة اختيار وكان الشعب ومناداتهم به والياً مختارا على مصر ، ولفد برهن بعد أن تولى الحكم على الله الكر بناء في صرح القومية المصرية »

فوضوع الجزء الثالث هو تفصيل الكلام عن عصر محمد على وكيف كان. دورا من أدوار الحركة القومية

والحركة القومية كما عيشاها في مقدمة الكتاب وجعاناها أساس البحث والتدوين هي الجهود التي بذلتها الامة في مبيل تحرير مصر من النبير الاجنبي وفات قيود الاستبداد عنها وتقرير حقوق الشعب السياسية، هي التضحيات التي قدمتها والآلام التي احتمانها في سبيل تكوين مصر الحرة المستقلة

وعلى هذا الاعتبار يجب أن يعد عصر محد على صحيفة مجيدة من صحائف الحركة القومية ، فقيه نشأت الدولة المصرية الحديثة ، فيه تحقق الاستقلال القومي وشيدت الدعام الكفيلة بالتيام به ، فقيه تأسس الجيش المصرى، والاعتصادية ، وفيه وضعت أسس النهضة العلمية والاقتصادية في البلاد ، فهو عصر استغلال وحضارة وعمران

4 A

ان استقلال مصركان عرة الحروب التي خاضت غمارها في عصر محمد على ، تلك الحروبالتي بذلت فيها الأمة أرواح، عشرات الآلاف من زهرة ابنائها ، من اولئك الابطال المجهولين الذين جاهدوا واستشهدوا في ميادين الفتال وسقوا أديم الأرض بدمائهم في ربوع مصر والسودان، وفي صحاري جزيرة العرب، وجبال كريت والموره ، و إطاح سورية والاناضول ، وفي قاع المُّ بمياه الليونان أو على سواحل مصر والشام، فلا جرم ان كان الجيل الذي عاش في عصر مجمد على هو اكتر الاجيال عملا وتضحية في سبيل تكوين مصر المستقلة ، فعلى اكتأفه و يجهوده وضحاياه قام صبرح الاستقلال عالى الذُّرَّى ، وهو الذي خيض بالاعمال الاولى لحضارة مصر وعراتها ، فتق الترع ، وأقام القناطروالجسور ، وشاد المدارس والمعاهد، و بني العائر والدواو بنوالتصور، وأنشأ الموانئ ودور الصناعة (الترسانات)، واستحدث المعامل، وشيد القلاع والاستحكامات، و بدل في سبيل تلكِ المنشآت راحته وحياته، و يكفيه فضلا في يدان التضعية أنه أنشأهاو بناها عا. لا على السخرة ، دون أن ينال على جيوده أجراً و لا جزاء ، ولا شكورا ، وأن عشرات الآلاف من بنيه قد ماتوا تحت اعباء الجمودات المضنية التي احتماوها في سبيل إتمام تلك الاعمال المجيدة ، فاذًا قارنت بين جهود ذلك الجيل وتضحياته و ما بذلته الاجيال المتعاقبة من بعده الى اليوم، حكمت من غير تردد انه ا كثر الاجيال بذلا ومساهمة في اعبياء الجمهاد القومي ، وا كثرها تضحية بالنفس والروح والمال في سبيل استقلال مصر وعمرانها ، فهو جديرٌ بأن تنحيى الاجيال المصرية احتراما لذكراه ، وتقديرا

لفضايه ، لانه عمل لمنا جميعا ، و بذل لها راحته ودمه وحياته ، واحتمار ماا متمل من جهد و ميرمان ليمبِّد لها العاريق كي تجني أعار جهوده وتضمياته وآلامه .

والحقيقة للبارزة القيتخلص للتمن إنعام النظر في تاريخه أن عبقرية محمد على يرجع المها الفضل الكبير في تنظيم ذلك الجهاد واستهاره وتوجيه إلى خبر مصر وعظمتها ، كَمْ أَنْ مُواهِبِ الأَمَّةِ الْمُمْرِيَّةِ وَحَسَنَ اسْتَعْدَادُهَا لَلْتَقْدُمُ ، وَمَاضِّهِمْ فِي الْحَيَّاة القومية ، كل أولئك كان مادة الاستجابة لدعوة محد على ، ومنجميعها تكون القاك الدوراني لتلك النهضة التي سطعت شمسها في عصره ، فلو أنه تولى الحذكم في بلد آخر من بلدان السلطنة العثمانية وقتئة ، لدفنت فيه عبقريته ، ولما استطاع أن يشبيد ذلك الملك الضخم، ولا أن يتبض بتلك المشر وعات والاعسال الجليلة، ولكانت نهايته لاتختلف كثبراً عن خاتمة البنشوات الذين شفوا عصا الطاعة على الملطنة العثانية في أواخر القرن الثامن عشر وخلال التاسع عشر ، ولكن تأييد الشعبله ، ومناصرته إياه عند اشتداد الازمات ، كان لها الفضل الا كر في تبات ملكه وتغلبه على الدسائس والعثبات التي اعترضته في طريقه، وحسبك تبياناً لهذه الحقيقة أن تلقى الخارة على مجاحث هذا الجزء وأن ترجع إلى الفصول التي أفردناها المكالم عن الجيش والاسطول وأعمال العمران ، تجد ان على سواعد المصريين قد قام ذلك الملك العريض وكمَّت تلك المنشآت العظيمة عوأن محمد على لم يستطع الشاء الجيش المصرى النظامى من العناصر غير المصرية التي كانت تتألف منها القوة الحربية في أوائل حكه ، لِمَا فطرت عليه من التمرد والفوض ، ولم يوفق إلى تأسيس ذلك الجيش الذي تفخر به مصر في تاريخها الحديث إلا يعد أن ألفه من صميم المصريين

. .

إن مفخرة الجيل الذي عاش في عصر محد على أنه حقق لمصر استقلالها ، وألَّف وحدتها القومية بفتح السودان وضمه إلى حظيرة الوطن ، فله فضل تحقيق تلاك الوحدة التي كانت و بقيت على مدى السنين من أقدس مطالب القومية المصرية ، ولأن

ويكفينا تقدراً لجهاد الجبل أو الجبلين اللذين أدركا ذلك المصر، أن انجلترا خاولت في خلاله احتلال مصر مرتعن ، فللرة الاولى سنة ١٨٠٧ حين جردت علمها حملتها المعروفة بحملة الجغرال فريزر، فسكان نصيبها الاخذاق والهزعة في (رشيد) و (الحَمَّاد) تما أضطرها إلى الجُلاء عن البـلاد كا تراد مبسوطا في الفصل الثاني، والمرة الثانية سنة ١٨٤٠ بعد ما فارت مصر على تركبا في معركة (نصيبين) فالبت انجلترا علمها الدول الاوروبية وانفقت وحلفاءها على إذلالما وجردت عليها أساطيلها في سورية ومصره ومع أنها استعانت عليها بحلفاتها فانكل ماأصابت منها أن حرمتها فتوحلتها وأرجمتها إلى حدودها الاصلية ، لكنها أخفقت في ادراك مطلمها الاستعارية في مصر، وعبثاً أنفذت أسطولها إلى مياه الاسكندرية بقيادة الكومودور تابييه Napier ينهددها و يتوعدها بالاحتلال فإ يستطع أن ينزل جنوده الى ارض الكنانة إذ أدرك أن لها جيشا قويا يحمى الذُّ مار ويدفع الغارة و يدحر الاعداء ، فقارن بين موقف الكؤمودور نابييسنة ١٨٤٠ وموقف الأميرال سيمور سنة ١٨٨٧ حيثًا ارسلته المجاثرا إلى مياه الاسكندرية اثناه الطوادث العرابية وكيف مهل عليه أن يعبث باستقلال مصر إذ آئس منها ضعفا وتخاذلا ، فاحتل الجنود الانجايز أرض مصر ، ولم ياتموا بها المقاومة التي لقيها نابليون سنة ١٧٩٨ ، وكايبر

سنة ١٨٠٠ ، و دنو سنة ١٨٠١ ، وقر يزر سنة ١٨٠٧ ، وناييبه سنة ١٨٤٠ ، فن هــذه المقارنة يتبين لك قضل الجيل الذي عاش في عصر محمد على ومبلغ ذّوده عن الاستقلال وحسن بلائه في الدفاع عن الذَّمار

فلجهاد هذا الجيل وكفاحه في سبيل مصر خصصنا الجزء الثالث من الكتاب، أقدمه لمواطني الأعزاء ، سائلا من الله الهداية والتوفيق ، وعليه سبحانه الاعتماد والتُكلان

## للذكرى

و إذ يوافق اليوم تمام الحول الثالث على وفاة فقيد الوطن المرحوم امين بك الرافعي فألى روحه الطاهرة المستقرة في الرفيق الاعلى أرسل تحييات الذكرى والوفاه ، فسلام عليك ياامين في اعلى عليين ، سلام عليك من قلوب لا تقسى جهادك في سبيل المثل الاعلى ، سلام عليك ما كرئت الاعوام وتعاقبت الاجيال ، ولتحاد ذكراك على الدهر ما يقي في الدنيا وفاء وما ذكر الاخلاص والمخلصون ما

- - عبدالرحمن الراقعي

۲۹ دسدير سنة ۱۹۳۰



هيل على (١٨٤٩ - ١٧٦٩) مؤسس الدولة المصرية الحديثة وباعث تهضتها واستفلالها

# خلاصة مباحث الجزأين ألا والثاني

نذكر هذا خلاصة فضول الجزأين الأول والثاني لتضع أمام القارى. صورة موجزة منهمًا قبل قراءة الجزء الثانث

#### الخزد الأول

مقدمة الكتاب واعداؤه

القصل الأول — نظام الحسكم في عهد الماليك

النصل الشاني - تطور نظام الحكم في عهد الحالة الفرنسية

الفصل الثالث — نظم الحكم التي أسسهما نابليون في مصر — ديوان

القاهرة، دواوين الاقاليم، الديوان العام

الفصل الرايع – المجمع العلمي

الغصل الخامس - المقانومة الأهلية في عبد الحلة الفرنسية ، في الاسكندرية

الفصل السادس- في البحيرة ، موكة شيراخيت ، تهب القرى

الفصل السائع – في القاهرة ، وأقعة أميابه أو معركة الأعرام

الفصل الثامن - عودالي الاسكندرية ، واقعة أبو قير، ديوان الاسكندرية

الغصل التاسع - في رشيد

الفصل العماشر - غود الى البحيرة ورشيد

الفصل الحادي عُشر - في الفليوبية والشرقية

الفصل الثاني عشر - عود إلى القاهرة ، سياسة الحفلات

الفصل الثلث عشر - ثورة القاهرة الأولى

الفصل الرابع عشر - في المنوفية والغربية

الفصل الخامس عشر — في الدقهلية ودمياط الفصل السادس عشر — المقاومة في الوجه القبلي الفصل السابع عشر — استمراد المقاومة في الوجه القبلي الفصل الشامن عشر — والمائق تاريخية الفصل الشامع عشر — ومائق البحث

#### . الحِزَّدِ الثَّالِي

مقدمة الجزء الثاثى

الفصل الأول - اعادة الديوان في عهد نابليون ، نظام الديوان الجديد ،
 الديوان العمومي والديوان الخصوصي

الفصل الثاني — الحلة على سورية

الفصل الثالث — الحسالة في مصر أثناء الحسلة على سورية ؛ الثورة في الشرقية ، الثورة في غرب الدلتا

الفصل الرابع - سياسة تأبليون في مصر بعد عودته من سورية ، معركة ابو قدر البرية

الفصل الخامس — اضطراب الاحوال في فرنساً ورحيل نايوليون

الفصل السادس -- قيادة الجارال كليد

الفصل السابع – معاهدة العريش

الفصل الثامن 🚽 نقض المعاهدة ومعركة عين شحس

الفصل التاسع – ثورة القاهرة الثانية

الفصل العاشر - مقتل الجنزال كليمر

النصل الحادي عشر -- قيادة الجارال منو

الفصل الثاني عشر -- هزيمة الفرنسيين وجلاؤهم عن مصر

الفصل الدائث عشر — نتائج ظهور العدامل القومى على مسرح الحوادث السياسية ، الحالة لسياسية في اعسر بعد جلاء الفرنسيين ، قادة الشعب ورعماؤه ، طهور محمد على الكبير ، الصراع بين القوات الثلاث ، جلاء الأنجليز عن اعسر ورحيفهم عنها ، تورة اشعب على الوالى القركى ، ايام المورة ، خلع خورشد بانا والمناداة بمحمد على واليا لمصر ، السيد عمر مكرم روح الحركة ، ختام الشورة

العصل الرابع عشر — وثائق تاريحية تمت الخلاصة ويلم، الفصل الأول من اجزء الثالث



# الغضك ألاثول

## الزعامة الشعبية في السنوات الأولى من حكم محمد على موقف محمد على في بداءة حكه

تقاد مجد على باشا ولاية الحكم بارادة زعماء الشعب وتزولا على رأيهم في ١٩ مايوسسة ١٩٥٥ كا أوضعنا فلك تفصيلا بالجزء التأنى من الكتاب، فالزعامة الشعبية هي التي المفته سلطة الحكم، وقد ظلت هسده الزعامة في الميدان، و نقيت قائمة عاملة في السنوات الأولى من حكم محد على عكان لها أثر فعال في تثبيت دعائم ملكه وتذبيل لحبات التي وضعها في طريقه رجال الاسة نة من حهة والانجليز وصنائمهم المهاليك من جهة أخرى، و إحباط الدسائس التي دبروها والمؤامرات لتي سعوا بها الى اقتلاعه عن كرسي الولاية ، فالرعامة الشعبية كأن لها فصل وعل هام من هذه الناحية ، وكدائك كان له على كبير في توجيه الشؤون العامة ، وقصيب وافر في منطة الحكومة ، وسنبحث في هدف المفصل مبنغ سلطة التاءمة وعلها في تلك السنوات

لم ترسيخ قدم محمد على باشاق الحسم عمود مايعته أو صدور العرمان المؤدن بتوليته ، فال الدسائس كانت تحيط به من كل جانب ، فالسياسة الانجليزية تسعى يتحتلف الوسائل لترد لسلطة الل محمد بك الألني (١) ، وكان محالها في الاستانة لا يمتأون يسمون لدى الدب العالى في اسناد حكم مصر اليه ، وقناصلها في مصر يعدون الماليك بالمعونة و يحركون الطمع في نفوسهم و يلقون في دوعهم ال المجلترا لا تدع صنائب ولا تتخل عليم ، وانها لا بد محققة آمالهم ، والمهاليك من ناحيتهم كأنوا بجمعون جوعهم ليحاربوا الوالى الجديد

(١) زعم الماليك . وأجع الجرء التأني ص ٣٤٧

#### موقف تركيا

وكانت السياسه النركية منرددة غير مستقرة ، ترقب الاحوال لتتمع الخطاة التي تراها أكتل بمصلحتها وأوفق لسبط بفوذها في مصراء والم تسكن خالصة النية أيحو مجمد على باشاء بل كانت ترميه بعين البعض وتنفس عليه رسوح قدمه في مصر ، وحسبه حرماً في فظرها أمه لم يكن من الولاة الذين ترسيهم كل عام الى مصر وتوليهم وتعرَّلهم كما قشاء، بن كان الوالى المحتدر من الشعب المصرى، فالشعب هو الذي أجلسه على كرسي الولايه ، وم تلكن هذه الطريقة في تعيين الولاة مما يروق في نطر احكومة التركية ، صحيح أن حكومة لاستامة قد بهت مداءالشعب المصرى واصدرت فرمانها معزل الوالى الذي تار عليه الشعب (وهو خورشد باشا <sub>)</sub> وتعيين محمد على والله مكانه ، وقد أوفعت إلى لقلعرة رسولا يحمل هذا الفرمان، ولكن هذا لمريكن دلملاعلي حاوص نيةتركيا نحو مصر ، وهو لا يعدو أن كورحلا مؤقتا تتفادي به من ثورةالشعباني أن تحن الغرصة فتسترجي سلطتها فيالبلاد وتضع يدهاحيث شاءت ا ولوكانت صادقة النمة لاكتفت يرسولها ذاك يحمل فرمان إستلا الولاية اليجهدعلي، الكنبا أوفعت بعد ذلك قبطان باشر (١) في عمارة حربية تقل ٢٠٥٠٠ من الجنود ليرقب لحالة في مصر ويحمل عمنه على الحوادث ويتخذ من القرارات النبائية مايراه ووافقا للصلحة ترك

وصدت هده العارة الى ابوفير يوم ١٧ بولبه سنة ١٨٥٥ أى فى الوقت الذى كان خورشد باشا ماوال ممتنعاً فى العلمة معتصاب ، ولم تجرعادة تركيا بارسال مثل هده القوه إلا در يعه لحدب تحدثه فى لبلاد ، فهده القوة الحربية لم تأت الى مصر عبث ، بن حاءت ليستمين بها فبطان باشا على إعاد اعراضه الخمية ، ولقد كانت مهمته الطاهرة استغرال خورشد باشا الوالى المعزول من القدمة ، بيداً الملكومة التركية حولته الملطة المطلقة فى تتبيت محد على فى الولاية أو عزله عشها

<sup>(</sup>١) هو عبد الله رامز فاشا

وتقبین الله ماصد ترکیا می أن قبطان بات لم یهر ح اسواحل الحصر یة بعد انقضاء مهمت الظاهرة ، بل ظل مقر بصا وحوله الخمس أنه والألف مقاتل، وأخذ برقب الحالة للقع الكفة الراحجة ، وقد راسه محمد بك الألفي رعيم الماليث وعرض عده أن سحوز بعواته الى سلحدار حورشد بات الذي كان لم يول بالجيرة يساوئ محمد على ، وأن ينصوا جيعا لى الجنود الذين جو يهم قبطان باشا و يزحنوا على الفاهرة لبنازعوها من يد محمد على و يطردو الجنود الارزاءود من البلاد

#### مسائس السياسة الأنجليزية

وتردد عليه أيصا رسل الأنجليز أثناء مقامه في ابوتهر وأيدوا مطالب محد من الالهي ، وسعوا في إقناعه بسندولاية مصر اليه ، وحدنوا لهذائ الأمر ، زعمن أن الماليك هر وحدهم القادرون على حكمها وإعادة الأمن والمطاه في راوعها ، وال بعاء محد على في كرسي الولاية يجدد المتن ويد تنفر الماليث لى استثناف الحرب وتقال ويحفزهم الى الزحف على القاهرة لاسترداد معطلهم القديمة ، فبصطرب حبل الأمل ، ولم يكتف رسل الانجليزية قد تضطر الى تجريد حيش على هدا النحو ، بل حاهر وا بأن الحكومة الانجليزية قد تضطر الى تجريد حيش على مصر لتأييد وجهة نظرها وادى الميل بتولية صنائعها من الماليك حكم البلاد ، وتبدد بتحريد قواته هدا الغرض ، وقد حردت هذه القوة فعلا سنة ١٨٠٧ كا سمجيء بدنه

أما حجة محمد على الدى قبطان باشا ديمي أنه مؤيد من زعماء الشعب ، مرصى عنه مذيد من زعماء الشعب ، مرصى عنه مذيد ، وأنه الكفيل بانتشال البلاد من وهدة الفوضي والقان التي تردَّت فيها ، وأنه بمناومته المهليك وحماتهم الاتحديز الايخدم مصر وحدها بل مخدم الباب العالى و يحولُ دون تحقيق مطامع السياسة الاتجليزية في البلاد

#### معاضدة زعماه الشعب لمحمد على

قحمد على باشا كان إدن في حاجة كبرى إلى تأييد الزعامة الشعبية واقرارها ياد في مركزه ليقوى به على مقاومة العواصف لتي همت عدم من مختلف الحبات وقد بقيت تلك الرعامة تؤيده و تناصرها وبمده بالعون والعصد، فكان له النفوذ الهمال والفضل الكبير في تشيت دعائم عرشه في السنوات الأولى من حكم ومن الواجب أن ندادر فنقول إن السيد عمر مكرم الذي كان على وأس تلك الزعامة وحامل لوائب في تقليد محمد عن سلطة الحكم قد احتفظ بهذه المهمة فها مدك الزعامة الشعبية للدفاع عن عرشه

وكان المهاليات يعرفون ذلك النفوذ لزعماء الشعب ، وحاصة السيد عمر مكرم ، ويعلمون أنهم هم الذين اقتادوا الجاهير واتحازو بهما إلى محمد على ، ف فتئوا بعد توليته يسمون إلى استمالتهم في جانبهم أليكسموا نفوذهم المعنوى في الل عرش الوالى الجديد، لكناهم وجدوا فيهم الجاء واعرض ، واست رعماء الشعب على مناصرتهم لحمد على ،

#### هجوم الماليك على القاهرة والخفاق ير

#### ( اغسطس سنة ١٨٠٥ )

دار المراليات للمحوم على القاهرة ليستولوا عنوة على زمام الحكم ، و مادر و إلى الفاذه في شهر أغسطس سنة ١٩٠٥ والا عض شهران على تولية محمد على ماشا ، و رعم كان قصده من هذا التعجيل أن يصربوا صر بتهم قبل رحيل قبطان ماشت على مصر بيشهد معينه قوة الماليك وشدة بأسهم ، فينحار اللي حانهم و يولى واحداً من رحملهم حكم مصر ، وقد اختار والمحومهم يوم الاحتفال موفاء الديسل ( المسطس سنة ١٨٥٥ ) إذ يكون محمد على باشت والجمر الحاشد من الهنود والإهالي مشغولين

بالاحتفال في مصر القديمه بعداً عن المديمة ، وأحكوا تدسرهم، أو أخيَل العبم أسم أحكموه، بأن تاآمروا سرامع بعض رؤساء الجند أن ينضموا اليهم إذا هم دخلوا المدينة ، وتبادلوا و اياهمالرسائلُ من قبل في هذا الصدد ، ليكن محمد على علم بسر هذه المؤامرة فاعتزم أن يوقع المرليك في اكيد الذي كادوا ، وانفق سراً مع سُمِض رجاله الاساءعي أن يتصهرا بالمزليك ويتظاهروا لهم بالاخلاص ويستدرحوهم الى دخول العاصمة فيمادوا لهم في عيهم، ويزينوا لهم أنجأح حطيهم ، وعم في الواقع أعوان لحمد على (١) ، فتى اليوم الموعود (٢) هجم المهايك على لقاهرة في قوة تبسم أَلَفَّ من المقاتلة شاكى السلاح، وعلى رأسهم جماعة من رعمائهم وهم عنَّان مك حسن وشاهين مك المرادي وأحمد كاشف سلم وعيرهم، واقتحموا لاب الحسينية بعد أن حطموه ودخاوا القاهرة من باب الفتوح، وقصه زعماؤهم الى دار السيد عمر مكرم ليعجموا عوده و يستنجدوها ولكنه رفض مقابلتهم مقصدوا الى دار الشيخ عبد الله اشرقاوي شيخ الجامع الارهر وهناك واغاه السيه خمر مكرم وصارحهم القول بألاينظروا ملهم عونا ولا تجدة ، وتصبح البهم أن يعددوا من حيث أنوا ، فعلموا أن الزعامه الشمسية لاتؤريدهم ، والقلبور همالك حائبين ، ودب الفشل والارتباك في صفوفهم وصفوف جندهم، نخرج فريق منهم من باب البرقية نجاةً ﴿ أَنْفُسُهِم، وَفَهُبُ رَهُ طُ خَرِ الى باب

<sup>(</sup>۱) دكر الجبرى في ترجمة محمد بيث الألقي ما يؤيد هدفه الرواية عنقد أورد كلاما قاله الانو عن زملائه الماليك في تبيان غلطاتهم وعدم إصنائهم لتصائحه وأشار الى حادثة هحومهم على الفاهرة وأنها وقعت بتدبير محمد على باشا فغال ﴿ واحتال عليهم اليا يوم قطع الحليج فراجت حبلته عليهم أيصا وأرسلت اليهم فنصحهم فاستنشوني وحالفوني، ودخل السكتير مهم الله والمحصروا في ازقتها وجرى عاميم ماجرى من القبل التنبيع والامر الفطيع ولم ينج الا من تخلف منهم أو ذهب من غير العثريق ﴾ القبل التنبيع والامر الفطيع ولم ينج الا من تخلف منهم أو ذهب من غير العثريق ﴾

زوياة وتقسموا حية الدرب الاحرافتاقاهم الجدد الدن كانوا هناك بالرصاص فتقهقر وا الى داخل ياب روياة، وحاولوا دخول جامع المؤيد والاستناع به ، فهجهم جاعة من المعارية والمرا بعلين هناك وأطلقوا عليهم الرصاص ، فلجأ قريق الهمم الى جامع البرفوقية ، ودهبت طائفة أخرى تعدر بخيلها الى باب المصر ، فالعوم مقعلا، فقزلوا عن جيادهم وتسدق بمضهم الاسوار وي، بعضه ، وتعرق آحرون فى العطوف واحتموا فيه، وأم الذين بلأوا لى جامع البرفوقية فال اتبياء منهم تمكما من الحروح والحق بالماليت التدرلين بدار الشيخ الشرقاوى، و حد أن انبؤهم ،، وقع فر الجميع خارجين من باب الغريب، أما الباقون (فى جامع البرقوقية) فقد أحاط مهم الجمد وفتوا منهم معتلة الغريب، أما الباقون (فى جامع البرقوقية) فقد أحاط مهم الجمد وفتوا منهم معتلة عبداً ، و بدلك تبت مؤامرة الماديك باحية والخسران ، ظل الجبرتى في هد الصدد مامماه الا ما يتعق للامراء المصرية (الماليك) أقبح ولا أشتم من هدد الحادثة وطبع الله على قم مهم و على أجدرهم وغل أب يهم »

#### استيلاء « محمد على » على الجيزة

وانهر محمد على فرصة هده الهريمة فاستولى على لحيزة (سيسير سسة ١٨٠٥) وكانت لم تزل الى ذلك الحين في يدى بماليث، وطهر علمهم وعلى سلحدار حورشد باشراء واصطره لى القسلم و انتحلي عن جندد وذخاره واللحاق عولاه حورشيد باشا في الاسكندرية

#### رحيل قبطان باشا الى الاستانة

وتطادت هماند الحوادث مركر محمد على فل يعد قبطان مات يتردد في أي الفريقين يعصم لبه دوراً في أن محمد على مشا هو الأحق بالتأييد، لأن الشعب والقوة في حانبه ، واعتزه أن ينقلب الى الاستانة فرحل عن البلاد في اكتوبرسنة ١٨٠٥ ودهه حورشيد باشا الوالى المحاوع

غادر قبطان باشه أرض مصر وهو يتنبأ محمد على بمستقبل كبير، فقد روى عمه

أنه قال يوما قبل رحواه ه إلى لأ ثرا في مصر رحالاً ستحده الدولة يوما من أعطم خصومها تداماواً كوم خطراً عول بوقل سلاطياما إلى رحل مثل هذا الباشا في دهائه وحرمه ومصاء عزيمته » وقد حققت الايام صحة هذا الرأى وال محد على قد خرج على تركيا وهزم حيوشم في ميادين الحرب و فرزل عرش السلطة العثمانية وكاد يدكه بولا ال وقفت او روبا في طريقه

#### رجوع محمد على الى زعماء الشعب في مهيات الامور

عرف عدد على باشا ما الزعماء الشعب من المكامة والنفوذ عدد الجاهير عضير طر هذه المائزلة عوكان مرجع المهيم و يستشيرهم فيا يجد من مبهات الأمور عفن ذلك أنه كا احتاجت الحكومة الى نقر بر إذاوه جديدة رجع البهيم بادئ الأمر وأوضيح لم الحجة المسجة الهما ، وخصة الأاكان الغرض منه ، دفع رواتب الجدد ، عبدال اقرارهم ومواقاتهم ع ذكر الجعرى ما خلاصته أنه في أواخر جادى الثانية سنة ١٢٧٠ (سبتمبر سنة ١٩٥٥) احتاج إلى دفع باقي أعداية العسكر « فتكام مع المش يح في دلك وأخيرهم بان العسكر باق فم ثلاثة آلاف كيس لا نعرف متحصيلها طريقه ، فانظر وافي ذلك وكيف يكون العمل ع ولم يبق الا هذه الدوية ، وأقدمهم باره اذا فانظر وافي ذلك وكيف يكون العمل ع ولم يبق الا هذه الدوية ، وأقدمهم باره اذا ومن يتولون المناصب من ضباطهه

وقد اقتنع رعم و الشعب بهده الحجة وحاصه الانهم كانوا يميلون الى رحمل لجمود الارندود و لدلاة عرب البلاد لكائرة مساوئهم واعتدائهم على الماس و وواضوا على فرض الاتارة الجديدة .

وعمد يلفت النظر فى مشاورة محمد على باشا الشيوح قوله لهم لا ولم يبق الا هدد الدوبة » وهذ يدلك عى مبلع عمايته باكنسب رصاع واقد عزم بأن الحاحة الى صرف رواتب الجدود هى الى الجانه الى هدد الاتاوة ، وال هده آخر مرة يلحاً فيها الى زيادة الصرائم ، وقد اقتنع الشيوع بهذه الحجة كما قدمنا ، واستقر الرأى بعدد المشاورة على أن فستولى الحكومة فى داك العالم على ثائ العائض من الرأى بعدد المشاورة على أن فستولى الحكومة فى داك العالم على ثائ العائض من

الحصص والالنزم (أى عن ثلث ايراد الملتزوين لأن مايسمونه الفائض هوصافى دخلهم) وكان الملتزوول والفون الى ذلك العيد طلقة كبيرة من الملالئه فتعروا بهداء الاتروة التى هى أشبه بالمصادرة ، وضعوا من حرماتهم اللث ايرادهم كل عام ولسكن محمد على باشا أراد أن يطمئهم بأن هده الوسيلة استثنائية والمبالا تشكر وكل سنة موعد الشيوح بكتابة ورمال يلتزم فيه عدم العودة الى دلك الدليا ويثبت عيد العن الله من الشوط بوانفرجت الارمة مؤود.

ځ.

مؤر

كان رهما، لشعب الذي مرجع الحدكومه فيها تفرضه من الا بلواب والصرائب ، كاكتوا ملحاً لشعب في تحقيف ما مرضه منها ، ومن دلك أن المدكومة فرصت في تلك السنة (أكتوبر سنة ١٩٨٥) على أهل رشيد اتلوة قدرها او بمون المي في تلك السنة ( الكتوبر سنة ١٩٨٥) على أهل رشيد اتلوة قدرها او بمون المي فل توزع على ثلاثة عشر من تجر المدينة ، فحضر الى الماهرة وقد من أهل رسيد يتظلمون من هذه الاتلوث و قواوا السنة عمر مكرم والشيوخ و رضوا المهم طلامتهم ، فقام السيد عمر و في محمد على بالله و وقتاو روا في أهم السيد عمر و في محمدة المنبوخ وعرضوا الامر على محمد على بالله و وقتاو روا في أمنو تخفيف الاتلوث ، فلستقر الرأى على الزالم الى عشر بن الف ريال ، وفي مامو منه المحمد الله المعام السابق ( سنة ١٨٠٤ ) فضاق النافي ذرعا خووشد باشا الوالى المعزول في المسام السابق ( سنة ١٨٠٤ ) فضاق النافي ذرعا عني بعصهم

#### مكابة السيدعجر مكرم

يتبين من هذه الوقائم ان زعماء الشعب وعي رأسهم السيد عمر مكوم كان لهم نفوذ فعال في ادارة الحكومة ، وكانوا ملجأ الناس في رفع المظالم، وقد عظم نفوذ السيد عمر مكرم في تلك السنوات الى مالم يسمق له نظير من قبل ، ولا غرو فهو الذي أجلس محدد على على عرش مصر وكان في الدنوات الاولى من حكه أحد أركان ذلك العرش ولقد بلغ من مكانته أن محمد على باشا لما اعتزم أن بجرد حيث لمحاوبة محمد بك الالني في الصعيد ( ابريال سنة ١٨٠١ — صفرسة ١٢٢١) عرض عليه أن يستخلفه فينوب عنه ويكول « فأتمة ما ٤ مدة غيبته ، فامتنع السيد عمر مكرم ولم يقبل ، ولم يدكر الجمر في سعب امتناعه ، ولكن ادا صح ما يدوله من أنه « تبين انها ايب مات لا أصل لها ٤ فيكون الامتماع واحد الى أنه شعر بان العرض لم يكل الاضر با من صروب المجالة وانكريم أولاً نه كان يتوراع عن مناصب السلطة و يخشى أن يتهده حساده — وكانوا كثير بن — بأنه يسعى الى الجاد ولا يعطى الالباخذ، فأواد أن بجعل حياده خالص لوجه الله والوطل

ولم يكل السيد عمر مكرم في حلجة الى أن يكون « فائمهماما » ليعظم مركزه، فقد كان له في منوس الشعب أكبر ، نزلة واعظم مكانة ، وكان في لاجماعات المعالات العامة وتقدم المدعوين فيخاون له صدر المجالس طواعمة واختباراً ، فيكون بحائب محمد على كنة الكنف

وحسبك أن نقرأ بعض ماذكره الجهراني عنه في مسلمات مختلفة لتعرف الى أي حدد بلغ نفوذه وكانته عقال « ارتفع شأن السيد عمر وزاد امره بمباشرة الموقائع (١) و ولاية محمد على باشا، وصار بياح الحل والعقد والامر والدهى والمرحم في الامور السكاية والحزئية » وقال في وصع آخر « ولم وهم ماوقع في ولاية محمد على ماشا والعرد السيد عمر افتدى في الرياسة صارت بيده مقاليد الامور »

ولا نُزاع ن الرعامة الشمبية قدم . كتسبت نفوذًا معنويًا كبيرًا لم كانة ألسيد عمر مكرم شخصيته ومهابته ، فهو بحكم رآسته الهساف الزعامة كان يسبغ علمها من شخصيته الكبيرة مانجعلها بافدة الكلمة محترمة المقام

، درك لمبيد عمر مكرم ادن مكانة عظمى فى بفس الشعب، وعمد الحكومة، ولم تبكن هــذه المكانة لتخنى على زعماء الماليث، فلج البه محمد اك الألنى

<sup>ُ (</sup>۱) يريد وقائع لتورة التي قامت ضد خورشد باشا وقصك السكالام عُمَّا بِالْجَزَّءُ الذي ص ٣٦٤

وطلب وساطته له عند تحمله على باث وشفاعته لديه ليصفو له وللأمراء الماليك وتنقلهى الحرب بينهسم على أن يقطعهم جهة يقيمون بها ويستفلونها، لكن محمد على كان أنعد فظرا من أن يعلمن لخصومه الأنداء فعادت الحرب بينها واتسحب الالني مك الى الفيوم بعد العدة القتال، واعتزم محمد على أن يزحف عليه ليستخلص الوجه القملي من شلطة الماليك

#### الخرب بين محمد على والماليك

كان الماليات حتى أوائل سنة ١٨٠٦ أصحاب النفوذ والحكم في الصعيد ، إذ كان محمد بك الألفي يحتل الفيوم ، وسلمان بك ومعه ثلاثة من أتباعه البكوات برا يطون بجنودهم شخالي أسيوط ، وعثمان الله حسن برا يط في مدير ية اسنا ، وابراهيم الكوات بك الكور وعثمان بك البرديسي واتباعهما بحتاون شاطئ النبل بين أسيوط والمنياء فيكان على ذلك معظم الصعيد تحت سلملة المالياك ، فأنفد محمد على جيشا بقيادة حسن باشا الزحف عليهم

المحدر حسن باشد فى السيل من الجيزه ومصى حتى بلغ الرقه (١) ، وما كاد.
يتجاورها حتى التق بموات محد بك الالتى الذى جاء من الفيوم فاصدا الوجه
البحرى (مارس سنة ١٩٠٦ - أواخر دى الحجة سنة ١٩٧٠) ، وكان الألتى قد
حشد تحت لوائه فى الفيوم عدة آلاف من العرب ليناجز بهم قوات محد على ،
فازل بهم حيش حسن باشا ق محركة انتهت بهريمة هدا الاخير وافسحابه لى
( الرقة )، ونامع الألتى زحفه الى الجيزة ومنها سار شمالا الى البحيرة، أما حسن باشا
فلم يشأ أن يصطدم بالألتى وسار جنوبا حتى بلع بنى سويف، و بق بها لا يعمل عملاء
وفى الوقت نضه تقدم ايراهيم بث وعبان بك المرديسي شمالا وحاصر وا المسيا
وكانت به حامية من جنود محد على ، وكان موقع المنيا عظم الخطر ، فأمدها
حسن باشا بنجدة تحت قيادة أنخيه عابدين باشتفاء نها وشدت أز ر المامية ، و وقفت

<sup>(</sup>١) على شاطىء النيل عديرية الجيرة

## الحرب عمد هذا الحداد واحد محمد على مشكلة حطيرة كادت تقلب عرضه كالرادفيه يعلى محاولة عزل محمد على والخفافها

#### سنة ١٨٠١

لم يكى محمد على كما قدمن مرضيه عنه لا من الحكومة التركية ولامن الانصلين ، ولأن أخلقت مناورة سنة ١٨٠٥ و بق على عرشه فال ذلك لم يمنع الانجليز من أل يسموا سعياً حثيثا في تحقيق سياستهم التي ترمى الى اقصائه عن مصر واحلال الماليك مكانه

#### دسيسة أنجابزية جديدة

وقد ساعد المجانرا على تجديد سميم، الدى الماب العالى رجح ل كفتها في حروبها مع فرنسا حين بلغ الصراع بين الانحلير واابليون أشده ، فقد كان لهم المهور في معركة (الطرف الاغر) البحرية (١) ، حيث اشتبك الاسطول البريطاني بقيادة الامبرال فلس والاسطول الفرنسي الذي يقوده السكونتر امبرال فيلنوف ، فانتصر الاسطول الانجليزي في تلك المعركة الشهبرة ، وخرجت المجمرا من الحرب قوية الشوكة بافدة أسكامة ، باسطه سيادتها على ظهر البحار، وقصت نهائها على مطلق الطانون في أن ينازعها فاك السيادة ، فصار البحر الأبيض المتوسط تحت مطلق سلطاني ، ورجحت كفتها السياسية في الشرق وخاصة على ضفاف البوسقو وحيث لم تعد تخشى مراحمة فرنسا لها ، وأخدت على سياستها على الباب العالى مستعينة به الكربها الموز البحري على تابليون من الشوكة والتفود ، واستأخف تدخلها في المسائمة المصرية بما يطابق أهواه ها ، وكان أول مقصدت اليه أن تبسط تعرفها في وادى النين وتعتق المطامع التي فاتها تعتيقها في المنوات الماضية ، أثاداء الخذة الفرنسية و بعد انه نها ، وكان أول مقصدت المه أن تخدا المنافقة ا

<sup>(</sup>۱) ۲۱ اکتوبر سنة ۱۸۰۵

الحسكم فى مصر الى صدائمها من الماليات ، فعلمت من الباب العالى بلسان سفيرها فى الاستادة عول محمد على عن ولاية مصر وجعل الحسكم فيها الى محمد بك الالني ، وتوصلت الى افساع الحسكومة الغركية بوحية بصره بحجة سيمود عليها من السفع من وراء هذا التغيير ، و نقت فى زوعها أل محمد على باشا لا يميل الى الادعان لأ وامرها و لم يدفع الى ذاك الحين شيئا من الخراج الدى كان يؤديه الولاة السابقون

سعب إنجلترا سميها لاستاد حكم مصر أن محسد بك الالى ، وكان الالتي على اقصال مستمر بعمال الأنجليز ءيقبادل واياهم الرسائل والرسل ليتخذ انجلموا شفيعة بل حامية وكمينة له لدى الماب العالى كى تذعق واباه على الشروط التي يشولى يها الحكم، فعرضت المحلترا على احكومة التركيــة أن تمين واليا جــديدا بعل محمسه على يكون من طواز الولاة الانزاك الاقدمين الدين كانوا يتركون سلطة الحكم للامراء الماليك، وأبلمتها أن الالبي يتعهد باداء جزية سنوية مقىدارد. ١٥٠٠ كيس (١) تصمن الحكومة الأنجلىزية ايفاءه ، ويتنجسد بالولاء ومذل الطاعة والخضوع لأوامر الاستنانة ، وأنَّ هــدا الاتفاق امَّا تم يكون فأنحة تقسم في المسلات التحدية من البدين مما يؤدي الى زيادة رسوم جارك مصر وسورية ، وبالتالي يعود بالربح على خزانة الاستانة ، فأستمع البالسالمالي لهذه الحجج، ورأى فنها منفعة مادية تعود عليه ولوكان من ورائبها تسلم مصر للمطامم الأنجليزية، وصادف هــذا الاغراء هوى في نفيس حكام الاستانة لان الباب العالى لم يلس أن استأد ولاية مصر الي محمد على كان تقيحة قدم ثورة شمبية على الوالى الرسمي المعين عقتصي «فرمان سلطاني»، وأن الارددة الشاهابية التي اقتضت تولية محد على أعا صدرت تحت ضغط تلك التورة ، وهذا أمر لم يكن سائنا ولا ألوها عند سلاطين الترك ، وكذلك لم يكن مألوفا أن تقرُّ الحكومة التركية واليا في منصبه أكثر من سنة، فلاجرم كانت تنظر الى بقاء محمد على وسعيه في تثبيت موكزم في

<sup>(</sup>۱) ۲۰۰ و-۷۵ قرش

مصر بعين السخط والمقت ، قصيت عزيمها على أن تعزله، وأصدرت فرماه عنوله موسى باشا في مكانه وتقديد محمد على ولاية سلانيات ، ومعنى ذات العاده على مصر وكان متفها على أن موسى باشا سيكون آلة في يد الماليث كاكان شأن ولاة مصر في القرن النامن عشر ، وأن يسمح مهاليك بشراء أفواج لرقيق من جنسهم وجليهم الى مصر ورفع المظر الذي كان مضر و به عليهم في هذا الصدد منذ الحاة الفرنسية فيمودوا الى شراء المهليك من أسواق الرقيق ويقوى بهم حيشهم في مصر ، و مدلك تتحقق وجهة المطر الديطانية في المسالة المصرية ، ويعود الحسكم الى الماليك وتبسط المعارا بغوذها في مصر على أيديهم

## عبیء أسطول عبانی الی مصر لعزل عمد علی

ولاجل أن تعقى المكورة التركية ما اعترامت عليه أنفذت عمارة بحرية بقيادة صلح باشا قبودان العارة المنانية ليتم النقل والتغيير دون أن تحدث مقاومة أو تنهض معارضة ، فاقلمت العارة تقل الوالى الجديد موسى باشا ، وكان الألني قد اطلع من قبل على مفاوضات الانجليز والباب العالى، ووقف عسيامن قناص الجائزا في مصر، وهذا هو السعب الذي دعاه الى التحرك من العيوم قاصدا الوجه لبحرى ، فسكانت غايته من ذلك أن يتلق القبودان صالح باشا عند خضوره ، فسا وصل الى قرب دمنهور علم وصول العارة العنيانية ، فابتهيج لهدا النبأ ابتهاجا عظها

وصلت العارة التُوكية الى الاسكندر يُتقاول يوليسنة ١٨٠٦ ، وكانت من أدبع موارح ومرة طنين وسعينتين أخربين وعلى ظهرها موسى بشد الوالى الجديد وجنود الحلة المتأهبة الدّرول الى العروعدتها ثلاثة اللف مقاتلى ، والثق الالني في حوش عيسى برسل الترك والانجليز ، وهنأوه بقرب تحقيق آاله

#### رواية الجبرتى

یتیبن من روایة الحبری أن محبولة عنول محمد علی ثبت «الاتفاق بیس الانحلیل والحکومة لترکیة ومحمد بلت الالنی ، قال فی حوادث ربیع الثانی سنة ۱۲۲۱ (بودیه سنة ۱۸۰۹ ) ماخلاصته

لا و ددت سعاة من الاسكناس ية وأخيروا بورود أراعة مراك وهبا عساكر من الدند م الحديد (١) وصحبتهم ططريات (رسل) و بعض أشحاص من الاسكامز (تأس) ومعهم مكاتنة خطاءا الى الالي و بشارة بدرضا والعفو للأمراء المهرية (الماليث) من الدوية العناسة شعاعة الانكامز، قلب وصنو اليه بسحية حوش ابن عيسى بالبحرة سريقه ومهم عوعمل لهر شنكا، وضرب لهمما فع كشرة، وأرسابهم لى الامراء لقبلين (الهاليك مصعيد) وصحبتهم أحد سندخته وهو أمين بك ومحد كاتف تابع الراهيم بك الكبر، ثم أنه أرسل عدة مكاتبات بذلك الغير الى لمشايخ وغيره بمصر وكداك الى مشايح المريان مثل الخويطات والعائد وشيح الجزارة»

رفال في موضع أحرى ترجمة محمد بهت الألهي « وكان مع ماهو فيه من المتنفلات والحروب براسل الدولة والانسكلير، وأرسل أمين بهت إلى الاسكلير فسعوا مع الدولة لمساعدة، وحضروا اليه بمعلومه فعمل لهم بحوش ابن عيسى شفكا وأرسلهم مع أمين بك في الامراء القبديان » وقال في موضع آخر « والسبب في حركة القبطان ( صاح بائدا ) ارسابات الالتي للاذكايز ومحاطبة الاسكاير الدوله ووربرها محمد السلمدار»

فالمدألة الذكا ترى لم تكن ابدال وال مآخر ، بل هى دسيسه أتحليزية تركية حيكت شدكها في الانسستانه بقصد اعادة المانيك الى حكم مصر و بسط المعود الانكافزى علمه

<sup>(</sup>١) أي من الجيش التفهمي الحديد

ولم يكه يستمر صلح باش في النفر حتى أوقد رسولا الى محد على يبلعه فرمان النقل والمتغير و يأمره بالذهاب الله سلافيات مقر ولايت الجديدة وكان محمد على يعالج المشكلات بأخلكه والسياسة والدهاء ، فتظاهر بالامتثال ، ولكنه تأهب سراً للمقاومة ، وأحلب أنه مستعد للرحيل الى سلاميات عبر أن الحند يعارصون في رحباء قبل أن تؤدى رواتهم المتأخرة ، وقدرها عشرون ألف كيس ، فكانت هذه الحجة أول فريعة توسل به الى احباط مؤامرة العزل والنقل ، وأحد محمد على يعد العدة للمقاومة ، فأحد في يعد العدة على وحضر محبته الى العباط مؤامرة أرسل ، في السيد عمر النقيب فركب فال ألهو وحضر صحبته الى البث واحتليا ، ما سامة ثم فارقادى

فني هذه الخلوة أفظى محمد على ألى السيد عمر مكرم عزامرة الاستامة ، وطلب اليه المعونة والسجاء ، فكان عمر مكرم عند ظنه وكان له نعم العصد الا، بن ، واتفقا على الخطة المشتركة

كانت هذه الارمة خطيرة الدواقب، وكانت تقتلع محمد على عن كرسبه وترجع بالمبلاد الى حكم الماليك، فإن الفرمان الذي جاء به قبطان باشا كان ينضم تولية موسى باشا على دصر وانفصال محمد على باشا عن ولايها و ينضم أيضا « العفو عن الامراء الماليث، وأن يكونوا كددمم في إمارة دصر وأحكامها وأن يستقر الباث المجديد في لقلمة كددته » ومعلى ذلك اطلاق بد الماليات في حكومة البلاد كا كانوا قبل الخرنسية وارتكاس البلاد في حكم التقهةر والفوضي

قلمؤامرة كانتواسعة النطاق اشترك في حياكة خيوطها الباب العالى والأنجليز والماللك معا ، قلا غرو ان اينهج محمد مك الالني لوار ود الفرمان الجديد ابتهاجا عظيم ، وأرسل رسام في البلاد لاداعته بين الناس

#### حصار دمتهور

اعتزم الالى عندما وصنت العازة التركية الى الاسكنسرية أن يستقر ودمنهور

ليتخذها مركزا بجمع فيه قواته و يدبر خططه ، وكان يطن أهلها لا يحافوناه أمر، بعد وصول الوالى الجديد ، فأعلمهم بقدوم العارة التركية ووصول فرمان يقارد حكم مصر ، وطلب البهم تسليم المدينة ونزولهم على حكمه ، لكن الاهالي وقصوا التسليم ، وأعدوا لمقاومته والامتناع في المدينة ، وأرسلوا الى السند عمر مكرم يسيئونه بالخس وأعدوا لمقاومته والامتناع في المدينة ، وأرسلوا الى السند عمر مكرم يسيئونه بالخس فأبلغه الى محد على باشا ، ووضع الالني الحصار حول دمنهور لا كراهها على التسليم فأبلغه الى محد على باشا ، ووضع الالني الحصار حول دمنهور لا كراهها على التسليم

#### تضامن محمد على والعلماء

#### فى مقاومة ورمان الموزل

استو ثق محمد على من مه ضدة السيد عمر مكرم ومن نم عزم على مقاومة ارادة الباب العالى ، وأخذ يتأهب للحرب والقة أل ، واتفق عو والسيد عمر على أن يجتمع العلماء و يكتموا محضرا في شكل القاس بالاعتراض على عزل محمد على والاحتجاج على تولية موسى باشا و رجوع السلطة للهاليك

ومضمون هددا الاعتراص الن الامراء (الماليك) قد عرضوا على الدة السلطانية بعيده بدفع الأموال الأميرية الى خزانة الدولة العلبة واداء مرتبك الحرمين السريفين والعفو عن جرائههم المضية في مقابل اقرارهم على دخول مصرائة العرمة وال طلبهم قد حاز القبول عومن ثم صدر الأمن السلطاني بعزل محد عنى باشا و توحيه ولاية سلانيك اليه وتقليد موسى باشا ولاية مصر عوقبلت تواتهم على أن يقبل العمده و توجيقايه والرؤساء والوجهاء بالديار المصرية كفالتهم على أن الموقعين على العربيسة لا يستطيعون كمالتهم ه فان شرط الكميل قدرته على المالمون على العربة على دلك على تقدم من الافعال الشهيرة عوالاحوال المكلول وتحديلا قدرة المكلول وتحديد لأند لا يطلع على ما في السرائر وما هو مستكن في الصائر ، فترجو عدم المؤاحدة في الامور التي لا قدرة السرائر وما هو مستكن في الصائر ، فترجو عدم المؤاحدة في الامور التي لا قدرة السرائر وما هو مستكن في الصائر ، فترجو عدم المؤاحدة في الامور التي لا قدرة الماعليما ، لأنتا لا نقدر على دفع المسدين والطعاة والمتعردين ، الذين أهلكوا الربطا ودمروه » وعبيد العلماء في عريضهم مساوى، الماليك ومطالهم ، وأطروا

فعال محمد على باشاء وخدمو كلامهم تدويضالام، الىالسدة السلطانية، وكتبوا من العرائضة فسنحتين احداهم الى القبطان بائت والأخرى الى السلطان بعد ما وقعوا عديها باعضه النهم وأحتامهم

ومعنى هذا لبين على ما فيه من اظهار الولاء والاخلاص السامة السلطاب البهم لا يحيز ون تغيير الوالى ، ولا يرضون بعودة الحكم الى الماليث ، ولا يضاون كفالتبه ، واثبهم متمكوب بولاية محمد على ، وفي هدا من تأييده في مركزه والاستهامة بالفرمالات ( الشاه نية ) مالا يعزب عن البال

اما قبص بأن فقد مهى فى تنعيذ مهمته عليمث لى العساء رسالة يقبئهم فيبنا يعرل مجد على باشا و تقليد موسى باشا ، و يدعوهم الى الامتثال فلأس ، و بعث يمثل هده إلا سالة الى الدباد عر مكرم ، و بثاثة الى السيد محد السادات ، هم بلق منهم جواب صريحا بالامتثال ، بن أبدوا أعذارهم ، وكانت الاو امر تقضى برحيل المعتود الارزاء ود مع مجد على الاقتراعوا بأن امتفاع اجتود عن الرحل وعصياتهم يارتب عليه تعرص البلاد بلحراب ، فكر و قبطان باشا عليهم الامر فى رسالة شديدة اللهمة قال فيها « به لا يقبل هده الاعدار ولا ما تحدود من التمويهات التى المأسل هما ولا بد من تدفيد الارامى وسفر الباشا (محمد على) هو وحسن باشا وعساكرهم وخروحهد من مصر ودهبهم الى ناحية دمياط وسفرهم إلى الجوة التى وعساكره وخروحهد من مصر ودهبهم الى ناحية دمياط وسفرهم إلى الجوة التى قدروا اللهماب اليه عولا شيء غير ذات أبدا »

و كتب المساء رسالة أخرى الى صطان بات فى شهر جمادى الثانية سنة ١٩٣٦ ) يدكرون فيها صراحة الهيد لا ير تضون عن محمد على وشا مذير . و مما حا. فى همامه الرسالة قوهم « ان محمد على بات كافل الاقليم و حافظ غنو، دوه فوهن سباد، و كاظم المعتدين، و بى لكافة من خاصة والعاممة و لرعية واصية بولايته و أحكامه وعدله، والشريعة مقامة فى أيامه، ولا ير تصون خلافته ما رأو فيه من سدم الطا والرفق بالضعفاء وأهل القرى و لارياف ، وعنادها بأهله و زجوع الشاروين الهاى و بالم الما يكافوا يعتدون عليهم و يسلمون و زجوع الشاروين الهاى والم الما ليك المعتدين الدين كانوا يعتدون عليهم و يسلمون

أمو الهم ومزارعهم ويكانونهم بأخة الغرض والكلف ( حمع كانمه ) الخدرجة عن الحد اما الآن فجميع اهل لقطر المصرى مطمئنور بولاية هذ الورير،

#### استعداد محدعلي المرب

اعتبد محد على الحصيان والمعارضة في رحيله ، وقاد صادف هدا السحريص رؤساء الجند على لعصيان والمعارضة في رحيله ، وقاد صادف هدا السحريص هوى في تقوسهم لانهم حسوا ادا هو ارتجل على مصر أن تسقط روانبهم المتأخرة وكانت تبلغ نحو عشرين الف كيس ، فاتفق وايام على أن يقاوم الامر الصادوله من الاستانة دا أعسوه موققا بأن يكونوا محلصين له متغابين في الدعم عده ، فعاهدوه على الأمامة والاخلاص ، وقصوا له أنهم مويدوه و ناصرود ، فأحد بعمل معملة و بسمد المقاومه . فأمد القدم طليرة و الدجيرة ، وحص الطوابي المباقية من عبد الحمة الفراسية والمحيطة بأطر في المدينة ، وأعد حيشا من حنوده الى الرح لية يكون على اهبة الاستعداد القتال الالى على والاتراث ، و بعث الى حسر بشا والماد عبد الحمة الله التقدم نحوا ماهرة التكون قو ته كام، على اهبة العتال .

#### رواية الجبرتى

قال الجهرتي في هــدا الصدد « وشرع البشا في عمل آلات حرب وجلل ومدافع ، وجموا الحــدادين باصعة واصعدوا بببت كثيرة واحتياجات ومعيا أنى التلمه ، وصهر منه علامات العصيان وعدم الامتثال ، وجمع البه كار العسكر وشاوره و تناحى معهم فوافقوه على ذلك »

وقال في موضع آخر « وأرسل الباسا عجميع الاحشاب التي وجدها بمولاق في الشوادر و لحوصل والوكائل وطلعوا بجميع ذلك الى القلمه العمل المرابات والعجل برسم المدافع والفتام »

#### موقف زعماء الشمب

كل هذه الاستعدادات تدل على أن محمد على قد اعترم فملا مقاومة قرار الباب

العالى بالقوة ، ولقم عاونه على الغاد فكرة المقاومة الفقه متأيمه (عماه الشعب به وتصاملهم و ياه في مقاومه عودة الماليك لى الحكم

ولقد كان تأييدهم صادراً عن نيه صادقة وعقيدة راسحة في نموسهم، لائهم هم الذين اختروه الولايه ، فهم محكم اختيارهم بريدون ان تدغد ارادتهم بتشييت قدم محمد على في الحكم ، ولأنهم من حية أخرى بعلمون أن تعيين موسى باشا مع اطلاق يد الماليك و رؤسائهم في الحكم معناه الرجوع الى حكم المطالم والارتبكاس في العوصى ، وهذا أمر لا ثرف م نفوسهم لأنهم هم الدين اتدروا الشعب على هده المطالم ، والدرأوا في سيسة محمد على باشا و رجوعه أيهم في تقرير الضرائب التي يعرضها و في بالعهد الذي قطعه على نف حين و لا ية الحكم أن يسير دامدل والقسطاس ، فلا جرم ان تعليف عموسهم اليه ، كل هده العنروف حملت بأييد رعماء السعب على أمرا طبيعه يفصى منطق الحوادث بأن لا مناص منه

فنصرة الزعماء لمحمد على باشاهى تأبيد بنسياسة التى رسموها من قبل ، وتثبيت السلطة التى كسبوها فى تسيير شؤون الحكومة ، وهذه السلطة نفسها لم يتحاهل الباب العالى لا نه معل رحوع الماليات الى الحكم معلقا على كمالة العماء لهمه والفد استمسات العماء بهدا الشرط فصرحوا فى سريضهم الى الدولة الهم لا يضاون هده الكفالة ولا يرضون بها ، ومعلى دلك أنهم لا يريدون رجوع الحكم الى الماليك ولا يبغون عن محمد على بديلا

#### سياسة محمدعلي

وتدرع الناشا من حية أخرى بالدهاء و الحيلة بازاء الماليات ، فأخذ يممل على قصم عراهم مستخدما التماقس القديم بين رحماتهم

كان محمد على يما بأن الالتي بك مكروه من بقية رؤساء المرليك كالبرديسي وابراهيم بك وعثمان بالانجليز وابراهيم بنقمون منسه انفراده بالاتصال بالانجليز وكمانه عنهم أسرار مفاوضاته والأهم، وقد مادر الألفى الى الرحيل عن العيوم

قاصدا البحيرة وشواص الاسكندرية لمقاطة صالح باشا دون بيكاشف رملاه بدحيلة همه بطأنارهيهم الحقيظة القندية التي كانت تبدو ما بين آن و آخر ، وأرسوا سماتهم الله محمد على يعرضون عليه الصبح ؛ فانهزها فرصة ليصف شوكة الالتي خصه اللدود ، فتلق السمة بالبشاشة والترحيب ووصلهم ، لهمايا اسلاما عن مقاصد الورية حيالم ، واطأنت من جابهم ، واستحدم حيال المؤل علاح آخر وهو الرشوة ، فإنه كن يعمل ما القلوت عليه بعوس حكام ترك وحسنهم من الافعان المسال والفرول على حكام ومما يؤثر عمدى هما الصدد وسمنهم من الافعان المسال والفرول على حكام ومما يؤثر عمدى هما الصدد فوله سنيم « أنى عرف المترث وأعرف الطريقة التي سحح معهم فارشوة هي وسيلة فعالم أن عرف الماس » ما مستحدم هما الملاح وأحد يقدم الرشا والمدايا فصالح بشا و نطاقة من جية ، ولرجال هالم بين لما عيم، فقد نعث بعر يصة رعماء وكان لهذه لوسيلة فض كبر في نميد لمبيل لماعيم، فقد نعث بعر يصة رعماء وكان لهذه لوسيلة فض كبر في نميد لمبيل لماعيم، فقد نعث بعر يصة رعماء الشعد الدين المناق وأرسل معه معه دارشوة أثرها على صفاف البوسفور

و بذل كذلك سعير فرنس في لامة نة مساعي حمة لتعضيد محمد على، فاجسعت هذه الاسباب المحتلفة وعدلت من حطة البغب العالى، فبعث الديوان الى صبالح مشا نطلق يده و يكل المه التصرف المطبق في لامركاسياتي

#### معركة النحيلة

قلنا ال محمد على مشا أنهد الى الرحمانية جرءا من حيسه لحجار بة محمد بك الالتي والاتراك، فوصل هذا الحيش في أواحر بوليه سمة ١٨٠٦ الى الرحمانية ، وكان يقود حلميته طبورًا او غلى (كتخدا بيك) وطاهر مشا ابن اخت محمد على باشا ، فلما أقبلت المحدة استظهر بها القائدان وخرحا من الرحمانية ، ولما علم الالتي بهده

الحركة اعتزم مواجية قوات محد على، فرقع الحصاد على درتبور وأقبل نقواه واشتك هو وحنود محمد على في ( النجيلة ) ( السيط المحسلس سنة ١٨٠٦ وانتبت المعركة جرية العاد بين فالسحبوا بقيادة كتحدا بك الى منوف بعد أن خسرو أنحو ستمائة مين قتيل وأسير واستولى المرابك على الرحمانية

## رواية الجبرني عن معركة النجيلة

كانت ممركة المجيلة ذات خطر وشأن وكان لها تأثير بالغ في نفس محمدعلي باشا قال الحبرتي في صددها مايلي :

« وفى دائى سشر جمادى الاوى سمة ١٣٧١ وردت الاحبار بأن العسكر الكائمين بالرحائية ومرقص (٢) رجم الى النجلة وتصبياء فديه (مسكره) هماك وحضر الالى محاهيم وكوا لمحاربته وكانوا جمد عطي ، وكبالانى يجيوشه وحاربهم ووقع بينه و بيديه وقعة سطيمة المجلت من نصرته سميم والهرام العسكر وقتل من الدلاة وغيره معتند عظيمة ولم بزائوا في هزيتهم الى المحر (الديل) والآوا بانفسهم فيه ، وامثلاً المحرم علم اطار الدلاتية (الالاق) ، وهرب كتخدا بيات وطاهر باشالى براسلومة وعدو في المرسكب واستولى الالى وحنوشه عي خيولهم وحب مهم وحلابهم وجبحانهم وأرسل بر موس لقتلى والاسرى إلى القبودان (صالح بالله ) وأنسيم حبر هذه الواقعة في لدس وتحدثوا بها والزعج البائد والمسكر الزمادا عظيم هو أنسا

#### استئناف حصار دسمور

ودقاعها المجيد

تشجع الالهي بهدا الانتصار وعاود محاصرة دمابيوراء فدافع أهلها دفاعاً محيداً مدة

<sup>(</sup>١) جنوبي الرحمانية

 <sup>(</sup>٧) على مقرعة من الرحما بة

مهرين من بدء الحصار الأول. وكانوا متروكين لفوتهم، وعبثا طبوا الدحدة من محد على فاته لم بستصع أن يلدهم خلال هذه مددة، فلما استأنف الانهى حصارها كان على يقال من استيلاً عموة وحدة بعد انتصاره على جمود محد على في النجيلة و ترجمانية ، وقد زحف عدم المرة مجبرا بالمدافع الكثيرة التي يعوم علم وماة من الارواء والايطاليين أمده مهم الانجليز

ولكن لألقى لم يسل من دمتهور منالا ، إذ دامع أهلها عنها رسالا واساء دهاع الأبطان ، وردوا همات المبيك لمرة بعد المرة ، وى خلال الحصار أرسل أهلها الى السيد عمر مكرم والى محمد على يعتمد ربهه عمل تجاءهم الجواب بوحوب لاستمراه على المقاومة، وأمدهم السيد عمر مكل ما يحدون ارم مى الدخيرة والمبرة ، قال الجبرى على المقاومة وأراد دمتهور فامتنع علمه أهمها عي ترجمة محمد بالث الألى منه فارخع الى البحيرة وأراد دمتهور فامتنع علمه أهمها وحاربهم ولم يتل ملهم غرف والديد عمر مكرم يقومهم و بمدهم و برسل البهم الله رود مفيره من الاحتيادات »

وص الالفي زهاء شمر يحاول الاستبلاء على دمنهوا فارتد على حالما ، وقد أر هذا الفشل في تطوار الاحوال تأثيراً كيمراً ، قال فولا مل في هذا الصدر و مكن اعتمار دفاع دمنهوا ذلك الدفاع الذي حم من الشحاعة والشات ، وكدال تحد فيل وؤساء المانيك ، من أهم الأسماب مه شرة التي أحبصت الخطة المرسومة بالاشتراك بين المان العالى والانجليزي الويقول المسيو حيماري هاما المعلى في أهالي دماموا و قداً ظهروا مثل هذه الشجاعة والمثارة أثناء الحالة الفراسية في ظروف بحتلف عن الظروف التي تاوموا فيها قوات الالفي مم يعل على ما فعلم وا عليه من اشجاعة ي (١٠)

#### حبوط مؤامرة العزل

انتهز محمد على فرصة النهاك الالفي في محاصرة دملهوار فاتصل بحاشيةصالح باشا بالهما ياوالرشوة ليحوكهم اليصفاء وقد أحدث المال في هس صالح باث ونموس بطامته

<sup>(</sup>١) قولا ن ، مصر الحديثة

<sup>(</sup>٣) ماتحان تاريخ مصر في حكم محمد على الحر، الاول ص ١٠٠٠

مولا كبرا في رحية نظرهم، وزاد هدا المحول خبيه الالهى فى الاستيلاء على دمبه ورود تبين لصاح مشد من انقسام الميك وتح دلم ، فان البرديسي لم رأى ارتباط الألهى بالالحمايز عرض عن تأييده معدد عليه ولازه من انصار الالتجاد الى فر نسا ، وقد تبين لصالح باشا عبث الاعتباد على المائيك و لركون البهم لان الالني تعيد ان يؤدى له ١٥٠٠ كس كانت تمن إعادتهم للحكم ، وأوقد وسولا بى روالاته الراهيم بات الكبير وعبان مث لبرديسي وعبان بات حس وكانو و فتقد بالصعيد بألم معاونته في أداء هذا المبيع ، والكنهم ودوا الرسول حائبا وعلم صالح بانس بذلك فعضب على الألني واخذ يمكن في تغيير خطته ، ورأى أن تأييد زعماء الشعب لحمد على ، ورفضهم ولاية ،وسي باشه وتضعضع الالفي في حصار دمه بور الشعب لحمد على ، ورفضهم ولاية ،وسي باشه وتضعضع الالفي في حصار دمه بور وتخذف المائلة فها عنه كل همده الاسماب ،اور تحويل شراعه الى دحية عدد على

و في غصول دائ وردب من البهب العالى الى صالح بائل رسالة تصلق بدء وتفوض اليه أن يتصرف على ما ير مصحا و معلى ذلك ان حكومة الاست نة رحمت عن فرمانها الماصى بعزل محدعي ماشا من والاية مصره فصحت عربمة صالح مائد على تشهت محد على في الولاية ، وتم الأمر على دلك في معايل سب يؤدى الى البهب العالى ٥٠٥ كيس ، وال يجعل ابنه ابراهيم لك (مش) وهيمة بالاستانة على هدا المبلغ ، وانتهت لمشكلة بورود مرسوم الى محم على يتصم « ابقاء واسترازد على ولاية مصر حيث ال الخاصه والعامة واضية مأحكامه وعدله بشهادة واسترازد على ولاية مصر حيث ال الخاصه والعامة واضية مأحكامه وعدله بشهادة العلما، وأشراف الماس » فريقت القاهرة لهذا النبأ تلاتة أيام متواليات

فرسوم التثبيت مبلى افل على ال محد على بالله مزيد من الشعب مرضى عده من زعاته موفوق في عدله ، و من ذلك يتبيل ال الزعامة التمبية كما كالت صاحبة اليد الطولى في احتبار محمد على باشد لولاية الحسكم فالهما كالت العامل الاكبر في توطيد مركزه واحباط مؤامره الواسعة النصاق التيكادت تقتلمه عن عرضه والشهت تلك المؤامرة بالاخطاق والفشل واقلع التبودال صلح باشا بعادته من

أبو قير يوم ١٨ اكتوبر سنة ١٨٠٦ (٥ شعمان سنة ١٢٢١) قاصدا الاستارة بصحه موسى باشا وابراهيم الك بن محد على، واثرك صالح الشا وكياد بمصر ليمعجل توفية الارامة الاكاف كيس التي تعيد بها لحكومة الابد بة

و بدر محمد على جهدد فأدى الارجمة آلاف كيس كاملة في أوائل و فمبر سعة ١٨٠١ ، محمد رسول من الاستانة يحمل فرعانين أحمدها القراوم في حكه والثاني يأمره فيه بتسفير المحمل وارسال لقمح المطلوب الي حده

و مذلات استقر محمد على على عرش العسر وحبطات المؤامرة التي كان يقصده منها عزله

#### وفاذ البرديسي

كانت العنامة الالهية تلفظ محمد على باشانى ادور حياته، هى اوعت الدى النهت بيه مؤامرة الساب العالى والانجابة بالاختراق والعشلجاء الخير بوده عمال مك البرديسي احد زعماء الماليك الدين يطمحون الى ولاية الحكم وأحد الذي يخشى مهم على عرشه الحديد، فالبرد السي مافتي، يتحين الغرص لتحقيق مطامعه الى أن عاحلته المنية يوم ٨ رمضان سمة ١٩٧١ ( ١٩ نوفير سمة ١٨٠٣) الدفه اتباء في الصعيد وأمرً وا عليهم شهين بك المرادى خلفا له دوشاهين بك هذا كان خعما لدودا اللالتي فكانت امارة، حائلة دون توحيد صفوف الماليك وسبب الاطمادان عدد على من هده المحية

وعتي عن البيان ال محمد على بائت قد ابتربح بوقاة أحد خصومه الذين بسافسوله فى الحسكم، ولم يكد يمضى شهران على وفاة البرديسي حتى عاحلت المنية حصمه الآخر الالد محمد بك الالني

### اخماق الالغي ووعاته

لم يبش الالعي أن يطلعوه الانحليز في انتزاعه الحكم ، مستمر متصلا بقيصل انجلترا في مصر يطلب من دولت، النجدة واللهد، وفي غضون ذلك.

انتقصت العملاقات ببن أمحلترا وتركيا ، واعترمت أمجلتر احتلال مصر، ومن هند جانب فيكرة الحابة الأنجليزية اللي سيأتي الكلام عنب فيه يلي ، وقد أنبأه فنصل أعجلتر بقرب وصول العبارة الانحميزية بهذه الحملة ء

وكان عدا النبأ باعثاله على البقاء والبحيرة ليتصل بالأنحاس عبد قدومهم، وقد شمد الحصيرعي دمناور ليعتجها ويتخدها مقلاله وولكن مقاومة دمنهور والمندعه عليه أفسدخطته وذاك الحدوده مشبوا الاستمرارعلى الحرب والقتال واشتد بهم الحر والتعب، ونفعت مؤوناتهم ، وكان دلك في زس القيظ، فتمردوا عليمه والتلمنوه بالهم تدركوه وقرأص على متربعه الجمعار ووانتطر هوعيشا ورود الشجدة الانجديز بة فلم تصر ( وكانت آتية في نظريق) ، فاضطر أن يمقلب بجيوشه الى الصميد بمدأن خانه الملط وخدله زملاؤه عوامرد عليه جنوده موابطأ عليه حلفاؤه فامسلموه للهوار واستعصاؤها على الألفي كالزمن أهم سباب احفاقه في سياسته ع قال المسيو مانجال في هـــــذا الصدد « ان ددع دمتمور المحيد هو جمير بأن يسجل ى صفحات تاريخ مصر الحربي فقد تولى أهلها لشجعاب همالما الدفاع وحدهم

عمدونهوم أولئت الشجمان بكل ثبات وانسالة قوات الالفي كلها إلى أن تكال دفاعهم بالسعام فكان له تأثير كبرى احداد خطة الناب العالى »

وقال الجبراني فراترجه حياة محمد لألفي يصف دوقعه بعد رحبل صالح بأشسا الى أن ارتد عن دانبور « ولما سحت عنه عشيرته ولم يلبوا دعوته واتلفوا الطلخة والمسافر القمودان وموسى بنشاس تغر اسكنسرية على الصورة المدكورة استأنف المترجم أمر آخر، وراسل الاسكابار يلتمس الهم الساعدة، وأن يرسلوا بمطائفة من حدودهم ليقوى بهم على محار به الخصم كأ التمس مهم في ألعام لماصي هاعتذروا به «أنهم على صلح مع لعنه في وليس، فانون المالك إذا كانو في صلح أن يتعموا على للتصادقين معوم ولا يوجهون تحوهم عسكر الا باذن منهم أو بالتماس لمُساعدة في أمر مهم، فغاية ما يكون المكالمة والترجي، ففعو ا وحصل ما تفعم

ذكره ولم يم الأمر، قلد خاطبهم بعد الذي حرى صادف ذلك وقوع النفرة يينهم و بين العناني ، فأرسوا الى المترجم يوعدونه بالهاذ سنة آلاف مساعدته ، فأقام بالبحيرة ينفظر حضورهم محو الانة شهور ، وكان دلك أوان القيط وليس ثم زرع ولا ببات ، فصافت على حيوشه الدحية ، وقد طال انسطاره للاسكليز في فتشكى أحر بان المجسمون عليه وشيرهم لشدة ما هم فيه من الجهد ، وفي كل حين يوعدهم بالهرج ويقول هم اصبروا لم يبس الا النبيل ، فما الشند بهم خيه المجتموا ايه وقالواله اما ب تعنقل معما الى باحيه قبي فان أرض لله و سعه واما اجتمعوا ايه وقالواله اما ب تعنقل معما الى باحيه قبي فان أرض لله و سعه واما ن نأذن لما في الرحيل في طلب القوت ، ها وسعه الا الرحيل مكظوما مقهو را من نأذن لما في الرحيل في طلب القوت ، ها وسعه الا الرحيل مكظوما مقهو را شيئة والصورة و رجوسها من خبر طائل ، الثاني عدم ، دكد دمنهو و وكان قصده أن محمليا ممثلاً ويقيم بها حتى تأفيله النعدة ، الثالث تأخر مجي ، المحدة حتى أن محمليا ممثلاً ويقيم بها حتى تأفيله النعدة ، الثالث تأخر مجي ، المحدة حتى قحطوا واضطروا الى الرحيل ، الرابع ، وهو أعظمها ، مجانبة الخواذ و عشيرته وحذلانيه له وامتناعه عن الانضام اله ، فارتحل من المحيرة بجيوشه ومن يصحه وحذلانيه له وامتناعه عن الانضام اله ، فارتحل من المحيرة بجيوشه ومن يصحه من العربان حتى وصل الى الاخصاص »

عاد الالتى قاصدا الصميد بمد خذلاته فى حصار دونهور، وقد تولاه الياس والقدوط، وسار كثيب حزيد وممه لقوات العديدة التى كان يحسب أنها تصل ه الى عرش الدين ، فدكان بحت توائه سنة آلاف من المرب وسمائة من فرسان الماليك وتعالمات ها تعلى من المرب وسمائة من فرسان الماليك وتعالمات هما المرك والدوبيين ومدسن آلات المتال عشرة مدا فيروعدد لا يحصى من لينادق والاسلحة ، وكانت الميرة والمؤومة تحملها آلاف عدد من الابل

رجع لالقى بهذه القوب الماشده فى اوائل ينابر سنة ١٨٠٧ ، فكان لايمر مالدة الا أباحها حيشه نهيب وسلم ، فكان هل القرى يقرحون عن ملادهم اذا ما اقترب عمما و يحلونم من الميرة و لمتاح والماشية نجاةً بها من لنهب

و بلغت هذه الجُوع المُحَرِيد لي جَيْرَة ، فأرجس محمد على باشــا حيمة من شيء خصمه الألد بهده القوة ترهيبةو ّخه إستعه للمقارمة عجمع نحو أرامة آلاف من حموده في شيره ( ١٣ يساير سنة ١٨٠٧) وعير بهم النيل الى امياءه والتخصف عكره العام ٤ ولسكنه رأى من كثره جموع الالهي ما حمله يحجم عن مهاجمته

وكانت طلائم الالتي نحت قيادة شاهبن بث قد تقدمت واحتلت قرية الكوم الاسود التي تنع على مسيرة ساعة وفصف من امبا ، حنوبا وسار الأهني بك حتى بلع شهرامنت ، ولم تدادره السكا بة التي لاره من من بوم رحمل المهارة التركية ورفع المصارعن دميه ره وراد في عن أبياء وصلته عن تخادل رؤساء المهابك في الصعيد وتعليم عن فصرته وقد كان يؤمن ان يتحدوه رئيسا مم بعد وعاة ابرديسي ، فشتد غيضه وانفجر صدره كمد وصرع ، ادرض فأحس بسنو أحاد ، فدعا البكوات الماللك من اتباء، وأثر عليم شاهين بك الالتي بسنو أحاد ، فدعا البكوات الماللك من اتباء، وأثر عليم شاهين بك الالتي حلمة له ، ثم قضي نحبه ليه ١٨٨ ينابر سنة ١٨٠٧ (١٩ فو القعدة سنة ١٨٧١) (١٠ كتب المسيو مأخبان عن مصرعه ، فخرج التنزه متطيا جواده فرأى عربانا من جيشه يتلفون مزرعة قمح فنارت فروة لغصب في رأسه فانقض عليهم وقتل من جيشه يتلفون مزرعة قمح فنارت فروة لغصب في رأسه فانقض عليهم وقتل أدبعة منهم كان بينهم شيخ قبياة ولم الفلاساعات حتى أودى محيدة وكان له من العمر فسال قبل انه لكوليرا ولم عهابه الاساعات حتى أودى محيدة وكان له من العمر فسال قبل انه لكوليرا ولم عهابه الاساعات حتى أودى محيدة وكان له من العمر فسال قبل وخسون سنة ، وأوصى بأن يدفق في البهنا

ودكر الجبرتي الله لما وصل الى قرب قناطر شهرامنت جلس على ربوة هناك و زادت هواجسه وآلامه وأخد بودع احلامه وآماله ثم تحرك به حلط دموى وتفايأ دما وأحس بدنو أحله فقال « قصى الامر وخيصت مصر لحمد على »

مات الالفي في الوقت الذي كان الأنجليز يسيرون حملتهم على عصر ، وقد وصلت هذه الحلة الى الاسكندرية بعد موته بنحو اربعين يوما ، وقد يكون موته من اسباب احفاق تلك الحملة كما سبجيء ، وبموته تخلص محمد على من الداعدائه واقواهم بأسا وأصعبهم مراسا

 <sup>(</sup>١) اعتمدت في هذا اشاريخ على رواية اجبرتى ، وهي تحتقب ديسلا عن رواية المسبو ماتجان الذي جبل تاريخ الوفاة ٣٠ يباير

# الحُملة على الماليك في الصعيد

قصى الالعى نحمه فى الوقت الذى كان عهد على ماشيا يحمر نحر يدة لحار مة المهاليات فى الوحه العبيلى ، فلما أعد معدات الحلة بدأ بالزحف ، وكان حيشه مؤلاه من ثلاثة آلاف من المشاه و ثلاثة آلاف من المفرسان وست سفن مسلحة ، وأقلت الحلة نحو تماتماتة مركب ، ونصيب محمد على هو أيضا بدلكوليرا لكن مليبه الخاص عنى به أحرب العناية وتقديت بسيته لهو به على المرض فشعى منه وكان فى أيام مرضه موضع المطف من العماء والاعيان، فما فقه وانتهض اعتزم السير الى الصعيد فعهد موضع المطف من العماء والاعيان، فما فقه وانتهض اعتزم السير الى الصعيد فعهد مؤدارة الامن الى كتحداد وغادر الفاهرة يوم ١٢ فيراير سنة ١٨٠٧ . (١)

وعلم أن قوات الماليك احتدت في المني مقصد اليه بجيئه ولم وصل الى بني سويف ارسل الى رعماء الماليك رسلا من العماء يسعول للصلح ووكانت تلك خدعة منه مواخد في الوقت نفسه بجتمب ليه بعض العربات لموالين للدليك و يستمبلهم بالمال، ثم نقدم ذات لياة الى مسكر الماليك والماكان حراسته وكولة الى اولئث العربان توصل اليه بارشادهم فانقض سبى الماليك وهم ما يمون فأوقع بهم واستولى على كل مدافعهم ومعالهم وتعقب الفارين متهم الى حدوده الصحراء

و بعد ابن هزمهم بالقرب من اسيوط احتل المدينة وانخد معسكر فيها ، وهماك اللق أخبار الحلة الانجليز بة

<sup>(</sup>۱) مانحاق تاریخ مصر فی حکم محمد علی حزه ۱ ص ۲۹۷

# الفصل الثاني

## لَّمَالَةُ الْأَنْجُلِيزُيَّةُ عَلَى مصر سنة ١٨٠٧ والخفاقيا

م تسكنا مصر تدجو من حطر وجوع الماليك الى الحكم حتى واجبت أزمة أشد واعظم خطوا ، وهي أحملة التي جرارتم عليها التعلموا المنه ١٨٠٧ لاحتلاف وتحقيق مطامع في وادى النمال

أسمات الحمة

"رحم اسبات المات الحالة الى انتقاض الملاقات بين أعباتر وتركيارها اعتراها من الجفاء والمعداء لأعباز تركيا الى جانب فرف ع فيقمت أعباتر من الحكومة التركية الله السياسة والمقت هي والروسي على الكي لها عوساءت ملاقات بين المدولتان حتى نتهت باعلان الحرب بينهما عودخل الاسطول الأعبليزي بهيادة لاميرال دوكورث ( Duckworth) بوعاز الدردنس وعنزمت أعباتر ال تضرب تركي في مصر فتنال بدلك غرضين وهيد اذلال تركي من جهة وتحقيق اطاعها في مصر من معمر فتنال بدلك غرضين وهيد اذلال تركي من جهة وتحقيق اطاعها في مصر من حية أخرى

حالة الافكار فيالقاهرة والاقألم

جردت تجلتوا حملتها سلى مصر بقيادة الجغوال فريزو ، وكانت على اتفاق مع محمد بك الالفى أن يؤيدها وايشه أزابها على ال تكفل الهامك الاستيلاء على حكومة البلاد

حجومة البارك مصر لم تستسم لتلك العرود على فلودتها بكل ما أوتيت من حول وقوة على مصر الكن مصر لم تستسم لتلك العرود على فلودتها بكل ما أوتيت من حول وقوة على وطهرت الامة بذاب روح أى تهضت بها بالزاء احمة المرفء أى بروح لمقاومة والبدل والتضحية والدفاع والمحامة عن الدامار حتى انتهت الحله بالحسة والمشل عامت مصر أخبار الحمة الانحليزية فيل قدومها ، وعلم الدس يها من الرسائل لم اردة من الاستانة ، فأعدو المعدول لمقاومتها كاستعدادهم لمقاومة الحمة المرسية





خريطة موافع الحلة الانجليزية سنة ١٨٠٧

وثرى في البلاد والمواقع لتى ورد ذكرها فى الفصل الثانى ، و لحمات التى مرت به الحلة الذكرول الحدود الأنجليزية بشاطى، لسجمى رغرى الاحكندرية) الى هزيم فى رشيد والحدد ، والخريف مرسومة حسب للخطيط سنة ١٨٠٧ ، وتجد بهما ترعة الاسكندرية التى كانت موجودة فى ذلك العها والشئت الكاما ترعة الخمودية سنة ١٨١٩ وقد اشراء الى تخطيطها فى الحريطة لمخط منفوط وقد اشراء الله تخطيطها فى الحريطة لمخط منفوط وقد اشراء الله تخطيطها فى الحريطة بخط منفوط وقد الشراء الله تخطيطها فى الحريطة بخطيطها فى الحريطة بخط منفوط وقد الشراء الله تخطيطها فى الحريطة بخط منفوط وقد الشراء الله تخطيطها فى الحريطة بخط منفوط وقد الشراء الله تخطيطها فى الحريطة بخطيطها فى المناطقة بخط منفوط وقد الشراء الله تخطيطها فى الحريطة بخط منفوط وقد الشراء الله تخطيطها فى الحريطة بخطيطها فى الحريطة بخطيطها فى المناطقة بخطيطها فى الحريطة بخطيطة بخطيطها فى الحريطة بخطيطها فى الحريطة بخطيطة بخطيطة

التي تفدمهم بتحو عشر ستوات ، وتولى السيد عمر مكرم رعام، المقاومة الشعبية بما عبد فيه من شجاعة وحرام واحلاص

ذكر لحبرتى حلة البلاد قسيل مجى، هذه الحدة فقال فى حوادت ذى الحلجة سنة ١٩٧١ (فبرابر سلمة ١٩٠٧) ه شدع أهل الاسكندرية فى تحصيل قلاعه وابراحها و كذلك أبو قبر، وأرسل كتخدا مك ( دئب محمد على باش ) مل يتقيد بيناء قلعة و بيرلس، وحصل بمصر قلق و بفط ، وغلت الاسمار فى البضائع المحلوبة وعملوا معيات فى بيت كتخدا بك و بيت السبا عمر النقيب و الفقوا على رسال تلك المراسلات الى محمد على باشا مالحية القبلية صحبة ديوانا وندى ( سكرتيره ) ،

أقبلت العارة الانحائزية إلى صاد الاسكندرية في شهر مارس سنة ١٨٠٧، فأرس الدماة أخبار مجسنها الى الفاهرة، وكان محمد على باشب عائب عمها يقاتل الماليث في لصعيد، فلما استعاضت أحبارها هاجت الخواطر وقاق لناس، واحتمع ولاة الامور بتشاورون فها يجب عمد للداءع عن البلاد

قال الجبرتى « فلما وصلت قاك المسكاميات اجتمع كتحدا بك وحسن باشا و بوته بارته اخرز ندار وطهر باشا والدفتر در والرور ناهى و باقى أعياتهم، وداك مى الغروب، وتشاوروا ى دلك ، ثم اجمع وأيهم على ارسال احبر بدلك الله محد على باشا يطلبونه للحصور هو ومن بصحبته من العماكر بيستعدوا لما هو أولى وأحق بالاحتمام، فقمع ادلك و نصرفوا الى متازلهم بعد حصة من الليس، وأرساوا تلك بالمكانمة الهمة في صبح يوم الحمة صحبة عمامين ، وشع الخير وكثر لعط الماس في دلك»

قدا إن الحلة الانحامرية جاءت على اتفاق سامق مع الالفي رُعيم الماليك، كن الاقدار الالهمة قطت ال يجوت الالفي قبل أن شهيط الحلة الى مصر، ولو أشها تقامت في محيثها أر بعين يوما مجاءت والالهي على قدد الحياة وحوله ثلث الألوف من المقاتلة لكن محتملا أن متحول حجرى الحوادث في مصر، آبد أنها وصدت

أمد موت الالفي و تشقت الصارد والفصاص جيشه ، فكان دلك من الاسباب التي هيأتها العماية الالهية بجانب لمقاومة التي أبعثها مصر لاخفاق هذه الحلة

### عجىء العارة لأنجليزية

فى أوائل مارس سنة ١٨٠٧ اقبلت سنفنه تحديزية الى مياه الاسكندرية دون أرتبر ماسس حصوره عولما كانتسمينه استطلاع لتعرف الحافق النفر عاما كان يوم ١٤ مارس جاءت سفيمة حربية أخرى واستدعت القنص الانجليزى (١) فلى الدعوة ومصى مسرعا لمقامة من فيها ؛ ولم يكد بعود إلى النفر حتى يادر بنفاذ عدة من السماة بحياون رسائل إلى جهات بعيدة ، وقد فان الاهالى انها مرسلة الى الرعايا الانجليز لاستدعائهم إلى لتعره ولكن تمين بعد دلك انها مرسلة الى البكوات الماليك فى الصعيد لاخباره بقرب وصول الحمة المربط نبر بطانية واستدعائهم الى الوج البحرى ، فسلت هذه الرسائل على أن الحملة الانجليزية واستدعائهم سامق مع الالني على أن بعدها الماليك بما لدسهم من الرجال و لعند

قال الجبري في هذا صدد و وبعد موت الالفي شعو لار بعبت يوما وصلت تجدة الانكابر الى ثغر الاسكندرية وطلعوا البها عبد ذلك موت المدكورة فج يدبهل بهم ارجوع فأرسوا الى الجاعة المصريين ( يريد الماليث ) فنانبن ان فيرم أثر الهمة و لنحدة يطلبونهم للحضور و يساعده لاسكابر على ردم لمسكوم، وقال في موضع آخر ما حلاصته « ال هذه المطائفة أن الاسكابر ومن الضم البهم وعدتهم على ما قيل سئة آلاف لم تأت الى الثغر طمعا في أحد مصر ( 1 ) بل كان ورودم وجيئهم مساعدة ومعلونة للالفي على احتمامه مستدعاته لهم الستنحاده بهم، وسيد تأحره في اهيء الماكل بديهم وسين العثاني من الصلح ، قاما وقعت النفرة وسيد به المهروا الفرصة وارساوا هذه المائفة، وكان الالهي يقتظر حضورهم

بالبحيرة ، فما طال هنيه الانتظار وضاقت عليه البحيرة ارتحل بجيوشه مقبلا وقضى

<sup>(</sup>١) هو أسجور بيست Missel وكان قاصلا بالد لانح أرا في مصر

الله بموته باقلم الجبزة، وحصر الانكليز بعد ذلك الى الاسكندرية فوجدوه قد مات، فلم يسعهم الرحوع فارسلوا الى الامراء لقبليس يستدعونهم ليكونوا مساعدين لحم على عدوهم و يفولون علم الله حثنا الى بلادكم باستدعاء الألفى لمساسدته ومساعدتكم فوجه الالهى قد مات وهو سخص واحد منكم وانتم جمع فلا يكون عدد كم تأخير في الحصور فانسكم لا تجدون فرصة بعد هده وتندمون بعد ذلك ان تلكأنم ع

يتبير من ذلك ان الحلة الأنجليرية على مصر سمه ١٨٠٧ كانت باستدعاء الاسمى واتعاق مع الانجليز على احتلال لبلاد ، وهذا يؤيد الحقيقة التى بسعناه في الحر الثانى وهي ان الماليك كانو صنائع الديسة الأنجليزية وظلوا صنائها الى أن الستراحت البلا منسه و العاك الحظت في رواية لجيرتى قوله ان الانجليز لم يأنوا الى النغر طمعا في أحد مصر الح . وهو قول من لم يدرك كنه السياسة الانجليزية والحرقى معذور في عدم ادراً كه وتيتنات صدها عظيكن قد الاها عولا عرف أسر ارها، وهو في انخداعه بها أحق وأولى بالمادرة عمن توهموا اسنة ١٨٨٧ أي بعد نبف وهو في انخداعه بها أحق وأولى بالمادرة عمن توهموا اسنة ١٨٨٧ أي بعد نبف وهو في انخداعه بها أحق وأولى بالمادرة عمن توهموا اسنة ١٨٨٧ أي بعد نبف وهو في انخداعه بها أحق وأولى بالمادرة عمن توهموا البلاد و يدسطوا نفوذهم وسبعان عاما من هذه الحوادث ان الانحليز حاموا المحتارا البلاد و يدسطوا نفوذه وسيطرتهم فيها

#### احتلال الالكندرية

فى يوم ١٦ مارس عادت السفية الأنحليزية تقيمها بارجة كبرى و يعض السفن الاخرى والقت مراسيها بالمساء الغربية ، ونزل سها صابطان طلب مقاطة محافظ الثغر فى ذلك العصر ، واسم، امين اعاء وهو من ضبط الاسسامة وكان متو طئا مع الانجليز أن يسم لهم المدينة على رشوة من المسال ، فال المسيو ما تجان فى كتابه أن الانجليز قد اشتروا أمين أغا هذا طائل ، والذي أعطم هذا الملل هو قنصل انجلتوا ، فلما قابله الصابطان النازلان من المهارة الانجليزية اتفق معنها على ان يسلم المدينة

دون مقاومة ، ثم لم يكد يطلع يوم ١٧ مارس حتى أقبلت العارة الالمجابرية مؤلفة من خس وعشر بن سفينة بقيادة الامبرال لويس ١٥٧١٥ وسدت مسحل المبت لغربية، وفي مساء ذلك اليوم أخد جنود الحلة يغزلون الى الير بشاطى، العجبى، ثم زحم الالمبلنز على الاسكندرية وعسكروا تعت اسوارها ، وأرساوافصيلة منهم لاحتلال قلعة (أبو قير) شرقى الاسكندرية، وانقضى يومان في مفاوضات صورية بينهم وبين أمين الما محافظ المدينة النبت بأن سلم تف كأسير حرب و معه حامية المدينة و عدده محو ثلمائة مقاتل ، و دخل الالمجابر الاسكندرية ليلة ٢١ مارس دون أن تطلق رصاصه واحدة

هدا ما صلى أمين اعا محافظ الاسكندرية في دلك العهد، ولعلك تدكر موقف اسيد محمد كريم حاكم الاسكندرية الوسلي حين بجيء حملة تابوبيوب سنة ١٧٩٨ ومبلغ شجاعته في مقاومتها (١) وتقابل بين موقفه الدبيل و مخزا (امين اغا) في استسلامه للحدية الالتعليزية سنة ١٨٠٧، وامين اغا هو من ضبط الاستانة لان الحكومة للركبة كانت نعد الاسكندرية الى دلك العهد تابعة لحا مبشرة فكانت تعين حاكها ، واما السيد محمد كريم فقاء كان في عهد الحملة الفرنسية حاكم المدينة الوطلي ، فقد الربين موقف الحاكم الوطلي وشحاعته ويجين ضابط الاستانة ونده ته تجد الفرق بين الاثنين عظما

استولى الانحليز ادن على الاسكندرية دون حرب ولا فتال ، لسكن احيرى في ايراده اخبار تلك الحلة دكر في يوميات شهر محرم سنة ١٣٢٢ ورود انبه من الاسكندرية وقوع قسال « وصرب بلدافع الحائلة من لبحر وهدم حانب من الهور و الكبيروكداك الابراج الصعار » ، وكل ذلك لم يكل سوى اشاعت باطلة كانت ترسل الى القسطرة فيتناقلها الناس كما تروح الاشاعات السكادية أتناء الحروب ثم لا تعبث ال ينكشف بصلانها ، والى قع انه لم بحصل ضرب بالمدافع

<sup>(</sup>١) انظر الجزء الاول النص الحس

اله الله والمسمجرة من البرح الكبير او الإبراج الصغيرة، والجبر في كان يدكركل الاشاعات التي تردأ ثناء، قوع الحوادث لحطيرة التي يدونها فقد ذكر ايصا انهم «اشاعوا ان الاسكندرية ممشمة على الانكابر وانهم طلعوا الى رأس التين والعدى فخرج عليهم أهل البلاد والعداكر وحار وهم وأجلوه عن البر وفرلوا العالم اكب مهزومين وحرقوا منهم مركبين وانه وصلت اليهم عنارة العنانيين والفرنساوية وحاربوه في المنحر واحرقوا مركبين وانه وصلت اليهم عنارة العنانيين والفرنساوية وحاربوه في المنحر واحرقوا مركبهم وقتلوا منهم المتبلة عظيمة ولم يسترمنهم الاالقليل »

و لعلك تعجب كيف حارف الأنجليز بهذ العدد الصئيل في الحلة على مصر في حال أن نابوليون أو نابرت لم يقدم على غزوها الا مجيش مؤلف من من مهر المعادة من من المقاتلة وعمارة من أعظم الاساطيل النجوية ، ولكن هذه الدهشة لاتلث ان

 <sup>(</sup>١) اعتمادًا في هذا الاحصاء على توثيقه وفه ٢٠ من وثائق الحملة الاعجبزية التي أخرجتها الجمعية الجفرافية في كتتاب (مصر وانجلترا - عملة سن ١٨٠٧)
 المسبو دوان

ترول اذا علمت ان الانجليز كانوا يطانون شهد لا محدون في مصر مقاومة ذات شأن بسبب الاضطراءت التي مزقت شعلها ، وكانو من جهه أحرى يعتمدون على فوات المهديات في مصر ، ولدفات لم يصحبوا معهم قوة ان لعرسان كتماء بسايظاهرهم به صنائعهم المهاليات ، وكانوا بعنقدون الهد لا يلبئون ان يطأوا أرض مصر حتى يسارع الهمم المهاليات من انح ، البلاد لملاقاتهم والانضام المهم ، فسا دخوا الامكندرية ولم يروا لهم أثرا أرسل ليهم انقتصل الانجليزي يطلب من دعمائهم الحضور بيلتموا يمنقذيهم وحاتهم

ولما بلمت الشاهرة أنباء محتلال الاسكممرية الحدثت الزعاحا كبيرا بين الناس وحاصة ما علموا ان محافظ المثغر قد سلم لمدام قامدون قتال، فأحد رعماء الشعب يحتمعون ويتشأورون فاستقر رأيهم على أن يدعوا الشعب لى التطوع لصاء الأنجليز عن الملاد

#### موقف الماليك

وكان محد على لم يزل بالصعيد يقاتل قوت الماليث ، فلما حامته الانساء الاولى عن الحمد توجس حيفة مله واعترم العودة الى القاهرة ، على أنه قابل العبر بر ماطة حاش وعد الى الدهاء في كسر حدقالم اليث سصين عدم الحيارها الى صعوف الالحلين فعلوض زحمة على برام الصبح معهم ، وكانب شروطهم القبول الصلح ال يترك هم حكم الموجه التبلى ، وقد وجد محمد على ال لفرورة السياسية تقتصى المهادنة معهم حتى يدفع خطر الحالة الالحليزية ، فقبل منهم هما الشرط على أن يؤدوا له خراح الصعيد وعلى أن بكوتو الل جامية في محاربة الالمحليز ، فرضى الماليث بهدا الشرط، وقراكان الالتي بن على قيد الحياقلارضى به ، ولسكل خلفاء فم يكوتو ا مرتبطين مع الماليحليز بمثل الروابط والمهود التي قطعها الألني على نفسه ، فصلا عن أشهم حشوا السامة سمنهم وانهامهم بالخيانة ادا هم الصموا الى الانجييز أعداء مصر والاسلام فقيوا أن يحالفوا عد عى ، ولم يكوتوا صادقين في التحاف، بل كاتوا يصمرون الاسلام فقيوا حتى تشكشف نتائج الحلة الانجليزية، فإن هي قازت الحازوا اليها وان

أصبى الدائن فيم على للحاليم مع محمد على اكذلك كان شأنهم في كل سهد أن يكونوا مع العالب ، على أن هسما الموقف في ذاته قد افاد قصية مصر لا ته حرم الانجلير عصد قويا كانو يعشد ون عديه في حملتهم

على أذن محمد على الصعيد، و سار بحموده إلى الناهر ة فلحتل الماميك عواصم الوحه التملي وتقمموا الى الحيزة

#### وأقعة رشيد

### وهريمة لانجليرفيها

### ٣١ مارس سنة ١٨٠٧ ( ٢١ محرم سنة ١٢٢٢ )

كانت خطة الأنجابيز في نقال ال يرحف الماليث على القاهرة فيحتلوها ، و ان يحتل الأنجليز بعدونة السلوهم شوار مصر و يرحقوا الى الداحل و بيسلاوا أيليهم على حكومة البلاد مستدينين بصدائعهم الماليك

وقد ستى اجترال عرير وهو بعد فى الاسكندر به تفريرا من المستر بتروتشى الاسكندر به تفريرا من المستر بتروتشى الاستعار المستل أنحلترا فى رشيد عن حالة العمر واحصاء ما بها من القوب و فأمعن لنظر فى هذا الدر يرودرس موقف بنقدار ما بلغ اليه علمه ما تم المتزم الرحم الى داخل رشيد الاحتلالها و تخ دهه فاسسة حرابية يترود الها الجيش ومنها الرحم الى داخل البلاد وسه بهدد المهمة الى الحفرال و يكوسوا لعدم البها فى قوتس و و و و و ما من الحنود المحدد الحمض من الاسكندرية بوم و و و و ما مارس فاصدا وشدد في كان تحت سوادها فى الهود لتالى و وأحد يتأهب لدخوه عبيحة يو و ۱۳۹ مارس

كان محافظ رشد و قتئذ به على على الت السلان كالمياه وهو رحل شجلع تاقب البطر يختلف كثمرا في خلاقه عن أمين اغاجاكم الاسكندر به ، وتحت أمر . محو سمائة حندى ، فعرم على مقاومة الحيش الانحليزى معتبدا على قوة الحلمية وعلى الساركة الاهالي في الدفاع عن المدينية ، ولاحل أن يبعث الحية في نفوس جنوده ويحملهم على الاستسال في الفتال أمر بابعاده راك التعديه الى ابر الشرق النيل حتى لا يجد رحل الحاميه وسلة الى الارتداد دا حدثتهم نفوسيه ال يسلموا كا سامت حامية الاسكندرية ، قلد مم له نقل جميع المركب وشعر الجمودة لاهاول عدد افتراب لجيش الانجليزى بي البحر من ورائهم، والعدو من أمامهم، صحت عزيمتهم على المقاومة الى النهاية ، وأمر على بات تتراجعا لحامية الى داخل المديمة وال يعتصموا هم والاهاون بالمدور مستعدن للضرب و لا يبدء و بحركه ما الاعتداما تصدر هم الاشارة ما طلاق كدر

فتنده الانجلين، ولما لم يجدوه أثرا لمقاومة حدوج الباد اعتقدوا ال حاسية، قد الواقعة من خلاعها والسيم، محتدية بما فعاد أمان الله محافظ الاسكندرية ، فدخلوا شوارع المدرية مطيشين، وكانوا قد أعماه الدير في الرمال من الاسكندوية شوارع المدرية ، فنشروا في الطرق والاسواق ير ددون أمكمة يلحاون اليها ويستريحون فيها ، ولكنهم ما كادوا يجوسون خلال الديار واشتمل المدينة عليهم حتى أصدر على بك مره بإطلاق الدره فاقتحمهم الرصاص من كل صوب ، وأخد الاهلون بهالله ن الدار من النواعد والسطوح ، فلب الرعب في فويهم ، وسقط لكتبرون منهم صرعى في الشوارح ، فقتل الجلوال ويكوب برصاصة أردته ، وتقل الكتبر من ضاحه ، فاستوى الذعر على تفوس الإنجليز و لادوا بالذار ، وانتهت الواقعة بهزية الحبش الانجليزي وا تداد الأحد ، منه عن رشيه في حاله وانتهت الواقعة بهزية الحبش الانجليزي وا تداد الأحد ، منه عن رشيه في حاله مأس وقش ، فتقهم وا الى الاسكنموية عد بين أبو تعر وبلع عدد الفتلى منهم في مذه الواقعة نحو ١٧٠ فتيلا و ١٥٠ من الجرحى وأسر المصرون منه و ١٨٠ أسبرا

رواية الجربي عن واقعة رشرد ذكر الجمرتي عن واقعة رشيد مايأتي

و في يوم لجمة رابع عشرين محرم سنة ١٣٣٧ و ردت احبار من تغر رشد بد كرون بانطاقة من الانكابر وصلت الى رشيدى صبح يوم الثلاثاء حدى عشر سه ( أى ٣١ مارس سنه ١٨٠٧ ) ودحلوا الى البيد وكان أهل البيده ومن مديم من المسأكر متمهين ومدتمدين بالازقة والعطف وطيقان البيوت فلما حصلوا بداخل

7

البعدة صريو عليهم من كل محمة فأضوا ما يأيه يهم من الاسلحة وطلبوا الامان على منتشوا الملك وقبصها عليهم وذبحو منهم حملة كثيرة والسروا الداتين وفرت طائفة الى ذحية دونهور (١) وكان كاشفها عند ما بلغه ماحصل برشيد اصأن خاطره و رحم الى ناحية ديمه وخالة الامير وطلع عن محمه الى البر فصادف تلك الشردمة فقتل فعصهم واخمه منهم السرى واوساوا السماة الى مصر فالمشارة فصر مو مدافع وعماوا شنكا »

### تصيب الصريث في العركة

كان لاعلى رشيد النصيب الارفراق هراعه الحيس الانحليريء لان حاميها العسكرية كانب من القلة يحيب لا دسطيع ال تصد الجُيش الزاحف ، وفد سبق لما الفول ال خبار الحله الأنحليزيه فد استفاصت فالمصر قبل مجيئها وعلم الدالس بأمراد من الرسائل الواردة من الاستاء، والحالت الثقوا السنعد لمعاملتها علم يُعبل الاهلوال في رشيه أو سنرهه أل يطموا المدمن حنود القاهرة ما اشام عا مهوقتك من النهب والسلب دكان معصمهم من الارتاءود والدلاة واحلاط السلطنة المثاليسة ، فأكر الاهان أن يتولوا الدفاء عن المدينة بالفسيم واحتمارا معظم العب، في القاومة والقتال، قال لحجرتي في هما الصدد ﴿ وَفِي بِيمِ الثَّلَاثُا، ٧ محرم مسمة ١٣٣٢ ( ١٨٠٧ مارس سنه ١٨٠٧ ) عمرا حسة منت القاضي حضرها المشايخ والاعيار وذكروا أذاءً وردت الاوامر بتحصان لتغور ارسل الباشا ( محمد على ) سلمان اعا ومعه طائفة من العسكر وارسل الى اهال الثغور والمحافضات عديها مكاتبات بالمهم ان كانوا يحتجون اتى عساكر فيرسمل لهم الدشا عساك ريادة على الذين ارسلهم. هجابوا بان فيهم الكفاية ولا يحتاجون الى عماكر ريادة تأتيهم من مصر فالهم هذ القول ۽

₹

<sup>(</sup>١) امل الصوات أنو قر

يتبين من دلك أن الاهالي أبوا أن يطلبوا المجدة من العسكر توقيا لما يفع منهم مري الفياد والتهم وطنوا المفس على محمل اعباء القنال بانفسهم ماوممت يؤيد تؤت الحقيقة أن وقائم لحالة تعل على أن الحاميات العسكرية قد فر معطمها من المندان ولم تواح احيش الأتحليزي ، فقد من بالتحافيد أبين أعاجا كالاكتسرية وحاميه المديمة من النسمير ، وكادلك فعلت حامية معانور فالهذلك بمعتبه احبار حتلال الأمحميز الاسكندر يقاخمت دمتهوار والسحبت الدفوه وحاو بالدمتهواريون أن يتنوهم من عزوريه وحرضوهم على اسقاء عالمه شة لمقاومة الانحدار ما تابع الا الحرب وارسال الاهالي الي السيد سمر مكام متبشوته مرارهم د قال الجبركي في هده الصدد « وفي ١٢ مخرم سنته ١٣٣٧ ورد كدوب أن أهالي دانتهور حطاء الي السيد عمر التثيب مضمونه أنه لمسا دخلت المراكب الأمكائرية لي اسكندرية هرب من كان مها من العساكر وحضروا لي دميرور فعنده شاهدهم الكاشف ( الحاك) المكائل بدائيورو من معه من العسكر الزعيموا الرعادا شديدا وعزموا عي لنفر و ج من دهم ور ، قحطيهم اكانو الدحية ( الاعيان ) قائلين لهم كيف تلككوته وتدهبون ولم ترواءت خلاه وقدكته فهاتقدمين حروب الالني من أعظم المساهدين لبكم وكيف لايستعد الآن تعصب يعصه في حروب الاشكامر، فإ يستمعوا للوقم لشده ماهاحلهم أن الخوف وسيوات عهم واحراج الكاشف الفاقه وجبخانته ومدافعه وتركها وعدى وذهب الى فود من ليلته ثم أرسل ثاني يوم في حد الاتقتل، فهذا ماحصل أخبرنا كم 4 ٪

منتج مما تقدم أن النصر في ممركة رشيد يرجع الى الاهالي والريد هم الدين العتملوا معظم اعداء الجواد وأبلوا أحسن بلاء في الدفاع عن المدينة

# تتائج واقعة رشيد

كان لموقعة وشبد تأثير كبر في تطور الاحوال ، لان هذا المصر البين قد ، ال قور المصريين حماسة وعمراً ، وصمصع الهيمة التي كانت للانجايز في تقوس الماس . تلك الهيبة التى حاءت من انتصاراتها السائقة عنى الحدش الفرنسي في مصر وعلى الاسطيل الفرنسية فوق فهر السحار ، فلا غرو أن يبعث هسة المصر الى نفوس الشعب روح لثقة ، وبحفزه الى الاستمرار في المقاومة ، ولقماكان لهذه الواقعة في نفوس المائيات تأثير ومع فالهاكانت لهم صدمة شديدة اصمفت أمرم في نجام الحلة الانحديزية وجعلتهم ينكثون في معاقلهم بالوحه القبلي ، وبالتدى جعلت الحيش الانجليزي لا بتوقع المعاونة التي كان ينتظرها منهم ، فكل هسة م الاعتبارات حملت لواقعة رشيد من الاهمية شأنها بالفاتي قيمته وخطره

وقده بادر على بات حاكم رشيد بعده الموقعة الى بفاذ الاسرى لانجليز الى القدهرة ومديم و دوس قتلاهم ليكون دلات علانا للنصر الذى بالمته رشيد ثم ليسمث هددا المعطر فى بموس الجنود والشعب روح الأمل والثقه ، وكان يوم حصورهم يوم مشهودا

قال الجادر في في وصفه ماحلاصته

« فله كان يوم الاحد ٢٦ محره سنه ١٢٧٢ ( ابريل سنه ١٨٠٧) اشيع وصول رائيس التنلى ومن مهرم من الاسرى الى اولاق فهرع السس الى الملعب الفرجة ووصل السكتهر المهم الى سلح بولاق وركب أيص كبر العسكر والمهم طوائعهم ما القشمر س معهم فأتو بهمه من حارج مصر ودحوا من باب النصر ونسوا بهم من وسط المديسة وفيهم فسيال ( صابط ) كبير وآخر كبير في السن وها راكبان على حمارين والبقية ما في وسط العسكر و راوس القتلى معهم على نسابيت وعسها أو فعاهشر رأسا ، والأحياء ومدافع وطلعوا بالاحماء مع فسد لهم الى العلمة وفي يوم الاثمين وصل أبضا حريل ومدافع وطلعوا بالاحماء مع فسد لهم الى العلمة وفي يوم الاثمين وصل أبضا حريل من الراوس والاسرى الى يولاق فطلعوا بهد على ترسير المدكور وعدتهم مائة وواحد من الراوس والاسرى الى يولاق فطلعوا بهد على ترسير المدكور وعدتهم مائة وواحد وعشر ون وأسا ، وثلاثة عشر أسيرا وفيهم حرجى »

#### حالة الشعب النقسية

#### وتطوعه للقتال

تكلمنه عن الصلف أهل رئسيد في المعركة الني دارت رحاه في شوارعها وفي حاق بالحيش الأتحليزي من الهزيمة، ولقد بعث على سكان القاهرة تلك الروح الني تجلت في أهل رئيد ، ثمنه أن وردت أنباء المعركة الاولى استنفر الشيوخ وفي مقداتهم السند عمر مكرم أهل القدهرة ان التطوع تلقتال ، وحطب حطباء المدحد في حث الناس على الجهاد ، وستجابوا للدعوة راضين واقبلوا على التطوع مختارين

### فضل السيدعن مكرم

أحد المعلوعون يدهمون في صبيحة كل وم ال أطراف المدينة يعملون في حجر الجدائ والثامة الاستحكامات شمالي القاهرة لصد الانجليز ادا حاوا الطريق شهرا ، ويادروا الرائعمل داك وسارعوا اللي الاستعداد القتل وعلى رأسهم السيد عمر مكر م، وكان لففراء إمماون متعلو عالى نصف النهاد شم يعودون الى أعمال مداشهم عند عظور

وظهرت العاصمة على لروح التي تحلت فيها قبيل معركة الاهر مسنة ١٧٩٨ وفي خلال ثورة الشعب على حورشه باشا سنة ١٨٠٥ ، قال المسيم مأتجان في هذا الصدد يصف ما شاهده

ه كان الديد عمر مكرم يدهب في صبيحة كل بوم تقيمه الجاهير الى حيث شيفل المال في اقامة الاستحكامات ، وكثيرا ما يبقي هسالا النهار كله في حيمة أعدت له ، وكان حضاره بثير الحاسة والشحاعه في عفوس الناس حيما ، وقد مذل كل انسان ما في وسعه لاقامة الاستحكامات (١) »

<sup>(</sup>١) ټاریخ مصر فی حکم محمد علی : جزء ۲ ص ۲۷۹

### وقال الجيرني يصف عمل السيد عمر مكرم

فتأمل دعود الجهاد التي شهما السيد عمر مكوم و بروح التي نعخه في صفات الشعب دفانك لترى هذا الموقف مداللا لموقفه عندما دعا الله عب المالنطوع لقال الفرفسين قبل معركة الاهرام، ثم تأمل في دعو ته الازهريين الى المشاركة في التال محد الله الارتبطر اليهم كرجال علم ودبن فحسب مل رحال حماد و قتمال ودفاع عن المعار أيضا ، فعملهم في ذلك العصر كان أعم و عظم من عملهم اليوم

وقال الحبرتى فى موضع كخر رصف احتماع رعمه، الشعب و رجال الحكومة التشاور فيا يحب عمله .

« وفى يوم الداراء حصدت جمية بيبت الصافى وحصر حس بالله وعر بالت والمعقردار وكتخه البك والسيد عمر المقيم والشيخ الشرقاوى والسيح الامير و داق المشاخ فتكاموا فى شأن حادثة الانكابر والاستعداد لحربهم وقسهم وصرح فانهم اعداء الدين والملة و يجب ان يكون لماس والعكر على حل الالفة والشفقة والأعماد وان متنع العساكر على المعرض النبس بالايداء كما هو شأنهم وان يسامد بعصهم وان متنع العساكر عن لتعرض النبس بالايداء كما هو شأنهم وان يسامد بعصهم المنا على دفع العسوب ثم تشاوروا في تحصين الدينة وحفر خنادق و فقال بعضهم ان الانكابر لا يأتون الا من البر الغربي والنبيل حاجز بين الفريقين وان العرام و أنهم لم يحفروا الا الخديق المتصل من باب الغريد الى المحر ( النبيل ) فينمني الاعتناء باصلاحة ولو لم يكن كوضعهم واتقالهم الحديد الى المحر ( النبيل ) فينمني الاعتناء باصلاحة ولو لم يكن كوضعهم واتقالهم واتقالهم واتقالهم على ذلك »

وقال في موضع آخر لا وفي يوم لأو نعاء ٢٩ محرم ركب السيد عمر المقيب والقاضي والاعبال المثقدم ذكرهم ونزلوا الى ناحية بولاق لترتيب الم الخندق

المدكور وصحبتهم قنصل المرنساوية وهو الدى أشار عليهم بذلك ، وصحبتهم الجمع الكتير من الناس والاتباع والكل بالاسلحة »

وقال عن اشتراك طبقات الشعب في حفر المحندق المدكور واقامه الاستحكامات بها بلغ اليه حيدكا مطبق: « وشرعوا لل حفر الحندق المدكور وورعوا حفره على مياسير الماس واهر الوكائل والحاه ت والشجار وارباب لحرف والروزة المجمى وحعاما على البعض احرة مائة رجل من الفعلة وعلى المعض احرة خمسين وعشرين كماك أهل بولاق وقصارى ديوان المكس (اجرك) والمصارى والاروام والشوام بالاقباط والتبر والمقال والفوس والقوم والات الحفر وشرحوا ق بناء حائط مستدير وسمل تل قلعة السبنية »

وقد حدثت كل هده الاستعدادات ومحد على باشا لم يزل غائبا بالصحيد ، وهذا يدلك على أن الشعب كان متطوع من تلقاء نفسه القتال عارما على الحرب والمقارمة كما كان شاره عدد عي الحمالة العرف بية ، أما قنصل فرد، الدى اشار اليه الجهر في فهو المسيو دروقتي وكان في الاسكندرية سنده جاءت العارة الاعجليزية ، عماد الشعر مخافة أن يقع أسيرا في يد الاعجليز بنا كان مين انجاترا وفرنسا من لعداء المستحكم في دلك الحين ، فرحل من الاسكندرية الى رشيد ومعها انحدر الى الفاهرة قاشترك في تنعلم وسائل الدفاع عنها

ولم يقتصر تطوع سكان الفاهرة على الدفاع عن العداصة بل هبوا المنجمة الخواليم أهل رشيد ، وذلك أن على الرغم من ردهم الجيش الانحليزى الاول فالهم استهدفوا لزحف الجيش الانحليزى النال الدىج، لهجو أثر الواقعة الاولى ، فصرب احصار على رشيد ، ورك المداهع على آكم الى مدور الى تقديط عليه ، واخذ يصريه بالمدافع تمييدا للهجوم عليها وفتحا عنوة ، وقد نهيم كثير من بيوتها ومات كثير من أهله من ضرب المدافع وقت قد القنامل ، قارمال البدحين كريت تمييد اشراف وشيد الرسائل لى السيد عمر مكوم يستنجده ويطلب اليه اما الديسة بالرحال والدائد ، فقر أنسيد عمر مكوم يستنجده ويطلب اليه اما الديسة بالرحال والدائد ، فقر أنسيد عمر الرساة الاولى على الدئس رحصهم على المديسة بالرحال والدائد ، فقر أنسيد عمر الرساة الاولى على الدئس رحصهم على

النطوع المجدة رشيد ، فلسجابو وتطوعوا وحلوا السلاح وأرمعوا السفر لنحمدة الخوائهم ، وبالرسم من أن (كتحدا من ) لم يأذن لهم بالسفر حتى بحضر محمد على بات من الصعيد فأن كثيرين منهم لم يعبأوا بهمدا الممع وارتحلوا لتجدة أهل رشيد في صد الحيش الأنجيبري

وتطوع كذلك اهالى المحيرة والملاد المحاورة لرشيد واقدوا عديد يداهمون عنها ، فكان ذلك مطهرا حليلا من مطاهر انتضامن الفوحى والاشتراك في حمل اعداء الجهداء وانحاد الكلمة في ساعة الحطر ، وفداء كل وصعفى البلاد بكل فرد من أهل الملاد

قال الحرق و وفي يوم الخيس غاية محرم و رد مكتوب من السيه حس كريت نقيب اشراف رشيد والمشار اليه مها ( أي كبر أعيانها ) بدكر فيه ان الانكليز للما أوقع بهم يرشيد و رجعوا في هزيمتهم الى الاسكندرية استمدوا وسعفر عا الى تلحيه الحاد فيلى رشيد ومعهم المدافع الماثلة والعدد والصوا متار السهم من ساحل البحر (السيل) الى الجبل عرصا ، ودالت لياة الثلاثاء ثامن عشر بنه ، فهما محصل الجورا كم ، وترجو الاسعاف والامداد بازجال والجبخاة والعدة وامدد وعدم التألى والاهال ، فما وصل هذا الجواب قرأه السيد عمر المقيب على الناس وحهم التألى والأحواب والخروج للجهاد ، فلما وطل هذا الجواب قرأه السيد عمر المقيب على الناس وحهم والرائد خال الخليل و كثيرا من الصدي ية والاسيوطية و ولاد البلاء و ركب في والرائد خال الخليل و كثيرا من الصدي ية والاسيوطية و ولاد البلاء و ركب في صبح الى كتخد بك واستادته في الدهب فل رض وقال حتى يدي الدديد البائل صبح الى كتخد بك واستادته في الدهب فل رض وقال حتى يدي الدديد البائل صبح الى كتخد بك واستادته في الدهب فل رض وقال حتى يدي الدديد البائل

وقال في موضع آخر ه و في يوم الحديث ثاني صفر ( ١٩ أبريل سنة ١٩٠٧ ) و ردت مكاتمة أيصا من ثغر رشيد وعليها الله على بك لسلاد كالى حاكر الثغر وظاهر مأث واحمد الها المعروف سونابارت عمني مكتوب السيد حس السابق و يذكرون فيه أن الانكلمز ملكوا أيصا كوم الافراح وأبو منصور و يستعجلون النحدة ، و في خامس صفر و ردت مكاتبة من رشيد علما المضاء السيد حسن كريت يحبر فيها بان الانكابر محتاطون بالنغر ومتحلقون حواه و يصر بون العلد بالمعافع والشار، وقد نهدم الكثير من الدور والاغية ومات كثير من الناس، وقد رسك المح قبل تاريخه فعلم الاعامة والنجدة فيم تسعموند بارسال شيء وما عرفنا لأى شيء هذا الحال، وما هذا الاهال، فالله الله في الاسعاف. فقد ضنى الخداق و بلغت الالحوب الحناجر من توقع المكرود وملازمة المر بطة والسهر على المتناريس وتحوفات من الكلام وهي حطاب السيد عمر النقيب والمشايخ ومؤرحه في ثاني صفر ۲۲ »

## معركة اكحأد

#### ( ۲۹ ایریل سنة ۱۸۰۷ )

كانت واقعة رشيد صربة شديدة اصابت الجيش الأنجيبزى ، عراد الجنراب وريزر ان يمحو أثر الهزيمة التي حاقت اله في تلك الواقعة ، واعترام تجريد حيش آخر يستأنف الزحف على رشيد وعهد بقيادته الى الجنر ل سنوارت

وفي غضول ذلك رصل محمد على بالنا القاهرة عائدا من الصعيد فبلغها ببلة عربه الا ببريل سدية ١٨٠٧ (٣ صعر سنة ١٧٧٧) (١) فاطلع على الاساء الواردة على هزعه الانحليز في رشيد ، فاطمأل نعب ولغي الحاله أقل حطورة بماكل يتوقع ، على أنه لم يركل الى ما حدث في تلك الموقعة ، ورأى بشقب نصره ان الانجليز قد يستأخون الفتال و زحف ليستردو هيتهم الضائعة ، فبادر الى تحريد حيش أماده لمحار تهم وصده عن التقدم ، وأتم عمل الاستحكامات التي الميء بها قبال حضوره ، وواصل العمل في حفر احدق بين باب الحسيد و بولاق لاقامة خط الدفع عن القاهرة من اشهال ، وسق أخا ديد اه م الخدادق تتصل بالنيل المتنيء بالمياه وتعرقل تقدم الجيش الانجليزي ، واغرق عدة من المراكب بين حزيرة اولاق ولشاطي، لمنع مرور الدغن الانجليزية في الندل ادا جاءت من رشيد ، ونصب ولشاطي، لمنع مرور الدغن الانجليزية في الندل ادا جاءت من رشيد ، ونصب

<sup>(</sup>١) رواية لحبرتي

بطاريات من المسدافع في شيرا و امهابه وجزيرة مولاق ، و شفرال العلم، والسعب في العمل بحاسة وغيرة وحمية .

وأحد يدبر المال اللارم لتفقات لجيش، وعاونه السيد عمر مكرم و العصاء في حمع ما بستطاع تدبيره من المسال فحمعوا تسعائة كيس من سكال العاصمة خصصوها لنفقات الزحف

وتم تحيير الحلة ، فكانت مؤلفة من أربعة كاف مقانل من المشاة وخسمائة والف من الفرسان ، وسارت قاصدة الى رشيد بقيادة طيور الوغلي (١)

أما جيش الحفرات ستوارث فسكان عدده أنحو أر بعسة الأف مقاتل مجهز بن بالمدافع والاسلحة والذخائر

محرك هدا اجيش من لاسكندرية بومه او بارداحة عورشيد، ولم صرعى مقر به منها أنفذ الجنرال ستوارت كتيبة منه احتلت ( الحاد ) التى تقع حنوبى رشيد بين لسيس و بحيرة الاكو (١٦)، وكان لغرض من احتلاله تعويق رشسيد، ومنع وصول المدد اليما من اجموب ، وحمية ساقة الجيش الأنجييزي

ته حتل لانجینز أیصا آکام أبی سدور، و رکبوا عیبها المدافع بیصر بوارشید بالقسابل، وعسکر معظم الجیش غربی رسید وجمو به، وأحد بحصرها (۷ ابریس) و یضر بها بالمدافع.

كان الانجليز يظنوب ان ضرب المدينة علماه يلقى الرعب ى مفوس الحامية والاهالى ، ويضطرهم الى التسليم ، وقد السروه غير مرة بأن يسلموا المديسه ، والاهالى ، ويضطرهم الى التسليم ، وقد السروه غير مرة بأن يسلموا المدينة ولكتمهم و فضوا ، وكان انتصارهم السابق فى و قد ة رشيد قد بعث فى تعوسهم الحية والحاسة ، فصمموا على الاستبسال فى الدفاع عن مدينتهم ، و طارغم مما أحدثنه العنابل من تخريب السيوت وقتل العدد الكثير من السكان غائهم صابروا وصبروا

<sup>(</sup>۱) هو كتخدا على اى الله محمد على ، ويسميه الحبرى (ديوس أوعلى)، وهو عبد حسين رشدى باشا أحد رؤساء الورارة السابهين (۲) انظر موقعها بالخريطة الملحقة بهذا الفصل م ع

واحتماره هذه الشدائد بشجاعة و رباطة حأش ، وكانوا بخرحون من المدينة من آن لا حر لمناوشة القوات الأنجليزية ، واستر الصرب والحصار نحو اللي عشر يوما دون أن يفوز الانجليز بطائل .

كتب الجفرال ستوارت في رسالة له إلى الحفرال فر بزو يقول (١)

حلفائهم لما رأوا من حرج مركوع وفى غضون ذلك أخذ الأهمى يبلوشون مواقع الأنجليز في الحدد، فأعد البهاالحارال ستوارت مددا من الجنود، وركب المصريون أيصا مدفعين على الشاطى، الشرقى وأحدوا يعقون لقنابل على ميسة الجيش الانجييزي بالبر الغربي، فاحتاز المجور ما كدولاد Macional. الشهر سند مسجد أبي مندور ( ١٦ ابريل) ومعه

<sup>(</sup>١) وفائق الحله الانجليزية سنة ١٨٠٧ للسيور دوان وليغة دام ٤٦

قوة من ۲۵۰ جمدیا واستولی علی موقع الصریبی وعلی لمدهمین ، ثم تلتی المصر بین مددا فعاد ما کدو نار ادراحه الی البر الغر بی

واستمر الضرب و الحصار الى أن جاء المدد الذى أرساء محمد على ماشا القيادة عدور اوغلى ، فتغير الموقف الحرابي تعبر الحواهر يا

كال هذا المددو لفي مرفرقتين ، الأولى يقوده الموق اوغلى نصه بالبر الشرق النيل ، و الاخرى في الدوق السركانيا النيل ، و الاخرى في الدة حسن باشب بالبر العربى ، وكامت الفرقتين السيركانيا العداء الأحرى على الشاطئين ، فلم جاءتا على مقربة من رشب عسكرت فرقة حسن باشا بالبر الفربى تحاد ( الحاد ) ، وعسكرت الاخرى في ( يرفيال ) مالشاطيء الشرقى ، وكان حود الفرقتين شاهه بعصهم بعضا

عنى صبيحة ٢٠ أبريل تقدات طلائع الحيش المصرى من الفرسان ( من فرقة حسن باشا ) محو دواقع الامحليز في الحاد ، والتقت بكنيية ملهم وسط المزارع ، قاراد حؤلاء الارتداد الى القريم ، ولكنام لم يحكموا السحابهم وأحاط بهم فرسان الجيش المصرى فقتاوا بعضهم وأسروا آخر بن

قلما علم الجنرال ستوارت بهدا الاصطدم الأول أنفد لكونونل ماكلود الدونا المدافع الدونال المحليز المدافع الى ( الحاد ) لتشيت مركز الانحليز فيها ، وسهد اليه بميادة القوة المرابطة به.

كال موقع هده القرية على جانب كبير من الاهمية، وعليها يدور محور القتال، لانها و قعة ى بررح بين النيل وبحيرة ادكو، وفى شماليها ترعة كانت فى ذلك الحين جافة تصل من الديل ، لى قرب البحيره، قار أن الالتجليز أحكموا الدين عن موقعهم ها لا مكهم أن يسعوا الطريق أمام الجيش المصرى فلا يستطيع الجنباز ذلك البرزخ ولا الوصول الى رشيد ليمدها بالبجدة

رتب الكولونل مواقع جنوده ليداهم بهم عن هدا البررخ، وكان عددهم أغاغائة مقاتل، ترتكر ميسرتهم الى السيل قيادة المحور وجلسد Wog-Isand . وميمنتهم قرب بحيرة ( ادكو ) بقيادة الكابان ترلتين العدرات ، والتلب ي قرية احماد بقدادة . فأحور مور Noor ؛ أما جهرة الجيش الأنجيزي فرابطت حول رشيد لحصارها

وانقضى يوم ۲۰ بريل وموقع الانجليز في الحدد لم يستيدف في الطاهر للخطر ، وكان الكولونل ما كاود مطبئنا الى مركزه ، كن الجغراب ستوارت لاحط حيمًا فتش خط الدفاع في الحاد (لياة ۲۱ ابريل) انه لا يحتمل ى بعض حياته ضغط فوات الجيش المصرى اذر تكاثر مددها ، فعهد الى الكولونل ما كاود أن يستمسل في الدفع عن مواقعه قامر ما يستطيع ، وفي حالة تكاثر قوات لفرسان المصريين فعليه أن يرتد الى شاطئ لبحيرة ، قاذا لم يستصع دلك فليتراجع الى مواقع الجيش المجابزى الدى كان محاصر وشبه

وأدرك الجنران ستورت أن القوت المصرية بعد أنجاءها المددصوت كنر عددا من الجيش الانجليزي ، فارتأى أن يفتظر الى البوم التأمو (٢١ ابريل) واعتزم اذا لم تصله المحدة من المالك أن ينسحب من الحاد ويرفع الحصار س رشيد و بتراحم إلى الاسكندرية

أما طبور او على ، قائد الجيش لمصرى ، فانه كان الى دلك الوقت مراحلًا فى يرسال بالبر الشرق ، متردداً فى أى طريق يسلسكه ، هل سهب رأسا لنجدة رشيد لبرفع الحصار عنها ، أم يهاجم أو لا موقع الانجليز فى الحاد ، الى أن تشجع بالنصر الدى قائه فرسان حسن بأسا بالبر العربى فى الاصطدام الاول ، ف عائر ما اتباع الخطه الاحبرد ، فمبر الديل ليلا بجنودد ، وأقلتهم المراكب الى العدوة اليسرى ، وانضموا الى فرقة حسن باشا تأهما دياحة ، الحدد فى صبيحة العد ( ٢١ ابريل )

وى لصباح شاهد الكولونل ما كاود قوات الجيش المصرى قد تكاثر عدده ، وامتلا السهل برحادا ، فأرسل من فوره اى الجعران ستوارت ينبئه الخبر ويطلب اليه أن يقرد على الافسحاب الى مواقع الجيش الانجليزى حول رشيد ، فبعث اليه ستوارت يقرد على حطته ، ويمده بمصلة من الجند ، ولكن الرسول لم يصل الى الى الى الحد ، وكداك لم يجى المد ، لأن فرسان الجيش الحصرى قد فسابوا

ى السهل وفطعو المواصلات بين احاد ورشيد، فاعترم ماكلود الاستحد من حطدهاعه، ولكمه لم بحكم حطته، وتعرفت فواته، فتمكن فرسان الجيش المصدى من الانقطاص عبيها واحدة اثر أحرى في الوقت الذي احتل فيه المشاق المصريون في ية الحاد

سنب الفرت الناوت النثلاب؛ فأحاطوا بقوة القلب وكان معها الكولونل ماكلود، والهال عليها رصاص مركل صوب فقش معظم رحاها وقشرمن بينهم المكونونل ماكلود نف

وأحاطوا كذلك بالميمنة فقتل فائده الكابتن ترثتون ومعظم جمودها ، و لم يسح من القتارسوي خمسين وقعوا في الإسر

أما الميسرة فقد قاومت قليلا، وأحاط بها السرسان من كل جانب، فلم ير قائدها الماجور وحلسند بدأ سرالتسلم، فسلم هو والبقية الباقية من الانجليز، وكان دلك ختام المعركة

بدأت اواقعة السامة الم بعقصباحاء واستمرت ثلاث ساعات حى فيها وطيس النشل، وانتها بهرعة اجيش الانحميزى الراحد ياخاده ولم يسجمنه أحد، هن لم يسركه نمثل مريسم من الأسر، و بست حسارته نحو ٤٩٦ من الفتلى وه وه أسير كالم الجرال سنوارت مر بطا أثناء الواقعة جدولي رشيد ومعه بقية الجيش الانجليزي، فما أدرك عظم اسكبة التي حلت بقواته في الحاد سارع الى رفع الحصار سر رشياد و بادراي الانسحاب قبل أن ينقض عليه الجيش المصرى عالم عما وتراجع الى طريق الموقير يجر أذيال الخيمة والحزيمة و بارعم من كمانه تعاليم الانسحاب فان أهالي رشيد والمناد المجاورة تعشوه و بارعم من كمانه تعاليم الانسحاب فان أهالي رشيد والمناد المجاورة تعشوه و بارعم من كمانه تعاليم الانسحاب فان أهالي رشيد والمناد المجاورة تعشوه و بان المصريين انتبت بارتداد هؤلاء ومواصلة الانجليز الانسحاب حتى بلنوا الوقير ومن هناك استقلوا السفن الى الاسكندورة

# رواية الجبرتي عن معركة ( الحماد )

### قال الجارتي عن ممركة الحاد ما يلي

« في يوم الحيس ١٤ صفر حفير شخصان مرس السعاد وأخيرا ا بالنصر على الانجليز وهزيمهم ، وذلك . ته احتمع لجم الكبير من أهالي المعارة وتحيرها وأهالي رشيد ومن معهم من المتطوعة والعسكراء واهل دمنهوراء وصادف وصول كتخدا بك و سم عين كاشف الطويجي الى تلك الدحية ، فيكان بين الدريمين مقتلة كبيرة واسروا من الانكليز طائعه وقطعوا متهم عدة راوس، غلع سائب (عمد على) على الساعيين جوخسين ، وفي أثر ذلك وصس أيضًا شحصّان من الأثراك بمكاتمات بتحقيق داك خلبر . و دلك في الأخبار وان لانكايز أنحفرا عن متاريس رشيد و ابي منضور ۽ الحاد ۽ ولم بزل الماتارين من أهل القري خلفهم الى أن توسطوا البريه وعندوا جبحة شهم وأسلحتهم ومدافعهم و مهر اسبن عطيمين» وقال في موضع آخر يصف تصوح المصروين في القتال بعد مدركة رشيد الاولى ويصيبهم في معركة الحاد وما أبلوا فيها من البلاء الحدن، وكيف عمد حقهم لعه

ذلك ولم يعرف فضلهم في الجياد والعوز

« وِ كَذَلِكَ أَهَا البَّلَادَتُو بِتَ هُمُهُمْ وَ«هَبُوالْالِرُورُ وَالْحَارِبَةَ، وَاشْتُرُوا الْأَسْلَحَةُ وتنادوا على بعضهم بالجهاد ،وكثر التطوعون ونصبوا لهم بيارق واعلاما، وحمعوا من يعظيهم دراهم، وصرفوا على من الضم البهيد من الفقراء، وحرحوا في مواكب وطبول ولزمور، فلما وصاوا الى متله يس ألانسكايز دهموهم من كل نحية على غير قوامين حرومهم وترتيمهم ، وصدقوا في الحله عليهم ، والقوا أنفسهم في اسيران ولم يسالوا برميهم ، وهجموا عليهم واختلطوا بهم ، وأدهشوهم باشكير والصياح حتى البطلوا رميهم وليرالهم، فالقوا سلاحهم، وطلموا الامان فسم ينتفتوا بذلك، وفيصوا عليهم وذبحوا الكثير منهم وحصروا بالأسرى والرءوس على الصورة المدكورة وفر الباقون .لى من بتى بالاسكندرية ، وليت العامة شكروا على ذلك أو نسب

اليهم فصل ؛ مل نسب كل فلك للبائد وعساكره ، وجوزيت العـ.، ه بصد الجر ، بعد دلك »

# بأثير معركة الحادفي الموقف الحربي

كانت معركة ( الحاه ) هر شدة ساحقه اللانحييز ، فلأب نفوس المصريين عزماً وقداً وثقة ، وأسقطت هيئة الجيش الانحليزي وحاصة لما حمع كتحما بك اسراهم وشحليم في المراكب الى لقاهرة ليتحقق الناس عظم المصر الذي أدركه الجيش المصرى ،

وصل أولك الاسرى الى ولاق رم ٢ صعر سنة ١٢٢٢ ( ٢٩ ابرين سنة ١٨٠٧ اسنة ١ من بولاق الى لاز كية وملها الى القلمة ، وعددهم ١٨٠٤ أسبرا وفي مقدمتهم من قوالد الحيش الانجليزي اداحور موا ، والماحور وحلسمه ، وكان يوم حصورهم بو ما مشبودا احتشدت فيه الجاهبر من سكان العاصمة على حوائب الشوارع والطرقات رؤية منظر الأسرى وطيف برءوس القتني الانجليز ليراه النالى على الطريقة التي كانت مألوفة في دلك المصر فبلغ عددها ١٥٥٠ وأسا

ما الحفرال فرعزر فقد أسفط في يده نعده زعتى رشند والحجاد ورأى من العنث الريعة والمقتل من العنث الريعة والحذ في تحصيفها ، و نعث بالرسال الى زخماء الماليك يدكرهم توجود الألتى و يتنشدهم العبود ويحرضهم على المداده ومعاضدته ديو اصدل القتال و يعيدهم الى حست الاحكام ، و لكن الماليك لما علموا عمد عن الاستجابة لمطلب الجارال علموا عمد عن الاستجابة لمطلب الجارال الريزر وطاوا بعيدين عن عمرات القتال

ولكى يأمن الجائرات فريرر على تفسه قطع سند ابو قبر لتطفى مياه تصيرة ابوقير على مريوط وتحبط المياه بالاسكندرية من جمع الجهات، وهماذه هى المرة التالية التى قطع فيهما الانجليز هماذا السد، وكانت المرة الاولى سنة ١٨٠١ حيثًا

حاربوا الجارال منو فارادوا أن يحصروه في الاسكندرية فقصوا السد (١) ولا يختى ان قطع ل... يتلف ترعة الاسكنادريه فيمسع وصول مياهها الى لثعر و يخرب بلادا كتاره في جهات مر الوطاء فالأنجليز قد تسميواً في هذا الحراب ورتين وأخدعهما على يصد العدة للزحف على لاسكندرية واحلاء الأنحليز عانهاء ولم يكد يبدأ في نفاد عرمه حتى عدده بالقاهرة رسول من قبل الجعرال فريز و محمل رسالة منه ، فطن أن هذه الرسالة خاصة بالأسرى الأنحليز الدين في لقعة ، فعضها فاذًا فيهما طاب الجمران فريزر المناوصة في الصلح على أن يجلو الجيش عرب الاسكندرية ، ولم يكن محمد عني يتوقع جلاء الأنجليز عن البلاد مهـ دد السهوله وهم الذين يتطعمون سف سنوات عدة الى احتلالها و بسط تفوذهم علمها و يبدلون اجهواد والوسائل لتحقيق اطاعهم فيه، 4 فسير إنب شن محمد على ما بالله الأنجليس من عبد الجلة العرنسية لاحتلال مصر ولا مساعيهم لدي النب لدني ودسائسهم المستمرة لتولية صنائعهم الماليك حكم البلاد وخاصة محمد بك الالني . و لأمحر يدهم تناث الحلة في عد الدرض كل هذا لم يفت نظر محمد على الثاقب ، ولذلك ، يكم يصدوها الرسالة ؛ وحاول كنهن دهشته منها والتهلجه لها ، وأحاب ارسول أمه في هب بجيشه لى دميهور ، وهداك سيبعث بجواءٍ. الى الجغرال قريزر

والواقع أن المحلق مرست وقتلة على العدول عن غرو المسر ، ولم يكن ذلك منها تورعا و لا عدو لا عن تحقيق اطاعوا الاستعارية فى وادى النيل ، ولأن المئة السياسية فى اوروبا كانت لا يحكمها من منا عة حللها على مصر ، ودلك أن الصراع بينها و بين وبليون استحرّ و سع وبلغه فى ذلك العيد، وكان فاسيون إد ذلك فى أوس توته وجدد، وقد دان له معظم النارة الاوروسة ، وعقد مع فيصر الروسيا صلح ( تلسيت ) الشهر ، ذلك الصلح الذى وطد مركزه فى أوروبا وصل له صداقه القيصر ، وستطاع أن ينعرغ لتوجيه فوانه الحائلة السحق المجلس الموساته القيصر ، وستطاع أن ينعرغ لتوجيه فوانه الحائلة السحق المجلس الم عدد أن تحميم قوها لتدافع عن جريرتها ، وآثرت ألا تغامر بجيوشها فى حملات عدد أن تحميم قوها لتدافع عن جريرتها ، وآثرت ألا تغامر بجيوشها فى حملات

<sup>(</sup>١) اخلر الجزء التأثيمين ٢٥٢

العيدة وهى في حاجة اليم ، ورأت من جبة أخرى بدر ما أصاب جنودها من هزيد والخدلان في رشيد والحد أر الحلة على مصر ليست مرحوة العواقب ، من أحل ذلك عدلت عن متابعة حلتم وارسلت السندسي حيشها من الاسكندرية عبر مرت الجغوال فريزر بالافلاع محتوده الى صقلية ، ولا يعني بهذا أنها تخلت عن مط معه في مصر ه مل وأت أن ترجىء تحقيقها الى أن السنح فرصة أخرى ، وكه لك ظلت تضمر الشر لمصر وترقب القرص الى ان كشرت عن نابها أثناء شنداد الصراح بين مصر وتركيا سنة ١٨٣٩ فتدخلت في مسألة المصرية وألست الدول الاوروبية عن مصر وحرامها أمرة التصاواتها على الاثراث كا سيحى، بيامه ، وظلت تعد داك عن مصر وحرامها أمرة التصاواتها على الاثراث كا سيحى، بيامه ، وظلت تعد داك نتحين العراص لاحتلال البلاد حتى سنحت ها الغرصة سنة ١٨٨٧ أثناء النورة لتحين العراص لاحتلال البلاد حتى سنحت ها الغرصة سنة ١٨٨٧ أثناء النورة

# الرام الصاح وحلاء الأنجايز عن البلاد

المتزم محمد عي اذن لسعر في دمنهود وسار بحيثه من مصكود في مهايه في الرحانية مومنها الى دمنهور بوم ١٢ السطسسة ١٩٥٧ (٧ جادى التابيه ) ه وكان حيشه مؤفقا من غلاثة آلاف من المشاة والف من الفرسان مجمر بن بسخسة قوية وله من الغرسان مجمر بن بسخسة قوية ولم الله بلغ دمنهود التتي بليلتران شر بروك عاله دماوان الاتحلوى الدى فوضه الحارال و يزا في الاتعاق على الصلح، وهاك ايرم لطرفان المدهدة ١١) ه وهي تقضى بحلام الجدود الاتجابارية عن الاسكندرية في مقامل استرجاعه اسراهم وحرحاهم عدد وهما على بانعاذ أصره الى لقاهرة ليحمل الأسرى الانحليز على الفور عوالحد فعدر محمد على بانعاذ أصره الى لقاهرة ليحمل الأسرى الانحليز على الفور عوالحد المعرال فرير صد معدات الجلام ويتسلم الأسرى وي المهم التاسع عشر م

ال تأريح ١٤ - تمارسه ١٨٠٧ ، وقد نشر نا بصها في صبح الوثائل وثبهة رقم ١
 ١٥ اعتمد ا في " رخ هذا البوم على الوثبةة رقم ١٣٩ من وثائل الحجلة الانجليم لم المئتدم ذكرها

ثم اقست اسمن البريط نية ذعبة بحنود الحلة الى صقلبه

تنال الحبرتي لا وفي يوم الاربعاء ١٣ رحب سنة ١٣٢٧ وصل البشرون بنرول الاسكايز من تعر الاسكندري، لى المراكب ودخل البهاكنجد مك (طبور اوغلي) ونزل بعار الشيخ المسيري»

و به المتطويت صحيفة الاحتلال البريطاني التأتي الله فكانت مدة منة أشبر فتامل في هذا التاريخ و سبته برسنة ١٨٥٧ م وارحم معى مسكوك الى اكثر من مائه سنة حلت ، و على أن المجلس الماعتات حلال هذه الاعوام الطول ثرقب و يستب و تنحين المرص لتحقيق ما ممه القديمة في بلاده العزيزة و وما زالت تدبر الله وتخلق الحوادث و تنصب الثما الحتى استطاعت عد حمس و سعين سنة الملائب عن البلاد أن تحتيب سنة ١٨٨٠ ، ومن عراقب القدر أن يكون حلاه الأعليزي الاحتلال الدائي كان في شهر سبته براسة ١٨٠٧ و دحوطه القاهرة في الاحتلال لدائ كان في شهر سبته براسة ١٨٠٧ و دحوطه القاهرة في الاحتلال لدائ كان في شهر سبته براسة ١٨٠٧ ودحوطه القاهرة في الاحتلال لدائ كان في شهر سبته براسة العصم المرق بن الدريخين ، فالأول با كرنا بيوه سؤدد ونقار ، والدائي يدير في نفوت لوعه الأسبي والاحزال

كانت الاكتدرية خلال السنوات السبح المنظية عن القطار المصرى بعيدة على تفوذ محد على ، ذاك أن البلب العالى كن بعتبرها تدبعه مستمرة فحكه ولم بكن الولاة على من المعفود وبها ، فقلت على هدف الحالى ألى جلا الانجليز من البلاد وسار محد على البهر ، فكان ها الجلاء فرصة سعيدة لسط عفوذ فكومة المصرية على و بوعها ، ودخلها محمد على الأول مرة بعد حلاء الانحميز وكال يوما مشهودا اطلقت فيه مدافع القلاء والا براج اشهاجا بالصهاء الاسكندرية الى حامة الوطن

 <sup>(</sup>۱) سميناه التان تميم الهامت الاحتلال الاول الذي وقع سنة ۱۸۰۱ ق أوا خرعهد الجمالة الدرسية داستمر بعد النهائها الحاسنة ۱۸۰۳ ( رجع الحرد النهائي ص ۴۳۱ )،
 والاحتلال الثالث الدى ورئت به البلاد سنة ۱۸۸۲ ولا تران سائيه الى اليوم (۱۹۳۰)

### عوادة محمد على الى القاهرة

طال محسد على فى الاسكسدوية الى أن عادرها وسار برا لى رشسيد يصعمه حس باشد وس هماك المحسر فى الديس الى القاهرة ، وفى طريقة اديها انقلب به مركة أمام (وردان) فاجدر النهر سياحة وواصل سفوه راكبه جواده، فكيا به لجواد على عبر عادته وسقط على الأرض ، فتصيرت حاشيه الباش من الحادثتين ، ثم وصل محد على لى الدهرة و المغها فى شهر أكتوبر سنة ١٨٠٧

قال اجبرى فى هسدًا الصدد لا فى ثالث شعبان سنة ١٩٧٧ ( ١٩ كتوبر سنة ١٩٠٧) وصل الباشا الى ساحل بولاق ، فصر وا اقدوه، مدافع من القلمة ، وعلوا له شدكا تلاتة أيام ، واتفق ن الباشا فى حال رجوعه من الاسكندرية نول فى سعيمة صعيرة وصحبه حس بالساط هر وسلمان عا الوكيل ساخا فالقلبت بهم وأشرف ثلاثهم على العرق و تعلق بمصهم بحرف السفينة فلحقتهم مركب أحرى أشرى تقدتهم من الغرق وطلعو سامين وكان دلك عدد رفينة (١٠)»

ولما بلعث أنباء الحدالاء عن الاسكندرية الى الاستانة المهج السلطان محمود بتهاج عظيما لمأكان مين تركيا وانجلترا من العداء فى ذلك العان ، فارسان رسو لاالى محمد على يطهر نه المهاجة ويبدى البياء سيم، تميسا وخلصة ، وكذلك أنسه على يراهيم بك وطوسون بات وحسن ماشا وطاهر ماشا والسياد عمر مكرم وعامدين مك وعمر بات وصالح قوش مارتب و المومد الثميمة .

و عادت آلحكومه التركيه يراهيم بات ( بات ) الى مصروكيل بالاستانة رهيمه حتى يؤدى محمد على الارامة الآلاف كيس التي التزاء بأد تُها، وطلقت الحسكومة سراحه اعراب عن بتهاجها بالتصار الجيش المصرى

 <sup>(</sup>۱) على شاطئ، اليسال أتمالى القناطر الحبرية من بلاد مركز قايوب و تسمى
 رينة شاهان

وصعوة القول ان الخفاق الحالم اللبريطانية سنة ١٨٠٧ وهرائم الانجليز في رشيه والحاد هي صفحات مجد وقحار مصر و لمصريان

#### فثنة الجند والخادها

#### 14.Y 2....

كل محدعلى مشد معتزما معد أن تحلص من لحمة الانجليزية ان يجرد حمله على المهالات في الصعيد فيصصى على منطالهم به م كمه عمل وهو في الاسكندرية ان الجمود قد جمعوا في العاصمة الى المحردوا مشة ما فرأى أن يدع الحملة على المهاليك حتى يفتهي من الحاد فشة الجمد

عاد الى القام تر فعالمه الناس بالشكرى من مسلك الجنود واحلالهم بالتعلم ، والواقع الرب هؤلاء لجنودكان دأيهم النهب والسلب والعدوان على الناس والنهاك المدرمات والاستهامة بالارواح والامول

وكم كالكوبيق عامة الشعبية المصل الكبير في حياط الحلية الانحليزية كذلك كان له الفصل في مماصرة محمد على ماث ومعاونته على خماد فتنه العسكر

كان أولئك الحند قد على الامن والنظام ، وكدلك كانوا حطرا على استقرار على من في الحكم ، وقد تخلص من العناصر الأكثر نزوعا الى العصيان كالدلاة مثلادية بعدمو سنة حكم مصر سرح معظمهم وعهد الدفرقة من الارماءود نرحيدهم الى المعدود السورية ، وفي اثناء حلائهم عن البلاد أبيو عرى الوجه البحرى وعاتوا وأفسدوا ، لكن بقيت عماصر الار ناءود من الجدود غير النظاميين و بقية من الدلاه تخل بالأمن وتفرع الى العصيان ، وكانوا كما تجحوا في فتنة اردادوا عردا وطعيدنا ، وكما عاروا من حملة أو تجريدة جاسوا خلال القرى آحذين ماقصل اليه أيديهم بالنهب والسلب

وقد رأى محمد على باشا من تزوعهم إلى العسف والاعتساء والسلالهم إلى

الارياف والعاصمة للنهب والنتك بالاهلين عقب حلة سنة ١٨٠٧ ما حمله يصمم الارياف والعاصمة للنهب والنتك بالاهلين عقب حلة سنة ١٨٠٧ ما حمله يصمم الرأى على تأديبهم وكبح جدحهم ، فلم استمر به المعام في القاهرة اعتمرم العاد هـــذا العزم ، وكان ذلك عبن الصواب لأن اولئك الجمد قد عادوا في طعياتهم ولم يزعهم واذع من سلطة او نتوذ حتى جددوا محمد على ذاته بالفتت به

عنى ١٨٨ كتوبر تجميرت جوع حاشدة من اجنود الارناء ود وذهوا بجمعهم وصحبهم الى سراى الهاف بالاربكية يطالبول برواتهم المتأخرة ، فإ يحابوا الى طلبهم وو عدوا بالدفع ، فيا يرضوا ، وأحدوا يطلقون الدار من خادقهم على ابواب القصر وتوافده ، ولما بعدت ذخيرتهم حادوا من حيث أتوا ، ولم تحص ثلاث سلمات على هددا التحمير حتى حاء رهط حو من الحدود الدلاه وحدوا حدو لاو ماءوط فى تمردهم وضغهه ، فقر عالس من حدد الفته و حشوا عواقبه واقعلوا لدكا كي والاسواق ، وأغفتوا بو بات الدروب و لحسرات من العروب و سهروا خلمها بالأسمحة ، فادراه محمد على خطر هذه الفتنه ، فاحتاط لمعمه قبل أن يصيمه شره ، وكان ذلك من دلائل فراسته و بعد نظر م، فإن لجنود المترادين كانوا فد شره ، وكان ذلك من دلائل فراسته و بعد نظر م، فإن لجنود المترادين كانوا فد أجموا الفتك به في سرايه بالازبكية ، وكانت هذه السرى مكثوفة المتدردين ، فعقد العرم على مدر حتها إلى القلمة لانه رآها آمن مستقرا ومقاما

فى اليوم التالى ( ١٧٩ كتوبر ) اعتقل ليلامع صحبه المحمصين له الى القلمة بعد أن نقل اليها أمنعته الثمينة وخر ثنه التى كانت بسراى الازبكية ،وقد م اتنه له الى القلمة سراً بحيث لم بشعر به الجنود المتعردون ، فلما عموا بالحبر ثارت ثائرتهم واقبلوا ينهبول سراى محمد على ، وتحميروا فى انحاء المدينة واطلقوا ايدبيم فى النهب والسلب والاعتداء على الناس ، واستمرت الفتنة مسعة أيام حتى أنست المناس الاحتفال برؤية ومضان

استفحدت الفتمة واضطر مت لها العاصمة وكادت تقضى على الأمن والمظام هيها ، فتدحل السيدعمر مكرم والعلماء ، واحتمعوا غير مرة طورا فىالقلعة ، وآونة فى

بيت السيد عمر مكرم ، وآنا في بيت السيد محمد المحروقي كبير اشجار ، و بحثوا ي خير الوسائل لاخماد لفتية ، فاتفتوا رأيا على أن تؤدى الحكومه للحمود المتمردين حزماً من رواتيهم المتأخرة قدووه بأبني كيس . ولما كانت حرانه الحكومة حالية من المال قرروا أن يتحمل الأهالي هذه الاتنوة الجديدة . فورسوه، على التجار والملاك والصدع وأربلب الحرفء وقنعوا المتمردين بالاخلاد الى اسكينة عقابل

هذا اللبلغ من المال

فحييت الاتاوة، ودفعت الحدود، واستتبت المكينه مؤقته على حساب الاهالي، واعتزم محمد سلى للله ، خطورة هذه النشه أن يقتص من أرعمائم ، فقر را نفي رجب عا أحد رؤماء لجند الارتاءود وأشفخ تزوعا الى العصيان، وكان هندا الاغا يعمل من قبل في صفوف محمد ملك الالتي رئيسًا لقواته المشاة ، فلم ماب لا بني جاء الى مقاهرة يصحمه رهط من رجاله وأخما يعيث فسادا باقلما قرار محمد على تفيه استكبر وأصر وأبي أن يدعن للامر ، و متنع في باب الخلق ، وكادت تقوم في المدينة عتنة جديدة لولا أن تسغل في الامر عمر بك وصالح قوش من رؤسه الجنه الارتاءود ، فضهما برحب اغا إلى بولاق وانقداه إلى دمياط فارتحل منها إلى بلاده دلتعده الغتمة على أنه مأدام حيش الحكومة حليط من تلك العناصر المتمردة الدزعة ابدا إلى الاحلال بالمغلم فلا إلمتقر الامن في البلاد ، والالستقيم شؤوتها ، ومن هذا خالجت محمد على فكرة التخلص من الجنود عمر النظاميين والشاء جبش جديد أساسه النظام والصاعة للرؤساء وأخبذ يتنحين الفرص لانفاد فكرتهاء فيكان من وسائل تحقيقها ارسال اخلاط الجيش غبر النطامي الى الخلات البعيدة في الحجار والسودان، وبذلك أخذ يتخلص منها الدريج المهيدا لتأسيس الحيش للصرى النطلي كما سيأني بيانه

# الفصل الثالث

# اختفاء الزعامة الشعبية من الميدان

#### الموقف السياسي

من الراجعة أن محد على بسنا كان يمين في ذات بفسه الى المتحلص من الزعامة الشعبية التي أطسته على فمة المجد علان هذه الرعمة كانت في السنوات الاولى من حكه بشابة سلطة دت شأن تستقصى عليه وترافب أخاله مراقبه مستردة وكانت ملحاً الشاكين عمل بنالم الطام أو تتحبّهم مسارئ الحكام و ولاتزاع في أن هذا السوع من الرفاية لم يكن ألوق ولا سائفة في ذلك المصرة ولين كان محد على معيما للزعامة الشعبية بولاية لحكم وتثبيته وتذليل العبات التي اعترضته واحباط الدسائس والؤامرات التي تعبر له ، فان السلطة في ذائبا من شأنها أن تطفى ماحبها وتعزع به الى الاستبداد و بدأ يشعر بالعماضة من تدخل العلم، وأهل الوثن في شؤون الحكومة وسعيم في وهم المظلم عن الماس ومعها يكن هذا وأهل الوثن في شؤون الحكومة وسعيم في وهم المظلم عن الماس ومعها يكن هذا التدخل شرعب ولا غبار عليه لصدوره من قوم بايعوا محد على على الى اولايه بشرط أن يسير في الحكم بالمعل والقسطان ، في لاتراع فيه انه كان يميل الى التحلص من هذه الزغاية باقصاء الزعامة الشعبية عن الميدان

كل هدا صحيح واقع لارب فيه ، ولكن من احق أن نقول أيصا ال الزعامة الشعبية هي التي هدمت سلطتها بيدها ، وأنها كانت نحمل في عناصرها أسبب المحلال ، ذلك أن رعم، الشعب لم يكونوا على ودور وتصامر واخلاص متبادل، فأخذت أسباب انتنافس والتحاسد والمطامع الشخصية نظري بينهم، ودبت فى نفوس الكنيرين منهم عقارب الحدد فى ناله السيد عمر مكرم من لمنزلة والرياسه ومع أن عمر مكرم بلغ مكافئه مجدرة واستحقاق بنا فه من فعس السمى فى تسكوين تلك الزعامة واقامتها على طريق السدد، ولما الشهر عنه من الأهنةوالحمية ، والتعقف وعلو النفس ، والبعد عن الصغائر ونزعات الحوى ، فان زاملاء فى لزعامة قد حسدوه وهموا عليه رياسته ، فأحدوا بكيدون له لاصعف مركره ، والنيل من مكانته ، و المجدوا سبيلا أقرب الى تحقيق غرصهم من النزلف الى محمد على والوقيعة بيمه و من عمر مكرم ، فالتهزها محمد على ولوقيعة بيمه و من عمر مكرم ، فالتهزها محمد على ولوقيعة بيمه و من عمر مكرم ، فالتهزها محمد على المحمد على التحلص من الزميم الشعبي الديم كفل الديم مرة والحدة .

هدا هو السبب الجوهري في تصكات عرا تلك الزعامة الشعبية والمحالها، واذا تأملت عيا ذكره الجيري حلال يومياته وأيت أن أسباب لتخاذل وتعرق الكلمة قد بدأت تعمل في تقويض دعائم تلك الزعامه من أواخر سنه ١٨٠٥ واستمرت تلك الاسماب تبدو حيما واغتمى حيث آخر الى أن بلمت مساه سمة ١٨٠٥ وانتهت بالوقعه بالسيد عمر مكرم وتفيه الى دمياط ، و بنفاد واقصائه سراليه ان الهار ركن الزعامة الشعبية وعوى تجمها السطع ، وطويت صحيفتها الى حان

وتما يستوجب الدهشة والاسف أن التحاذل مين أرعم، بدأ لأسباب واهية ما كان يجدر أن تفرق بين قوم جملوا دو وا خطير، في حياة مصر السياسية ، فقده كان أول سبب لانقسامهم هو تزاحهم على نظر أوقاف الازهر ١٠٠

قال الجبرتي في حوادث رمضان سنة ١٢٢٠ ( تو فمبر سنة ١٨٠٠ )

« وى هذه الايا. وقعت بين أهل الازهر منافسات بسبب مور واغراض نفسانية يطول شرحها ، وتعز بواحر بين حزب مع الشيخ عبد الله الشرقاوى وحزب مع لشيخ عمد الامير وهم الأكثر ، وجعلوا الشيخ الامير قاظرا على الجامع (الارهر) وكتبوا له تقرروا بذلك من القاضى وغتم عليه المشايخ والشيخ اسادات والسبد عمر افت دى النفيب ، وكانت النظارة شاغرة من أيام الفرنسيس ، وكان يتقادها أحد الامراء ( إلماليك ) فلما خرج الأمراء من مصر صارت تابعة لمشبخة الأزهر لوقت تاريخه، فأنفعل الملك الشيخ الشرقاري »

# تخاذل الزعماء وحالتهم النفسية

كان هـــــا الخلاف من الحوادث الجوهرية التي لفتت نظر الكتاب الافرنج ممن تابعوا حو دث مصر في ذلك العصر ، فقــــد دكره المسيو مانجان في كتابه بقوله :

« أن العلماء الحتلفوا في بينهم على مرت يتولى النطر على أوقاف الأرهر وانقسموا هرينهن قريق أراد أن يكون دلك للشيخ محمد الأمير، وفريق تحزب الشيخ الشرقاوي وطلب أن يكون النظر اليه، وقد عاز الأمير وحزبه فتقرر لهالبطر > ثم أحد هذا الخلاف يستنحل مع الزمن ، وسمى بعض الشيوح البعيدي عن أسبابه ، وعلى رأسهم الشيخ عبد الرحمل السجيني ، ال يحسموه حيفة أن يتصلح بناه اجمعة ، فدعاهم السجيني الى داره وأعسالهم وليمة يبتغي بهما أن يرول ما في بقوسهم من أسباب الجفاء ، قال الجبرتي ي حوادث صفر نسبتة ١٣٢١ ( ابريل سة ١٨٠٦) « وفي عده الإيام كان بين مشايخ العلم منافسات ومنافرات ومحاسدات و «لك في أوائل شهر رمصان سنة ١٢٢٠ ، وتعصبات بسبب مشيحة الجابع و نظر أو فأفعوأ وقاف عبد الرحن كتحداء فانفق أن الشيح عبد الرحم السجلي اب الشيخ عبد الرموف عمل وليمة ودعام اليها دجتموا في ذلك اليوم وتصالحوا في الظاهر ، فتأمل كيف كانت المنافسة مين الشيوح والزعماء لاسباب شخصية واهية وهي التزاحم على مشيخة جامع أو اداره أوقاف، وتأمل في قول اجبرتي الهم حينا اجتمعوا على مائدة الشيح السجيني تصللوا وكان صلحهم ( ي الماهر ) ، ومعيى دَنَكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنَ الْأَرْبِيمُ ومداهمة ، ويقيت السرائر على ما تُطويت عليه لم يخف أمن هما التنافس على محد على ، بل الابد ان يكون قد المهيج له في خاصة نفسه ابتهامه عظما ، وعزم على استعلاله لينفرد بالحكم ، ويتخلص من ذلك الوقاية الشعبية ، وقد قويت فيه فعرة الانفراد بالحكم بعد احفاق الحله الانجليزية ، مم جمله ينزع الى الاستثنار بالحكومة والقضاء على كل سلطة تراقبه أو تدرضه ، وقد بدأ بالتخلص من الزعمة الشمسه الأن هده الاعمة مرتكرة على أساس راسيخ من التفاف الشعب حوفه وصحه المادى، الى الاعلمة على على المهار عا

ومن الحق أن نقول انه لم يكل من بين رعماء الشعب من كان بحسب له حساب كبير مش السيد عر مكرم ، فإنه الرجل الذي كان يشمثل فيه دوعًا تاريخ الثورة ، فلم تلز قناته الممنافع والمغربات ، ولم ترعزعه الكوارث والتهه يدات ، وق خلل يمثل المتزاهة والاستنامة حتى آخر فسمة من حباته ، وأيده في مسلكه بعض لشيوخ ، ولكن أغلبتهم قد المصرف الى أسبب المنافع، والاستكثر من الا موال والصياع والدور والقصور ، وأحدوا يعلدون البكوات الماليك في البدخ والرقاهية ، فأذاً يهم الدنية ، وضعفت نفوسهم أمام سلطة الحاكم وندوذه

وكان مجد من عند فرصه الضرائب الجديدة على القرى والالترامات قه راعى خاطر لشيوخ ليضمهم الله، فأعلى أولا كه وضياعهم وما دحل فى الترامهم من دعم ضريبة ( فائض) ، وكذلك شمل بهذا الاعماء أملاك من يستمون البهم، فاغتر الشيوخ بهذا الغييز فى المعاملة ، واكثر وا من شراء الحصص من أصحابها المحتمدين ، وداخلهم العلمع ، وتركوا الدبيا نهسه من طباعهم ، قال الجيرى فى هما لصدد « وافتتنوا بالدبيا وهجرو، منا كرة المسائل ومدارسة العلم إلا بتقسار حفظ الماموس مع ترك لعمل بالاكلية ، وصار بيت أحده على بهت أحدالاً مر ، ( الماليك ) والحدوا الخدم والمقدمين والاعوان وأحروا الحبس و لتعزير والصوب ما وعاديا عهم ذكر الامور الدنيوية والحصص والالترام وحساب المبرى ما وعاد بالمبرى

و لعائص والمضاف والرماية والمرافعات والمراسلات .. زيادة عمدهو بينهم من التنافر والتحاسد والتحاقد عتى الرياسة والتفاقم والتكالب على سفاسف الامور وحظوط الانفس على الاشباء الواهية »

وعنى عن البيان أن هده الحالة النفسية التي وصفها الجورى قد أدت الى اصعاف مكانة الشيوخ وارالة هييتهم من القارب، ومهدت السبيل لمحمد على ليتسلم رمامهم ، لأنه يكنى أن يتوح لهم بمنعة جديدة أو يتهددهم بحرماتهم من منعة قائمة ليصس و لادهم وموافقتهم ياه في كل مايرغب عمله، وكانت الحكومة في غصون ذاك تفرض ماقشاء من الاتاوات والصرائب، فطوراً تقرو الاستيلاء على نصيب رايراد الملتزمين، وتارة تقرو قروضا اجبارية تكره عليه الملاث والتجار، وكانت فيا تقروه معى الشيوح من الاتاوات، وكنها فروت في أواحراً كتوير وكانت فيا تقروه معى الشيوح من الاتاوات، وكنها فروت في أواحراً كتوير مسة ١٨٠٧ ويطال هذا الاستيار وتعميم ما تفرصه من الضرائب المقارية الجديدة على أطياتهم

# الخلاف بين محمد على والسيدهمر مكرم

كادت الحكومة كلا احتجت لى اسال تفرص ضرائب وا تاوات جديدة على الاطباب والمتاجر وغيرها ، فساءت الحالة الاقتصادية ، ووقع الضائ واشتد الضيق بالاهالى ، و كثرت هجرهم من الترى ، و راد الحالة حرجاً نئص النيل نقصا هحشا فى فيصان الحسطس سنة ١٨٠٨ ، فارتفعت الاسعار ، واشتد الغلاء ، وقلت الغلال ، الاسواق ، فلحاً الاهالى كدنهم ،لى العاماء ، وهؤلاء كاوا محمد على ى كثرة الضرائب وطلبوا اليه رفع تناك المظافم ، فغضب عليهم الباشا ، ونسب اليهم ظلم الاهالى لانه حياما اعنى اطمانهم من الضرائب المحديثة كانوا هم مع ذفك يقتضونها من الفلاحين ، وتهدد هم عراحمة ما نقلم من هذا العالم ، فقباؤا المواحمة ، وكان هذا العلم المناهم وانفقوا على وكان هذا الحمل نفيرا باشتماد الغلاف ، بن همد على باشا والعمام، وانفقوا على وكان هذا الحمل نفيرا باشتماد الغلاف ، بن همد على باشا والعمام، وانفقوا على

اقامة صلاة عامة للاستسقاء ، وهي الصلاة التي تقام اذا ماشح الديل للسعاء الى الله أن يرفع السكرب و يجرى الماء

قال الجبراني في عدد المصدد « فما كان يوم السبت ٢٧ جادي الثانية سنة ١٧٣٣ وخَامس عشر تمسري القمطي نقص النيل تحو خمسة اصابع والمسكشف الحمو الراقد الذي عند فم الحليج تمت الحجر القائمة فضج الناس و رفعوا الغلال من الرقع والعرصات والسواحل، والزعجت الخلائق بسبب شحة لنيل في العام المماضي ترهيقان الزؤع وتنوع المظالم وخراب الريف وجلاء اهله، واجتمع في دلك اليوم المشايخ عنه الدلك فقال لهم أعساو، استسقاء وأمروا الفقراء والضمعاء والاطفال بالطروج الى الصحراءوادعوا اللهء فقال الشيح الشرقاؤي يقبى ال ترفقوا بالماس وترفعوا ألطل ، فقال انا لست بظالم وحدى ، وانتم اظلم منى ، قالى رفعت عن حصتكم النزش والمغارم اكرام لسكم وانتم تأخذونهما من القلاحين ، وعندى دفتر محرر فيه ما تحت ريديكم من الحصص يبلغ الني كيس، ولا بد أنى الحص ذلك ، وكل من وحدته يأخد الفرصة المرفوعة عن فلاحيه ارفع الحصة عنه، فقالوا له لك ذلك، أم اتفقوا على الخروج والسنيافي صبحه بجامع عمرو بن العاص لكونه محل الصحابة والسلف لصللج يصاون به صلاة الاستمقاء ويدعون الله ويستنفرونه ويتضرعون اليه في زيادة النيل، و ما الله ركب السيد عمر والمشايخ واهل الارهر وعيرهم والاطفال واجتمع عالم كثير ودهموا الى الجامع المدكور عصر القديمة ، فلما كان في صبحها وتكامل الجمع صعد الشيخ جاد المولى على المنبر وخطب بعــد أن صلى صلاة الاستسقاء عودعه الله وأمن الناس على دعاله وموكل رداءه عور رجعالناس نعد سلاة الظهر و بات السيد عمر هناك ةوق تلك الليلة لوجع الحناء الى محل الزيادة الاولى واستقر الحجر الراقد بللساء ، وفي يوم الاثمين خرجوا ايصا ، وإشار بعض الناس باحضار التصاري يضاء فحضروا وحضر المطغالي ومن يصحبهمن الكتبة الاقباطاء وجلسوا في تاحية من المسحديث ربون الدخانُ ،وانفض الجع ايض ، وفي تلك الليلة ا بني هي ليهة الثلاثاء زاد الماء ونودي بالوقاء وفرح اساس، وطفق النصاري يقولون

無

ان الزيادة لم تحصل الا بخروجنا ، فلما كانت ليلة الاربساء طاف المنادون الرايات الحرونادوا بالوفاء ، وعسل الشنك والوقدة تلك الليلة على العادة ، وفي صبحها حضر الباشا والقاضي واجتمع الناس وكسروا السد وحرى المساء في الخليج جريانا ضعيفاً »

و بالرغم من جريال النيل فال الصائقة الاقتصاديه لم تخف وطأنها ، وزادت الحكومة في فرض الضرائب، فازداد البؤس واستد الصيق بالناس

ولما كانت سنة ١٨٠٩ قرر محد على باش قرض ضريبة المال الميرى على الاراضى الموقوقة، وهى المعروفة بالررق الاحباسية أى المرصدة على المساحد والسبل والحيرات، وكذاك على اطيال الاوسية التي كانت المكا حاصا الملتزمين ، وهذه الاطيان كانت كله معفاة من الصرائب ، وقرر كدلك فحصاطيان الرزق والاوقاف ، وطلب حجج باعن يتولون النظر عليه ، وأمر حكام الاقالم (الكشاف) بالاستيلاء على تلك الاطيان ادا لم يقدم اصحابها الى الديوان حجج إفشاء الوقف ، ومعتى دلك تحيد الديل لمصادرة معظم الاطبان الموقوقة ، لان المكثير منها قد تقادم البهد على وقف بحيث اصبحت حجج لا تنطيق عليه لتعير المعالم أو المتراع في الاستحقاق، وتخويل حكام الاقالم امر شحصها معناه اطلاق يده في الغاء ماشاءوا من الاوقاق.

وقر رت الحكومة ايصا الزام جميع الملتزمين بان يؤدوا للحكومة نصصالفائض لهم من الالترام، أى نصف الصافى من ايرادع من الاطبان الداحلة في التزامهم، ومعنى ذلك مفاسحة الملتزمين في معايشهم

كانت هذه المحدثات سببا في تيرم جهود الملائة ونظار الاوقاف والمستحقين والملذ مين ، وهم طبقة كيرة من السكان ، ومنهم المحتاجون الذين لار ترقون الا من غلة الاوقاف الموقوفة عليهم من اللاقهم ، أو من ابراد الاطبان الداخلة في النزامهم ، فلا حرم أن تشر هذه المقارم في تقوسهم عاصفة من الاستباء والسخط ، و ان يجأر و المالكوى الى الشيوخ الذين هم ملحاً المظلومين في ذلك العصر

وكان مفهوماً أن تكون هذه المحدثات سبدا لاشتداد الخلاف مين محد على باشا والسيد عمر مكرم، لانه لم يكن مستظرا أن يقر م عليها، وكان له من المفود على الجاهير ما يجمل احتجاجه بمثانة احراج لمركر الحكومة

قاعتراض اسب عر مكرم واحتج جه كان أمراً ذا بال ، وله من العواقب فى المارة الشعب مالا يعزب عن لبل ، وقد حاث ما كان منتظراً ، فاحتم الناقون على الحدثات الجديدة ، واتفقوا على أن يقصدوا الى الارهر لومع طلاحهمالى الشيوح والمداه ، وحدث من قبيل المصادفات أن ولاة الشرطة اعتقاوا طالب من طلاب العلم فى الارهر بعت بصلة القربى الى أحد علمائه (السيد حس لبقلى) ، فقشفم المعاه فى اطلاق سراحه ، فل يقبوا وأرساده الى القلمة ، هذات هذه الحادثة سبأ جديدا فى اطلاق سراحه ، فل يقبوا وأرساده الى القلمة ، هذات هذه الحادثة سبأ جديدا

وفي يوم السبت ١٧ جدى الأولى سنة ١٧٢٤ ( ٣٠ يونيه سنة ١٨٠٩ ) بينا الشيوخ حاصرون بالازهر كمادتهم لقراءة الدروس أقبل الناس افواج من رجال وفياء، ومنهم أهل لطالب المسجول يصرخون و يستغيثون ، وأبطاوا الدروس، فاحتمع الشيوخ بالقبلة ، وأرساوا الى السبد عمر مكرم فحصر اليهم وأخدوا يتداولون الرأى في يحب عماد، وتناسوا مؤفتا منافساتهم الشخصية ، وانعة والعاقوا على الدفاح على مصالح الجهور، ثم انفض الاجماع ودهبوا الى بيونهم على أن مجتمعوا ثانيا

واستأنفو الاجهاع في الغدوتداولوا الأمرة وأحموا الرأى على الاعتراض على المحدثات الحديدة من المظام والمغدر عامة ، وأهمها فرص الصريبة على الاطبان الموقوقة واطيال الاوسية، ومقامعة الملتز، بن في ايزادهم، وضريبة التمغة على المنسوجات والمسوعات والأواني، واعتقال الطالب الازهري بغير ذنب حناد، وحسمه بالقلمة ، واعتقال المطالب الازهري بغير ذنب حناد، وحسمه بالقلمة ، واعتقال ألما الاحتجاج كتابة الى محدعي بات

و افق الشيوخ في حدا الاحماع على الاحلاص ولتصاس، ﴿ وتعاهدوا وتعاقدوا على الاعداد وترك المنافرة ﴾ كا يقول الجبري ، ولكن هذا العهد لم يكن

صادرًا عن ننة صادقة ؛ فإن حسَّاد السبيد عمر مكرم كانوا الطمرين في أنفسهم أن يخدلود اذا حرَّ ب الامر واشتدت الازمة ؛ وأن يهـَ عود وحها لوحه أمام محمد على ...

وظهر من روية الحيرتي أنهم اتفقوا رأيا على الأكتفاء بتقديم العريضة بمه ية احتجاج على تصرفات اسائله وعدم الذهاب البه خيمة أن نؤتر فيهم اذا احتجابهما أو تلين قنائهم اذا صاروا محضرته عاعلى أن محمد على اعتزم أن يغرق جمهم باستعمائهم فيختلفوا في وحوب الذهاب المه أو الامتماع على مقابلته عفتهم العرقة بينهم ، وتظهر مكنونات ضائرهم ، وهنالك يصرب الضرامة التي اتفق مع المهدى والدواحلي على ايقاعها بالسيد عمر مكرم

## الوقيعة بالسيدعمر مكرم

ومفصیل دلك أن محمد علی اوفد سكرتبره ( دیوان امتدی ) مقابلة الشیوح وسرّف نیالهم ، أو جس نبصهم كما یقولوں ، هوجد ملهم ی الیوم الاول اتحادا ی ارأی ، واصرارا علی عدم مدالته و لاكتماء بالعرض الذی قدموه ، وی ذلك معلی اسعیب والاحتجاج الذی یخشی محمد علی عواقبه فی عوس الجور

فان الجُبرتى فى وصف هده المقابلة الا حصر ديوان اقددى وقال ان البات يسلم عليه كم و يسال عن معاويات كم عصرفوه بما سطروه اجمالا ، و بيسوه له تعصيلا ، فقال يسبقى دها بكم اليه ، وتخطبونه المشافهة بما تريدون ، وهو الابخالف أوامركم ولا يردشفا متكم ، وانما القصد أن الاطفوه فى الخطاب الانه شاب معرور جاهل وطالم عشوم " ولا تولا تفسل نفسه التحكم ، واراء حمله عروره على حصور ضرو بكم وعدم الغاذ العرض ، قدوا بلسان واحد الانتسام ، اليه أبدا مادام يعمل عدد الفعال ،

<sup>(</sup>١)كدا في الجيرتي، وهذه الرواية تمرت في مصاها من رواية المسيو مائجان في كتابه تاريخ مصر في حكم محمد على جزء ١ ص ٣٣٢

فات رجع عنها وامتنع عن احدات البدع والمطالم على حلق الله رجعا البه ونرددما عليه كما كما في الديق ، فانما بايعده على العدل لاعلى الطلم والجور ، فقال لهم ديوال عندي وأما قصدي أن تخلطبوه مشافهة ويحصل الحاذ الغرض ، فقالوا لا لا يتبر فتنة ، بل غازم بيوتنا ، وتقتصر على حالنا وقصير على تقدير الله بدو مقبرنا ، وأخذ ديوان افتدى « المرضحان » وو عدهم برد الجوب »

هدا مادكره الجبرى عن اجباع الشيوخ بسكرتير محد على باشا ، ومنه بقبين أنهم كانوا في مادئ الأمر مدا واحدة في الاعتراص على المطالم والضرائب الجديدة وأن ماسماه الجبرى لا عرضحالا لا كان بمثابة احتجاج شديد له خطره وعواقبه ، وكثير من الثورات يكون منشؤها العرقض أو هالعرضحالات ، وقد كان هذا العرض مقرونا بالامتناع عن مقالة لبشا و رفض المباحثة معه ، وهما أمر خطير في ذاته وفي نتائجه ، وليس هما الامتماع مقصورا كا يقول الشبوح على أن الابلاموا سوتهم و يقتصروا على حالم و يصبروا على تمام و مقيرهم المام على من هو علان المجمود على الشهر غطبوا على من أجلسوه منذ سنوت على كرسي الحكم ، ومصارحة لهم بانه بالهم غطبوا على من أجلسوه عديا ، فني هذا العبل السابي الهديد صريح لمحمد على بان يجبب طلماتهم و الا قاتهم الا لايجتمعون عليه أبدا »

و بديهى أن محمد على باشا ادوك بشاقب نظره ما يعطوى تحت هدده المقاطعة » من المعانى ، وما يقرنب عليه من النتائج ، فبادر أولا الى الافراج عن الطالب الازهرى « قريب السيد حسن لبقلى » الذى كان محموس ، ليعهم الجهود أن لاظم ولا حس ولا تعذيب ، ثم أخذ بجيد الفكر لفصم عرا تلك الزعامة الشعبية التي كانت تقلق باله وتقض مضاجعه ، ومضت أر نعة أيام على اجتماع الشيوخ دون أن يبعث إليهم محمد على بجلواب ، والطاهر أنه قضى هذه الايام في استمالة بعض الشيوخ اليه والائتار بالسيد عمر مكرم

و في دقك يقول الحابرتي « الى أن بُعاَت الوحشة مين البات والسيد عمر مكرم

حتولى كِرْرُ السبني عليه سرا هو و باقي الجاعة حسدا وطمعا ليحلص لهم الامر دونه حتى أوقعوا به »

وكان بد، هده المؤمرة أن اجتمع الشيخ محمد المهدى والشيخ محمد الدواخلى وما طر المهات ( محمد اقدى طبل) ، واتعقوا ، ما على إغلطة التى يتبعونها الانعاد المؤامرة ، و بعد تفرهم ذهب المهدى والدورخلى الى السيد عر وأحدًا يدافعان عن محمد على باش ، و يبرقانه مما قد ما قدم اليه ، وكان هدا المدفاع مقدمة انقلابهم على السيد عر ، قال الجبرى في هذا الصدد « اجتمع الشيح المهدى والشيح المدواخل المداخل عدد محمد افدى طبل ماظر المعان ، وثلاثهم في هوسهم السيد عمر مافيها ، وتعاجوا مع معضهم ، تم انتقادا في عصره وتفرقوا ، وحضر المهدى والدواخلي الى السيد عمر ، وأحبراد أن محمد اصدى المذكور دكو لهم ان البشا لم يطلب مالى الأوسية والا الرق وأحبراد أن محمد اصدى المذكور دكو لهم ان البشا لم يطلب مالى الأوسية والا الرق وأحبراد أن محمد اصدى المذكور دكو لهم ان البشا لم يطلب مالى الأوسية والا الرق المساعة ، وعند اجتماعهم مه ومواحبت محمل كل المراد »

فالمهدى الدواخل داوما الذرعن محمد على، ولقضا الاتفاق الذي تم بينالشيوخ في حمّاعهم السابق، ومصمومه ألا مذهبوا الى محمد على باث الا اذا أحلب مطالبهم، لان كلامهم الحديد للدمد عمر يمل على قمولهم الاجمّاع بالماشا وتحميدهم هذا الاجمّاع

وقد فطن السيدعر الى صر الحطه الجديدة التى اتبعها المهدى والدو حلى ، اما هو فقد أصر على عهده بعد أن ألزم الشيحين الحجة ، إد قال لها لا أما المسكار و طلب مال الرزق والاوسية مهاهى أو رق المباشرين عندى لبعض الملتزمين مشتمان على طلب الفرصة ( الضريبة ) وقصف الديض ( أى نصف ايراد الملتزمين ) ومال الأوسية و برزق ، وأم الذهاب البه قلا أذهب اليه ابدا ، وال كمتم تتقصون الإيمان والمعهد الذي وهع بيدا فالرأى لكم »

وانفض المجلس ، وعلم محمد على بات بحسا هار فيه ، فادوك أن السيد عمر مكرم لاتلبن قناته ، وانه مصمم على المقنومة ، فلسنة كما يقول الجبراني. يدبر اتعرابق جمع الشيوخ ه وخدلان اسيد عمر لما في نفسه منه من عدم افغاذ اعراضه ، ومدارصته له في غالب الامور ، و يخشى صولته ، و يعلم أن الرعيه والدامة تحت أمره ، ال شأه جموم ، وان شاه ورقهم ، وهو الذي قام بنصر ه ، وساعده ، وأعانه ، وجمع الشاصة والمامة حتى مدكه الاقليم ، ويرى انه ال شاء فعل تقيض ذلك ، فطفق يجمع ليه بمض افراد من اصحاب المظاهر و يختلى معه و يضحت ليه دفيند بذلك ، ويرى انه صار من المقر بين وسيكون له شأن ان وافق و بصح ، فعر غ به حراب حددو يرشده مقدر اجتهاده لما فيه من المعاولة »

بهده العدارة وصف الجهرى وقف محمد على باشا ،زاء السيد عمر مكرم وصه دفيقاً ، فهجمد على كان يخشى نفوذ السيد عمر و يتوجس من الثارته ، لجمور عليه واقتلاعه من مركزه ، كما اقتلع خورشد باشا من قبل ، ولدلك أحمد يقرب البه معض أصحب الطاهر وطلاب المنافع و يعدهم و حديهم ليفصلهم عن سبيد عمر

وروابة الجبري في مجموعها تنفق ورواية السيو ملكان (صديق محمد على ماشا) في كذاره ، فقد دكر اللسيد عمد مكرم لم حصر البه سكرتير المات وعبد الله بكتاش وكذاره ، فقد دكر اللسيد عمد مكرم لم حصر البه سكرتير المات وعبد الله بكتاش (ترجم نه) يوم ١٣ يود مسمة ١٩٠٩ ، وكان الملماء مجتمعين عند وعطب البه أن يذهب لما المائة ، وفض الذهاب، وأقسم لا برى محمد على راش الا ادا عدل عن مشروعه في وض الضرائب الجديدة ، واحتة سيلت انتقادا شديداً قائلاه واذا أصر البشا على مظارة فاننا نكتب الى البنب لعالى، ومثير علمه الشعب، وأنزله عن كرسيه كا أطلبته عليه »

فسر مكرم كال مديدا على منزلته عند الشعب، وعلى سابقة بعد على محدى الما منزلته الشعبية فكانت ترداد قوة على مدى الايام، لما تبينه الباس من بقائه على عوره واستمساكه بالمهمة لنى أخدها على عانفهوهى أن يكون ترجم الشعب الصادق و رسوله الأمين في مراقبة ولاق الامور، ورفع المقالم عن الجهور، فكانت مكانته تعظم كل يوم يماكان يسديه من الجير البهم، يدمك على عظم مكانته الاجاعية الما في ذلك المان مهر حادا علمان حفيده في شهر رميع الاول سنة ١٩٧٤

(اريل سنة ۱۸۰۹)، فكان من عظم مارأته القاهرة رُوعة وجالا، احتشدت به الجوع من كافة الطبقات، واكتريت الام كن لمشاهدته، قال الجبرئي في وصفه و وسنهل شهر ربيع الاول سنة ۱۲۲۶، وبيه شرع الديد عر مكرم فقيب الاشراف ي عمل مهم خلتان ابن ابنته، ودعه الباث والاعبان، وأرساوا اليه الهدايا والتعابي، وعمل له زفة يوم الانسسادس عشر، مشي فيهاأر سب الحرف و لعربات و الملاعب وجعيات وعصب صعايدة و الافهم من اهالي بولاقي والكفور والحديثية و غيرها من جميع الاصناف، وطبول و زمود وجموع كثيرة، فكان يوما مشهودا وغيرها من جميع الاصناف، وطبول و زمود وجموع كثيرة، فكان يوما مشهودا أكثريت فيه الاماكن الفرجة، وكان هذا الفرح هو آخر طنطنة السيد عمر بمصر، فانه حصل له عقب ذلك ماسيتلي عليث قر ما من الدني والخروج من مصر،

### تدبير المؤامرة

علمت مم تقدم أن الشيخاب المهدى والدوخلي كانا قوام الوقيعة بالسيد عمر مكرم ، وأنهما أخفق في اقداعه بالمدول عن ،وقف الصلابة والتشدد الدي وقفه ازاء مجمد على باشا

ويقول ألجبرتى ن المهدى والدواحي أعدا الكرة الاقتاع السيد عمر بالمدول على مقاطعة الباساء فذهب اليه ترسا صحبة سكرتيره ، وعبد الله بكتاش ترجانه ، وطال بينهم السكلام والمسلحة ، ولكن السيد عمر أصر على الامتناع على مقابلة الباشاء ثم طلب الى الشيخ محمد الامير أن يدهب معها القابلته ، فاعتدر بوعك ، والظاهر أنه أبى أن يشترك معها في المؤامرة عني السيد عمر ، فرفض الذهاب معها والظاهر أنه أبى أن يشترك معها في المؤامرة عني السيد عمر ، فرفض الذهاب معها الى محمعا بالمحمد وعندتد أظهر المهدى والدواخلي مكنون نياتهما ، فدهبلوحدها الى محمد علياشا بالقلمة ، واجتمعا به وهو نا له من أمر السيد عمر لكى يطمئ على مركزه اذا أداد أن بسطش به ، قال الجعرفي ماخلاصته ، ان الباشا قال في كلامه لمى : أنا الا أرد شعاعتكم ، ولا أقطع رجاءكم ، والواجب عليكم اذا وأيتم مني القرافات تنصحوني ، ثم شعاعتكم ، ولا أقطع رجاءكم ، والواجب عليكم اذا وأيتم مني الميان ( أي الدين انفصاوا عنه )،

وقال عنه انه فى كل وقت يمادنى و ببطل احكامى ، ويخوفى بقيام الجهور ، فقال الشيخ الهدى ( وهنه بيت لقصيد ) هو ليس الا بما ، واذا خلا عما فلا يسوى بشى ، إن هو إلا صاحب حرفة ، او جابى وقف يجمع الابراد و يصرفه على المستحقين ، قال الجبرنى « فعند ذلك تبين قصد الباشا لهم ( اى المطش بالسيد عمر ) ووافق ذلك ما فى نفوسهم من المقد للسد عمر ، ثم تباحثوا معه حصة ، وقاموا منصرفين مديد بين ، ومطهرين حلاف ما هو كامن فى نفوسهم من الحقد وحطوظ النفس ، فير ، في كرين فى المواقب »

انهى ادن هذا الاجهاع بالاتفاق بين محمد على والمهدى والدواخلى على الوقيعة بالسيد عمر مكرم ، وكان الدواخي حاضر الاجهاع اصالة عن نفسه ونهاجة عن الشيخ عبد الله الشرقاوى ، اى ان الشرقاوى كان شريكا فى المؤامرة ، ولكنه لم يشأ ان يعلي وبها بشخص تفاديا من اللوم وسوء الطن به ، وترك للمهدى والدواحلى أن يمكما فصولها ، ولم يكن المهدى والدواحلى والشرفاوى مى وقعهم عاملين على هدم السيدعم فحسبه بن كانوا فى الواقع يهدمون أنفسهم و زملامهم ، وكل عضوفى تلك أنهم الشعبية فى قامت بدور خطير فى تاريخ مصر القوى ، وقد فاتهم وهم تحت تأثير الحقد و لحسد ه وحظوظ لنمس » أن يقدو وا عواقد عملوم ، فصدق فيهم قول الجولى الهواقب عملوم ، فصدق فيهم قول الجولى الهواقب عملوم ، فصدق فيهم قول الجولى الهواقب »

وجهييج الشرور وقيام الرعية كاكنتم تفعلون في رمات الماليك ، فأما لا أمرع من ذلك ، وإن حصل من الرعية أمر ما فليس لهم عندي إلا السيف والانتقام ، فقلنا له هذا لايكون ، وتحن لانحب توران الغنن ، واتما احتماعه لأحل قرامة السخاري، وندعو الله برفع الكرب ، ثم قال (أي محمد على) اربد أن تخبروني عن النبذ لهذا الأمر ، ومن ابتدأ بالخلف ، فقالطاه ، وانه وعدنا بالطال الدمغة ، التبذ لهذا الأمر ، ومن ابتدأ بالخلف ، فقالطاه ، وانه وعدنا بالطال الدمغة ، وغفيف الفايض الى الربع بعد النصف، وأنكر طلب ضريمة المال المرى عراطيان الأوسية والرزق من اقليم البحيرة »

هدا ماذكره الجبرى ، ومنه يتس أن المدى والدواخلى ارادا الافصاء الى السيد عريال محد على بهشا يعتبر عمل الشيوح حركة ثورية يتوعد بقسمها بالسيف والانتقام، وإنه سأل عن المدير لهاء قسالطاه فى الجواب أو لم يتبها السيد عمر بزعامتها، على النها لم يصدقا السيد عمر القول ، فال حديثهما مع محد على كان يدور ، حول عمر يضه على السيد عمر والتهوين من أمره وتصعير شأنه حتى وصعاه بأنه (صاحب نحر يضه على السيد عمر والتهوين من أمره وتصعير شأنه حتى وصعاه بأنه (صاحب حرفة) اى تقيب الإشراف، ولعمرى ال السيد عمر مكرم لم ينل مامال من المكانة لمتوليه نقابة الإشراف، بل ال مكانته ترجع الى شخصيته البارزة ، ونقسه العالية ، لتوليه نقابة الإشراف، بل ال مكانته ترجع الى شخصيته البارزة ، ونقسه العالية ، وشحاعته وثراهته ، وثرفعه عن الدنايا وسعاسف الأمور ، والو لم يكن نقيبا للإشراف المنافعة ورفعة الشأن

انتهت المقابلة على غير حدوى ، وانفض ذلك المجلس ، والمؤامرة ماصية فى نبيلها ، اوكما قال الجبرتى « قاموا منصرفين ، وانتمتح بينهم باب النفاق،واستمر القال والقبل ، وكل حريص على حظ نفسه ، و زيادة شهرته وسمعته ، ومظهر خلاف ما فى ضموره »

واستأنف محد على باشا السمى لبكس السيد عمر و يستميد اليه بالحسى ، وكان الشيوخ وسطاءه فى هذا السمى، فنى اول حمادى الثانية سنة ١٩٧٤ المشمع الشيوخ عند السيد عمر ف داره، واعادوا السكرة لاقناعه بمقابلة الباشا و خلف السيد عمر انه لا يطلع اليه ، ولا يجتمع به ، ولا يرى له وجما إلا اذا الطل هدفه

الاحدوثات ، وقال أن جميع الناس يتهمونتي مه ويرعمون اله لايشجاري على شيء يفعه إلا باتفاق ممه ، و يُكَنَّى مامضى ، ومعها تقادم يتزايد في الظلم والحور » وعبتًا حارل الشيوخ اقناعه ، فأصر وأبي ، فاستقر رأيهم أن بذهبوا دون الله يد عبر القابلة الماشاء وأرساوا في طلب الشيح محمد الامير لحدا الغرض، وفاعتذر يو عكد ، و معنى ذلك أنه و فض الذهاب معهم ، وانه كان واقفه على ما دبره زمالؤه ظسيد عمر عالي أن يشترك في أدوار عدم المأساة ، فاتتفقوا على **ذهاب ال**شرقاوي والمهدى والدواخلي والفيومي « وذلك على خلاف غرض السميد عمر ، وقد ظن الهم يمتسون لامتناعه للعيد السابق والاعان وولكن لم يمسهم العيد ولم تصعهم الايمان عن مقابلة البائس؛ وتنصبو البه وتنكناءوا منه « وقد فيم كل أنهم لعة الأخر لبطنية ، ثم ذا كروه في أمر الاتاوات التي ورصها ، وكانت موضع شكايات النساس وسخ بهم، فأحبرهم أنه يرفع ضريبة الدمغة وكذلك يرفع الضريب تعل الأطيان الأوسسية والرزق ( الأطآن الموقوفة ) ويكذبي نُحدُ وبع فايص اير د الملتزمين بدلاءن لتعبفء والصرفوا من عنده وذهبوا الى اسيد عمر ليعرضوا عِلْيَهِ مَاقَوْرَهُ البَّاشَاءُ لَهُ لِهِ مِنْ بَذَلِكَ وَصَالَ لِمْ وَعَلَ أَهْبَكُمْ ذَاكُفُمْ يَحيبُوا جَوابَا صريحاء فعال الله أرسل يخبرني بتقرير رامع للدراعا يضافلم أرض وأبيت الاأرير فعه كه لائمه في العام الماضي لما طلب تقرير الرابع قلت له هــده تصير ســة متبعة، فحلف أنها لاتكون بمدهدا العلم، واتما طلبها الضروة لندمة على العسكر، و پرصلیم فی استقبل یکون مفعوله و مطرودا من رحمة الله ، وعاهدنی علی ذلك ، وهدا في علمكم ، كما لابخي عليكم ، قانوا لعم، قال رأم قولٍه إنه رفع طلب المال ص الاوسية والرؤق فلا أصل لذلك ، وها هي أوراق البحيرة وجهو به العلب ، فقدها انس ذَكُرْنَالُهُ ذَلِكَ فَانْكُرُ ، وخلجهاه بأوراق الطلب ، تمال أن السبب في طلب ذلك مهاقليم البحيرة خصة ان المساحين لم تراوا الكشف على اراضي لرى والشراقي ليقرروا عديه فرضة ( ضريبة ) الاطيان حصل أنهم العش والداميس فاقتاكان في أرض البادة حسمة قدان ري جعاوها مائة وسموا الباقي رزقا وأوسية لاعمائها من

المال فقر رت ذاك عقو به لهم فى نظير تدليسهم وخيد نتهم، فقال السيد عمر: وهل دلك أمر واجب عداد ، أليس هو بجرد جور وظلم أحدثه فى العام المالني وهى فرضة الاطبال التي ادعى لزومها لاتمام نعفات العسكر ، وحلف ان لا يعود لمثلها ، وقد عاد وزاد ، واغتم تو افتونه وتسايرون ، ولا تصدور ، ولا تصدعون ، بكلمة ، واما وحدى مخالها وشدا ، ولا مهم السيد عمر على مقضهم العهد والايمان ، والمفض المجلس وحدى مخالها وشدا ، ولا مهم السيد عمر على مقضهم العهد والماسد، وكثر حوقر قت الأراء ، وراج سوق النفاق ، وتحركت حفائط احدد والحدد، وكثر سعيهم وتساجيهم بالديل والنهار ، وادماشا براسل السيد عمر و يطلبه للحضور اليه والاجتماع مه و يعدد بالحرام الهم وادماشا براسل اله كتحداه (وكياد) ليعرفتي به ، والاجتماع مه و يعدد بالحرام الهم يشهر سديه ، وارسل اليه كتحداه (وكياد) ليعرفتي به ، وذكر له ان الماشا برتب له كيسا ( خسيانة قرش ) في كل يوم و يعطيه فورا ثالمائة وذكر له ان الماشا برتب له كيسا ( خسيانة قرش ) في كل يوم و يعطيه فورا ثالمائة كيس حلاف ذلك ، فار يقبل »

فحمد على لما لمنطق فى استمالة السبد عمر بالوسطاء اراد ان يكسمه دلم لم ولعله ظل أن شآنه شأن صالح قبطان بائث وسائر موظنى حكومة الاستانة « عبيد الدرهم والديندر » كما قال فيرم ، ولسكن السيد عمر مكرم كان على الخلاق كريمة، أخصها النزاهة والدغة ، فإ يؤثر فيه وعد ا، وعمد عولا ترغيب او ترهيب

#### اشتداد الازمة

و فى غصون ذلك الحدر سل السوء بزيدون هوة الخلف اتساع مين محمد على واسمه عمر مكرم، وينقلون الى الباشا ما يقوله السيد عمر فى محالمه، ويزيدون عليه ما سولت لهم الفراضهم، والسيد المصر ممتنع عن القابلته، واحيط بيته بالجواسيس لمراقب ه حركاته و سكناته، واحصاء زواره، وحدث فى خلال ذلك أن حرو محمد على باشا بيادا برسم الحكومة التركية، يدكر فيه ما انفته مى مصر الخراج، وقدره نجواد بعة الله كيس (١) وانها صرفت فى مهمات تغتمى

<sup>(</sup>١) كانت الحكرمة التركيه تطالب بهدا المبلغ كافي المحصص لها

بشؤور لبلاد، فنها ما صرف فى سد ترعه الفرعوبيه ، وما صرف على الجدالات العسكرية لمحاربة الماليك ، وما المقه على عارة القلمة وترسم المجراة وحفر الترع ، الوضح فى بيانه ان الميرى قد نفص بسبب الشراق ؛ وارسل البيان إلى السبد عر مكرم لاقراره والتوقيع عليه ؛ فامتنع واغابر الشت فى محتوياته ؛ وفال الرسول الذى حمد وجبه من الذى حمد المه الما ماصرف على سد ترعة الموعوبية فال الذى جمد وجبه من البلاد يزيد على ماصره اضعاف كنيرة ؛ لا واما غير ذلك ف كله كدب لا اصاله ، وان وجد من محسبه على ما حده من القطر المصرى من الفرض و المظلم لما وسعته وان وجد من محسبه على ما حده من القطر المصرى من الفرض و المظلم لما وسعته المفاتر » وكان جوابا جافا شديد اللهجة ، فاماعاد الرسول الى محد على اشتد حمله منا جديد لمقابلته فأصر على الامتناع ، فلما كثر التراسل بينهما فى ما المشأن فأل السبد عمر ه ان كان ولا بد فاحتمع به فى بيت السحات ؛ وما طلوعى اليه فلا يكون » فما بلغ هذا الجواب مسامع عمد على باشا ازد د حنفه ؛ وكبر عليه ان يشترط السيد عمر مكرم ان تسكون المقابلة بينهما فى دار عبر مقر وكبر عليه ان يشترط السيد عمر مكرم ان تسكون المقابلة بينهما فى دار عبر مقر حكه ؛ وقان « هل بلغ به ان يزدر بنى و يأمرنى بالغرول من محل حكى الى بيوت الماس ، وصمم على البطش به

ومع بلوغ الازمة إلى هذا الحد فإن مجمد على باشا كان محسب مسابا كمرا مسكامة السيد عرفى الجهور، فلم يفسكر في ان يكون لعقاب من بوع ما كان مألوفا في ذلك المصر من القتل أو السجن، بل اعتزم أن يعزله من تقبية الاشراف و ينفيه إلى دمياط بيهمده عن لقاهرة حيث له من النفوذ ما يجعل اهلها رهن اشارة تصدر معه، وراى بثاقب فظره ان يكون عقامه مثفقا (خاهوا) مع الاوصاع الشرعية المألوفة وقتلذ، بان يدعوه إلى الاحتكام فيا شحر بينهما من الخلاف الى القاضى والشيوخ ، وكان معاملنا من قبل إلى حكمهم ، واثقا من تحيزهم ، وبهذه الوسيلة يضع السيد عمر في مركز حرج ، فإذا هو احلب الدعوة وقبل حكم القاضى والشيوخ خرج من التقاضى مغلوبا ، وحيثلة يكون لمحمد على باشا أن ينعيه جزاه والشيوخ خرج من التقاضى مغلوبا ، وحيثلة يكون لمحمد على باشا أن ينعيه جزاه على السلطة الشرعية. والمؤامرة كانت اذر محكمة التدبير، ولولا نقض الشيوخ العبود والمواتيق لما استطاع عمد على باشا ال ينال من حصمه منالا

# ننی عمر مکرم الی دسیاط

قلب اصبح يوم الاربعاء ٢٧ جادى التابية سدة ١٧٤ ( ٩ اغسطى سه ١٩٠٩ ) ترل محمد على بنشا من القلعة وذهب الى بيت ابده ابراهيم بنشا (وكان وقت بك) بالازكية ، وطلب القاضى والمشايخ ، وارسل الى السيد عر رسولا من طرف ورسولا من طرف القاضى يستدعيانه للحضور ليحتكم والاء للديم، فأدرك السيد عر أن المؤامرة قد وصلت الى دورها الاخير ، ورأى من العبث أن يذهب الى محكمة يعلم من رأى اعضائها وتواطئهم مع خصمه ما يحمل الاحتكام اليهم عبث لا يحدى ، فآثر الامتناع عن احابة الدعوة ، واعتشر عرفه ، فل يكل من محمد عن باشه إلا أن أمر فى حضرة القاضى والشبوخ مول السيد عمر ، كرم من السيد محمد الاشراف ، ونعيه من مصر ، وأن ينفذ الامر قورا ، وخلع على السيد محمد السيد اللسيدات خلمة نقامة الإشراف

وقد رأى الشيوح أن يُر ادوا بالعطف على السيد عمر ، فتشمعوا عبد الباشا أن يمهاد الائة أيام ، حتى يستعد الرحيل ، فأجابهم الى ذلك ، ثم سألود أن يأذن له بالذهاب الى أسبوط ( مسقط رأسه ) لتكون منفى له ، فرفض محمد على اجابه هسدًا الطلب ، وحيره بين لمنى الى دمياط أو الاسكندرية، وانفض المجدس على ذلك

أما السيد عمر فقد قابل هذه المحنة بالتبات ورباطة الجأش، وقال في هدا الصدد « أما مصب النقابة فاتى راغب عنه زاهد فيه، وليس فيه إلا التعب، وأما النقي فهو غية مطع بي » ، ثم طلب أن يكون المنى الى جبة ليست تحت حكم محمد على باشا اذا ثم يأذن له بالذهاب الى أسيوط، واختار الطور أو دربه ( بطرابلس المغرب )، ضرض هذا الطلب على الدشا، فرفضه، وأصر على ففيه الى، دسياط، الأحاد السياد عمر يستخد ثاماته ، ووكل عنه لسياد المحروق كبير شجار القاهرة وعهاد الميه ادارة املاكه وارعاية أهل ميته

## وحيل الديد عمر مكرم الى منفاه

كان رحيل السيد عمر الى ده ياط مشهد وثرًا ، فإن الجهور قد أدرك عطم النكبة وشعر الناس بوحشة كبيرة النفى الرجل الذي كانت ملاذهم وملجأهم فى رفع المظالم ، فأحتمموا لوداعه واظهار عواطفهم تحوه ، وكانت سيا الحزن و لسكاً بة مادية على جهور المودعين

قال الجيرتى في هذا الصدد « واستهل شهر رجب سنة ١٩٢٤ يبوم الأحد وقيه اجتمع المودعون السيد عمر ، ثم حضر محد كتخداى الالني ( الذي عبد اليا اصطحابه الى منذه ) فعند وصوله قام السيد عمر وركب فى الحال وخرج صحبته ، وشيعه السكثير ون من المتعمدين وغيره ، وهم يتباكون حوله ، حزاد على فراقه ، وأغتم السكثير ون من المتعمدين وغيره ، وهم يتباكون حوله ، حزاد على فراقه ، وأغتم السلسلسقره وخروحه من مصر ، لانه كان ركما وملجاً ومقصداً الماس لتعصبه لنصرة الملق ، فسر الى بولاق ، ونرل فى المركب ، وسافر من فيلته باتم عه وخدمه الذين يحتاج الهيم الى لامياط »

# · موقف الشيوخ بعد تني زعيمهم

لم يتورع الشيخ عمد المهدى عن الطبار الكنونات ضميره في الدور الاخير من الدوار المأساة ، في مسيحة اللينة التي ارتحل فيها لسيد عبر الى منفاه دهب الى تحد على باشا يلتمس منه المسكافة على تدبير المؤامرة ، افطلب وظائف التهد عمر، فافسم عليه الباش بنظر أرقاب الأمام لشافعي وغظر ارقف سنان باشا ببولاق ، وطلب كذاك ما كان منكسراً له من راتبه من الغلال نقدا أو عشاد مقاربين سنوات، فأمر محد على باشا بدفعها اليه نقدا من حزامة الحدكومة وقدرها خسة وعشرون

كيا « وذلك \_ كما يقول الجبري \_ في نظير احتهاده في خيانة السيد عمر حجى أوقعوا به ما ذكر »

ولم يكتف الشيوخ بالتواطؤ مع محد على باشا على الوقيعة بالسيد عمر عبل المخدوا بعد نفيه بعسلون على النيل من محمته عولماهم رأوا مظاهر مون الداس على مواقه ع وهطهم عليه ع فأرادوا ان يحار موه السلاح الافتراء والتشهير عليه في معالمهم عليه عليه من فقابة معلمهم عليه عن الرساله إلى الاستانة يعررون فيه عزل السيد عمر من فقابة الاشراف وبنيه ع نسوا اليه فيه ع انه ادخل في فاقر الاشراف اسهاء اشخاص عن الاشراف وبنيه ع نسوا اليه فيه ع انه ادخل في فاقر الاشراف اسهاء اشخاص عن مسلمو من الاقباط واليهود ع وانه قبض من محمد بك الألق مبلغا من المال ليك من حكم مصر في الهم قيام الجمور عني احد خورشد باشا الوالي السابق ع وانه كان من حكم مصر في الهم قيام الجمور عني احد خورشد باشا الوالي السابق ع وانه كان من حكم مصر في الهم قيام الجمور عني احد خورشد باشا الوالي السابق ع وانه كان من حكم مصر في الهم قيام الجمور عني احد خورشد باشا الوالي السابق ع وانه كان من حكم مصر في الهم قيام الجمور عني احد خورشد باشا الوالي السابق ع وانه كان من حكم مصر في الهم قيام الجمور عني احد خورشد باشا الوالي السابق ع وانه كان من حكم مصر في الهم قيام الجمور المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه المناه

وقد نمى الشيوح هذا البيان، وطانوا به على رملائهم ليوقنوا عليه ، فامتنع كثير منهم عن التوقيع، وبر عزا السيد عر عاري به وقانو، ه هذا كلام لاأصل له عا، وحصدت مشدة بين رؤساء الشيوح المدبرين غدا المشور و مين المستعين عن التوقيع ، ثم غيروا صورة المنشور ، وحققوا للحجة ليحملوا رملاءهم على نوقيعه ، فامنع كدنت بمضهم ، وكان أشدهم اصرارا على ستنكاره والاستناع عن توقيعه ، للمنتوعة عد الطحطاوى مقى المنعية ، وكان من العلم ، الصالحين المترهين عن المنامع الدنيوية ، فدحط الشيوخ علمه و تهددوه بعراه من منصبه ، علم يعبأ عن المنامع الدنيوية ، فدحط الشيوخ عسين المنصورى ، وخلع عليمه محد على بلشا بهم ، فعزلوه ، وولوا بدله الشيخ حسين المنصورى ، وخلع عليمه محد على بلشا بهم ، فعزلوه ، وولوا بدله الشيخ حسين المنصورى ، وخلع عليمه محد على بلشا خلعة الافتاء ، فل يكترث السيد الطحطاوى على الأمر ، ولم يأمدله ، وأعاد الى الشيخ السادات الخلعة الى خلعها عليه من قبل حيثا تولى الافتاء ، فلمناء السادات الخلعة الى خلعها عليه من قبل حيثا تولى الافتاء ، فلمناء السادات الخلعة الى خلعها عليه من قبل حيثا تولى الافتاء ، فلمناء السادات الخلعة الى خلعها عليه من قبل حيثا تولى الافتاء ، فلمناء السادات الخلعة الى خلعها عليه من قبل حيثا تولى الافتاء ، فلمناء السادات الخلعة الى خلعها عليه من قبل حيثا تولى الافتاء ، فلمناء السادات الخلعة الى خلعها عليه من قبل حيثا تولى الافتاء ، فلمناء المادات الخلعة المادة كرى له ، واستمر السيد الطحفاوى يتدعم على الشيوخ ، من هذا المداء وعده الدائة كرى له ، واستمر السيد الطحفاوى يتدعم على الشيوخ ،

<sup>(</sup>۱) لنظر ص ۱۵

واعتزلهم واعتكف في داره « وهم يبالغون في ذمه والحط منسه لكونه لم يوافقهم على شهادة الزور » كما يقول الجبرتي ، فكان عمل الطعطاوي حجة بالغة على نفاق الشوخ وديائهم

خلا الجو لحساد السيد عمر مكرم والمؤتمرين به ، ولكنهم في الواقع قد جنوا على انهسهم و على مكانتهم ويفوذه ، فإن المؤامرة التي دبروها قد أسقطت منزلتهم في نظر الجهور وفي نظر مجمد على باشا ، فالجهور رأى في عملهم معنى الغدر والخيانة وعدد على رأى فيه الضعة وصغار لنفس ، فلم يبق لهم عنده ذلك الشأن الذي كان هممن قبل ، ولم يعديمها برايهم ، وسقطت تلك الزعامة الشمهية التي كانت له مكان هممن قبل والقول الفصل في قطور الحوادث مدى عشر سنوات متعاقبة ، وزالت عنهم تلك الهيئة لتى اكتسبوها بجهادهم واخلاصهم وقصامهم ، وأضاعوها بجهادهم واخلاصهم وقصامهم ، وأضاعوها بتحاسدهم وتخافظم ، و دالت دو لهم ، ولم تقم لهم بعد ذلك تأتمة ، وحقت عليهم الآية الشريعة ه أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ،

وقد سجل عليهم الجبرتي رأيه فيهم بقوله « ان الحامل لهم على ذلك كله المظوظ النفسائية والحسد، مع ان الحسد عمر كان ظلا ظليلا عليهم وعلى أهل العاد، يدافع ويرافع عمهم وهن غيرهم، ولم تقم لهم اعد خروجه ان المصر راية ، ولم يزالوا بعده في انعطاط والمخماض » ، وقال في موضع آخر « وقد رالت هيبتهم ووقارهم من النفوس، والهمكوا في الامور الدنبوية والحفلوظ لنف نية والوساوس الشيطانية »

# عمر مكرم في مثقاه

اما السيد عبر مكرم فقد عش في دواط تحت المراقبة « والحرس ملارمون له به الى ان تشفع له قاضى قضاة مصر صديق افندي لدى محمد على باشا ، قاذن له بالانتقال الى طنطا ، وذلك في ربيع الأول سنة ١٢٧٧ ، فكا فه قصى بدوياط نحو أربعسنوات ، و بقى بعنط الى ربيع الاول سنة ١٢٣٤ (ديسمبرسنة ١٨١٨) إد طلب الاذل له أن يؤدى فريصة الحج ، وكان محمد على قد بلغ فمة الحجذ والسلطة ،

وقهر الوهابيين ، وداع صيته في الخافقين ، فتذكر المنفى العظيم الذي كان له الفضل اكبر الفضل في اجلاسه على عرش مصر ، فتلطف شبول طلبه ، واذن له طلاهاب الى القاهرة وان يقيم بداره الى أوان الحج ، ودكر صديقه القديم بالخير ، وقال لجلسائه « انا لم أثركه في الغربة هذه المدة الانخوظ من الفتنة ، والآث لم يبق شيء من ذلك ، ومه أبي ، و بيني و بينه ما لا أنساه من الحبة والمعروف »

# كتاب محمد على الى السيد عمر مكرم

وقد بمثاليه بكتاب رقيق يبلغه احدمة طلمه،والكتاب يحتوى أرق عبارات الاحترام والتسجيل ، و يعل على مبلغ ماله عنده من المكانة الرفيعة قال فيه · « مظور الشمائل سنيها ، حميد الشؤون وسميه ، سلالة يبت المجد الاكرم ، والدنا السيد عمر مكرم ، دام شأنه

« اما بعد فقد ورد الحكتاب العليف ، من الجند الشريف ، تهنئة بما أنهم الله عليه ، ورحا بمواهب تأييده له ، فكان دلك مزيدا في السرور ، ومستديما حد الشكور ، ومحلبة لئناكم ، واعلانا بنيل مناكم ، جزيتم حسن الثناء مع كال الوقار وبيل المني ، هدا وقد بلنما تجلكم عن طلبكم الافل في الحج الى البيت الحرام، وريارة روضته عليه المصلاة والسلام ، لارغبة في ذلك ، والترجى بما هنالك ، وقد ادماكم في هذا المرام ، تقربا لدى الجلال والاكرام ، ورجاء لدعواتكم بنلك ادماعر العظام ، فلا تفاعوا الابنيال ، ولا الدعاء لنا بالقال والحال فكا هو الطن المشاعر العظام ، فلا تقدعوا الابنيال ، ولا الدعاء لنا بالقال والحال فكا هو الطن في العظام ، فلا تدعوا من الاصفياء المتبولين، والواصل لكم جواب من حطابا الى كتخدا ثناء ولك كا الإجلال والاحترام ، مع جزيل الثناء والسلام »

# عودة عمر مكرم إلى الفاهرة نم نفيه ثانيا

و بعث الباشا بالخطابين الى السيد عمر جمعية حبيده السيد صابع ، وارسل الى كتحداثه يبلغه الأمر « واشيع خبر مقدم فسكان الدلس بين مصدق ومكدب» حتى وصل الى بولان يوم السبت ١٢ ربيم الأول سنة ١٢٣٤ (٩ يناير ١٨١٩)، فركب

من هداك و توجه از يارة الامام الشخص، ثم دهب الى النفسة وقابل الكشخط، وكان محلد على باشدا وقتله بالاسكندرية ، قا وهنأه الشعراء بقصائدهم، وأعطاهم الجوائز، واستند ازدحام لناس اياما، ثم امتنح عن الحاوس في الجنس العام تبارا، واعتكف بحجوزته العاصة، فلا يجتمع منده اللا بعض من يريدهم من الأقراد، فالكنير عن النزدد عليه، وذلك من حسن الرأى»

يتبين، ن رواية الجبرتي ان المراة الديد عمر الكرم فيدقلوب الشعب بقيت كا كانت عند المنعامة ولم يفس الناس، أسداه لهم من الخبر ، مع القصاء عشر سنوات على تعياء ورجع عطاياً كا كان فيل بغياء ولو لاذاك الهنأه الشعر، بقصائد هم واز دحم اللس على داره ، و ظاهر ال عيول محمد على باشت كانت و معنة حول داره ترقب محفر از دحلم الجلهبر على بابه ، والستمع تهاني فشعر اه له ، و تشهد الخاهر تعلق الشعب يزعيمه القديم ، وكيف ان الزام والحنه والشيخوخة والدي ، كل ذلك أيوتر مي متزلته في لقلوب ، ومن الحقيل ان هذه « المظاهرات » لم تكل للروق لا يعد أن يكون قد بلغ السيد عمر ان مثل هذه المظاهرات » مما يؤخذ عليه عنا أن الاعتكاف في داره حتى لا تسكون فتنة ولا تكون وقيعة ، فكان دلك ه من حسن الرأى » كا يقول الجيري ، وان كاة تكون وقيعة ، فكان دلك الاعتكاف كان سياسيا

عنى ان محمد على لم يأس على مركره من نفوذ السيد عمر مكرم ولم يطان لمقائه طويلا في القاهرة، وبالرغم من شيخوجته واعتكافه في بيته بمصر القديمة (يساحل أثر النبي) فانه كان مصدر قلق لحسد على ، وحسث أن قامت في القاهرة سنة ١٨٢٧ فتنه هاج فيها السكان استياء من فرض ضريسة جديدة على منازل المنادل العاصمة، بعد فرضها على منازل البنادر في الأقاليم فأخذ الموظفون يطوعون بالمنازل لتقدير الشريبة عليها ، فوقعت مصلامات بين أهالي باب الشعرية و بعض الموظفين اللوكان اليهم تقدير الضريبة أدت الى القال الدكا كان وهياج الأحالي، وضعيت جوعهم الى دار الشيخ العروسي شيخ الجائم الأ وهو يه وكان يسكن على وضعيت جوعهم الى دار الشيخ العروسي شيخ الجائم الأ وهو يه وكان يسكن على

مقرية من موطل الهياج ، وقد خرج الشيخ من دارد تاصد، الأزهر ، فالتفت به الحماهير رجالا و ف، يصحبون و يصيحون ، وكادت تقع لمتنة لولا أن عاجلتها الحكومة بالحرمة بالحكومة الفرية الحكومة بالحكومة الفريعة كا قررتها ، وقد ساورت الظاون محمد على باشا ، وارتاب فى ألا يكون السيد عمر مكرم بد فى تلك الفتنة ، والواقع أم كان بعيسا عنها ، فأرسل اليه وسولا فى داره (١) أنهى البه أن محمد على يأمره بمفادرة القامة فى طنطا ، ومعنى فائل انه امر بنفيه تدنيا من مصر ، فاجاب السيد عمر باستعداده لمبرحة العاصمة بعسد أن يعد مركبا ينعله الى طنطا ، واخبره الوسول ان المركب مد المدا العرض فى سحل مركبا ينعله الى طنطا ، واخبره الوسول ان المركب مد المدا العرض فى سحل مصر القديمة ، فادرك ان المراد أن يغدر المدينة وورا ، ويرحل الى منفاه ، فتلق حده المحنة الجديدة بالمصبر ، ويرح العاصمة مسه ذلك اليوم ، فكانت هذه هى المرق الوابعة القريمة ، فالأولى والثانية فى عود الحلة الفرنسية ، فالمرتان الثالثة والوابعة فى عصر محمد على مش

وهكذا كانت حياة دلك لمجاهدالكبير سنسلة من الني و الهجرة ، و مكاشة الخطوب والحن ، ولم يشرف فصله ، و لاكوئ على جهاده بالشكر وحس التقدير ، بلكان نصيمه النني ، والحرمان ، واللاقصاء من ميدان العمل ، و نكران الجيل ، وذلك كان حزاء اكبر شخصية طورت بين، واللات مصر في فجر النهضة القومية

<sup>(</sup>١) يوم ١٥ أبرين سنة ١٨٣٢ ، وقد كانت وفاته في حذم السنة

# الفصل الرابع

# انمراد محد على بالح-كم

يدل منطق الحوادث على أن نيسه محد على فى الاعراد ولحلكم قد بدأت يتبطك ، كما المعالم دلك ، بعد عودته من الاسكنسرية عقب جلاء الانجليز عن البلاد، وذلك أن مركزه قد توطع إذ تغلب على دسائس الباب العالى أو لا ، ثم عزم الحمة الانجليزية ثانيا ، و بسط فوذه وسلطانه على الاد خارجة عن نطاق حكه كالاسكندرية التي كان الباب العساف يعتبرها شحت مطلق سلطته ، فانتصار الحيش المصرى على الانجليز ، واستخلاص البلاد من قبصة دولة قوية البطش عزيزة الجانب ، جعل محد على ينزع الى الانفراد بحكومة البلاد و يستأثر المعاس والا مدزع ، وأخذ يعمل على ذلك تدريجا استعمد به أوتى من المعام وسعة الحيلة .

وإذا تاملت في مجرى الحوادث عقب عودته إلى القاهرة نجد أنه قد أحد فعلا من دلك الحين يسهر على تحييرها الفرض، ذاكانه اغتلم المرصة في أورة الجبود الارداء و دوطالبهم برواتهم المتأخرة والحلالهم بالنظام كعافلهم، فاعتزم لانتقال من مرايه والله الى قلمة المقطم، والمعاذها عقد له عممي متقاله الى القلعة عرمه على نهكم البلاد بالقوة ، لا بكافا وحست بدأ كرتك الى نحو أربع سنوات مست قبل وقوع هذه الحوادث نجد أن خورشد باشت حبا انتقل من سرايه بالأربكة الى القلمة (اكان معترما انبكم البلاد بالقوة ، دون الربعبة برأى شيو مهاو زعمائها ومطالب جاهبرها

والواقع أن سكنى ولى الامر فى الازبكية أى فى قلب العاصمة يحمله أميل الى الاصغاء مطالب الشعب أذا هلجت خواطرد ؛ لان الازكية كانت الميدال الذى تحتشد فيه الجوع أذا منفزها دافز من شكوى و احتجاج ، فإذا ماسكنها ولى الأمل كان أقرب إلى رؤية مظاهرات الشعب وادنى للاستاع الى صيحاته ومطابه

أما اذا استقر في القلعة ، فيكانه بريد أن يُمتنع في قمة الحبل ، ويضع نفسه مع المدافع المتسلطة على البلد ، ويصم اذنيه عن سماع صيحات الجاهير ، وينظر الى القاهرة كما ينظر النسر المحلق في السماء الى فريسته على الأرض

ولا يدهين عنك أن القلمة تربض على فروة المقطم كا يربض الأسد في هرينه ، وهي بابراجها ومداهم قشرف على القاهرة وتشلط عليها ، وكا تما بده صلاح الدين الابون في دائ الموقع لينخده الملون والسلاماين مقلا يقسلطون منه على المدينة العطيمة وأهما ، ويكفيت أن قسم يوما الى القلمة ، وتمد نظرك الى ماينت وله الافق التنتشاء القاهرة أما مائد إد تراها مبسوطة لعينيك شوارعها ، ومباديتها ، وقصورها ، ومها يسلط وأشحاره ، وحداقته ، كرفة صبيرة تركاد كور في قبصة بدك وعلى بسطه وأشحاره ، وحداقته ، كرفة صبيرة تركاد كور في قبصة بدك وعلى بسطه عناسك ، أو كأنها لوحة صعيرة من الرسوم العباسة ، ولا تركاد إذ ترى أشباح الناس تتحرك في شورعيا وطوقاتها أس تمين بين مسيرهم ود بنب التمل ، وهيمات أن تتحرك في شورعيا وطوقاتها أن كنطت بهم المبادين في مختلف تواحيها العربيه والبعيمة ، فالحا كم المستبد إذ يشهد من الثلمة تلك المدينة الكبرى منسطة أمام فلود عصامة لا لاسبع لها صوائع عددة لا يحس لها ركراً ، ويرى نف في دلك العلو الشاهق ، تحف به الأبراح وفيها المسافح متحفزة فاغرة الواهم على المدينة ، لا حرم أن الشاهق ، تحف به الأبراح وفيها المسافح متحفزة فاغرة المواهم على المدينة ، لاحرم أن الشاهق ، تحف به الأبراح وفيها المسافح متحفزة فاغرة الواهم على المدينة ، يعارضه به الأبراح وفيها المسافح متحفزة فاغرة الواهم على المدينة ، يعارضه به الأبراح وفيها المسافح متحفزة فاغرة الواهم على المدينة ، يعارضه به الأبراح وفيها المسافح متحفزة فاغرة المواهم على المدينة ، يعارضه به الأبراح وفيها المسافح متحفزة فاغرة المواهم على المدينة ، يعارضه به الأبراح وفيها المسافح متحفزة فاغرة الواهم على المدينة ، يعارضه به الأبراح وفيها المسافح متحفزة فاغرة الواهم على المدينة ، يعارض المدينة المدينة المدينة ، يعارض المدينة المنافعة ، وتتملك كوراء والمواهم به يعارضه مدينة وتتملك كوراء المواهم به يعارضه المدينة المواهم به وسوس السلطة المنافعة ، وتتملك كوراء المائد مدينة المدينة والمعافق المستبد المدينة الكراء والمدينة المدينة المدينة

فحمد على ماشا قد انتقل الى القلمة واتخدها معقلاله حينًا قامت فى المديمة فتنة الجند الارتاءود، ومن يومئذ وهو معتزم أن يستأثر بالحكم لاسازعه فيه منارع، مبعد أن احمد فننة الجند اتحمت عزيمته الى التخلص من الزعامة الشعبية ، فتم له ما أرادكما رأيت فى الفصل السابق ، ثم صحت عزيمته غلى التخلص من خصومه

الماليك ، وأنهم بالرغم من تقلم اظافرهم كانوا لا يفتاون يتجينون الفرص لمناوأته ومنازعته الحكم والسلطان

### موقف محمد على ازاء الماليك

كان عدد الماليث في ذلك الحبر يسلغ و ٢٥٠ من المقاتلة كما قدم المسيومانجان أم وقد استدن محد على باشر على رؤستهم منذ سسنة ١٨٠٧ بالحبلة ، فابتدأ باستمالة شاهين بك الألني خليفة محمد بك الألبي ، وما زال يعرض له المودة ولضف على اجتذبه الى القاهرة وواقتسه على ال يقيم بالجارة وبكون له ابراد اقليم الهيوم وثلاثين قريه في اقديم العبوم من الجارة ، وأطلى له التصرف في ذلك كنه القرم، وكشوفية البحيرة بنامها على الاسكندرية ، وكتب له الحجة بذلك

فارتضى شاهين الت بهدا الصلح ، وطابت له نفسه ، وجه القاهرة ويارة عدد على باشا ، فا كرم منواه ، ودعاه الى مأدبة عند ابنه طوسور ، تمسكل شاهير بات طابعسر الذى أعد له بالجيزة (شوال سنة ١٣٣٧ – ديسمبر سنة ١٨٠٧) ، وضرب صفحا عن عيشة التكفاح و لقتل ، وحذا حذيه بعض الأمراء الماليث ، فبذلوا الطاعة عبد على باشا ، وأرسل في وائل سنة ١٨٠٨ (دى القعدة سنة ١٢٢٧) الى زمالائه الماليث في الصحيد يرغهم في الاذعان والولاء لحمد على

كان الدعوة شاهبن مك أثرها في كبر حدة المادك، فوقفت حركات الفتال في الصميد، وهدأت الحلة هدوما نسبب، ويرجع سبب هذا الهدوء الى ما أصاب الماليث من الضحف، والى الدأس الذي تسرب الى نفوس وعمائهم، والى الراهيم وت الراهيم والى المراب الى نفوس وعمائهم، والى الراهيم والمراهيم والى الراهيم والمراهيم والم

<sup>(</sup>١) عَيْ كَتَابِهِ ﴿ يَمَارِيخِ مَمْمِرُ فِي عَهِدَ مُحَدَّ عَلَى ﴾ الحِجْرَاءِ الأول

<sup>(</sup>۲) أي بتولي حكم تُلك بلاد ويستولى على أيراد اطائباً ﴿ لَا أَدُّاهُ الَّهِرِي

من نشاطه وقوته ، وكدلك عبّان بك حسن ، وهذان ها كيرا الماليك المعقوف لها بالزعامة بعد ، وتدالالني والبرديسي ، على انهما مع ماتولاها من الضعف واليأس خلا على عهدها القديم من كراهية محدعلي ماشا وعدم المئلة في تناصده حمال الماليك، أما شاهين بك المرادي ( خليفه البرديسي ) فلم يكن له هود بحانب ابراهم مك وعنان بكسس

كان محد على دائد بعد علم نصية دينك الزعيمين، ويعرف أن التجاوب ملتها لا يطعشان اليه، ولا يتقان به اقتحطاها وصرف مدعيه الى استالة صغو المكوات والكشاف من اتباعها، فانتهر قرصة الهدو، النسبي الذي ساد صفوف الماليك وجعل يوفد رساء اليهم يدعوهم الى الاخلاد الطاعة على أن يرتب لهم وواتب تقوم بأودهم في القاهرة ، والتهى بهده الوسيلة لى قصم عرا الماليك واجتداب بعضهم الى العاصدة

ولما مات شاهين بك المرادى خليفة ابرديسى ( مايوسه ١٨٠٨ ) أرادمحمد في النظير سطوته وأنه ولى الأور ، فعين سليم علت المحرجي رئيس المهديت المرحمة الشاهين بك ، وخلع في الوقت نفسه على مرروق علت بن ابراهيم عن السكير حلمة حاكم حرجا ، فوضع الماليث بهدا التعبين المردوح أمام الامر الواقع ، وجمع في الوقت نفسه مين اعلان سلطته عليهم واجتذاب ابراهيم على متعيين ابنه حاكما لجرجا، ولم يعهد الماليك أن يتحكم فيهم الولاة الاتراك السابقون و يتدخلوا في شؤونهم الى هذا الحد الذي وصل اليه عهد على ، فانهم كانوا محتفظين مستقلاهم في الحيار عنائم وكان الصعيد تحت مطلق تصرفهم

اجتمع رؤسله الماليث، يتشاوروا في يكون موقفهم حيال هذا التدخل، و سد الأخذ والرد استقر رأيهم على قبول الامو الواقع

لكتهم لم يؤدوا ما على البلاد التي تحت سلطتهمين الاموال الأميرية ، نشدا أو غلة ، فتهددهم محمد على بتجريد حملة عليهم اذا لم يؤدوها ، فتوسط شاهين مك الألئى بين العريقين ، وانتقوا على ان يؤدوا ثلث ما عليهم ان غلال الحكومة،

وقدر ذلك سبعة آلاف ومائة الف اردب ( مارس حدة ١٥ ) ، ولكنهم لم يفوا بها ، فجرد عليهم ، في سبت پر سنة ١٥٠٩، جيث الاخضاعهم واستحلاص الصعيد من ايديهم

على أن الماليات لم يعكروا في مقاومته و فاف حبوا الى الجدال القريبة من حرحا وأسيوط و وفي محد على أن المرصة سائعة فيتولى حكم الوجه القبلي و فسار في سهر اكتوبر من الفاهرة في جيش يبلغ سنة آلاف مقاتل و فلم يكد يعلغ أسبوط حتى ودر الماليات أى طلب لصلح و واشترط عليهم محسد على أن يرحلوا عن الوجه القبلي، و يقيموا في القاهرة على أن يعطيهم حض الجهات يستفاول ويدفعون اموالها والضروئب التي تفرض عليه و وهذه الشروط تدلت على معلغ ما وصل اليه الماليات من الضعف و في شروطهم السابعة كانت أن يتولوا حكم الصعيد على دفع الخراج، أما الشروط الأخبرة فأساسها التحلى عن الحاكم الصعيد على دفع الخراج، أما الشروط الأخبرة فأساسها التحلى عن الحاكم والاقامة في القاهرة المحت

م هذا الاتدق في ٢٧ روسان سنة ١٢٧٤ ( نوفير سنة ١٨٠٩ ) باسبوط ، وطلب الماليك ولله ثلاثة أشهر يقضون فيها مصطهم ، فقل محمد على هذه الميلة ، وعد الى القاهرة ، ولم انقضت المدة طلموا مدها شهرا فرصى بدلك ، ولما انتهى الأجل تذرهم ادا م يحضروا أن يجرد عليهم الجيش ، فأذعموا وازمموا الرحيل الى العاصمة .

سار ابراهيم مك و زوازود الى لقاهرة ( مايوسنة ١٨١٠ ) ، فلما كان قويبا من الجيزة عكر بالبر الغربي، و فصب خبامه على رمية المدفع من الجيزة ، و هناك ترددت الرسل بين ابراهيم بك وعمد على باشا ، و كل الماشيا مقي وقتته بعصره شهر ا ، وتعددت مقابلات الرسل على غير طائل ، إذ أن ابراهيم بك كان قليسل المثقة في مقاصد محمد على باش ، كا ان محمد على نف لم يكن يبغى من هذه المفاوت الأكب الوقت لتقديم أظافر الماليك واذلا لهم ، واستاء ابراهيم بك من من

المعاملة التي عومل يها، إذ لم تضرب لحضوره المدافع كما كان ينتظر، وتركه محمد على مشافى الجيئرة دون أن يكترث له ، فاعتزم المودةالىالصعيد، فأكثالصلح، و بذلك تجدد الخصام مين محمد على باشا والماليك

وقد توصل ابراهم بك الى اقناع شاهير بك خديمة الألنى بنقض انفاقه هو أيض مع محمد على ، والرحيل عن القاهرة الى حيث يتحد واخوانه ، وستحاب له وافسل من الجيزة ، و تسع فى افسح به الكوات والكث فى الماليك الذين لبئوا بمصر سنتين راضين بحكم محمد، على ، وعاد الانحاد الى صفوف الماليك، طست، محمد على من هذه الحركة ، وحرد حيث حديدا لحجار بة خصومه

تحدد القتال، و زحف الحيش على الصعيد، فانتصر على الماليك ى ابهيشا واللاهون، واستولى على الفيوم، واقدحب ابراهيم بك وعان بك حسن وسليم مك رغماه الماليك الى اسوان منهوكة قواهم منحلة عرائمهم، ورجع شاهين مك الالني يطلب العفو من محمد على باشا، فعف عنه و سحح له بالاهمة في القاهرة، واقطعه دارا جميلة ليسكن فيها بالازبكية (اكتوبر سنة ١٨١٠)، ولعله أواد اجتذابه هذه المرة ليلتى حتفه ى مديحة القلعة كاسيجي، بيانه، وكذلك فسل اجتذابه هذه المرة ليلتى حتفه ى مديحة القلعة كاسيجي، بيانه، وكذلك فسل كثير من الكوات والكشاف والماليك، فاتهم طلبوا من محمد على الامان، فأمنتهم على انفسيم وعفا عنهم، واذن لهم ،المودة الى القاهرة والاقامة فيها

أخضع محمد على الصعيد لحكه ، ودامت له مصر قاصبه ودانها ، ورجع الماليك الذين قدموا طاعتهم الى القاهرة ، وأخذو ا ينصرفون الى اساب ال دهية و لرغد ، وأغمق عليهم محمد على من خرانة الحكومة ما جعلهم يستطيبون الاقامة في القاهرة، ويؤثرونها على عيشة الكفاح والقتال ، و المصر فو اللي ترتيب عيشتهم الحديدة ، وتحميل سوتهم وتأثيثها جاخر الرياش والاثاث، وشرع معطمهم في التروح واعداد معدات الافراح والمسرات، وخيل اليهم الهم استراحوا من شظف الميش ،

واهوال الكرَّو الفرَّ ، وأنهم مقبلون على حياة الهناء والرَّف و لبنين ، ولم يعددوا ما خبأ لهم القدر من خاتجة رهيبة

ذلك أن محمد على باشا أوجس سيفه من بقاء الماليات في القاهرة ووخصة لما اعترم نجريد الحلة على الحجاز لمحاربة الوه بيبن تلبية لاوام الاستانة ، ونحشى الذا غادر الجيش مصر وضعفت قوته الحرببة أن يعودوا لمناوئته وانتزاع استعلة من يدد ، فرأى أن لا وسيلة للاحتفاط السلطانه واندراده بالحكم سوى التخلص من الماقية المناقبة من الماليات ، ومن هذا لبنت فيرأسه فيكرة المنبيطم في المؤامرة المعروفة بمذبحة لقلمة

# مذبحة القلعة

#### أُول بارس سنة ١٨١١

اذا ذهبت بوما إلى قامة صلاح الدين لتتعرف ما نشمل عبيه من المواقع والمباني والا آثار، فقت قليلا محت مناوة جامع السلطان حس، والعبه بنطرك الى العلمة ، أعبدها مائلة أمامك، عوقمها المنهم ، وأسوارها العالبة ، وبراجيا الشاهقة وأبرابها الضخمة ، وأبول ما يلفت نظرك قباب جامع محمد على و ما دنه الحيف المديمة الصنع التي تداعب لسحاب بى علوها ، فذا رجبت الطرف بى هدا المنظر هدعه جانب ، لا نه لم يكن موجودا نهامه في المصر الذي تكسب عنه ، إذ لم يكل عدد على باشاقة بني جامع الى عقده السنة (عام ۱۸۹۱) ، وانظر امامك عدا بابا ضخا غازا في الجبل ، تعلوه أبراج قديمة ، هذا الدابهو المسي (دب العرب) وهو داب القلمة من الحيه لفريية ، ويتم على الميمان المسي لا من ميدان (صلاحالدين) وعوا متحرجة ، منحوانا في الصخر ، قدير فيه صعدا ، لجهد والعناء الى رحبة القلمة ، وقصل من هذه الى جامع محمد على بالمحمد المحمد والعناء الى رحبة القلمة ، وقصل من هذه الى جامع محمد على بائم الى قصره

وقاتما تعر فت تلك المواقع، وثبتت صورتها في ذهفك، فالمعهما جرى فيها يوم أول معارس سنة ١٨١١

لما عاد محد على باشا من الوحه القبلى أخد يجهز جيشا ينقده الى المهجر لمحلوبة الوه ببين ، قلبية لنداء الحكومة التركية ، وجعل يهي معدات الحالة في أوائل حنة ١١٨١، وعقد لواء قيادتها لا بعه احمد طوسون باشا، وأعد مهرا جانا عما ما قلمة عدد له يوم الجمة أول مارس سنة ١٨١١ للاحتفال بالبس ابه حلمة القيادة، ودعا رجل الدولة واعياتها وكبار الموظمين المسكريين والملكيين لشهود فالك ودعا رجل الدولة واعياتها وكبار الموظمين المسكريين والملكيين لشهود فالك الاحتفال الفخم، وكان الترتيب أن يلبس طوسون باشا حلمة القيادة، ثم يقرل من الملحة في ابهته وموكمه محترفا أهم شوارع المديمة ليصل الى مسكر الحديثي القبه (١)

وكان مثل هذا الاحتفال من المواكب المنهودة التي تحتشه لها الجاهيد، وقد دعا الباشا جميع الامراء والسكوات والكشف الماليك واتباعهم لحصور الحفاة عدد الماليك عدم الدعوة علامة الرضاس محد على باشه وركبوا جمع في ريشهم وكبكتهم وارتدوا أحل وأثمن ما عندهم من الملاس، وامتطوا خبر ما لهيهم من الجياد، ونعموا صبيحة فلك الموم الى التلمة قبيل الموعد المضروب وكوب طوحون باشا

وقبل ابتداء المفلة دخل البكوات الماليك على محد على الله في العادلاستقبال السكرى ، فتلفع بالبشر والمغاوة ، وقدمت لهمالقهوة ، وشكرهم الدائدا على الحابهم دعوته ، وألم الى ماينال ابنه من التكريم اذا ملدروا معه في موكه ، فاحابوه بالشكر ، واعتدروا عن تحلف بقية الخوامهم الدين مارالوف الصميد ولم يحضروا للاشتراك في الاحتدال ، فقابل البائد الاعتدار بالشجاوز والاحراب عن قساعه للاشتراك في الاحتدال ، فقابل البائد الاعتدار بالشجاوز والاحراب عن قساعه وحسن مقاصده المتحلفين ، وتجاذب هو وصيوف أطراف المديث هنبية ، مثم ما لبث أن اذن مؤفد الرحيل ، فترعت الطول وصعد الموسيقي ، ف كان فلك إعلانا مالتحرك الموكل المحدال الموسيقي ، ف كان فلك إعلانا

<sup>(</sup>١) الضاحية المرجودة نتهاى العامدية ، وتسمى قبة المزب

وعند أن بيض الماليك وقوفا، و بادلوا الباشا و بادلهم عمارات التحية والاحترام، وساروا الى حيث بأحقون مكاهم في الموك الفحم، ولما تقاد الامير طوسون باشا اللواء بدة الركب يسير متحدرا من القلعة

تحرك الركب، تتقدمه طليعة من الفرسان الدلاة يقودها ضابط مدعى أو زون على ۽ يقيمه والى الشرطة ، والأغا (محافظ المدينة) والمحتسب ، ويليهم الوجافلية ، ثم كوكة من الجنود الارناءود يقودهم صاح اف قوش ، ثم الماليك ينقدمهم سلمان ك المواب، ومن بعده بقية الجنود الارناءود فرسان ومشأة ، وعلى أثرهم كبار المدعوين من ارباب المماصي

سر الموكب على هذا النظام ، منحدرا ، في ملب المزب المتقدم ذكره ، مسر ب عي ذلك الطريق الصيق الوعر الذي وصفناه آلفًا

فاحتازت الباب طابعة الموكب، ثم رئيس الشرطة ، ثم المحافظ ومن معه، مُم الوجاقلية، ولم يكد هؤلاء بجنازون بابالعزب حتى ارتج الباب وأقفل ن الخارج على حبن عجأة إقفالا محكمًا في وجه الماليات، ومن ورأمهم الجنود الارماءود، فسا رأى هؤلاء الجنود البب قد أقمل ، وكانوا عللين عا تعل عليه هذه الاشارة ، تحولوا عن الطريق في صمت وسكون ۽ وتسلقوا الصخور التي تكشفه وتعاه ۽ عيد وشمالا ، وأخذوا مكالهم على الصخور والاسوار والحيطان المشرفة عليهء ولم يتقمه المهايات باديء الأمر إلى أن لباب قد اقعل، واستمروا يتقدمون منجهين اليه، ولكن لم تكد تبلعه صفوفهم الأولى حتى رأوه مقفلا في وجوههم اقفالا محكما ، وأ بصروا الارتاءود يتسلقون الصخور الشرفة عليهم، فتوقفوا قليلا عن المسعر، وتضامت صَعُوفَهِم المتلاحقة بعضها الرُّ بعض ، ولم تمض هنيبة حتى دوى طلق الرصاص من نوافد احدى التكنات، مكان هذا نذرا باهاذ المؤامرة، ذلك اله لم تكد تلك الطلقات تدرى في القضامعي الهال الرصاص دفعة واحدة على الماليك وهم محصورون في هذا الطريق العائر في الارض، قالباب اللضخ مقفل في وجوههم، والجنود الارب ودمن ورائهم ومن فوقهم ، وعن يمينهم ، وشمالهم ، يتناولونهم براصاص بعنادقهم

لم يستطع الماليات دفاتناعن أعسهم الله يكن الديهم الوقت والاالقدرة على الحركة الوالجوع القهقرى ، أو النزول عن جيادهم الضيق المكان الدى حصروا فيه ، والاتهم جادوا الاجتفال من عبر بالدق والا وصاص ، ولم يكونوا يحملون سوى سيوفهم وهيهات أن تعمل السيوف في ذلك الموقف شيئاء وقصب عليهم الرصاص، وحصدهم حصدا ، وجاءهم الموت من كل مكان

ولما سقطت لصفوف المكشوفة من الماليك تمختبط بعدمائها، أمكن الباقين أن مرجعوا عن جيادهم، وأرادوا النحاة بأعسهم من تلك الحفرة المهلكة التي كانوا مكلسين فم، ، فتسلق مصهم الصخور الجيطة بالطريق بعد أن خلعوا م كالعليم عن الفراوي والملابس المحينة والثياب الفضفاضة ليسهل علمهم الفرار ، ولسكن الرصاص كان يتلقنهم أيمًا صعدوا ، فلا تلث أن تتساقط عشهم في جوف الطريق، ومن هؤلاء شاهين بك الالتي الذي تمسكن في عدة من مماليكه أن يتسلق الحائط وصعه الى رحبة القلمة وانتهى الى عتمة قصر صلاح الدين ، فماحيه الجنود الارتامود يرصاصة أردته صريعاً ، واستطاع سديان لك الدواب أن يجتاز الطريق وجسمه يقطر دما ، ووصل الى سراى الحرم ، واستغاث بالنساء صائحا (في عرض الحرم) ، وكانت هذه الكنبة تكفي في ذلك العهد لتجس من يقولها في مأس من الهلاك، وبكن الجنود عاجلوه بالصرب حتى قطوا رأسه ، وطرحت جثته يعيدا عن باب السراي ، ويمكن بعض الماليك من الوصول الى حيث كالبطوسون، بشا واكما جواده منتظر أن تنسبي تلك المأساة ، فتراموا على أقدامه طالبين الأمان ، ولكنه وقف جامداً لايبدي حركا ، وعاجلهم الجدود بالقتل ، وتكدست جثث المتلى بعضها فوق بعض في دفك المصيق وعلى جواسه حتى بلع ارتفاع الجثث في بعض الامكنة الى أمتار، واستمر القتل الى أن أفني كل من دخارا القمعة من الماليك، ومن لم يهركه الرصاص بمن وقع أمحت حثت الأخرين أو فرٌّ في لواحي التلعة أو أنخلف عرالموكب، ساقه الارناءود حيا الى الكتخدا الثقاحيزوا عليه ضراماً بالسيوفيه،

واستمر القتل من صحوة الهار الى هريع من الليل حتى امتلاً فناء الفلعة بالجشت وهكذا دخل لقلعة في صبيحة ذلك البوم اربعائة وسبعون من الماليك واتباعهم قتاوا جيعا، ولم ينج منهم إلا واحد يسمى (امين بك) ، فانه كان فى مؤخرة الصفوف، فلما وأى الرصاص ينهال على زولائه طلب النجاة فصعد بحواده الى المكان المشرف على الطريق و بالغ سور القلعة ، ورأى الموت محبط به ، فم يجد منجى إلا أن يرمى بنفسه من اعلى السور الى خارج القلعة ، وكان الحطر المحقق فى تلك المحاولة ، إذ يعلو السور عن الارض ستين قدما ، ولكنه خاطر بنفسه مؤثرا الموت على القتل ، فلكز جواده فقعر به متر درياً ، ولما صار على مقر به من الارض قعز هو مترجلا ، وترك الجواد يتلق الصدمة ، قتهشم الجواد لقوره ، وتبحا أمين بك من الموت ومضى يعدو في طريق الصحراء ، ومازال يطوى الفدافد متذكرا حتى طغ الى حنوب سورية (١)

أحكم محمد على بشا تدوير المؤامرة ، فلم يقف على سرها الا أر بعة من خاصة رحاله ، وهم حسن ماشا قائد الحنود الارماءود ، والكنجد ابث محمد لاظ اوعلى ، وصلح قوش أحد ضباط الجدد ، وابراهيم الله حارس الباب ، وصالح قوش كا مر بات كان يقود كوكبة الجنود الارتاءود في الموكب ، وهو الذي أمر باقفال باب العزب وأعطى اشارة القتل الى رحاله

و بينا كان صالح قوش يتأهب لتنفيد المؤامرة كال محمد على باشا حالما في قاعة الاستقبال، ومعه امناؤه التلاقة ، وقد ظل في مكانه هادئا الى أن بعداً الموكب يتحرك ، واقتربت اللحظة الرهيبة ، فساوره القلق والاضطراب ، وساد القاعة صمت عميق ، الى أن سم اطلاق اول رصاصة ، وكانت ايذان بهده المذبحة ، فوقف

 <sup>(</sup>١) ذكر المسيو قولان في كتابه ( مصر الحديثه ) الن همذا المعاوك بني على قبد الحياة حيى ظهر ركتابه سنة ١٨٣٧ وأنه لحاً الى الاستانة حيث دحل في خدمةالمداطان

محمد على وامتقم لونه، وعلا وجهه الاصفرار، وتنازعته الانشالات المختلفة، وأخذ يسمم دوى الرصاص وصيحات الذعر والاستفائة وهو صامت لاينبس إكلمة ، إلى أن حصد الموت معظم الماليك، وأخذ صوت الرصاص يتضاءل، وكان ذلك إعلانا بالتهاء المؤامرة ، وعمدتذ دخل عليه السيو ماندريشي طبيبه الايطال وتال له «لقد قصى الأمر واليوم يوم سميد لسموكم » ، فلم يجب محد على بشيء ، وطالب قدحا من المعفشر به جرعة طويلة ، وخرج السكتخدأ بك وأخذ يجيز على الباقين من الماليك لم يكن أحد مر يسكان القاَّهرة يتنبأ قبل أن تقع المذبحة بما خبأه القدر بين أسوار الفلمة ، فكانت الجاهير يعلوها الابتهاج محتشدة في الشوارع المعدة لمسير الموكب تفتظر مروره ، ولقد مرت طليعة الموكب بين جموع المتفرجين ، وأخذ الناس يترقبون بانهف مرور الصفوف التي تللهاء تم انقطع تلاحق الصغوف 4 ومجب الناس وطفقوا يتساءلون عرف السبب، وذهبت افكارهم في تفسير ذلك مذاهب شتى ، وفيا هم يعتظرون قدوم الصفوف المتأخرة سمع المحتشدون في ميدان الرميلة الذي بأسفل القلمة صوت الرصاص يعنوي في الفضاء بعد أن اقفل بالعزب، فسرى الذعر إلى الناس إذ وصل خبر المذبحة إلى الجاهير القريبة من القامة ، وصاح صائح ٥ قتل شاهين ات ، وسرعال مأذاع الخير يسرعة الميرق إلى مختلف الاتحاء ، فتفرقت الجاهير وأقفلت الدكاكين والاسواق ، وهوع الناس الى منارلهم ، وخلت الشوارع والطرقات من المارة ، وأعتب هــذا الذَّعر ترول جماعات من جنود الأرناءود الى المدينة يقصدون سيوت الماليث في المحام القاهرة ، فاقتحموها وأحدوا يفتكون بكل من يلةونه فيهامن اتباعهم ، ويتهبوك ماتصل اليمه أيديهم ، و يغتصبون من النساء ما يحملن من الجواهر وسالمي والنقود ، واقترفوا ى ذلك أاليوم واليوم الذي تلاه من العطائم ما تقشمر مد الابعدان عد ولم يكتموا بالفتك بمن يلقونه من الماليك وتهب بيوتهم واعتصاب نسائهم بال تجاوزوا بالقتل والنهب الى البيوت الجاورة ، و بلغ عدد المنارل ألبي تهبوها خسمائة منزل ، وأصبح اليوم التالي ( السبت ) والسلب والنهب والتقل مدتمر في المديدة، ع واضطر محمد على بلشا الله الغزول من القلعة في صحوة قالت البولم وخوله رؤساء جنده وحاشيته نوصع حد للنهب والاعتداء، فر بالاحياء المهمة التي كانت هدفة العدوان الاردادود، أمر بقطع رحوس من استمر والتي النهب والاعتداء، وكذلك فعل طوسون باشا

قال الحبرتي ه ولؤلا تزول الساك وابنه في صبح ذلك اليوم للهب العسكر عفية المدينة وحصل منهم غابة الضرو»

ونُب على الارباءود بأن يقتصروا على القبض على الماليك الذين يقوا أحياء التخلفهم على الإعاب الى القلعة ، فكان التخلفهم على الإعاب الى القلعة ، فكان الكتخدا على بأمر بقطع راوسهم ، ولم ينج منهم الامن هوب من المدينة عنتفيا وعاجر الى الوجه القبلى ، وكداك أصدر محمد على أمره الى كشاف المديريات باعتقال كل من يلقونه من الماليك وقتلهم

. • بلغ عدد من قتلوا من الماليك في القلمة وفي أنحاء القاهرة والمديريات في تلك الآيام الرهبية تحو ١٠٥٠ من أمراء وكشف وأجنادو محاليك

وقد ذكر الجبري أسحاء منهم شهرة ممن قناوا بالقلمة و بلغه خبرهم، وهم شاهين بك كبيرالماليك الألفية ، ويحيى بك ، و فعيان بك ، وحسين بك الصغير، ومعطفي بك الصغير، ومواد بك ، وعلى بت ، وهؤلاء من الأمراء الألفية ، ومن غيرهم أحمد بك الكلارجي ، ويوسف بك أبو دياب ، وحسن بت صلح ، ومهروق بك ابن البراهم بك الكيرر، وسلمان بك البواب ، وتابعه احمد بك ، ورشوان بائد، وابراهم بك مروقاسم بك تابع مهاد بك الكبير، وسلم بت الدم جي ، ورسم بك تابع مهاد بك الكبير، وسلم بت الدم جي ، ورسم بك الشرقاوى ، و مصطفى بك أبوب ، ومصطفى بك تابع عماد من الكشير، وسلم بك حسن ، وعنان بك حسن ، وعنان بك حسن ، وعنان بك حسن ، وعنان بك ابراهيم ، وذو المقار تابع جوهر ، وسن الكشاف ( الحكام ) على كاشف بك ابراهيم ، وذو المقار تابع جوهر ، وسن الكشاف ( الحكام ) على كاشف الفريد، وحيان كاشف ، وجعفر كاشف ، وعنان كاشف ، وعنان كاشف ، واحد كاشف ، واحد كاشف ، وجعفر كاشف ، وعنان كاشف ، وعنان الفيار ، وعنان الفيار ، وعنان كاشف ، واحد كاشف ، واحد كاشف صهر عجد اغانه ، كانبط ، وعد كاشف ، واحد كاشف مهر عجد اغانه ، كانبط ، وعد كاشف ، واحد كاشف مهر عد اغانه ، كانبط ، وعد كاشف ، واحد كاشف مهر عد اغانه ،

وخليل كاشف، وعلى كاشف قيطاس ، واحمد كاشف، وموسى كاشف نفد القضاء فى ذلك البوم على فشدة الماليك ، ولم يبق ملهم الا عدد طشيل ممن بقوا مع اير اهيم ملت الكبر وعنان بك حسن اللذين لم يطمشا من قبل لمصالحة

محد على باشا و بقيد في الصعيد ومعها ذلك الرحط من الماليك، فلما ملتهم نبأ مذيحة الفلم مضوا حنوبا الى ما ورأه اسوان وأوعلوا في اقليم النوبة ودنقلة ، ونجا أيضا من الفتل عدا هؤلاء نحوستين مملوكا وروا الى سورية

## الرأى في مذبحة القلعة

تلك هي الواقعة السهرة بمذيحة القلعة عوض هذا لا تريد ان لمدافع عن المهاليك عنا عددنا عديهم من المساوئ الني ارتحكيه ها والمضار التي جدوها على البلاد ما يعني عن البيال عولكن مع بلغت سيئاتهم فان انقضاء عليهم بوسسيئة المعدر أمر تاباه الانسية عولو أن محد على باشا استمر في محاربتهم وجها توجه حي تخلص متهم في ميادين القتال لكان ذلك خيرا له ولسمعته عولا يسو غضلته أن هذه الحواسيلة كانت وألوفة في ذلك العصر عوأن هذه المؤامرة هي صورة مكبرة لم أمر به الباب العمل سنة ١٨٠٤ من العتك بالماليت عاد عهد الى العمد للأعظم والى حسين قبطان باشا أن يقضي عليهم بهذه انظريقة تفسيسا (١١) عون مكرار السيئات لا يجررها عوما فرا لحميمة القلعة كانت نقطة سيئة في تاريخ مكرار السيئات لا يجررها عوما فرا لحميمة القلعة كانت نقطة سيئة في تاريخ عمد على باشه

و قدحاول بعض المؤرجين تبريرها يقولهم أنه اضطر اليهب دفاعا عن نفيه و أن الماليك كاثوا يأتمرون به جين ذهب الى السويس بتعبد شؤون العاوة المعدة

<sup>(</sup>١) الطير الحرم الثاني ص ٢١٥ وما يعدما

all programme with the second of the

لنقل الحلة الوهابية عو تمى الب الهم ينوون الفتك به عند عودته الى القاهرة (فيرابر سنة ١٨١١) نفرج من لسويس ليلا على عسير بيعاد وأسرع فه السير حتى دحل القاهرة عولما تعقق انه لا يأمن فتك الماليك به وحاصة اذا انفاذ الحلة على الحجاز وحلت البلاد من الجنود اعترام قطع دايرهم عوعائم لرواية لم عجد لما سندا قوياء ولا فمتقد ان هذا الحدث عو الذي أو حي ال محد على تدبير منهمة لقلمة ، بل اغلب الظن الها كانت نتيجة تمكير عمق و تدبير واسع المدى سابق على ذلك الحادث وكان قبله عدم

ولم تلق مذبحة الماليك تيريراً قويا حتى من أصدقاء محمد عنى المدافعين عنسه وعلى حكمه ، فانظر مثلا الى ماكتبه المسيو مأنجان وهو صديق للباشا تراه يقون

« الني أحد ما اكون عن تبربر الفتك بالماليك ، على ابي عده من بعص النواحي حيرا لمصر ، فإن بقاء م يعصى الى حرب هي أصر على البلاد من الايقاع بهم ، كما أن ارادة الباب العالى كانت ثؤدى الى استبرار ثلك الحرب ، فانضر به الجريئة الني ضربه محد على تتفيذا لاوامر الباب العالى انسرية قد قضت على تظام كانت تركما تعمل على التخلص منه تدريب ، ومن هده الناحيه يمكن تيرير على لباشا ، ومن جهة أحرى وإن الدفاع عن سلامته كان يقضى ال يدبأ الى طرق حازمة ، فقد كان عاطا محمود فطروا على الشغب والفوضى ، وكان مضطرا الى افغاذ جز ، كبير من قواته الى جزيرة العرب ، فكان عليه أن يفكر في اضعاف الفاذ جز ، كبير من قواته الى جزيرة العرب ، فكان عليه أن يفكر في اضعاف الفارون به ليحتطفوه عند عودته من السويس ، ولما على ن لسياح من الأفريج يلومونه في رحلابهم وكتبهم على اغتيال الماليك ويعدونه عملا منافيا للافسائية بلومونه في رحلابهم وكتبهم على اغتيال الماليك ويعدونه عملا منافيا للافسائية صرح بأنه يبغى ان يوسم صورة يضع فيها مذبحة الماليك مجانب حادثة اغتيال الملوق داغيان (1) بعني الدوق داغيان (2) الموسم على اغتيال الماليك ويعدونه عملا منافيا الماليوق داغيان المالية ويعدونه عملا منافيا الماليوق داغيان (2) المعمل الموسم بأنه يبغى ان يوسم صورة يضع فيها مذبحة الماليك بجانب حادثة اغتيال الماليوق داغيان (1) الموسم بأنه يبغى ان يوسم صورة المنه كله الماليك بجانب حادثة اغتيال الموق داغيان (1) المحرك بالمالية ويعدونه على المحرك بالمالية ويعدونه على المالية المحرك به المحرك بالمالية ويعدونه على المحرك بالمحرك بالمالية بعنان حادثة المحرك المالية ويعدونه داغيان (1) المحرك بالمحرك بالمحرك بالمحرك بالمحرك بالمحرك بالمحرك بالمحرك بالمحرك بالمحرك المحرك بالمحرك بالم

<sup>(</sup>١) الذي انهمه مايليون مثلها بالتآمر عليه وأمر يقتله في عماكمة سوريه

ويقول المسيو حومار وهو الذي نعمة محمد على باشا مديرا لاول بعثة ممرسيم مصرية في قرنسا

لا أمكن محو تلك الصحيعة الدموية من تاريح مصر لما صار محمد على
 هدفا الاحكام لتذريخ القاسية »

هدا، واذا فظرنا الى هده الحادثة من الوحيه القوابية البحثة وحدنا ان البقية الباقية من الماليك كان قد ضعف شأمهم و تقلمت اظهارهم حتى لم يبق من وجودهم حطر على معود محمد على و سلطانه، هماذا كان يستطيع ابراهيم بك وعنهان بك حدرو تديرها ال يفعلوه وليس العهم سوى داك العدد الصئبل من الماليك الدين كانوا مجيطون بهم ا

وماذا كان يستطيع أن يفعيه شاهين بهت وسعيان بك البواب و مرروق بهت و خبرهم وقد تركوا الحولهم في الصعيد وجاءو ، القاهرة مستأمنين حصمين وغادروا حباة الكر والعر لينصوا بالرقاهية و رغد العيش ؟ ما نظر مطلقا أربي تمة خطرا كان ينهدد محمد على من هده النحسة ، وما نطغه كان في حلحه الى التخلص من تلك البقية الباقية من الماليك بثلك الوسيلة المعطوية على العملة والغدر

وس جبة أخرى فل الفتك بالماليث على هذه الصورة الرهبية قد كال له اثر هيق في حلة الشعب النفسية ، لأن مذبحة القلمة أدخلت الرعب في قلوب لناس وكان من نتأجم أن استولت الرهبية على القلوب ، فل يعد ممكنا الى زمن طويل أن تعود الشجاعة والطائبينة الى نقوس الناس ، والشعاعة خلق عظم تحرص عليه الامم الطاعة الى العلا ، وهي قوام الأحلاق والفضائل القومية ، فإذا فقد الشعب الشجاعة وحلت الرهبة مكانها كان ذلك نفيرا بالعلال الحياة القومية وفسادها ، فارهبة أنى استولت على النفوس بعد مديحة القلمة كان لها أثرها في اضعاف قوم الشعب الخلقية والمعنوية عوائلة خسارة قومية كرى ، فإنها الامم أخلاق وفضائل ، الشعب الخلقية والمعنوية عوائلة وقعت في الوقت الذي كانت فيه النفوس قد الشعب الخلقية ولاة الأمور ودبت فيها روح الحياة والديمقراطيسة ، و قعددت قطلمت الى مراقبة ولاة الأمور ودبت فيها روح الحياة والديمقراطيسة ، و قعددت

مظاهر هذه الروح بما رأيت من اجباعات الشعب واحتجاباته على المظالم المنحسب أن مذهبة القامة قد قطت على هذه الروح الجديدة قد جعلت محد على باشت اكتر اطبقه من الحكام و ولعن هذه الروح الجديدة قد جعلت محد على باشت اكتر اطبقه ما على اندر اده بالحكم الخل يبد أمن الشعب في حلال البيع والثلاثين سسة التي قصاها في الحكم بعد تلك الحادثة روح معارضة أو محسبة أو انتقاد الوغني عن البيان الله مع ما أسداه محد على من الخبر البلاد في خلال حكمه وانه لم يعوض على الشعب ما عدد من قالت لناحية الخلقية الماهية الشجاعة الادمية والروح المدينة الله مع ما أسحية التي هي من أركان عظمة الام ومن دعائم حياتها القومية المدينة والروح من دعائم حياتها القومية المدينة والروح



# الفصل الخامس

# تحقيق الاستقلال القومي

# حروب مصرفى عهل عجل على

تطرة عامة فى تلك الحروب من الوجهة القومية

ان حروب مصر فى عهد محمد على باشا هى التى مكتب من تحقيق استقلالها الفوجى ، ولولا تناك الحروب مستقلالها الى عهد الفوجى ، ولولا تناك الحروب من تسكون دنك الاستقلال ولرجمت البلاد الى عهد الحسم المركى و بعيت رمنا لا يمكن تقسديره ولاية كمكها تركيا كاكانت تحكم ستر ولايات السلطمة العمامية ، يتعاقب عليه الولاة كل سنة أو سنس

في حيدال الحروب تكونت الدولة المصرية الحديثة ، وحققت استقلالها ، وكداك قضت سه الله في الاحمران لا يأتيه استقلالها رغدا ، مل تحوض اليه عمار المتحب و الصحايا والاكلم، قد نه بالدوة ، وتعافظ سليه بالقوة ، واذا ماتراحت قوة الاحة واعتراها الوهي والصعف ، أو قطوحت وركبت مثن الشطط ، او نخاذل العاقم و تغرقت كتبم، التوى عليها القصد ، والشهدف استقلالها العطي و لا العاقب المتعلق فيها ذلك الاستقلال الاستقلال المتعلق فيها ذلك الاستقلال الاستقلال ...

فتلك الحروب التي حاضت مصر تحارها في عهد ( مجمد على ) هي السميل التي أوصلتها المرتحقيق استقلالها ، وتأليف وحدتها ، وحفظ كيانها ، و بلوغ بركزها الدولي ، والمكانة التي نالمها بين الدول هي تمرة تلك الحروب أولا

على هذا الاعتبار ننظر الى حروب مصر في عهد محمد على ؛ فهى من الوحنة القومية سبيل الاستقلال الدى قائده في تاريخها الحديث ، وما الوقائع ، والمعارك ، والاسماء ، واحوادث التى تخلفها الا معالم هذا السبيل ، لدلك وجب عليها أن ستعرض هذه الحروب ونتابع وفائعها ، ونتبين نتائجها في تمكوين مصر المستقلة

## لحُلة الأنجايزية ــتة ١٨٠٧

ان الحلق الانحديزية على مصر سنة ١٨٠٧ كانت أول حرب اشتبكت فيها مضر دفاعا عن كهامها ، وكانت فاتحة سعيسة لحروب مصر في دلك العصر ، لانها انتهت باخفاق المجلموا فيها كانت ترمى الله من احتلال مصر ، وقداستوفيف السكلام عن قائد الحرب في الفصل الثاني

# الحرب الوهابية

#### 1414 1411

ال حزيرة العرب هي أول ميدال حزوب مصر الخارجيه في عبد محد عنى وكانت الحرب فيها من أشق الحروب الى حاصت عبارها وأطولها مدى ومن حكره ضحايا ومتاعب عجردت مصر في خلاها حملات عبدة كافتها الضحايا الكثيرة في الارواح والاحوال عولي فيها الجنود الشدائد والاحوال في قطع ادراحل البعيدة المترامية بين الفياقي و لقفر عون المهم المتاعب والاوصاب عمن وعورة الطرق عوضدة القيظ تصطرم به الارص والسام على قلة المؤونة وندرة المياه وفقدانها في معظم الحهات على عاربه عدو مستبسل بدل لنفلس والمفيس دفانا عن وطهه

الصُّهلَت عصر في الخُرْب الوَها لَيْهُ حسائرٌ جسيمة ، وأن فداحة علك الخسائرُ

التدعونا أن نتساءل عن السرى اهتهام محمد على باشا بخوض غمار تلك الحرب الصروس، و بدل القتضته من الجيود والضحايا، واحتمال أعمائها سنوات عدة متوالية ولا هوادة ومن غير أن يعرده على متابعتها أو يثقبه عنها ما أصاب الجيش في بعض أدوارها من اهرام والمهالث ، بل كان كك أخفقت حملة جرد الأسوى حتى بلع التصر والعلقر

نتبءل عن ذلك وخاصة لأن الحرب الوهابيه قد تبدو غير غبر ورية ولا لاربة لصلحة بصر ، ولم يخص عبارها إلااستجابة لنداء تركي ، قال حكوبة الاستانة مافتئت فيختنف الماسبات تدعوه الي تجريد جيوشه لمحاربة الوهابيين عطلبت اليه ذلك في أواخر ديسمبر سنة ١٨٠٧ قبل أن يمضي عامان على ولايته ، إد ورد اليه قرمان بتجديد ولايته واستاد منصب الدفتردار ( مدير الثاؤون الماليه ) إلى ابنه الراهيم، وتبكليفه في الوقت داته ارسال الجمود الى أحجاز لهمم الفتتة الوهابية ، وجددت نركيا هذا الطلب بل دلك الامر سنة ١٨٠٨ ثم ١٨٠٩ ، وكان محمد على فككل مرة يتعلَّل باشتبعاله بمحاربه الماليات، فلما انتهى س حملته عالمهم بالوحه القبلي وعاد الى القلمونة في سبتمبر سمة ١٨١٠ التي رسولًا من الاستانة بحمل الله رسالة حديدة تقضى بتكليفه الاسراع في تجريد الجيش لمحاربة الوهابيين ، قلم يستطع وقد فرغ من محارية الماليك أن يتمحّل الاعذار القيايمة في التأجيل والتسويف، وبادر لي الاستجابة، وأبدى اهماما كبيرا بنهيئة ممدات الحرب ي الحجار، ومن يومئذ اعتزم السير بالحلة حتى تصل الى غايتها وهي القضاء على الدولة الوهابية في شبه جزيرة العرب، فما عني أذن مصلحة مصر ومصلحة محمد على بإشا في الاقدام على تلك الحلة الشاقة ٢

ان محمد على لم يكن ليفغل عما بينه و مين ترك موسوء الطن المتعادل، ولم يعرف عن ذهنه ان حكومة الاستانة سعت غير مرة لثقتلمه من عرش مصر، و إن القوة هي التي ردت بدها وحالت دون تعقيق مرادها، ولكنه لبي أخيرا نداءها في الحلة على الحيجاز لانه روى فى خوصه غيار الخرب الوهودية تمكينه اسلطته ورف لشأنه و شأق مصر واعلاء لمكانتها

ذبك أنه لم استفحلت الدعوة الوهامية انفدت تركيا لاخادها حمالات عضة رجعت بالحيمه والفشلي، وتعطلت شعائر الحج، وامتنع و رود عشرات الألاف من الحجاج من الحدد الشرق، فترازلت هيئة تركيا واثرت هده الحالة فله تأثيرا كمرا، ووقع الشك في مقدرة السلطان العماني على الاصطلاع بمهمة هامي الحرمين الشرر مفيزة تلك الى كانت تجمل تتركي المعام المعتاز بين المالك الاسلامية

فرأى مجد على انه ادا نجح حيث اخمقت بركية واستطاع بفوة جيشه ان يعصى على دولة الوهابيان ويستحلص منهم الاراضى القبسة، فلا جرم أن يتوطه مركزه وتسبو اكانت عبال تركية ، فلا تعود تفكر في عزله او تغييره ، ولا قد تعليم ، ن تعلمه معادلة سائر الولاة الذين كانت تنصرف فيهم بالعزل والنقل ، بل يدعوها وطور الموادث الى ن تعاميده امنة اسد المدة أو الحديث التحليف ويتدرج مركزه من وال تابع الى حركم مستقل ، اضف الى ذلك ، نه اذا لم يلب دعوة السلطان و يتأهب لمجار بة الوهابيين فان ذلك يكون مبر را لعزله ، ولم يكن مركزه بعد قد استقر حتى لا يحسب حسابه لاوامر الاستانة ، بل كان عليه ان يتقي شرها جي ترسح دعائم ملك

فالحرب الوهدية كانت اذن وسينة تتوطيد مركز محمد على ، كا انها حبيل لرخم شأن مصره واعلاه مكانلها، وتمهيد لتتبوأ المركز لدى نالته من بعد بين الدول وأغلب الظران فكرة الانقصال عن تركيا وتحقيق استقلال مصرقد بدأت تملك عليه مشعره من ذلك لعهد ، وأنه أخذ يعمل لحا من طريق العتج والحرب ، وليس تمة حرب تعبى مكانة مصر وتقيلها مركزا محتوا و تكبه عطف لشرق والعام الاسلامي مثل الحرب الحجارية ، فقيد كال لترض منها انهاذ الحرمين فالشريفين من يجيكم فرقة الوهابية ، وتجديد به بين الايم الاسلامية من الضلات

الادبية والاقتصادية ، وإعادة مناسك الحج والأمين السبيل للحجاج الذين يأتون كل علمهن مشارق الارض ومناربها

واذا رجعت الى الماضى، وتذكرت ما فعله على بك الكبر رئيس الماليك عند ما تولى حكم مصر سنة ١٧٦٣ (١) تجد انه عند ما سعى الى الاستقلال والتحلص من الحكم المثماني وأعلن العصاله عن تركيا وعزل الوالى التركى كان أول ما وحه اليه عزمه أن جرد جيوشه على جزيرة العرب وفتح معطمها و بسط مغوذه على الحجاز، فاستحق اللاب الذى اسبغه عليه شريف مكه وهو « سلطان مصر وخاتان البحرين »

فحمد على قد خاص عار الحرب الوهامية لالصلحة تركياء برتفييتا لمركزه واعلاه لتأنمصر ، وقد حققت الأيام صدق قطره ، إد عظمت متزلته حيال تركيا خلال الحرب الوهابية و بعد انتهائها ، وعلت مكانة مصر الحربية والسياسية ، وامتدت سلطتها الى حزيرة العرب ، واندسطت رقعتها واتسعت حدودها ، فأن الحيوش الصرية التي حردها محد على لحرب الوهابية لم تفسحب مته بعد كسر الوهابيان ، بل ظلت محتلها وأخفت الحكومة المصرية تبسط سلطائها في أصقاع الجريرة ، وتنصب لها الحكام وقواد المفتد ، كما أن تركيا كافأت محد على باسفاد الجريرة ، وتنصب لها الحكام وقواد المفتد ، كما أن تركيا كافأت محد على باسفاد الجريرة ، وتنصب لها الحكام وقواد المفتد ، كما أن تركيا كافأت محد على باسفاد المبيخة الحرم المكي و ولاية جدة إلى المنابر اهيم فالتنفيق مصر ، وضال كليا المناوسي ، أي أن نموذ ، مصر قد امتد إلى معظم حزيرة العرب ، و ظل كدلك إلى المناوسي ، أي أن نموذ ، مصر قد امتد إلى معظم حزيرة العرب ، و ظل كدلك إلى المناوسية ، ميانه

وكان نحمد على أعراض أخرى محلية أدركها من الحلة الوهابيــة، أهمها النخلص من طوائب الجدود الارتاءود والدلاة لذين الفوا التمرد والشمب، فعد

۱۵» اختر الحزم الاول ص ۲۹

رأيت كيف ازداد طغيائهم وتمردهم حتى صار واخطرا على الأس وعقبة دون استقرار سلطة الحكومة (١١) على حكانت الحلة الوهابية خير فرصة النهزها محمد على ليقذف بنتك الطوائف المتمردة الى الاصقاع النائية من جزيرة العرب لعمله في غيبتهم يستطيع أن يدخل النظام الجديد في الجيش المصرى ، وقد سعى الى ذلك فعلا خلال الحلة الوهابية وان كانت ظروف الاحوال لم تمكنه من إنهاذ مشروعه فارحاً ه الى سنة ١٨٧٠ كما سند كروفي حيه

وكدلك كانت الحدلة فريعة لاطلاق يد الحكومة في فرض ما كنا من الضرائب والاتاوات من غير أن يجد الشعب مسوعًا للاعتراض عليها ، فلن حجة محمد على باشسا فيا فرضه اثناء الحابة الوهابسة من محتلف الضرائب والاتاوات الفادعة ان المنا في خرصه في حاجة الى المثل لانفاقه على حرب مقدمة ترمى الى استرداد الحربين الشريفين وتأوين سبيل الحج ، فهى من هام الناحية جهاد مظروض وكذلك الانفاق عليها

تلك هي البواعث التي حملت محمد على يقدم على تلك الحرب الشاقة ، والآن فلنقل كلة عن الوهابية ولثأنها ، ثم نتكلم بعد ذلك عن الحلة ووقائمها

#### الدعوة الوهانية

ظیرت الدعوة الوهابیة فی جزیرة لعرب حوالی منتصف اقران الناس عشر علی ید رحیمها الشیخ محمد بن عبد الوهاب و الذلك نسبت ایه وسمی اتباعه وانصاره الوهابین

ولد محمد بن عبد الوهد سمة ١١٦٥ هـ ( ٣ ١٧ م ) في ( العُنِيَّيَّنَة ) من بلاد تُصد، ونشأ بها وقرأ الترازوحفظه ، وتاتي العلم عن أبيه الذي تولى التَضه، في بعض بلدان العارض (١) ، وحج الى بيت الله الحرام وهو بعد ى سن الشباب ، ثم قصد الى المدينة المنورة واغام بها تحوشهرين ، ثم عاد الى باده واشتغل بسراسة الفقه على مدهب الإهام احد بن حنبل ، وكان حاد الفهم ، شديد الله كاء، سريع الادراك والحفظ، قوى الرغبه ى العلم ورحاد العلم فقصد الى البصرة والحجار موارا، وجاء (الحسا) وكانت آهاة بالمشايح والعلم، ، وطالت اقامة، بالبصرة يتلق فيها وجاء (الحسا) وكانت آهاة بالمشايح والعلم، ، وطالت اقامة، بالبصرة يتلق فيها العلم و يعرأ كثيرامن كتب الحديث والعقه واللغة ، فاقسع ى كل ذلك ، ثم عاد الى ارضه وموطنه

كان محمد بن عبد الوهاب حنبلي المذهب، يميل الى الشدة في التعالم الدينية ، ولا يأخذ بالرحص ، فاستنكر كثيرا من البدع الفاشية بين المسلمين ورأى فيها شركا بالله ، فلمنا إلى التوحيد وصنف فيه كناه ، وحدثته نفسه أن ينتي الدين ويحلصه مما دحاد من البدع ، فدعا قومه إلى تبذها وطرح كل مالم يرد في القرآن والسمة من الاحكام والتعالم، والرجوع بالدين الى قطرته و بساطة الاولى ، وقد أخد دعوته من طريقة الامام ابن تيمية ، فللدعب الوهابي هوى أصوله المذهب الحنبلي ، والفكرة التي دعا اليها محد بن عبد الوهاب في أصلها وجوهوها فكرة صالحة ، لكنه علا فها وتشد ، حتى صار أساسها تكميركل من لم يأخد أحده ولايتبع تعاليمه ، واعتماره مشركا بالله ، وس هما جاءت تسمية الوهابيين المحالفين لهم « مشركين » ، ومثل هذه الدعوة قد تصادف مجلحا وتجدلها الاتباع ف بالاد فطر أهله على الخشونة والمداوة ، ولكنها تتعارض ومقتصيات الحصارة والممران فن تماليم الوحابية تحريم لبس الحرير وشرب لدخان والتغباكء وكدلك يحويم النامة المزارات ونصب القباب على القبور واعتبارها مخالعة لاحكام الدين ثم الهنعوة الى هدمها ، وغير ذلك من التعاليم المنطوية على انتشاد والغلوء على أن

ا (١) من أقاليم نجد

حدًا البِّلَوَ لم يسىء الى الدعوة الوهامية عقدار ما أساء البيا اسراف أفصارها فالتسوة وارتــــكابيم القطائع مع عقالميهم في المذهب والعقبدة

دع مجد بن عبد الوهاب قومه اى الاحد بتعالمه ، فدالت دعوته لها عب أهل عبد ، وأحد يكسب الاعوال والانصار حلال عدة من السوات دون أن تأبه له الممكومة العثمانية ، ولكن حدث بوما أن قسمت اليه امرأة منهمة بالزنى، وثبقت عليها النهمة عالمر برجها فقتلت على القور ، ولم تمكن هذه العقوبة عما تسفه المعوس فأحدثت استباء شديدا و بنهى نبؤها الى حاكم الحساء التي عبد سلطته الى العيينة فارسل بتهدد الشيخ بالقتل اذا لم يرجع عن طريقته ، وما علم بذلك أفصاره اقبالها يعرصون عبيه أن يغزل بينهم ويكون في حام ، فرحل الى مدينة (الدرعية) يذ يعرصون عبيه أن يغزل بينهم ويكون في حام ، فرحل الى مدينة (الدرعية) يذ الم أميرها (مجد بن سعود) ، فاعب الأمير بدعوته واعتنقها ، وآوي اليه محد من عبد الرهاب

. كانت ( الدرعية ) من اكبر بلاد نحد ، فرأى فيها محد بن عبد الوهاب خبر مثابة للشر دعوته ، وأخذت من تم قد تنفيض بين الفيائل

و علن الأدبر محد بن سعود مناصرته التعاليم لوهابية ، وتعاهد والزعيم على لتعاون في فشير الدعوة على أن يؤيد سيادة الأدبر بين العرب (سنه ١٨٥٧ هـ ١٧٤٤ م) وس يوملذ النف الشيخ محد بن عبد الوهاب (الدرعية) مقرا له وأخذ يبث منه دعوته وكان بآني اليه فيه انباعه ومناصروه يتلقون عنه وأحذ هو كذلك يوفد الرسل الى الدلاد لنشر الدعوة الى لتوحيد ، وأبد الأدبر محد بن معود هذه الدعوة بحد السيف ، فدع القبائل و لبلاد المجاورة إلى الأخذ به او يقاتلهم ، فلم عض عدة بن المينوات حتى عت الدعوة معظم بلاد نجد ، وحارب الادبر قدائل عدة كانت بناوى ، الوهلية إلى أن توفى سنة ١٧٩٥ ،

الفلفة في تلك السنة ابنه الأنهير (عبد العزيز بن سمود)، وكان من أشد أنصار الدعوة، فأصارت في عهده نموا وانتشارا، وامتد نفوذه السياسي الى منظم بلادتجموتجاورها الى بعض أنحاء الخجاز واطراف العراق ،وتوفى محمدين عبدالوهاب ممية ١٢٠٦ هـ ( ١٧٩٧ م ) بعد أن قويت دعوته واستفادت بين القبائل

وقد حلول شريف مكة (الشريف غالب بن مساعد) أن يصد دعوة الوهابيين ونفوذهم بقوة السيف والقتال ، و زحم رجاله على نجد لسكمه انهرم أمام قوات عبد العزيز وعاد الى الحجار

وظلت الدعوة بعد وفاة زعيمها ومؤسمها تدمو وتطرد بفصل تأييد عبد المزير لهذا وتنكيله بالقبائل التي لاتدين بها ، فامتد نفوذ الوهامين الى ولاية المصرة ، ورحقوا على (كر ملاء) مثابة الشيعية واستولها عليها (سنة ١٩٠١) ، وأمعنوا في أهل قتلا ، ونهموا المدينة ، وهدموا مسجد الحسين بن على رضى الله عنهما ، وأخذوا ما في قبته من النفائس والحواهر

صج المسادون في سائر الاقطار وخاصة الشيمية من غزوة (كر بلاء )وما ارتكبه الوهابيون فيها من الفظائع ، فجاء الدرعية شيعي متنكر واغتال الامبرعبد المزيزوهو فائم يصلي المصر في جامع الدرعية (سنة ١٨٠٣)

نفلفه ابنه (سمود) في الامارة ، واستمر الوه بيون في قوة ومنعة ، ولم يستطع الولاة الترك لعلبة عليهم لا في عهد عبد العرير ولا في عهد سمود، فان سلمان باشا والى العراق جرد حملة على ( الحسا ) لمحار بة الوهابيين فعادت الحملة مدحورة

وصل (سعود بن عبد العزيز) في فتوحاته الى حدود مسقط ، وامتد معوفه الى شواطئ التلييج العارسي ، واعتزم فتح الحجاز ، فجرد جيوشه على الشريف غالب، ورحف الوهابيون على (الطائف) التي تعد مفتاح مكة فاحتاوها (سنة ١٣١٦ هـ ورحف الوهابيون على (الطائف) التي تعد مفتاح مكة فاحتاوها السنة ١٣٩٦ هـ ١٨٨٠م) ، ثم دخل سعود مكة ظافرا بعد أن حلا علها الشريف غالب وجنوده الى حدة (محرمسنة ١٢١٨هـ ١٨٠٣م)

وكتب ( سعود ) الى السطان سليم الثالث سلطان تركيا ينبثه بهيذا الفتح و بخبره انه قد هدم القباب التي فوق القبور عو يطلب ليه منع محى، المحمل من دمشق أو القاهرة «فان ذلك ليس من الدين في شيء» وفى هــــفــه الرسالة ، و حراجه من كان يمكة من الترك ، اعلان بتقلص ظل السلطمة العثمانية عن مكة

واستولى الوهادون على (المدينة) بعد فتح اكة بسنتين ، ونهبوا نه أس المحرم النبوى وما فيه من الجواهر ، وكانت قيمتها لا تقدر عال ، ذكر الجبرتى ما فاع عن قيمتها فنقل أنها « الأت أر نع سحاحبر من الجواهر المحلاة بالماس والياقوت العظم العدر ، من ذلك أر بعة شعدا الله من الزبر حد و بدل الشعه قطعة ماس استطياة يصى، ثورها في الطلام ، ونحو مائة سيف قراباتها المبسة بالذهب الخالص المطعم بالماس ولياقوت ، ونصالها من تزبرجه والبشم ، وسلاحها من الحديد الموصوف ، وعليها دمغات باسم الماوك والخلفاء السالفين »

امتهت دعوة الوهايين الى (عير) و (البمن) وأنحهت انظارهم الى لشام ، فرحه واعليها ووصاوا في رحمهم الى حدود فلسطين ، ولكن دعوتهم لم تلق في سورية تأييدا لما ارتكبود من القسوة والفطائع ومنعهم المحمل الذي يصحبه الحجاج من دخول مكة ، وقد خرج عبدالله فإشا المنظم الى الشام بالمحمل فنمه الوهابيون من انتقام وقتلوا جنوده و نهبوا المحاج

تعطلت راسم الحج المشوية واضطرات تركيا بازاء امتداد دعوة الوهابيين واستيلائهم على الحرمين الشريفين ومنعهم الحجاح الذين لا يتبعون تعاليمهم من الحج ، وانتصارهم على الولاة في العراق والشام ، فاستنجدت بمحمد على باشا وطلبت اليه محاربتهم ، وكان هو ذهم في ذلك الحين قد بلغ أقصى مداه، ولم شجئ سنة ١٨١١ التي جوز فيها محمد على جيشه لفتاهم حتى كان سلطائهم قد امتد من أقضى الجزيرة الى أقصاه .

#### معدات الحاة

أنحة محمد على جهة (القبة) القريبة من القاهرة مسكوا فلحملة الحال يتم تجويزها،

وعقد لو اده لنحله ( احمد طوسن بائب ) ، وكان في السائمة عشرة من عمره ، و رتب له أبوه حفلة حافلة لالباسه خلعة القيادة وانتقاله الى معسكر الحلة ، ولما وقعت مديحة الماليث بالقلمة في البوم الذي كان محمدا له (اول مارس سنة ١٨٦١) ارجئت الحفلة الى يوم ٣٠ مارس ، فني البوم المعهود تحرك موكبه من القلمة الى مسكر الحلة بالقبة وأخدت الحكومة تجهزها بالرجال والعناد وقطمت في ذلك سنة أشهر و بينا الى أن صارت على أهبة الرحيل ، و بلغ عدد رجالها ٥٠٠٠ مقاتل منهم سنة آلاف من المشاة وألهان من الفرسان بيتهم الكثير من البعو

وتولى ادارة مهاتها السيد محمد المحروق كبير تجار مصر (١) عوكان له في اعدادها وتجهيز ه ورسم حططها شأن كبير ، قال الجبرتي في هذا الصدد لمناسبة رحياه الى الحجاز « وقبه ١٢ رمصان سسة ١٢٢٦ ( ٣٠ سبتمبر سنة ١٨١١ ) حرج السيد محمد المحروق ليستفر صحبة الركب وحرح في موكب جليل لامه هو المشار اليه في رياسة الركب ولموازمه واحتياحاته وأمور المر من ومشابخهم ، وأوصى الباشا ولام طوسون باشا امير السكر بألا يضل شيئا من الاشماء الا بحشور ته واطلاعه ، ولا ينفد أمراة الا بعد مراجعته »

كان خط سير الحملة ان تقلع السفن بالجنود المشاة من ثغر السريس الى (يقيع)
ميذا، المدينة المنورة، أما الفرسان وعلى رأسهم طوسون بائ فيسيرون برا من
طريق برزح السويس فالعقبة حتى يعلغوا (يقمع) فيلتقوا بالمثناة بها ومن هناك
يزحف الجيش الى وجهته (٢)

وقد استوجب نقل المشاة والمهدت بحرا الشاء عمارة بحرية من إلدهن ، لأن مصر لم يكن له الى داك الحين اسطول في البحر الاحر ( ولا في البحر الابيض ) فاعتزم محمد على افشاء اسطول لتقلل الحانة ، وأبدى في سبيل دلك من علو الهمة ما جمله مصرب الأمثال في قوة الارادة ومصاء العريمة ، ذلك ان كل المهات

 <sup>(</sup>١) هو ابن السيد احمد المحروق الذي أوردنا ترحته في الحزء الثاني من ٣٠٥٠
 (٢) نجد حط سير الحملة برا مرسوما على الحريطة الملحقة بهذا القصل

والاخشاب والمواد اللازمة لانشاء الأسطول كانت تنقصه ، فجل الأخشاب من أشجار مصر ، واستكلها من الخارج وخاصة من الاناضول ، و بادر الها نشاء السفن في «ترسانة» بولاق ، وجمع لهذا العرض كل من استطاع جمعهم من صباع المراكب، وتولى الاشراف بنفسه على العمل ، فأخذ الصناع يقطمون الاخشاب ويفصاونها قطما يضمون على كل قطعة رقما خاصا بها ، ثم تنقل على ظيور الجال الى السويس نقم لنركب هناك ، ويقال ان عدد الامل التي استخدمت فذا الغرض بنغ تمانية عشر ألفا ، ولم تحض عشرة اشهر حتى اقشى، بالسويس عانية عشر مركبا كبيرا تسم ألفا ، ولم تحض عشرة اشهر حتى اقشى، بالسويس عانية عشر مركبا كبيرا تسم

و باشر هممه على تزحيل الحلة و مهاتها من لسويس ، فاقلعت بها السفن يوم ٣ سبتمبر سمة ١٨٦١ فاصدة يتمع، وعاد هو الى لقاهرة ،ثم ارتحل طوسون باشا س يركة الحاج يوم ٦ أكتوبر يقود حملة لفرسان يتبعها عدد كبير من الابل تحمل ما تحمل من المهات و المؤونة والذخائر

وكان يصحب الحمد طائمة من الصناع من كل حرقة ، وصحبها السيد محسد المحروق مدير المهات كما قدما ، ومضى معه أربعة من العلماء من المه المخاهب الأربعة وهم السيد احمد الطحطوى الحنني ، والشيخ محمد المهدى الشافى ، والشيخ الخانكي المسالكي ، والشيخ المقدسي الحنبلي ، وكان مقر را سفر السيد والشيخ الخانكي المسالكي ، والشيخ المقدسي الحنبلي ، وكان مقر را سفر السيد حسن كريت نقيب أشراف رشيد (الدى كان له شأن في مقاومة الحملة الانجابيرية مسنة ١٨٠٧) ، والشيح على خلاجي من عاماء دمياط ، ولكنها اعتشرا عن مصلحة الحمة فاعظيا من السفر ،

## وفائع الحملة

قلنا إن الحرب التي خاضت مصر غادها في صحارى جزيرة العرب وحيالها من اشق الخروب واصعبها عالاً ف ألجيش المصرى واجه قوة الوهابية في اوجه ، وعلى رأسهم أمير شديد المراس قوى الشكيمة بعيسد النظر وهو الامير ( سمود بن عبد العزير) الملقب بسعود الكيبر ، يمتار موقفه بأنه بحارب حربا دفاهية ، في بلاده ومعاوره ، و بين معاقله و رجله ، على ال الجيش المصرى قد وجد معاضدة من سكان النفور الحجرية كجدة و يتبع ، لأن انقطاع طريق الحج الحق بهم ضروا كيرا اد كادت أرراقهم تأتيهم مر الحجاج ، فكانوا ماقين على الرهابين قد ودعوتهم ، وكدلك اشراف مكة و خاصة الشريف غالب قال نفوذ الوهابين قد عن سلطته وان كانوا محمدوا له بالاقامة في مكة ، وفصلا عي فاك قال محمد على وعبيه طوسور وابراهم استطاعوا ال يستميلوا اليهم بعض رؤساء القبائل من الموامل التي المصار الامير سعود بالمطاء والوعود ، فكانت هذه الوسائل من الموامل التي أيدت مركز الحيش المصرى في الحلة على الحجاز

## احتلال ينبح

وصدت الحلة نظريق البحر الى ميناء (ينبع) فاحتلمها دون مقاومة تذكر، ولم يكن بها سوى حاميــة من ثلثائة من الوهابيين فر تأثدهم و بعض رجاله ووقع الباةون قتلى أو أسرى

#### احتلال بدر

ثم حاء طوسون باشا عطريق البرينقدم فرقة الفرسان ، فلما وصلت الفرقة (اكتوبرسنة ١٨١١) وتلاقت وحدات الجيش أمر طوسون بالزحف على (المدينة) ، فتحرك الحيش من ينمع وسار الى ( بدر ) وكان الوهابيون ممتنعين بها ، فاشتبك بهم في معركة دامت ساعتين النهت باحتلال ( بدر ) وارتد الوهابيون الى وادى (الصغراء) (١) حيث تحصنوا بها واقاموا الاستحكامات استعدادا الملاقاة الجيش المصرى

 <sup>(</sup>١) تجد بالخريطة الملحقة بهدذا العمل مواقع البلاد التي برد دكرها في سياق الحديث

#### هزيتة الصقراء

رحف طوسون على وادى ( الصغراء ) في قوة تبلع بمانية آلاف من الحنود ، وها حمها الحمد حتى مباروا الى طرق صيفة يشرف عليمة الوهابيون من على ، فأنهالت القذائف على الجدود وفتكت بهم فتسكا ذريعاء بالفلبت الصفوف الأولى مثهرمة ووقع الذعر فيا وراحم، فاختل نظم لجيش وكانت عليه الهزيمة ، وتشقت الجمد تاركين مصاربهم واثقالهم ومدافعهم، وتراجعوا يرمي يهم الرعب تاصدين السمط . كانت هذه الواقعة هزيمة كبرى فقد وبها الحيش المصرى نحو سمائة فتيل، وفقد معظم مدافعه ودخيرته وازراقه، ورجعت فاوله بغير نطام الى يتبع ، وقتل منهم عدة آلاف في الطريق بحبث لم يبق من الجيش صد ان رجع الى يسبع غير ثلاثة آلاف، ولو أن الوهابيين الذين دافعوا عن وادى ( الصفراء ) كالوا اكثر عددا

واكتر درايه بغنون القتال لتعملوا جيش طوسوں باسا بسند الهزيمة وكال من المحقق ألا يسجرمنه أحد

بعث طوسون بفياً همه الحزيمة إلى أبيه ونسبها إلى اختلاف قواده وتقصيره ، وكان ا كثر الجنود والصباط الهار بين من الارة، ودةتم طلب طوسون المدد كي يسه الغراغ الذي وقع في صعوف الحيش ، فعائر عجد على بأنه لهده الهزاعة تأثرا الشديدا ، وارسل يستدعي رؤساه الجيش السؤلين عنها ، وعاد انعضهم الي مصر من تلقاء انذيبهم ، فغضب عليهم محمد على واقتصاح على مرا كرهم ونفاهم من مصر اوكال ملهم ( صلح قوش ) رئيس الجند الارناءود الذي كان لهشأن خطير في مذبحة الماليث بالقلمة

لم تصعمه هذه الهزيمه من عريمة محمد على مات ، مل قابلها مالجلا والشمات ، وأحد يعد العدة لارسال حملة جديدة إلى الفجار قال الجبرق في هذه الصدد

« ولم حصل ذلك لم يتزارل الباشا واستمر على همته في أيجينز عساكر أخرى ويرزوا الى خارج البلدة »

واضطر محمد على باشا للقيام منفقات الحلة الى فرض ضرائب جديدة ، فاستوفى

الضريبة من باقى الاطبان الموقوفة ، وطلب النوة من القرى، وكان الفلاحون بمنزلة من الضنك والفاقه، قادل لهم أن يؤدوها علالا، وأمكمه أن يموّن منها الجيش المصرى في الحجاز

#### موقف طوسون باشا

بق الوه بيون سد انتصارهم في واقعة ( الصفراء ) في معاقلهم لايفكر ون في مهاجعة طوسون بالله بينيع ، وا كتفوا بتحصين المدينة ، والنهر طوسون هذه لففلة وأحذ في فترة نتظار المدد من مصر يستميل القبائل لضارية بين ينبع والمدينة طلال والهدايا ، وقد رأى أن هذه الوسيلة اعود عليه بالنفع من الانتصار عي الوهاسين في ممركة بل معارك ، كما أنها هي الوسيلة الفعالة في لتملب عليهم ، وقد تحج فعلا في خدته هده ، وأرسل له محمد على باشا صناديق الأموال و لكساوى لتفريقها على رجال الفهائل ، فيدت له السبيل للاستيلاء على المدينة ومكة

#### احتلال الصقراء

تعلى طوسون باشا المدد، فتحرك قاصدا المدينة ، والفيم اليه كثير من العبائل من عرب (جهيئة) (وحرب)، واحتل الصفراء بمون مقاومه بفصل مؤازرة العرب الموالين له

قال الجبرتى فى هـ قدا الصدد \* ﴿ فَى ٢٤ رمضان سنة ١٩٣٧ ﴿ أُولَ ا كُتُو بِرَ سَمَة ١٨٦٧ ﴾ وردت هجانة معشروت بستيلاء الاتراك العاع عقمة الصفراء ولجديدة من غير حرب مل بالمخلاعة والمصالحة مع العرب وتدبير شريف مكة ( الشريف غالب )، ولم يجدوا بها أحدا من الوها بيان ، فعند ماوصدت هذه البشائر ضربوا مدافع كثارة تلك اللهاة من القلعة »

 <sup>(</sup>۱) كدا يسمى الحيش المصرى ، وكان الحيرتى يعطف كثيرا على الوهابيين
 ويدافع عليم ويشعد الحملة عليم

## فتح (المدينة)

تابع الحيش سيره حتى بلغ أسوار المدينة ، وكادت الرحلة اللها شاقة مصنية تسكيد فيها الجدود المناعب والأهوال لوعورة الطرق و بعد المسافات واشتداد الحر، فأمر الجنود أن يسيروا في الليل و يستريحوا في لنهار ، فقطع الجيش في رحلته ثلاث ليال حتى بلغ المدينة ، فضرب عليه الحصار ، وتفادى اطلاق القنابل عليها خشية أن تصيب الحرم النبوى الشريف واستعاص على الصرب بوصع لنم تحت سور المدينة استعدادا لنفسه ، وألمر السكال بأن يلزموا بيونهم حتى لا يصيبهم مكروه ، وفي الموعد المضروب اشعل اللهم فنسف جزءا كبيرا من السور وفتح تغيرة دخل منها المغنود ، فقتلوه من أدركوهم من الحامية الوعابية واحتلوا المدينة ، فكان دخل منها المغنود ، فقتلوه من أدركوهم من الحامية الوعابية واحتلوا المدينة ، فكان احتلالها أول انتصار كبير الحبش المصرى في حرب الحجلق ، وأرسل طوسون مفاتيح المدينة الى أبيه في مصر و بشروبهذا النصر المبين ، فاذيع الخبر في الماصمة وأطلات لمدافع من القلعة المهاجا بهذه البشرى

قال الحبرتي في هـ دا الصدد « في ١٠ دى الحجة سة ١٧٢٧ يوم الاضحى وردتهجاتفس ناحية الحجار وعلى يدهم البشائر بالاستيلاء على قلمة المدينة الممورة ، وثرون المتولى بها على حكمهم ، وأن القاصد الدى أنت بشائره وصل الى الدويس وصحبته مفاتيح المدينة ، فحصل الباث ( محمد على) بذلك سرور عظيم ، وضر والمدافع وشنكا بعد مدافع العيد »

وتقدم المصر يون فحتلوا ( الحماكية ) شمال المديمة

## فتح مكذ (ينار سنة ١٨١٣)

عاد طوسون باشا الى ينمع واقلع ملها الى جدة فلحتلها ، واستقباء بها الشريف غالب وسار ملها الى مكة فدحلها دحول الطافر، وكان لماونة لشريف غالب وقبائل عرب الحجار التى استهاله بالمال اثر كبير في استيلاء الجيش المصرى عليها

وقد وردت الانباء الى مصر بفتح مكة فزيدت المدينة خمسة أيام متواليات ابتهاجا بهذا الفتح المبين

قال الجبرتي ﴿ وفي يوم الثلاثاء ٧ صفر سنة ١٧٧٨ ( ٩ فبرابر سنة ١٨٩٣) وردت بشائر من البلاد المجازية باستيلاء العساكر على جدة ومكمة من غبر حرب، فضر بوا معافع كثيرة ، وتودى في صبح ذلك بزيسة المديسة ومصر و بولاق ، فرينت خسة أيام أوله، الأربعاء وآحرها الأحد »

#### احتلال الطائف

و بعد أن وطد طوسوں عاشہ مركزہ فى مكة تقدم الى ( الطائف ) فسمتلہ فى ٢٩ يناير سنة ١٨١٣

## تحرج موات الجيش الصرى

رأيت مم تقدم معلق ما فاله طيش المعمرى من الانتصارات المتولية عواحتلال المدينة ومكة وأهم مواقع المجاز على أن هانيك الانتصارات لم تلبث أن اعقبها تحريج مركر الجيش عدال أن الأدير (سعود بن عبد العزيز) ظل مند تزول الجيش المصرى الى يعبع برقب قطور القتال دون أن يخاطر فيه ، وترك فيعض المصرى الى يعبع برقب قطور القتال دون أن يخاطر فيه ، وترك فيعض المصرى الاستبان مع الجيش المصرى في المحرك في المعرف مبدغ قوته ، ويرسم الخطط ، يعرس أساليب الجيش المصرى في المحرب ، ويتعرف مبدغ قوته ، ويرسم الخطط ، يعرس أساليب الجيش المصرى في المحرب ، ويتعرف مبدغ قوته ، ويرسم الخطط ، ويستعد ملاقاته في الوقت الماسب ، فاما بله ، نبأ احتلال (الطائف) أمر قواته بالزحاب ، وكانت مؤلفه من جيشين ، الأول يقوده هو بنصه ، والثاني بقيادة ابه بالزحاب ، وكانت مؤلفه من جيشين ، الأول يقوده هو بنصه ، والثاني بقيادة ابنه بالرحاب ، فرحف الجيشان بجموعها على مكة والمدينة ، وأخذ الوهابيون يقطمون المواصلات بين المدينتين

ادرك طوسوں حرج موقفه، فبادر الى،ملافاته، وشرع فى مهاجعة المراكز اللى احتشد فيها الوهابيون

## هريمة الجيش المصرى في ( أترَّ به )

انخذ فيصل مدينة (تربه) مسكوا له واحطه بالخمادق، فانعه طوسون حيثنا بقيادة مصطفى بك أحد قواده لمهاجمته فيها، فسأر اليها مصطفى بك بجموده وضر بوا عليم. الحصار، لمسكل الوهابيين انقضوا عليهم وكانو عبادة سيدة م ملائهم تدعى غالبة انارت فيهم لحمية والحاسة فاعماوا في لجيش المصرى قتلا أني أن وقعت عليه الحزيمة وارتد بنير نظام الى الطائف بعد ان ترك مدافعه و ذحير ته

#### اخلاء الحناكية

وى الوقت نفسه أحد الامير (سعود بن عبد العزيز) فى قوة من عشرين الله يهاجم (الحماكية) شى كانت ترابط بهد حامية من الحيش المصرى بقيادة على كانت ترابط بهد حامية من الحيش المصرى بقيادة على كانت من المدينة بنحو عشرين فرسحا ، فعافحت علما الحامية دفعا شديدا ، لكلما مطرت القسلم المام جوع الوهائية ، وحتن الوهائيون (الحنكية) و ساروا قاصدين الزحف على المدينة

منير الموقف الحربي، ورجعت كنة الوهابيين، فان هريمة الجيش المصرى في ( ثربه ) واحلاء ( الحدكية ) قد اضعف مركز طوسون باشا، وأحد الوهاليون بهاجمون الحذفر الامامية للجيش بدون انقطاع أوهوادة

#### خسائر الجيش

ور.دى حرج الموقف انتشار الأبراض في الحيس المصرى ، وما أصب الجمود من الاعياء لشدة الفيظ وقلة المؤونة والمه ، ورداءة العلقس والمت عبالهائلة الني الزلما يهم لمدرك وقطع لمراحل الشاسمة في صحراء الحجاز ، ولم يكن في الجيش اطباء لمعلجة المرضى وتدبير الوسائل الصحبة ، فقتكت بهم الأمراض فتكا

دريعا، وقد أصب الجيش من المعاولة والأمراض خسائر فادحة ، بلعت من بدء الفتال نحو تد قوضة وعشرين الف الفتال نحو تد تجو خسة وعشرين الف رأس من المنشبة ، وتكلفت الحلة الحافظ الحيس و ١٠٠٠ من وونته تحو خسة وعشرين المعارض من المنشبة ، وتكلفت الحلة الحافظ الحيس وهذا الاحصاء يعلك على مطغ ما تكبدته مصر من الضحايا والخسائر الحسيمة في الدور الاول وحده من الحرب الحجازية .

رأى طوسون باشسا بعد تلك الخسائر ان يدرم خطة الدقاع ، واعتصم هو وجيشه مكة والمدينة وحدة ويقبع ، وارسل الى أبيه يطلب المدد

### سفر محمد على الى الحجاز ( اغسطس سنة ١٨٦٠ )

تلقی محمد علی بات هده لاند، طلحالد والنبات، وأجمع أن بسير منف لی الحجاز لمتابعة الفتال الى الهايته والقصاء على الوها سين و بدط هنوذ مصر في شهجز برة العرب، فحشد ما وسعه أن يحشد من الجنود في مصر ، وفرض اتاوات على التجار ، وحود حملة حديدة وسار الى الحجار في شهر الفسطاس ١٨١٣ الدّود المايش المصرى في تلك الحرب الاسكلة

امحر محمد على من السويس وترال بمجدة ي فشدد وصوله من عزائم الحيش لما كال يبعثه فى النفوس من الفوة المعنوبة ، وأحد أثناء مقامه فى حدة المدرس الحالة على كتب ليضع الخطة التى تضمن له الغوار والغلبة ، ثم ممى قاصدا مكة وادى مناسك الحجج ، ومن هنا جاء لقبه (الحاج محمد على)

#### اعتفال الشريف غالب

وكان أول مااتخده اعتقاله الشريف غالب ، ذلك انه ارتاب في اخلاصه، ورأى منه تراحيا في معاونة الجيش مصرى هما يحتمل أن يكون سببه وغمته في اطالة الحرب ليخدم مصالحه الذائية ، ووقر في نفسه ان مسلسكه كان من أسباب استفحال الدعوة الوهابية وان بعامه في مركزه قد يحول دور فور الحلة وسرعة وصوفه الى غايتها ،

<sup>(</sup>١) احصاء فولا بل في كتابه مصر الحديثة ج ٢ ص ٥٦

فأمر بالقبض عليه واعتفاد في موفير سنة ١٨١٣ وبعث به الى القاهرة (١) وولى بدله دين أخيه الشريف يحيى بن سرور

وطه محد على مركزه فى مكة لبجعلها بمنجاة من هجات الوهابيين ، ثم اعتزم السير لمهاجنهم فى معاقلهم ، فعهد الى اسه طوسون بشا ان يتخد (لطائف) فاعدة للزحم ، فسار ومعه جيش من شحة آلاف من المشاقوالف من الفرسان وستة من المدافع ، وفها هو يعد هذه المعدات كان سعود يرقب حركات خصمه ، وامتنعت قواته فى ( بيشه ) و ( ر نيه ) و ( نربه ) ۱۲ ، فسار طوسون باشا من الطائف قاصدا الاستيلاء على ( تربه ) وصرب عليها المصار ولكنه لم ينل ملها منالا ، وكانت الحاة عليها شاقة ملهكة للجود مضنية لهم فاءت حالهم وتقدت مؤونتهم فكانت الحاة عليها شاقة ملهكة للجود مضنية لهم فاءت حالهم وتقدت مؤونتهم فأكره طوسون على رفع الحصار عن تربة والارتداد يجوده ، فتعقبهم الوهوبيون ورجع الجيش ادراجه الى الطائف بصد أن احرق خيامه تفاديا من وقوعها فى يد الاعداء

## احتلال قنفذه ئم اخلاؤها

وقد رأى محمد على أن أهل العسير ينصرون الوهابيين ويندوشون وحدات حيشه في الحجار، فانفد حملة الى بيناء (قيفذ،) فاحتلنها وأمن بتحصيلها توطئة للزحف على داخل البلاد، وابتى بها حامية من الف ومائلي جندى ، ولكن هذه ألحامية لم تعبث قليلا حتى اضطرت الى اخلائها ، ذلك ان قومندان الحلمية فاته ان تحتل عين الماء لني تستقى منها البلدة فاحتلها العربان وقطهو، الماء عن الحلمية ،

 <sup>(</sup>١) وصل الشريف غالب إلى الذهرة بعد أن صادر محمد على أمواله عائم عالى الله سلاميك حيث توفى بهدسنة ١٨١٦

 <sup>(</sup>۲) بالنسم الجنوبي من مجد ، بالغرب من حدود الحجاز، وتقع تربه على بعد عائم ميلا من الطائف ، وبيشة على بعد مائة ميل من ثربه

وافقة اليها القومندان كتيبة من الجنود لاستخلاصها ولكن العرب هاجوهم بنيادة وعيمهم (طامى بن شعيب) وردوهم على اعقابهم فوقع الرعب فى حنود الحاميسة ولم ير فائدهم وسيلة لانقاذهم من الطأ سوى احلاء المدينة والرجوع الى جدة فنجا من الحامية من استطاع النجاة بركوب السفن وقتسل الوهابيون عددا كبيرا ممى ادركوهم قبل أن يتمكموا من الفرار، و بذلك فشلت احملة على قنعده

#### طلب محمد على المدد من مصر

و بدیهی ان هزیمة طوسون فی ( تَرَّبه ) ، واخلاه قنفده ، ومناوشات اوهابیپ المستمرة لوحدات الجيش المصرى، كان من شأن ذلك كله أن يبعث اليأس والقنوط، لكن محمد على بات كان ذا عريمة حديدية لاتفتني أمام الصماب مها عطبت ، وهده العزيمة من احص صفاته وهي منعو امل عظمته ومجده ، فقابل هذه المراثم بالتبات وعلو الهمة ، وكان قد أرسل الى كتخدا بك ى مصر ( محمد لاظ اوغلي ) يطلب اليه أن يوافيه بالمدد والمؤن ، فأمده بسبعة آلاف من الجمود وسبعة آلاف كيس ، وتحملت مصر في أعداد هـ ده الحلة الجديدة تضميلت جسيمة ، فإن الكتمدا بك ثرو لا على أمر محمد على استولى على املاك الملتزمين ( فبراير سنة ١٨١٤ ) فتذمر التاس من هدذا الارهاق وقصدوا الى المشايح ليحولوا دون الغاذه ، فدهبت شكاوام عبثا ، وجمع الكتخدا سبعة الاف كيس س المصادرات وفرص الاتاوات، واستطاع أن يجنُّد السبعة الآلاف مقاتل من مختلف طبقات الحجتمع الطريقة التطوع للخفعة العسكرية ، وقد تأخذك الدهشة اذ تسمم في هــدا المقام عمارة التطوع ، لأن المفهوم ان مثل هــــذــ الحملات البعيدة كان يحشد له النماس بالقوة ، ولكن ما ذكر ناد مستفاد من رواية الجبر في فقد اشار الى هدد الطريقة فی حوادث ربیع الثانی سمنة ۱۲۲۹ ( مارس سمة ۱۸۱٤ ) بتموله د وفی ایلة الاثنين سادسه حضر مميش اغا من ناحية الحجار درسلا من عند الباشا باستعجال حسن باشا المعضور الى الحجار، وكان قبل داك بايام أرسل يطلب سبعة آلاف عسكرى وسبعة آلاف كيس، فشرع كتخدا بث في استكتاب اشخاص من اخلاط العمالم ما بين مغاربة وصعايدة وفلاحى القرى، فكان كل من ضق به الحلل في معاشه يذهب و يعرض نفسه فيكتبونه، وان كان وحيها جعله الكتخسا أميرا على مائة أو مائتين،

#### وذة سمود پڻ عبد العزيز

وصل هذا المدد الى جدة، وفيا كان محد على باشأ يتأهب الزحف ساعدته العناية الالحية يوفاة خصمه اشديد الناس الأمير (سعود بن عند العريز)، توفى بالدرعية في ابريل سنة ١٨١٤

عليمه في الأمارة نجل (عبد الله بن سعود)، ولم يكن على صدات أميه من الشحاعة والاقدام و بسد النظر و علو الحمة ، مل كان على العكس شديد المردد ضعيف الفؤاد لبن العربيكة لا بميل الى الحرب والقتال ، فكانت وفاة سعود بن عبد العزير من الاسباب التي ساقتها الاقدار لنجاح محمد على ، وهكذا كان الحظ أثر كبير في حياة ذلك الرجل العظيم

#### حصار الوهابيات الطائف

أنفد مجمد على عامدين بث احد قواد حيثه لاحتلال وادى رهران الذى يفصل البين عن الحجاز ، فزحف ولم يلق بادى، الأمركبير ، تماومة ، ثم ما لبث الوهابيون ان عادوا بهجمون الجيش المصرى حتى اضطر الى الانسحاب و نالته الحسائر الفادحة ، فكان انسحابه هزيمة للمصريين، وظفرا الوهابيين، وتعقبه هؤلاء حتى ( الطائف ) واقبع المجموعهم الحاشدة و ضر اوا علمها المصاد وكان فيها طوسون باشا

\*

بلع محمد على هذا المبأ وهو فيجدته فأخذ يعمل فكره لانقاذ ابنهمن الحصار،

قاهته ی الی حمال حربیة تدل علی شدة ذكاله وحضور ذهه ، ذلك انه ركب می عشرین من رج له وسار بهم بحو الطائف ، و وقف علی حمل بشرف علیها ، فشاهد مركزها وهی محصورة ، وفها هو كذاك جاه رحاله بفارس عربی من الوهابیان وقع أسيرا فی ایدیهم ، فلما رآه محمد علی أخذ بسأله عن قوات الوهابیان فیحیه علی مایسال ، نم عرص علیه أل بطنل سراح علی أن بحمل رسالة الی النه طوسون فی مایسال ، نم عرص علیه أل بطنل سراح علی أن بحمل رسالة الی النه طوسون فی الطائف، وأخد علیه موثقا أن یؤدی الرسالة ، وفی الرجل بعیده ، وحل الرسالة الی طوسون بالطائف، وأخد علیه موثقا أن یؤدی الرسالة ، وفی الرجل بعیده ، وحل الرسالة الی طوسون باشا غادا هی تحدی الکلمة لا آنیه «الی فادم الیك فاحصر والحق بنافوق الحبل»

# رقع الحصار عن الطائف

وقد اطلع الوهابيون على تحوى الرسالة ، فتوهموا أن جيث عرم مرما قد أقبل لمجدة طوسون ، والمهم سيقدول حيثة بين مارين ، والحقيقة أنها خدعة التكرها محمد على لا يهم الوهابيين أنه قادم فى قوة كبيرة وقد كال لهده الخدعة أثرها الفعال فى سير الفتال ، فال الوهابيين اجموا على الانسحاب و رفعوا الحصار عن العدئف

# التأهب لماودة القتال

عاد محد على وتجله طوسون الى مكة (يونيه سنة ١٨١٤) ومنها الى جدة وأخد فى تدريب السبعة الآلاف من اجتود الدين بعث يهم الكتخدا بك، ويق فى جدة ثلاثة أشهر بعد العدة لاستئناف القتال، وديا هو يتأهب الزحف، شبت الثورة فى فبائل البدو الصاربة بين يديع والمدينة، وسببها ألى حاكم المدينة قتل شبح قبيلة حرب، فقامت القبائل للأخذ بالثار وقطعت السبل مين حدة ومكة وينبع والمدينة وكادت الثورة تستعمل لولا أن علجها محد على باشا بلك كه فسار طوسون الى ينبع ومنه الى بدر حيث التتى برؤساء القبائل باشا بلك كه فسار طوسون الى ينبع ومنه الى بدر حيث التتى برؤساء القبائل خدة فتحد لهم بعقاب حاكم المدينة عقابا يتكافأ مع جريمة ، فهدأت بدلك حدة

غضبهم، وساعده على بهدائهم ما بدله لهم من المال فكال من نتائج دلك أن تخاوا عن وادى الصغراء الذي بحتاوته

وفى خلال تلك الحوادث تدقى طوسون باشا من المدينة نيا وهاة حاكها اللك شبت الثورة بين القبائل وأنهمهم أن اباه هو الدى أمر يقتله عقاب له على فعلته فهدأت القبائل وجنعت الىالسلم وكفت على قطع العرف ء وكان موسم الحج قد أقبل فصر طريق الحجاج مأمونا ، وحج عهد على للمرة الثانية وأقبل الحجاج من مصر ومن سائر الاقطار الاسلامية و دوا الفريضة آمنين مطمئتين

# وافعة ( بِسَال) . ( يتاير سنة ١٨١٥ )

و بعد أن يمت مراسم الحج أتبددت الحرب وانفذ محد على جدود الى (الطائف عميد الزحف و كل الوهاديون قد جمول من المقائلة أبحو عشرين ألفا حشوم بقيادة ميصل بن سمود بين ( بسل ) ( وثر به ) وكان لهم عدا فاك احتياطي من شحو عشرة آلاف مقاتل و فزحف محد على في أبحو ار بعد آلاف مقاتل على (بسل) المراقعة بين الطائف وتر به اوالتقى فيها بحيش الوهاييين (يناير سنة ١٨١٥) فدارت رحى القتال بين الغريقين واستعرت نار الحرب واستمرت المعركة من الفجر حتى المساء وانتهت بيزيمة الوهابيين وقتل منهم شحو سمائة ونشتت الماقون اوتعد واقعة ( بسل) من اكبر وقائع الحرب الوهابية بن من أهم الممارك في تاريخ مصر الحربي

# احتلال ( تَرَّبه ) و ( ورُنيه ) ثم (ييشه)

تامع المصريون رجعهم بعد واقعة بسل غاحتاوا (تربه) تم احتاوا كذلك (رنبه) و (بيشه) ولتي الجيش خلال هذه الغزوة متاعب هائلة و لم يكن غداء الجنود في الغالب سوى المّر ، وكانت محمد على يقاسمهم شفاف العيش ليشجمهم على احتماله .

#### احتلال قتقذة

ثم رجع الى الشاطئ واحتل ميناء ( قنفدة ) واللي فيها حامية مصر ية وذهب منها الى حدة ومنها الى مكة تجت به أعلام الطامر

#### احتلال الرئس

ورحم طوسون من المدينة على القسم الشالى من نجمه متشجما بتلك الانتصارات، فبلغ فى رحفه الى الرس (١١ احمدى مدن نجم المهمة فاحتلها، ثم احتل ( الشّبيسية ) الواقعة على طريق الدرعية عاصمة الوهاسين، واستعد الحيثان فأخذ كل منها يتأهم لموكة فاصأة

### طلب الوهابين الصلح

على أن طوسون رأى من المفامرة أن يبدأ بالهجوم لانه ادرك أنه امام قوات تفوقه غيداً ، فتشاور وقواد جيئه واتفقوا رأيا عى الانسحاب الى المديمة ، ولكنه لم يكه يستقر رأيه على همذا العزم حتى أو فد اليه الامير (عبد الله بن سعود) رسولا يعرض الصلح والطاعة ، فدهش طوسون هده المفاجأة على حين كان يشعر بأن مركز عدره قوى منبع، لكن ضعف (عبد الله بن سعود) و ما حبل عليه من التردد كان من أه البواعث التي مائت مه الى القسليم والحضوع .

<sup>(</sup> ١١) تبعد عن المدينة نحو ٣٧٠ ميلا شرقا بشمال

فلطب طوسون على طلب الصلح الله لا يستطيع ال يجيب الطلب الا بعد عرض الامر على والده، وأنه يمنح الامير الوهابي هدنة عشر س يوما حتى يراجع والده ، فقبل عبد الله بن سعود، وتهادن الفر القاد وقفت الحركات الحربية، و بهي كل حيش اكانه ينتظر الهدنة أن تعنهي

### رجوع محمد على <sup>ا</sup>لى مصر

ونی غضون ذلک عار مجمد علی ای مصر فجأة ، ذلک امه تلقی می مصر أنه اه شغلته و هدجت وساوسه ، إذ علم منها ان شحة ، وامرة ديره ( لطبف مش ) فی غیبته كاسمجی، بیانه ، و بلغه كذلك ان حو دف حظیرة توشكان تقع فی أو رو به يد الصراع بالغ أشده بين به بلیون والدن المتألبة علیه ، و ملم من الانب الاحیرة ان مرمه الحلف، و نفوه الی جزیرة ( الب ) قد أفلت می مدفاه و رجع الی فرنا واسترد عرشه وسلطته ، نفشی مجمد علی ان تسكون عودة نه اولدن سببا فی تحدد الحرب والمتان فی او رو به واستهماف مصر لحمة حدیدة اذ جمكر ما بولیون تابیة فی غروه ، و ومع ان هذه الفكرة لم يهجس بها نابلیون بعد عودته من مناه ما مرحب خوف علی مرکزه ، مناه مناه علی مرکزه ، فأسرع بالرجمة الی مصر لحکی بنتی المداج مثالتی لیست فی الحسبان وعاد من طریق فاسرع بالرجمة الی مصر لکی بنتی المداج مثالتی لیست فی الحسبان وعاد من طریق فاسرع بالرجمة الی مصر لکی بنتی المداج مثالتی لیست فی الحسبان وعاد من طریق فاسرع بالرجمة الی الجیزة لیله ۱۵ رجب ( ۲۲ یونیه سنة ۱۸۱۰ )

#### مؤ مرقالطيف باشا

أما مق مرة المطيف ماشسا فحكايتها كما يذكرها جمهور ألمؤرخين الاكان من بم ليك محمد على شلب اسمه ( تطيف اغا ) قربه اليه واختصه وحمله أمين حزامته ، قلما جاءت الانبء مستبلاء الجيوش المصرية على ( المدينسة ) واستحلاصها من أيدى الوهابيين أو فده محمد على الى الاستانة ليزف البشرى الى الديوان العالى ، فأنعضت الحكومة التركية على لطيف اعابر تبة الميرميرا،فضار (لطيف باشا)، غداخا. الزهووالخيلاء ،وزان له نعض رجال (المامين ) ان يأنمر نسيده ومذوه الاماني ووعدوه بالمساعدة على ان يخلفه في ولاية مصر ، فقبل لطيف باشسا هده المهمة ، وخداله ( هوم و غريزره أنها فكر ة ناحجة ،وخاصة لان محمد على عارم على التوحه الى الحجر فيكون غيامه خير فرصمة لتنفيد مهمته واعتلائه عرش مصر ، وعاد الىالقاهر توندسه مماو مقاآ مالا كمارا ، و بدا عليه في مصر من الغطر سقوال كيزياء ما جمل الطنون تمحوم حوله ، واستشفُّ محمَّد على شأقت نظره تغيرا في اطواره وحركاته ، فارة م في أمره ، وما أكثر ما يستهدف الماس الشبهات والريب في دلك العصر، ور.د في ارتيانه ان كتحدا، ( محمد لاظ او غلي ) المشهور بكراهيته لجنس الماليت نقر على لطيف بالله كرياءه وحيلاءه وما ناله من المزايا والرتب، فالتي ف روع محمد على أنه يسرف في عدل المال ويستكثر من الاتماع والماليك هسمي أن يتبعدهم جندا ويحدث بهم حدَّثا، فترعزعت ثقة محمد على فيه، ولم معنى الى الحجار عهد الى محمد لاظ او غلى أن برقب حركات لطيف ماشا وأطلق له إن يتخد ما يُراه في شأنه، وكان الكتخدا ممتزما التنكيل به، فأخد يؤلب حديه رؤساء الحكومة مثل حسن باشاء وطاهر باشاء وطبوز اوغلي ، ومحو بك، ومحود باث الدويدار، وكدلك أوعر عليه صدر اسماعيل باشا ابن محمد على وصم على قتله بعد أن أحذ للامر عدته

وى اليوم الموعود باغت بدعونه الى اجتماع يعقد ى القلعة النظر فى يعض الشؤول ، وحيره بين ال يحضر أو يعادر الديار المصرية ، وكان لمايف يعلم ما وراء هده الدعوة من المهالك ، هار فى أمره ، وبينما هو يعكر فى حيلة ينجو بها أبصر فر أى بيته يحاصره بحو الفيل من الجلود جاءو ليقبصوا عليه وأخدوا يطاقون فر أى بيته يحاصره بحو الفيل من الجلود جاءو ليقبصوا عليه وأخدوا يطاقون الرصاص على داره . فعلم أن قد أحيط به ، وهكر فى العرار ، فلمتنز فى مخبأ بداره ومعه في داره واحتنى فيه

أما العسكر فاقتحم جماعة وأنهم دار لعايف باشا وكشفوا محابثها وفقشوها تفتيشا دقيقا و فدروا على الغساء والمماوك ولم بجدوا ضالتهم أى لعليف ياشا و ولما كان الند اراد لطيف أن يغادر بيت خار نداوه خشية ال تقع عليه عيون الرقباء لقر مه من بيته، فصعد الى سطح لبيت واعتزم أن يقفز من سطح الى سطح لياو فالحرب و بينا هو يقفر من سطح خاز نداره أبصره أحد الجنود المراقبين له فصاح به لينبه اليه الرقباء ، فر ماه لطيف باشا يرصصة جنداته ، ولكتها أيقطت فطر الرقباء المنتخدا عما كنه وساقوه الى الكتخدا عما كنه

فعقد الكتخدا ديوان من كبار رؤساء الحكومة وانفقوا على اعدامه ، وسيق لطيف بإشا الى سحة الاعدام تحت سلالم سراى القلعة وقطع رأسه

و يوح لنا أن ماذكره جهور المؤرحين منان قتل لطيف باشا يرجم الى بمالاته المنكومة التركية على المؤراع ولاية مصر من محمد على أمر مشكول فيه ، ولا يهل تصديقه ، لأن الوقت لم يكن مناسبا خلام محمد على وهو منصرف الى توحيه كل قواته لحار بة الوهابين ، وحكومة الاستانة لم تكن فى دقك الحين تخشى بأس محمد على بل كانت فى حلجة اليه لتفرغ من الدولة الوهابية التى تنازعها السلطة والسيادة وتنهد دهابات الدولة عربية قد تنتزع منها الخلافة ، فحمد على كان وقتلة مشمولا يرضا المسكومة النركية ، ولا يتفق منطق الحوادث مع تد مرها عليه فى هذه الظروف

" وأغلب الظن ال مجمد على وحاشيته قد سامه الاسام على عليف باشا بالباشوية الالم يسبق السلطان ان اقدم بها على أحد بعد تولية محمد على غير ابعائه ، وأخذت بطانة النباشة وخاصة كتخداؤه محمد لاظ أو غلى ينظرون بعين المقت والارتباب الله أفظات بالشاء وزادهم مقته له ما بدا عليه من الغطرسة والخيلاء معد عودته من الاستانة لا كان لاظ او على معروفا عمه كرهه للماليك ، و مطيف باشساكان في

الاصل مملوكا ، فحقد عليه واعترم التنكيل له كما تقدم ، وانخذ شهمة المؤامرة وسيلة لانفاذ عزمه

وقد ذكر الجبرتى حكاية المؤامرة ، ولم يؤيدها فى روايته، وكدلك لم يروها مأتحان بلهجة تفيد اليقين

## مشروع العملح واخفاقه

فى حلال الهدنه التى عقده طوسون ماسا مع (عبد الله بن سمود) جاءه كتاب من والده يتبئه بأنه سافر الى مصر لشؤون همة وامه ترك له عددا عظهامن الجند بقيادة حار نداره ، ويوصيه بالمبادرة الى ارحف على (الدرعية) علىمه الجند بقيادة حار نداره ، ويوصيه بالمبادرة الى ارحف على (الدرعية) علىمه الوهابيين لاستئصالهم والقصاء عليهم

ورد معطف محد على الى ابنه فارس يستدعى الخار لله مدينة (الرس) قبل انقضاء أجل الحدمة ، وتشاور طوسون باشا هو وقواد الجيش ورؤساء القبائل الموالية ، واستقر رأيه على قبول المصلح ، واشترط لذلك شروطا اهمها ان تحتل لجيوش المصرية ( الدرعية ) وان يرد عبد الله بن سعودكل ما أخذه الوهابيون من الحجرة النسوية من النفائس و الجواهر ، وان يكون رهن أوامر طوسون باشا من الحجرة النسوية من النفائس و الجواهر ، وان يكون رهن أوامر طوسون باشا حتى اذا طلب اليه السغر المأى جهة كائنة ما كانت أدعن للأمر ، وان يؤمن سبل الحج و يكون خاضعا لحاكم المديمة ، وألا يتم تمام الصلح الا بعد عرضه على عد على الشا واقراره

وارسل عبد الله بن سعود و قدا الى القاهرة ليعرض الصلح على مجد على ، و وصل الوفد الى مصر في سبتبير سنة ١٨١٥ ، ولكن محمد على اظهر تشددا و لم يرض بالشروط التي عرضها ابنه ، وصمم على معاملة أدير الوهابيين معاملة الخوارج والعصاة ، ولعاء كان يرمى الى بسطحكه على جربرة العرب ، فرأى في بقاء ظل فدولة الوهابيين معها تظاهر عبد الله بن سعود بالحضوع والولاه حائلا

دون استفرار حكه في الجزيرة ، في أثر الن يمني قوته و بأخده اسبرا ليقفى على دولته القضاء الاسبر ، فطلب لى الوقد قبل ال يصفيحين أميرهم الذيرة يهيع ما اخذه الوهابيون من مفائس الحرم النبوى وال يد في الدرعية الى حاكم المدينة وإلى يخضر بنفسه ويذهب الى الاستانة ليكون رهن أواص للمطان وليقدم أه حابا عن أعاله ، وكان محمد على يتوقع ألا تقبل شروطه الناسبه وخاصة سعر عبد الله بن سمود الى الاستانة لأن منى ذبك تسليم عنله لى يد الجلاد ، وقد عبد الله بن سمود الى الاستانة لأن منى ذبك تسليم عنله لى يد الجلاد ، وقد يبق لدياتى من انتفائس الى انتزعها ابود حتى يرد منها شيئ ، ورضى بأن بعين يبق لدياتى من انتفائس الى انتزعها ابود حتى يرد منها شيئ ، ورضى بأن بعين عبد على نالبا عنه فى الدوعية يتولى قبض خاراح أو أن يحدد الخواج بمبلع معلوم يتعهد باداؤه ، ورفض شرط الذهاب الى الاسانة ،

## رجوع طوسون باشا الي مصر

علم طوسون باشوه و في احجاز بانباء الفتية العسكرية الى المره الحنود الارماء ودر بالفاهر توملو قع منهم من المهد و التمر د محسيجي بيانه فقر رالمودة الى مصره وسر من المدينة الى بفيع و ومنها على السويس بحرا ، وكان وصوله البها ى غاية شهر ذي القعدة سنة ١٩٣٠ ، وقدم القاهرة يوم ٥ ذى لحجة ( ٨ نو فيرسنة ١٨١٥ ) وكان الاحتفال باستقباله عظم بالغا ، قال الجبرة في هذا الصدد في رابع دى الحمة سنة ١٩٧٠ نودى بريتة الشارع الاعمام الدحول طوسون باشا سرورا بقدومه ، فإما اصبح يوم الثلاث حاسه احتفل الماس برينة الحواليت بالشارع ، وعماواله موكها جافلا، و دخل من باب لنصر و على رأسه الطلخان وشعار لوزارة ، و طلع موكها جافلا، و دخل من باب لنصر و على رأسه الطلخان وشعار لوزارة ، و طلع الى القلعة و غيريه ، في ذلك اليوم مدافع كثيرة و شنكا و حراقات »



خريطة الحرب الوهابية وفيها سِن المواقع التي وردد كرها في القصل الجاس

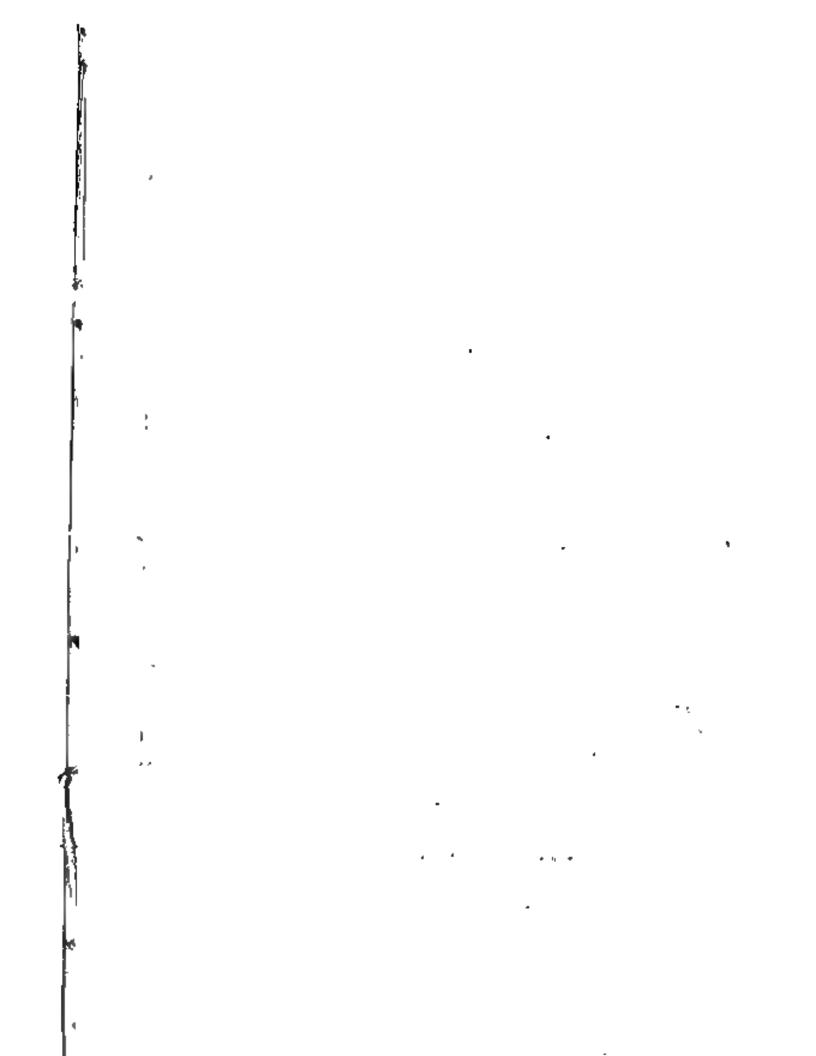

#### استثناف الحرب في الحجاز

#### بقيادة ايراهيم باشا

اسى محمد على همة كبيرة فى نجريد الحلة المجديدة ، وطلي ستة أشهر يعمد معدائها ، و مقد لواءها لابته الاكبر ابر اهيم سالاً ، فأمر يجمع لمراكب في ساحل يولاق لنقل المؤونة و الذخائر والمدافع والمهمات لى قد ومنها مقل برا الى تغر (المصير) لتقلع منه الى (يغيم) بحر ا، وساد ابر هيم ماشا من بولاق يوم ٥ سبتمبر سنة ١٨١٦ تاصدا قدا ، ولما وصل الى السيوط حند الفين من الفلاحين لينصموا الى الحابة

وما بلغت الحلة الى قنا فالله على ههوز الابل الى الفصيرة واعد ابراهيم بالله سنة آلاف جل قدمها عرب العبادة لهداد الدية ، فحلت الحلة الى ميناء القصير و اقلعت بهم سعن الاسطول المصرى الى يلسع، فلغنه موم ٢ سعنمبرة وكان يصحب ابراهيم ماشا طبط في لسى من ضباط أوكان الحرب وهو المسبو فيسيير ٢٥١٥ وطبيب وحر احان و جددل هن الايطاليين

ولم یک بستقر به لمقامی پسیم حتی سارالی المدید، فأدی فروض لزیارة السبویة ، وأحذ یسمد نارحف والقمال

وى اليوم الرابع من عيد الاصحى سار بجيئه وقصد (الصويدود) شمالى المدينة واتحدها مسكره العام، واحد بجهزالمعمان وبجمع الابل للرحف على تجد، ولكنه عالى مصاعب كثيرة في بدء الحملة، منها أن معظم العبائل كانت ممالئة الوهامين على محاربة الحيش المصرى، فأحددوا يساوشون القوافل

 <sup>(</sup>١) المم عليه السلط فربالباشوية مكافأة لابيه على خدماته ، وكان يسلخ من المدر سيما وعشرين سنة

بين الصويدر، والثمو والبحرية ، فأمنذ ابراهيم باشا لحجار تنهم قوة من الفي حندي التنت يهم على مسيرة يومين والرقعت بهم الهزيمة

ثم الحد العرب يؤثرون الجانب المصرىعلى الوهابيين لما لم يجمو من هؤلاء منفعة أو طائلا، فانضمو، الى الراهيم بالشاوتعهدوا بتقديم مايصلب من الاعل وغيرها

زحف ابراهيم باشا من (الصويدره) وسار الى (الحد كية) وعسكر بها وتحصن فيها ، و اتخذها تقطة ارتكاز الرحمة ، ثم تحوال منها قاصاد رالرس) التي انخذها عبد لله بن سعود معسكرا له ، وكان الهاه سيون قد احتلاها ابعد عودة طوسون باشا الى الصر

#### وفة طوسون باشا

#### ستبرسة ١٨١٦

وحع طوسون بش الى مصركا قدمت و بعد بن استقربه المقام توى قيادة - النبرق التي انداه عند على لنراط على فرع رشيد ، و كان عرص محمد على تو ديع احتو د فى مختلف الحد الموجه المحرى حتى لايكون احتشاده فى الفاهرة حصرا على لنطام بعد ما دما ملهم من النمر د والمصياب، و لكى يلنى فى روعهم انه لا يقصد تشتيتهم او معاقبتهم أمر بال يصحيهم فى معكر ، تهم الجديدة بعض ابنائه و رؤساء جمده، فتولى طوسون باسا قيادة بعض تبك الفرق كا قدم ، و انخد ممكر و فى المارك ربر بالى) أبو اقمة بالبر الشرق المبيل تجاه رشيد ، والتمس بها الراحة من عنه المعارك التي ند ضها فى الحجاز ، فاتخد الموسيقيين والواقصين والواقصات والمغنيات وبحالس اللهو و فى يهد على أن عاجلته منيته ليلة ٢٩ سبته برسنة ١٨١٦ ثر مرض ثار به فاقت من تهالكه على اللدات ، و لم يهاه أكثر من عشر ساعات تم فضت و حه ، فنقلت جئته بط يقالنيل الى القاهرة و دهن في مقاير الاهم الشافى

توق طوسیوں وہوہ، تشیل انشیاب اذالم یتجاور انعشرین من عمرہ فجزع ابوہ علی فقعہ حرعا شدیدہ ، وحزن الناس لوغاته ا، کان عدم من الشجاعة و الجود والمیل الی الشعب

#### حصار ( الرَّبي)

اشتبکت طلائع الجیش المصری بالوهابیین علی مقر مة من (الرس)، فکانت لغلبة للجیش المصری لما امتاز به من النظام و القالمج بالمنادق الحدیثة و معاولة العربان من قبیلة حرب

هزم الوهابيون ورجعوا القهقرى عوامتع عبد الله بن سعود فى ( و س) ع فضرب عبيها ابراهيم بنت الحصار وحبب المدافع لرميها عوقام الاستحكامات حولها علىكتها كانت على قوة ومنعة فاستمر الحصار ثلاثة اشهر وسعة عشر يوما دون أن ينال منها طائلا عودافع عنها لوهابيون دفاع الابطال بالرغم من قدالم جيت مسلحا بالسادق الحديثة عولم يمكن عندهم الا البنادق من الطراز المتبق الذى يطلق بالسيلة عومع ذلك صدوا هجات الجيش المصرى ثلاث مرات وكدره خسائر جسيمه عوابع عدد قتلاه مدة المصار ١٠٠٠ عندى على حبن أم يقتل من الوهابيان سوى ١٦٠٠ مة تلاء وهدا يداك على مداحة المحسر الى مصابت الجيش المصرى ق حصار (الرس)

وقد درئ ابراهیم اشا الله خساره ستندقم ادا هو استمر فی الحصاره و ذخیرته مقبحت ومؤونته کادت تنده و أصبح الجیش هدفاللمجاعه ، ضف الی دلک اخاص نعوس اجمود من المل والیاس ، وما فاسوه من اشد تد و لاهوال ،ثم انقشار الامراص بینهم و هبوب الزعارع والاعاصیرانی کالت تفتلع الحیام فقر می بها فلا بحد الجدود وحاصة المرضی وللجرحی ماوی لمم

فاصطر ابراهيم مائسا ال يرفع الحصار على ( الرس ) ، وال يغير من عبد الله ابن سعود شروط لوقف القنال ما كان لبرضاها لو لم تمتمع سليه ، فصالحه على أل برفع الحصار عن المدينسة وال يضع أهلها سلاحهم و يقيبوا على الحياد ، والا يدحل الرس الحد من حدود ابراهيم عن أو ضاح حيثه، ولا يجبر الأهالى على تقديم شى، من المؤولة للجبش، ولا يؤدوا اتاوة، والله أذا استولى الجيش على مدينة (عُنبزة) تسلم له ( الرس) بدون قة ل، وأن لم يفلح يعود القتال ثانية

سار ابراهيم بلشاقاصدا (عنبزة) و احتل في طريقه ( الخبراء ) بعد ان ضربها بلد. مع عدة ساعدت ، واستراح الجيش به أحد عشر يوما ، ثم سار الى (عمبؤة) وحاصر ها سمة أيام الى ان سلمها حاكها محمد بن حسن على ألا تؤسر الحامية الوهابية وان يؤذن لها مايزهام الى شاءت بشرط أن تتخل عمد الديها من الاسلحة والدخائر وادؤو نة ، فرضى ابراهيم باشب يهده الشروط ودخل المدينة ، ثم أوسسل كتيبة من الحند الاحتلال ( ارس ) طمقا الشروط التي اتفق عليه من قبل

رئيبه من الهدار و عمارت و الرس المدار و المن المدار و ال

# فتح الشقراء ( يناير سنة ١٨١٨ :

استأنف ابراهيم باش الرحف ، فاحتل ( بُر مِنه ) بعد قتال طعيف ، و بقي بها شهر بن تلقي في خلالها المدد من مصر ، ثم سار في اواحر ديسه بر سنة ١٨١٧ قاصده ( الشقراء ) وهي من امنع بالاد يجد ، فوصله بوم ١٣ بنابر سنة ١٨١٨ وضرب عليه ملحما وأحد يشدد في حصارها و يضرب بلدافع حتى طلب أهلها التسلم و رضى منهم ألا يأحد منهم أسرى وان يؤذن لهم بالنهب حيث شاءوا على ألا يحملوا السلاح الانها لقتل الميش المصرى ، وادا نقضو ، عهدهم استحل دماء مودخل الراهيم باشا المدينة دحول الطافر بوم ٢٧ ينابر سنة ١٨١٨ من الشأن فتح ( الشقراء ) انتصارا كيرا النجيش المصرى لما يوقعها من الشأن والخطر ، ولما وصلت الى مصر انباء هذا الفتح قوطت بابتهاج عظيم

قال الجبراني في هذا الصدد

د وفي أواخر ربيع التأني سنة ١٢٣٣ ( فيراير سنة ١٨١٨ ) حضر معشر من محية الديار الحجازية يحبر بنصرة حصلت لابراهيم باشا وامه سنولي على بادة تسمى ( لشقراء) وال عبد ألله بن سعود كأن بها خرج مها هار با الى الدرعية ليلا، وال بين عسكر الاتراك و الدرعيين مساقه يومب ، فله وصل هذا المبشر ضر بوا لقدومه مدافع من الراج القلمة ودلك وقت العروب، ن يوم الار لعامسادس عشر يده»

#### فتح الدرمية ( سبتمبر سنة ١٨١٨ )

افشأ ابراهيم باشا في الشقراء مستشمى وترك به، فصيلة من الجنود، وسنو قاصدا (الدعية) عاصمة الوحابيين ، وكانت تبعد عن المدينة المنورة التي انحدها ابراهيم باشا قاعدة الحركات الحربية بنحو ٤٠٠ ميل ، وهدا يداك على عصم المراحل التي قطعها الجيش في احرب والقتال

فهرج فی طریقه الی (الدرعیة) علی (طبرهه) اذ عمر ان بهاکتیرا من الثوویة و الجیاد ، فامنست علیه ، فضریها بالمدافع و دافع حاکمها و اهلها عن مدینتهم دفاعا شدیدا و قتاراکتیرا من المهاجین ، و استمر لقتال حتی طلب لحاکم التسلیم علی آن یخلی الباد ، فاخلاه و توك الاهالی هدفا لبطش الجیش، و أمر ایر اهیم باشا بقتلهم عقابا لهم علی ماکندوا الحیش من الخیائر ، فتتاوا حمعا

بقى ايراهيم بلئد شهر س فى ( ضرمه ) حيث عاقته الامطار عن الزحف ، ثم غادرها فى ٣٧ مارس سمة ١٨٩٨ قاصدا ( الدرعية ) عاصمة الوهابيين فقط أتجاهها يوم ١٩ امريل فى جبش مؤلف من خسة آلاف وخسيائة من المشاة والفرسان مجهزين باثنى عشر مدفعه

تتألف ( الدرعية ) من خمسة احياه متجاورة بحيط بكل ملها سور ، فكانت المدينة محصنة تحصينا منيما وفيه بعض المداهم يستعملها الوهابيون في الانتال رتب ابراهيم باشأ مواقع حدوده واعدالعدة لمهاجنها، وعاونه في رسم خطط الحصار الصابط الفرسي الدي يصحبوه والمدييو فيسيير Vajsnare ، و بدأ الواهم يصرف المدينة سلدقع ، ولنكتها استنعت حليه ودافع عنها الوهابيون دفاع الابطال، واشترك نساؤهم في القنال، فككال دفاعهم مجيسا

استمر الحصار المحتمر من شهرين والمدينة مستعصية على الحيش المصرى، فبدأ مركزه يتحرج ، وراد في حرجه أن الطبيعة أصابت الجيش سكة كادت تودي به نولا تبات ا براهيم باشا وعزيته الحديدية ، فقد هبت عرصفة على مسكر الجَيش يوم ٢٦ يونيه ١٨ ١٨ اعارت ناراكان أحد الجنود يوقدها عناندلمت النار الى خيمة منصوبة على قرب من مستودع اللاخبرة، فاحترقت الخيمه و متمت ، رها الى المستودع فانفحر فساعته وقسف الاتمجار من القسيل والرصاص، ذهب بتصف ذحيرة الجيش ، فذعر الجنود سوى الانفجار ولما أصاب الدحيرة من المدمير ، وكادت أمحل الهزيمة بالجيش ويمفتل فظامه لولا أن تأس ابراهم بائت تلك السكارثة بالشجاعة والجلد، وتما يؤثر عنه في هذا الموقب أنه قال لمن حوَّله « لقد ضدنا كل شيء ولم يسق لدينا إلا شحاعتها، فلمتدرع يه والهاجم العدو بالسلاح الا يض » وأحد يشحع الصباط والجنوده وارسل يطلب الذحيرة من المواقع التي يجتلها

الجهش للصري كالثقراء، وبريده، وعنيزة، ومكة والمديمة وينبع

وعلم الوهايمون عاحل يدخبرة الجيش المصرىء فقرروا الهجمة عليه لعلوم بأخدوة الزضمف وهاجموه معلا البوم التابيء والكن ابراهيم باشر احكم خطط القتال وأمرحتو دهبالاقتصادق الذخير هفردالوهابيين عي احقابهم، و استحرت الحرب سحالا الِمَانَ جَاءَتُهُ اللَّهَ مُنْ فَسَدِيهِمَا النَّقُصَءُو تَلْتِي مَنْ أَبِيهُ رَسَلَةً بَأَنَّهُ مُعَدَّهُ بَثلاثَةً آلاف من المقاتلة بقيادة حديل باشاء فاعتز جابر اهيم ان يصرب الغمر به القاصية قبل ان يتلقي المدد لكملا يشاركه خليل باسا في نفر الظار بالوهابية .

# رواية الجبرتي

إشار الجهركي الى تلك الحودث بقوله

د و مستصفه ( رامدان سنة ١٣٢٣ ـ بوليه سنة ١٨١٨ ) رصل نجاب واخير

يأن اير اهيم باشا ركب الله جبة من تواحي الدرعية لأمر يبتغيه ، وترك عرضيه (حبيشه )، فاغتنم الرهاسة غيامه وكدوا على العرضي على حبن غفلة وقتلوا من العساكر عدة وافرية وأحرقوا الجبحانة (الدخيرة)، فمند ذلك قوى الاهمام وارتحل جلة من العساكر في دفعات ثلاث برا وبحرا يتلو بعضهم بعضائي شعمان وراحان، وبرز عرصي (جيش) خليل باشا الى خارج باب النصر »

وقال فى حوادث شوال من تلك السنة « و فى تامه او تحل خليل اث مسافر ا الى الحجاز من القارم وعساكره الحيالة على طريق البر، ومعنى همدا ان المت ذهبوا من طريق السويس بحر وسار الفرسان برا مر طريق برؤخ السويس الى الحجار ، فتأمل عظم المراحل التي كان يقطعها الحدود والمتاعب الهماثلة التي كانوا يشكدونها فى تلك الحرب الشاقة

قلن ان ابراهيم باشا اعتقرم ان يضرب الدرعية الضربة انقاضية، فوج، قواته الى كل حى من أحياتها واحد الر آحر محسنونى على الاول ثم على الشانى تم على الثالث، و بذلك صاق الخناق على الوهاسين ، وكان لحصار قد دام خسة أشهر، فرأى عبد الله بن سعود من ليس فى مقدو ره الاستمرار فى المقاومة بعد ان فلست الخسائر و نالته الأوصاب من طول الحصار واهواله، فجنح الى الصلح والتسليم، وارسل وم به سبتمبر سمة ١٨١٨ رسولا الى الرهيم باشا يطلب و قف القتال حتى يتم الاحقى على الصلح

قابقهم ابراهيم باشا هذه ارساة المهدط عظيم واذن بوقف الفتال، ثم جاء عبد الله بن سعود بندسه الى مسكر ابراهيم باشا، متنقاه الفائد العمايم بالحداوة والاكرام، وتم الانعاق بينهم على ان قسم (الدرعيه) الى النظل ابراهيم وان يتحد بالابقاء عليها، والا يوقع بالوهابيين أو يناهم نضره، وان يدهب عبد الله بن سعود سعود الى مصرتم ان الاستانة كما هي رغه السطان، فرصي عبد الله بن سعود بهذه الشروط، واستولى الجيش الصرى على الدرعيه بعد حصاردام تحوستة

اشهر ، و بعد فتح الدرعية لم تلبث المدن الباقية من تجد إن سلمت وخصمت لقائد الجيش المظفر

كان محد على و خلال تلك الوقائع قلقا على مصور الحاة التي يقودها ابنه في فيافي تُجد و وهادها برتأخرت عنه أخبرها . فاشتدت هواجه و ارض بعينه وطلب الى العلماء أن يقر موا البحارى و يتوجهو ا الى الله بدعو أتهم مبتها بن ينصر جيشه ، قال الجبرى في حوادث و الضاف سمه ۱۲۲۳ ( يوليه سنة ۱۸۱۸) و وانقصى شهر الصوم و الباشا متكمر العاطر و المقائق و ممتطر ترود خبر يسر بساعه »

الى أن جاءته البشرى بانتصار ابراهيم باشب و دخوله الدرعية ، فاشيح لهذه البشرى ايما ابتهاج ، واطلقت المدافع من القلمة يوم ١٨ اكتوبر سسنة ١٨١٨ ، اعلانا لهذا النصر المبين

#### انتهاء الحرب الوهابية

انتهت الحرب، وكانت هما الحرب من أشق خروب مصر في عهد محد على وأكثرها العرب، وكانت هما الحرب من أشق خروب مصر في عهد محد على وأكثرها ضمايا واعظمها نفقات، وقد عظلمها هزائم ومواقف عصيدة كلات تقضى على الحملة المصرية، فإن الجيوش التي جرده امحد على استبدفت الحطر في مواطن عدة وخاصا في هزيمة (الصفراء) الاولى، وحصار (الرس) عند ما استحصت على ابراهم باسا، وفي حصر الدرعيه ، وعدد ما التمات النار فحار الحلة تحت اسوارها ، فني تلك المرات الاربع كلات ، لحمة المصرية تقع في الأسر لولا ان القيادة الوهابية كان يموزها الحزم والكفاية والمنظم

تُ وَمِنَ الْأُسْمِيْكُ التَّى أَدَتْ إِلَى الْمُحَالِنَ الْوَقَ الْوَهَائِيَةَ ضَعَفَ عَبْدَ اللهُ بِ سعود ۽ والاموال التي بدلما طوسوں وابراهيم وجحه على واشترو، بِ دُمْمَ البدو ، قان القبائل التي الْحَارِت الى جانب الجيش لمصرى قد علونته معاونة كبرة، والولا ردائ لكانت مو اصلاته عرضة للانقطاع ولما استطاع ان يقطع تلك المراحل الشاقة في بلاد مقفرة ، اصف الى ذلك ان عزيمة محمد على وابر اهيم ، و ما احتماد الجيش المصرى من الصعر على المشاق والاهوال اكل دلك كان له الفضل الاكبر في ما أدركه من العوز ، و بعضل تلك النضحيات الجسيمة أمكن مصر أن تبسط نفوذها في مفاور حرير قالعرب تلك النضحيات الجسيمة أمكن مصر أن تبسط نفوذها في مفاور حرير قالعرب تلك التي يصمب على أي دولة ان تخضعها ، و قد ظل هذا النموة مبدوط على انحائها الى ان تقلص طله في أواحر عهد محمد على كما سيجيء بيانه مبدوط على انحائها الى ان تقلص طله في أواحر عهد محمد على كما سيجيء بيانه مبدوط على انحائها الى ان تقلص طله في أواحر عهد محمد على كما سيجيء بيانه الحرابية في عهد محمد على كما سيجيء بيانه المحمد على الحفالات الحرابية في عهد محمد على كما سيجيء بيانه الحرابية في عهد محمد على المحمد على الحفالات الحرابية في عهد محمد على المحمد على المحمد الحداثة الحرابية في عهد محمد على المحمد المحمد على المحمد الحداثة الحرابية في عهد محمد على المحمد المحمد الحداثة الحرابية في عهد محمد على المحمد المحمد المحمد على المحمد الحداثة الحداثة الحداثة المحمد على المحمد على المحمد الحداثة الحداثة

· کال للامباء التی جامت بفتح الدرعیه وانتها، الحرب الوهابیه اثر ابتهابیع عطیم فی مصر وقو بلت باحتفالات بالغة وصفها الجبریی بقوله

" من سبع دى الحدة سه ١٧٣٣ ( اكتوبر سه ١٨١٨) وردت بشائر بس شرق الحداز بمراسلة من عبال دعا الورداني أدبر اليقبع بال ابراه بم باشا استوني على العرعية والرهابية عند أسلال الماشا لهذا اللهر سرورا عديا ، واتجلى عنه الضجر والقلق ، وأنعم على البشر ، وعند ذلك ضربوا مدافع كتبرة من القلمة والجهزة و بولاق والاربكية ، وانتشر المشرول على بيوت الاعيان لأخذ البقاشيش ، وفي تألى عشر وصل المرسوم بمكاشات من السويس واليقبيم ، وذلك قبيل العصر ، فأكثروا من ضرب المدفع من كل حية ، واستمر الضرب من العصر الى المنوب في بحيث صرب بالقلمة خاصة ألف مدفع ، وصادف ذلك شنك أيام العيد ، وعند ذلك أمر بمعل ميرجان و زينة داخل المدينة وخرجه و بولاق ومصر القديمة والحبرة ، وشنك عبي بحر النيل تجاه الترسانة بولاق »

وتجددت الحفلات في شهر محرم سنة ١٩٣٤ ( نوفير سنة ١٨١٨ ) لمدسبة و رود تعاصيل الانتصارات التي ناله ا براهيم بائ ، وأسهب الجبرتي في وصف تلك الحملات مما يدلك على فحارتها و بهائها

فقد بودى يزينة المديبة سبعة أيام ، ونسبت السرادقات خارج باب النصر ،

ومن بينها سرادق محمد على بث وباقى الأمزاء بشاهدة الحفلات، وهى مناورات حزبية تتخلف حركات فروسية فام بها الحيالة والمشاة، واقترنت الطلاق المدافع بكثرة هائلة و يحيث يتحيل الانسان أصوائها مع أصوات بعادق الحيالة المتراجبين وعودا هائلة ، وفى الليل كانت توقد المصابيح والمشاعل، وتطلق الدواد في والحراقات، وتضرب المدافع

و بعد انقضاء السبعة الأيام أعدت حفلات أخرى في حية يولاق تختلف في نظامها وأوضعها عن حفلات بالنصر ، فهذه كانت برية ، أما حفلات بولاق فكان ميدانها النيل وشاطئيه ، ولعلها لذلك كانت أبدع وأروع ، فقد استؤجرت الاماكن المعالة على البحر باجور مرتفعة لتزاحم الملس على مشاهلتها واستجلاء مناظرها ، وكان قوام الحفلات مناورات بحرية تقوم بها النفن والمراكد عثل فيها المعارك البحرية ، ولست بولاق حلة من الرواق والبهاء ، واقبل النسمين كل منوب لمشاهدة معلم الزينة «ورين أهالي بولاق أسواقهم وحوانيتهم وأبواب دورهم، ودقت الطبول والمرامير والنقرزانات في السفائن وغيرها ، وطبلخانة ( موسيق ) الباشا تضرب في كل وقت ، والمدافع الكثيرة تضرب في ضحوة كل يوم وعصره و بعد المثان ، وتوقد المشاعل وتعمل أصناف الحراقات والسواريم والنفوظ، وتتقابل المائم على هيئة المتحاربين »

ولعلك تلحظ من التأمل في وصف الجبراني لهذه الحفلات أنها وقت في جلالها ونفائها كل ماتفاه ما الحفلات في مختلف النسبات ، ولم نجد فها وصفه لعد فلك من الحفلات لغاية النهاء كتابه ( سنة ١٩٨٧) مايدا نبها في الراعة والبهاء ، وهدا يسلك على عظم تقذير الشعب للانتصارات الحربية وما تستثيره في النعوس من روح الفخر والعزة ، ولا جرمأن الحفلات الحربية هي مظهر من مظاهر تقدم الشموب وتقديرها لمفاخرها القومية وتدكريم الفضائل والاخلاق الحربية ، فالحفلات التي وصفها المهري على هذه المعانى السامية ، وليس عجيبا ان تعتقل مصر عفته ألدوعية

قان فتحها غير أعظم انتصار نالته في أول حرب خاوجية خاصت غمارها في تاريخها الحديث، فالدرعية هي عاصمة الوهاميين، و يفتحها توحت حرب شاقة داست أربع بشنوات وكالمت بالمنصر والغلفر

# مقتل عبدالله بن سعود

جاءعبه الله بمسعوداتي مصر أسيرا فائزل القاهرة بوم ١٦ نوفجوسسنة ١٨١٨ وتلفاد مجدعل في قصره بشيرا فا كرم مثواه ، ثم أسر يرحبله الى الاستانة ، فوصلها وهماك قتل بأمر السلطان

## نخريب الدرعية

لم يس محمد على بمهود ابنه ابراهيم في شروط الصلح، فأرسل اليه قبل منادرته الحنجاز بأمره بهدم حصون الدرعية وأسواره وتخريب منازلها وأن يرسل الى القاهرة الخوة عبد الله بن معود فنزل الراهيم على أبر أبيه وأرسل الخوة ابن سعود وخريب الدرعية وأجرقها .

# عودة ابراهيم باش الى مصر 🕝 🔑 👢 🚬

يق ابراهم باث بعد سقوط (الدرعية) بوطه نفوذه في تلك الأصفاع ، وظال كدلك الى ان اعتزم العودة الى مصر ، قرجع من طريق التصير فقا ، والحدو في النبل حى بلغ الجيزة بوم به ديسير سئة ١٨٩٩ ، وقابل والده في قصر ، بثيرا قضمه الى صدره منتخرا بابنه العظم ، ثم دخل ابراهم القدفرة من باب النصر في اليوم التابي دخول الظافر ، وشق المدينة من باب النمر الى القلعة في أوبك اليوم التابي دخول الظافر ، وشق المدينة من باب النمر الى القلعة في أوبك مهيب ، واحتشدت ، جاهير المناهدة و تحيته ، وجاه محسد على الى مسجد الغوري وشاهد ، وكب ابنه اثناء مسبره ، ولما بلغ ابراهم باشا القلعة استأنف سبره في موكمه الى مصر القديمة و قصد من هماك الى قصر ، بجزيرة الروضة ، وزيقت موكمه الى مصر القديمة و قصد من هماك الى قصر ، بجزيرة الروضة ، وزيقت

المَدِينَة ابِهَ لِمِها يرجوع القائد السكير وظلت في افراح وزينات سبعة أيام متواليات أو كا يقول الجهري « استمرت الزيمة و الوقود و السهر بالليل ، وعمل الحراقات ، وضرب المدافع في كل وقت من القلمة ، و المغاني والملاهب في مجمع الناس سبعة أيام بلياليها ، في مصر الجديدة والقديمة و بولاق وجميع الاخطاط »

# فتح سيوة (فيراير سنة ١٨٢٠)

معدودها الطبيعية ، فن ذلك انه جهز تجريسة من ١٣٠٠ جندى بفيادة حسن مك الشهاشرجي لفتح والحة سيوة ، فسار البها حسن بك يقود هذه الحلة و بشب قتال الشهاشرجي لفتح والحة سيوة ، فسار البها حسن بك يقود هذه الحلة و بشب قتال بينه و بين أهلها دام ثلاث سامات وانهى بهزيمة الأهلين وخصوعهم وطليهم الامان واعترافهم بالطاعة والولاء فلحكومة المصرية (فبراير سسنة ١٨٢٠) ، وانضمت عده المنطقة من ذلك الحين الى حظيرة الوطن ، وقد أبسى حسن بك الشهاشرجي في تلك الحية حزما ودراية

ونما هو جدير باللاحظة أن فتح سبوة وقع فى أواقل سنة ١٨٢٠ أى قبيل الحلة التي جرده محمد على لفتح السودان ، وأغسب الظن أنه أراد أن يأس على حدود مصر الغربية قبل الزحف جدوبا

وقد انتظات شؤون سيوة في عيد الحكم المصرى ، وقصدها رواد الا كتشاف وطاوا المحاده التمرق الموافا وا كتشاف وطاوا المحاده التمرق الموافا وا كتشاف آثارها ، وعاولهم حسن بك الشاشر حي في مهمتهم ، ومن هؤلاء المسيو لينان دى بلغون Drovetti قنصل فرنسا لعام في مصر ، كير مهندسي محد على ، و لمسبود روقي Drovetti قنصل فرنسا لعام في مصر ، والمنسور رئشي اعدى المهرى همدا والمنسور رئشي العلى والحضارة .

Service Carrier

# الفصل السادس

# فتح السودان

(سنة ١٨٢٠ – ٢٢٨١)

السودان جزء لا يتجزأ من مصر، والحدود الجغرافية والقومية لمصر تشمل وادى النيل من منبعه الى مصبه، فصر والسودان جزءان لا ينقصلان من وحدة سياسية واقتصادية لا تقبل التجرئة، تر بطها روا بطالوطن والتاريخ واللمة والدين، وصلات الدم والنسب والمرافق المشتركة

والسودار معدود مد القرون العابره جزءا من مصر، ولقد اثبت (مامبرو)
وغيره من المؤرخين مابين مصر والسودان من الروابط التاريخية القديمة، وثبت
من التقوش الهبرغليمية ال الملك (تحوتمس الاول) توغل حتى انتهى الى منطقة
البحيرات واحتل بعض النقط الحربية التي كانت على النهر (١)، وإذا كان
السودان قد فصل عن مصر في بعض الأزمنة قديما الرحديثا في يكن ذلك الا

ان ارتباط مصر والسودان ضرورة حيوية لها، وخلصة لمصر، وانها تستمه حياتها من النيل، فهي هبة النيلكا قال هيرودوت، أوكا يقول المعاصرون مصر هي النيل، والنيل هو مصر، فلا تطمئن على حياتها اذا تملكت منابع النيل دولة أخرى، ولا يتحقق استقلال مصر التام الااذا شمل وادى النيل من منبعه الى

<sup>(</sup>١) شابى لوغم بك . مصر ومديرياتها المقودة ص ١٠

مصبه وصارت هي و لسر دان وحدة ساسية تتألف منها الدولة المصرية المستقلة عده المبادئ و قلك المقتلق الني برهست عي صحتها عظات التاريخ على تعاقب العصورة و فعلفت بها الحوادث السياسية ي مدى مائة العام الأخيرة ، قد عمل محمد على باشا على تحقيقها ، فلم يكد يوطد مركره و بنال الانتصارات العظيمه التي ذؤ مها الجيش المصرى في حرب الوها بيان حتى صحت عزيمته على فتح السودان وفشر علم مصر الملقاق في اصقاعه و ربوعه

ان فتح السودان هو قالث اخروب التي حاضت مصر عمارها في عهد محدهل لتأليف وحدتها السيسية ، ولو لم قلح عليه تركي في المعادرة الى تجريد الجيوش على شبه حرايرة العرب للكان فتح السود أن اول حرواله فعد رد العزوة الانجليزية، لان محد على لم يكن البغال عن احمية السودان الحيوية لمصر، للكن الضرورات السياسية هي التي شغلته ردحا من الزمن عن فتحه وحملته يعدة بحرب الوهاسيان

# أسباب فتح السودان

يدكر المؤرجور بواعث وأسباب عدة لفتح السودات ، فنها رغبة محد على في اكتشاف بنجم المدهب والمساس التي تناقل النسس أنها ، وجودة في اصفاع السودان ، وخاصة في سفار ، ثم امكان أنجنيد السودانيين في الجيش المصرى لتظامى لم اشتهر به الجنود السودانيون من الصبر والشجاعة والطاعة الرؤساء ، ثم وغبته في التحلص من العرق الباقية من عسكر الارتاءود وغيرهم من الجنود غير النظامية ( البساشبون في عن لم تهلكهم حروب حزيرة العرب وعادوا الى مصر وظارا على ما جباد ، عديه من التزوع الى العصبان والتمرد والاخلال بالنظام ، قرأى عدد على تخلصا منهم من يجردهم على السودان وخاصة لانه شرع وقتلة في تأسيبهم عدد على تخلصا منهم من يجردهم على السودان وخاصة لانه شرع وقتلة في تأسيبهم من المأيث المؤيث المناهم على المؤيد والاخلال بالنظام ، قرأى المؤيث المؤيث المناهم على المؤيث المناهم المؤيث المناهم على المؤيث المناهم من المؤيث الى اقليم دنة الله وهم على ما بلغوا اليه من الضعف من المأليك الذين كانوا لاجئين الى اقليم دنة المه وهم على ما بلغوا اليه من الضعف من المأليك الذين كانوا لاجئين الى اقليم دنة المه وهم على ما بلغوا اليه من الضعف من المأليك الذين كانوا لاجئين الى اقليم دنة المه وهم على ما بلغوا اليه من الضعف

كانوا مصدر قلق لمحمد على ، عاعقرم القصاء عليهم سكى لا يستردوا قوتهم يوما ما و يرحموا على مصر ، وكان يرمى كعلك الى توسيع ، الك مصر والسو دان ، و توسيع بطاق ممايع السيل ، وايجاد الروابط الاقتصادية بين مصر والسو دان ، و توسيع بطاق المعاملات التجارية بينهم، إذ لم يكن يقصد السو دان من المشتعلين بالشجارية سوى وقد قلية من التجار المخاطرين بانفسهم من سكان الوجه القبل ، و كانت أسفار هم في الله تبعرصة المعطر، وتعولت معلم متاجر السو دان إلى طريق سواكن ومصوع من فتور المبحر الاحر وكاد ينقطع و روده الى مصر، قرأى محمد على الرياسط نفوذ من فتور المبحر الاحر وكاد ينقطع و روده الى مصر، قرأى محمد على الرياسط نفوذ مصر في السو دان لتكون طريق لمتاجره ، وادرك ان في توسيع فصق التبحارة بين مصر والسود ن قائدة فعيران البادين وتسبية لمنا تجبيه الحكوم، من المسكومي على المنتون والمقات ي على المنتون الاموال والمقتات ي الحرب الوحابية

هدد هي الاسباب والبواعث التي يدكرها جمهور المؤرخين لعتم السودان ، وكابها كما ترى اسباب صحيحة وجيهة ، ولكن يلوح لما ان ضمان سلامة مصر وتأليف وحدتم. السياسية والاطمئة أن على مماجع السيل كانت من أهم البواعث التي حمرت محد على الى فتح السودان ، فان الرجل العبقرى من بعد النظر وصدق لعزيمة لا بد قد حعله يقدر أهمية السودان لمصر ويدوك النظر وصدق لعزيمة لا بد قد حعله يقدر أهمية السودان لمصر ويدوك النظر وصدق لعزيمة لا بد قد حعله يقدر أهمية السودان لمصر ويدوك النظر وصدق الاستقلال لا يتحقق الا اذا تملكت مصر مجرى النيل من مسعه الى مصمه

قال في هدا الصدد (سدني بيل) احد نبلاء الأنجليز في كتابه (١) كانت العوامل الني حملت محمد على أن يفتح السودان كثيرة ، ولكنه س المعتقدين في فوائد الري ومنافعه ، فيرجع كثيرا أن بكون الاطمئتال على سلامة النبل الاعلى أحدا غراضه و يقول ابراهيم باشا فوزي في كتابه :

<sup>(</sup>١) صبط النيل والمبؤدان الحديث من ١٤١

ه قصى ساكن الجنال عد على باشا محيى الديار المصرية لبائتين من فتح السودان، بل مخلص من ورطتين كبرتين ، فقد علمت من شيخ دى منصب معاصر لحمد على باشا أن دولة أو روبية كانت تسعى لمعارضته باحتلال سابع الديل ، فاهم لمذا اللبر اكبر اهتبام ، واستشار كثيرا س المهندسين الاوروبيين الذين جه بهم من بلادهم الى هدا القطر ، فاقر وا بالاجلع أن وقوع منابع النبل عمت بران هذه الدولة بما لاعمد منبته حيث قصير حياة مصر في يدها ، فصحم على انفاذ الحمد المنبودان » (١)

وعبر حال أن تلك الدولة التي يشير البها فوزى بشا في كثابه هي المجلنوا ، فعي لتي كارت تداوئ محد على وتدأب السمى في احتلال مصر ويطنفوده عليها فغير لتي كارت تداوئ محد على وتدأب السمى في احتلال مصر ويطنفوده عليها فغير السودان هو أذن حرب فوهية محتة ، والعرض منها من اسمى المواض الحروب وانبها فصداً ، إذ كانت لغاية منه. تأليف وحدة مصر السياسية والمحافظة على كيانها القوس، ولا يخفي أن مساحة السودان تزيد عن ضعف مسحة مصر إذ أنه يبلغ مسطح القطر المصرى مرتين ولصفا ، ومساحته تصاهى ربع مسحة القارة يبلغ مسطح القطر المصرى مرتين ولصفا ، ومساحته تصاهى ربع مسحة القارة الاوروبية عليفت ثلائة أمنالها كانت عليه من قبل ، ووصلت الى معجم حدودها الطبيعية ، فلا غرو أن نعد فتح السودان حبر حروب مصر في عهد محد على

اعترام محمد على تجريد الحلة على الدودان عقب اضائه من حرب الوهابين، وهذا يدلك على فوة ارادته ومضاء عزيمته ودأبه على توسيح الله الحصر، فإنه لميكه ينتجى من تلك الحرب لشاقة ويبسط هؤذ مصر على جريرة العرب حتى بادر الى خوض غمار حرب أخرى أعظم غاية ، وأكثر المفعة ، وأعود بالحر والرفاعية على مصر وعلى الحضارة والانسانية

كانت حرب السودان على كثرة صحايا ها أقل مشقة واقصر مدة مل حرب الوهاسين ، فقد كان الجيش المصرى يواجه فى جزيرة العرب قوما مدربين على

 <sup>(</sup>۱) كتاب السودان بين يدى غردون وكتشر جر، ١ ص ٥٨

القتال عاشتهر وا بشدة الباس، وعاشوا للسكر والعراء وهم عوق داك ممنزون الا صاراتهم على الحلات لعبانية من قبل علما أما الجيش الذي تحرك لعنج السودال فلم يلق أمامه سوى قوات مشتقة عزلاء لاسلاح معها إلا الرماح وما البها من الاسلاحة الهائدة ، وهي تجهل أساليب القتال وقنونه ، ولم يلق الجيش المصرى معاومة تذكر إلا في ملاد التأيفية وهم قبائل يسكنون جنوبي دفقاله ، وفي كردة التي كاستايعة الملطنة دارفور ، وفي عملكة سنار ، والعقبة المكوود التي اعترصت الجيش المصرى في وتحد دارفور ، وفي عملكة سنار ، والعقبة المكوود التي اعترصت الجيش المصرى في السودان على الحيات والامراض الوسئة التي حصدت طوائف الحدود ، فكانت السودان على الجيش من القتال وخوض المعارك

#### مقدمات الجملة

الجنا بقية الماليك بعد مديحه القلعة الى حتوبى النوبة فيه يلى شلال اسوال و واتحقوا مديريه دنقابه معقلا لهم ، فأوقد محمد على البهم بعض حاشيته قدعوهم لى العودة الى مصد والافامة فيها على شروط أهمها ألا يستوطعوا المدن المصرية الابادن ممه وأن يحضر والعاصمة مخفوهم بعض ضاطه حتى لاينهبوا شيئا من القرى والبلاد التي يمرون من في طريقهم الى الفاهرة ، وأن يقدرُلوا عن امته والهم القدعة ولا يطالبوا عما أخد متهم معد مديحة القلعة

كال محد على يعوك أن الماليث لايقباد ل هذه الشروط المبيئة المذلة ، و مدلك يحد المسوع لتجريد الحلة القصاء عليهم ، وقد رفضوا فعلا قبولها ، وأخذوا يتوعدون بالدخول في حدود مصر ، فله حاء حوابهم محد على أمر من فوره بحيث حيش في مصر القديمة لفتح النوبة ودنقله وعقد لواءه لشائث المحالية اسماعيل باشا وقبل أن يأمر بالزحف ذهب بنفسه الى حدود مصر العليافي سبتمبر سنة ٨٠١ يصحبه حسن باشا قائد الجنود الارتاءود ومحد لاطاوغلى (كتخدا مك) ووصل يصحبه حسن باشا قائد الجنود الارتاءود ويوتب مواقع جنوده ويوسم خطط الل ماوراء شلال اسوان ليرتاد تلك أجهات ويوتب مواقع جنوده ويوسم خطط الزحف ، ثم عاد الى الجيزة في ١٥ نوفير سنة ١٨١٨ وأخد يتم معدات الحلة التي الحدة المتح السودان

#### معدات ألحلة

متألف الجلة عند بنيه الرحف من و و و و و المسيو فردريك كابو السالم الفرنسي الذي صحب الجلة ، وقد تلقى هذا الاحصاء عن عابدين بك رئيس أركان حرب و العاعيل بات ، من هؤلاه و ١٣٠٥ من افرسان العماسيين و ١٠٠٥ من فرسان العرب والمغاربة ، و ١٠٠٠ من المشاة ، و ٢٠٠٠ من رجل المدعية ، و ٢٠٠٠ من المشاة العرب والمغاربة ، و ٢٠٠٠ من عرب السابدة ، فيكون مجموعهم و ١٤٠٠ من المشاة العرب والمغاربة ، و ٢٠٠٠ من عرب السابدة ، فيكون مجموعهم و ١٤٠٠ من المشاة العرب والمغاربة ، و ٢٠٠٠ من عرب السابدة ، فيكون مجموعهم و ١٤٠٠ من المشاة العرب والمغاربة ، و ٢٠٠٠ من عرب السابدة ، فيكون مجموعهم و ١٤٠٠ من المشاة العرب والمغاربة ، و ٢٠٠٠ من عرب السابدة ، فيكون مجموعهم و ١٤٠٠ من المشاة العرب والمغاربة ، و ١٤٠٠ من عرب السابدة ، فيكون مجموعهم و ١٤٠٠ من المشاق المؤسل فيلغ المؤسل المؤسل و ١٤٠٠ من مدوما

وأنفذ محد على جيث آخر، شيادة صوره محد بك الدفتردار العتح كردفان بلع عدده وه وه عدد الله عندي مجاوري بعشرة مدافع و فيكوب مجموع البايشان اللذين أوليا فتنع السودان أنحو عشر آلاف مقاتل .

وصحب الحلة ثلاثة من العلماء مهمتهم دعوة الاهلين في الملاد التي يبعثها الجيش الى المدخول في العامة والاسماف بسلطة الحكومة العسرية حقنا للدماء ، وهؤلاء العلماء هم الشيخ محمد الاسيوطى الحنفي ، والسيد احمد لبقلي الشافعي ، والشيخ السلاوي المغربي

وصحب الحلة أيضا بمد فتح دهله ، المدو قردريك كابو Carlband المتقدم ذكره نقصد الأكتشف والبحث عن منجم الدهد ، وقه في رحلته بالسودان كتاب ضحم يعد من أع مراجع فتح السودان (٢)

، ، المعتشد إلجيش في مصر القديمة حيث أعد محمد على باشا اللائة آلاف مركب

 <sup>(</sup>١) فردع بك كايو ، وحلة في مروى والنيل الابيض وفازد غلى جرء ٢ ص ٠هـ
 (٢) برجلة في مروى والنيبل الابيض وفازوغلى السيو فردريك كابو في خدة اجزاء

لَتِقُلُ الجَنُودُ وَالْمُهَاتُ وَالْلَحَارُ وَالْمُؤْنُ بِطَرِ بِقَ النَّيلِ ، وأَمَرُ بِأَعْدَادُ نَحُو ثلاثة آلاف مِنْ الأَيْلُ فِي ( .سنا ) للسير منها برا ، وسار في خدمة الحلة الدن من الاتباع

# وقائع الحملة

ركب الجنود المشاة المراكب فانصدروا في النيس ، وسار الفرسان و رجال المدفعية بالبر العربي ، وتقدمت الجيش طليمة مؤلفه من حسبائة من الفرسان ، وتحركت الحلة فاصدة حدود دفتان

وتحرك اسماعيل بانشا وحاشيته في ٢٠ يوليه سنة ١٨٢٠ صند سفر احملة منومين ، فللغوا أسوال ، والتقوا فيها يبقية الجنود الذين سبقوهم البها ، فاقاموا بها رئيمًا نجتاز المراكب الشلال الاول ، ثم تقدموا جنوبا ، فدر الماليك الذين كانوا مالدر ودانت الملاد لاسماعيل باشا

#### فتح دنفلة

سارب الحلة من اسوال الى (وادى حله ) عنى ظهور المراكب ، اما الفرسان فقطهوا المسافة يرا فى التي عشر يوما ، وأقامت الحلة فى (وادى حله) تجو عشرين يوما (١) حتى احتازت المراكب الشلال التسائل ثم رحفت على مديرية دفية وسارت من وادى حلفا الى (سكوت) ، ومن سكوت الى (دفيلة) ، ولم ملق متلومة تذكر من الماليات ، فقد استسلم بعضهم ، ورحل البعض الى (شسندى) يريدون الالتجاء الى ملكها ، ولكنه لم يقيسل ايواءهم ، فتشقتوا بين القبائل السودانية وسلمهم السودانية وسلمهم السودانية وسلمهم السودانية وسلمهم السودانيون السلمهم حتى انقطع دايرهم وقطى على السقية الباقية من الماليك

<sup>(</sup>١) كايو ، الجزء الثاني س ٥٢

وسلمت البيالاد التي مريها «لجيش ككوت و (المحس) و ( ارقو) ، فقهم أهدها وحكامها الطاعة ، وكانوا يظنون ان الجيش المصرى داجع الى الهمر بعسه تشتيت شمل الماليك اذكال نفتهم انه حاء لمحاربتهم ، فلم يعدوا لمقاومته فأنهز هذه العرصة واحتل بلاد دنقلة كلها

# ممركة كورتي ( ٤ نوفير ســة ١٨٢٠ )

ولما دخس الجيش بلاد (الشابقية) جنوبي دنقله تجنعوا بقتال اسماعيل بلك بالقرب من (كورتي) الواقعة بالشاطئ الغربي النيال ولم يكن معه من الجنود سوى ٥٠٠ فارس ، اما يقية الحلة فقد أبطأ قدومها لتأخر المراكب في اجتياد الشلالات؛ فانقض الشابقية على رهط من رجله وقتلوا منهم ٧٥ مقاتلا ، فشقبات اسماعيل والشابقية في معركة دامت ثلاث ساعات ( ٤ ثوفير سنة ١٨٢٠ ) انتهت بهرية الشابقية حيث فتكت بهم نيران البنادق فقتل منهم محو ٥٠٠ وقتمل من جبود اسماعيل باشا محو الثلاثين ، وقد أبدى الشابقية بسالة كبرى في قتالهم ، جبود اسماعيل باشا ، وعرض عليهم بعد انها، القتال أن يغتطموا في ساك فأعب بهم اسماعيل باشا ، وعرض عليهم بعد انها، القتال أن يغتطموا في ساك فأعب بهم اسماعيل باشا ، وعرض عليهم بعد انها، القتال أن يغتطموا في ساك فاعيد على مدى فستجابوا الحيطله ، و خلوا ولاءهم للحكم المصرى وظاوا محافظين على عهده على مدى لدنها،

ثم تقدم معاهیل به بد المعركة و بلغ (كورنی) عاصمة الشایقیة من أعمال مدیریة دفارة فأخرقها ، وانتظر بها ریام تسكامل جیشه تم استأنف الزحف فی ۷۱ فیرابر سنة ۱۸۲۱ (۱) محتازا صحرا، (بَیْوَفَه) بصحبه الفرسان حتی بلغ النیسل تجاه (بربر) وكانت الرحلة لیها شاقة منهكة القوی احتسل فیها الجاند مناعب مضنیة ، اما المشاة فقد ساروا حداء النیل

# هن يرير الى أم درمان

فتح الجيش المصرى (بربر) في ١٥ مارس سسة ١٨٢١ – وقدم مدكما فصر الدين خضوعه، فقره اسماعيل على بلده، ثم (شندى) يوم مايو بعد أن فدم ملكما الماك ( نمر ) ولاه، وثابع الحيش الزحف جبوبا الى أن بلخ ( الهايه ) الواقعة على مقربة من ملتقى لنيل الازرق بالديل الابيض فا تلواء ثم ا مثل (ام درمان) الواقعة على الثيل الابيض، واحتاز الحنود النيل فيلنوا مكن مدينة الخوطوم (١) التي كانت قبل الفتح محلة صغيرة لا تحتوى اكثر من عشرة بيوت من الغاب ثم الشكت بها مدينة ( الخوطوم ) التي صارت عاصمة الدودان ومبعث الحضارة والعمران في انحائه

و بعد أن وطد اسماعيل مركزه فى الخرطوم ترك بها حامية عسكرية وسار ساقى جيشه لاتمام فتح مملسكة سنار (٢)

#### فتع ستار

ففتح مملكة (سار) واحتل (ود مدنى) من أهم مدنها ، وقدم ملكها الملك مادى ولاحد، تم دخل اسماعيل (سدار) عاصمة المملكة في ١٢ يونيمسة ١٨٥١(٣) ودانت البلاد للحكم المصرى من حنوبي وادى حلة، الى سنار

# فتحكر دفان

قلما ان مجمد على عهد الى صهره مجمد بك الدقتردار فتح كردفان، وكانت تلك البلاد تابعة لسلطان دار فور، فبينها كان اسهاعيل باشا يزحف على سنار سار جيش الدفتردار الى وجهته قطريق دفقلة وابى قس، وكانت الرحلة الى كردفان شاقة

<sup>(</sup>١) على بعد نحو ١٨٠٠ كيلو مثر من اسوان مع حسان تعاريج النيل

 <sup>(</sup>۲) كانت عاسكة ستار عدمن بربر شمالا الى فازوغلى حيثوما

<sup>(</sup>۳) کابر الجزء الثانی س ۲۳۰

مهلكة للجنود لانهم ساروا سبعة أيام متوالبة يقطعون الفيافي في صحراء لا ماء فيها ولا يُردع من .

والتقى الدفاريدار يجيش نائب السطان محمد المض سلطان دارفور فاشقيت الهريقان في واقعة دموية بعادة (عاره) شحالي الاسيص (ابريل سنة ١٨٢١) النهبت فانتصار جيش الدفار اروا متلال (الابيض) عاصمة كردفان

كارت معركة (بارم) أشد معركة خاشها الجيش المصرى في الفتح الاول وقه أبدى فيها جيش كردفان شد عة كبيرة عولكن مدافع الحيش المصرى غلبتهم على أمرهم ، وحاول سلطان دارفور بعد المعركة أن يسترد كردفان وأغر عليها الكنه عاد خائبا

#### فتك الامراش بالجنود

اعترض الحيش المصرى في عتب السودان خصم لدود أشد وطأة من الحوب وأهواها ، وهو عنك الامراض وانتشارها وخلصة أمراض المناطق الحارة ، ولم يكن يصحب الحلة إلا قليل من الاطباء خالين من الكفاءة ففتكت الامراض الجنود واجتاحت عددا عظها منهم

قال المسيوكابو الذي صحب الحلة في سنار أن الجيش الذي شربه اسماعيل بلت لهمتح المعلاد الواقعة على النيل الازرق مات ما لغاية سبتمبر سنة ١٨٢١ سبرية مقاتل ، ثم زاد عددهم الى ح 10 في اكتوبر (١) و بلغ عدد مرضاه ٢٠٠٠ مريض ، وكان عدد لمرضى يزدادكل يوم، ولما سمت حلة الجيش من هذه التحيية أرسل اسماعيل الى أنيه يشكو البه سوء الحال ، قالي وكانت حالة الجنود من جهة المأكل والملبس وقلة العماية بهم تدعو الى الاشفاق ، فقد كانوا يأكلون توعا رديما من الذرة يضر بصحبهم ، ثم الشر ملابسهم بليت فلم يجدوا ما يتبهم جو تلك من اللدة يضر بصحبهم ، ثم الشر ملابسهم بليت فلم يجدوا ما يتبهم جو تلك

<sup>(</sup>۱) رحة كابر جزء الإس ١٠٠٣

<sup>(</sup>۲) ﴿ و من ۲۱۷

الاصفاع و رطوبهما وكثرة المطارعة وكالوا إذا ناموا يغترشون الارض فتصيبهم رطوبهما و لم يكن بالجيش اطباء ولا أدوية ، فكثر عدد المرضي وفئت العدوى واشتنت وطأة الامراض بالجنود في سنار حتى لم يعنى لدى اسماعيل ماشاس العسكر الصالحات للخدمة سوى خسمائة ، وتبوم الجند مهذم الحلة وظهرت بين الاهلين بوادر الانتقاض و راجت الاشاعات الديئة عن حتلة الجيش في سنار وكردوات ، فأخذ الانتقاض و راجت الاشاعات الديئة عن حتلة الجيش في سنار وكردوات ، فأخذ اسماعيل باش على الجنود بان مراكب المؤونة والمتاد قادمة عن قريب من حهة شندى

# عجىء ابراهيم باشا ثمعودته

بنى اسم عيل باشا متوقعا عن الزحف قلقاً عي مصبر جيشه الى أن جاءه ابراهيم باش نظل الحجار (١) يصحبه بعض الاطباء لمكافحة الأمراض ومعه المؤونة والملابس للجنود، فانتعش الحيش لقدومه، ودمت فيه روح الأمل والشجاعة ، ولاعرو فان قدوم نطل الحجرز وفاهر الوهابيين جدير بأن يرد الى الجاود قوتهم المعنوية، وقد وزع المؤومة والملائس على الجنود ودفع لهم رواتيهم المتأخرة وجاء على أثره مدد من الجند

وأخذ ابراهيم باشا يدبر مع أخيه اسماعيل خطة فتح مايتى من بلاد السودان، باتفقاً على اقتسام الزحف كل منها فى ناحية وتوزيع الجيش الى فرقتين، فرقة بغيادة اسماعيل باشا لفتح البلاد الواقعة على النيل الاروق لفاية اقليم فازوغلى (١) والاحرى بقيادة ابراهيم باشا ليخترق جزيرة سنار الى الاد الدنكا على أنتيل الابيض و بحد فتوحات مصر الى أعالى النيل

<sup>(</sup>۱) پوم ۲۲ اکتربر سنة ۱۸۲۱ کما يقول کايو چز. ۲ ص ۳۱٪

<sup>(</sup>۲) سمى باسم الحيل المعروف بحيل فازوغلى جنوبى سار و مع بهلى الشاطي. الفربي النيل الازرق وعند حدّا، النهر الى بادة فامكه التى أسسها محمد على أو انخذها عاصمة مديرية فازوغلى ، أما عاصمة القدعة قبل الفتح المصرى فهى قرية صفيرة تدعى ( فازوعلى )

### فتح فازوغلي

و بعد أن يمت معدات الزحف توكا حلميه من الجنود في سار وانخذ كل من الامير بن سبيله مي الجوة التي اعتزم فتحها ، ولكن ابر، هيم باشا مرض بالدو زنتاريا أثناء الفتيح ، ولم يتجاوز في حملته جبل (القربين) في وسط الجزيرة ، ثم عاد الى سنار ، ومنها الى مصر

ووصل الماعيل باشا في زحفه الى بلاد ( فاروغلي ) فدانت له اينا يرضه ١٨٢٧) وقدم له ملكها ( الملك حسن ) ولامه وخضوعه

وقد تكبد الجيش متاعب هائلة في تلك الجلات البعيدة ، ودالت منه الجيود والأوصاب ، و بعث الساعيل الى أبيه يطلب الاذن له بالمودة الى مصر ، والكنه كرسل يلومه على هذا الطلب وكلفه النقاء في السودان الى أن يتم مهمته عوقد أذعن و بتي زمنا بوطد دعائم السيادة المصرية في تلك الاصقاع ، ثم اشفق محمد على على صحة ابنه عارسل يأذن له بالرجوع ، لى مصر ، ولكن هذا الاذن لم ينجه من الردي

# البعث عن مناجم الذهب

و بعد أن فتح اساعيل باسا بلاد فاروغلى سار الى جبل ( بنى شنقون) جنوبى فاروعلى البحث عن ساجم الذهب يصحبه المسبوكابو، ففر أماكن عدة ، لمكنه لم يعش على ضالته ولم يكتشف إلا شدو را قليلة من التبر، فقفل راحما الى سنار وفى غيبته طارت اشاعات السوء عن جيشه ، وارجف المرجفون أن قد أحيط به و برجاله ، فبعث بوادر التمرد فى بعض البلاد ، وقتل بعض الصباط فى الترى ، فاضطر اساعيل أن يعود الى سنار ليوطد سلطته بها ( فبراير سنة ١٨٢٧ ) رفشت الحيات بين الجنود فى ( سنار ) سكنرة همول الامطار دف تنقل بجنده ولى ( ود مدنى ) لاعتدال ويسخها ، و بنى بها قشلاها كبيرا من الطوب بقيت آئاره الى عصرة الخاصر

#### مقتل اسماعيل باشا

مكث اسم عمل زمناً في مساريد برأم الحكومة التي أسسها، ثم أرسل أفواجا من الأسرى الدودانيين يصحيهم رحط من الجنود الى اسوان لتحميدهم في الجيش المصرى المظامي الذي كان محمد على حاداً في تأسيسه، واستعده و أيضا اللمودة الى مصر أمصعه الى النيل

وسلم في غضون ذلك الن أهالي حلمايه و شندي وما حولم، ثاروا في وحه السلطة المصرية ، وكانت ماوئ الجنود و خاصة الأرناءود من أسباب هياج الاهلين و ثورتهم ، وحنشد الثم رحول حلفايه وشندي وهجموا على قوافل الارقاء السودانيين وانتزعوهم من أيدي الجنود الموكلين يهم ، و رجعوا الى شندى وحين مهذا النصر المبن

علم اسماعيل باش بهذا النبأة فتام من فورد قاصدا (شندى) ومعه بقية الجيش، وكان الملك ( ثمر ) ملك شندى هو المدير هذه الثورة، فجاء اسماعيل المديئة فحأة في أواخر الكتوبر سنة ١٨٣٧، وأمر باحضار ملك شندى أمامه، فلما مثل مين يديه أخذ يقرعه و يسرف في تأميمه، ثم تمادى فلطمه على وجهه (بالشمك) ، فلم يجمد الملك على هذه الاهانة البالغة ، و لكنه أسرها في نضه وعزم على ال يتسمها بانتقام ذريع

اما اسماعيل بات نقد عفا عنه مقابل غرامة مالية حسيمة يوفيها في خسة أيام وأقف من الرقيق، فأظهر الملك تمر الاذعان وقبل أن يحتمل الغرامة ، تم دعا اسماعيل بات و يطانته الى وليمة في قصر م نشندي ، وكان من القش ، فأحابوا الدعوة وذهبوا الى القصر واستووا فيه ، و رحب بهم الملك ترجيب عظها ، وأمر اعوانه ان يجمعوا ما استطاعوا من الحطب والقش والتين حول القصر يحجة العدف عليل البات ، ما يدو بخلد الضيوف ان ثملة مؤامرة رهيلة تدير لهم ، قال فرغوا من طمامهم وأكروا من شراب (الريسة) ،خذوا يتأهبون المعودة الى معسكره ، قادا الدو

قد طارت في اكوام ططب والقش المحيطة بالنصرة واذا هي قد عميها واند لعت فيا حوها، فجعلت القصر شعلة من الحجيم ، وحصرت النعران اسماعيل باشأ وحاشيته فلر يستطيعوا الافلات من هذا الحصار الجهنسي لهول السار المشتعلة ولاحاطة جدود الملك بهم ير دوتهم بالنبل والسهام من كل ناحية ، فسدّت المسالك في وجوههم حتى ماتوا عن آحره ه ، لم يستطع الجد أنحستهم . ذا كانوا في معسكرهم بعبدين عن مكان المأساة ، و لما وقعت السكار ثمة انقض عليهم رجال الملك عمر فقت كوا يهم ، ولم يسجعتهم الأمن هرب به العسر

كانت هذه النارلة كارثة كبرى اثرت تأثيرا سيثا في مركز الجيش المصرى، وتصدّعت لها هبيته ، فان مقتل قائد الجيش بهده الطريقة الجنهمية من شأنه ان يبعث البأس والرعب في نفوس الجذود

فدا بلغ الخبر محمد على ماشا (١) حزن حزنه شديدا لقتل ابنه ٣٠٠عيل وخاصة بعد ان فقد منذ اعوام معمودة به طوسون، على انه تلقى المصيبة بألجلد والصبر واعازم المصى في سبيله

وكان محمد مك الدفتردار وقت عسده البكارثة في كردهان ، فله جاءه نبؤها بادر من فورد بالزحف على شندى للنأر والتنكيل بمن اشتركوا في فواضة عوقد خراب شندى، وأسرف في التنكيل والقدوة بما حمله مضرب الامثال في الميل الى القتل وسفك الدماء ، وقتل آلافا من الداس لدأر لصهرد، وسبى من الصديان والنساء آلافا أخرى أرسلهم الى القاهرة، وتعقب لملك تمر لمكمه فم يادركه الغواره الى حدود الحيشة

# ما ذَكره الجبرتي من فتح لسودان

دوَّل الحيراني في كتابه حوادث مصر لفاية سنة ١٨٢١ ، أي أنه أدرك اعتماء

<sup>(</sup>۱) علم به فی ٥ دیسمبر سنة ۱۸۲۱ كما ذكر ذلك مامجان حزء ٢ ص ٢٥٢ ويقول ان اسماعيل باشا لم يمت حرقا بال قتلاء و اوايته لا تنقق مع معظم المراجع

فتح السودان ، وذكر عنه شذرات متعرقة حلال يومياته ، تفاول فيها الكلام عن مقدمات الحلمة ، و بعض وقائمها ، وانتهى الى ذكر فتح سنار ، وقد رأيما تقديرا لهذا المرجع التاريخي القومي الجليل أن نورد هنا مادكره ي هذا الصدد

قال في حوادث ذي الحجة سنة ١٢٣٤ ( سبتمبر سمة ١٨١٩ ) مايأتي

دوق منتصفه سافر الباشا (مخدعي) الىالصعيد ،وسافرصحبته حسن باشا طاهر ومحمد الخالاظ (الاط اوغلي) المفصل عن الكشخدائية ، وحسن أغا ارارجانلي وغيرهم من أعيان الدولة »

وهذه هى الرحلة التى سافر اليها محمد على باشا قبل فتاح السودان ليوتناد حدود مصر و يرسم الخطط للزحف على النوبة ودهلة

وقال في حوادث محرم سنة ١٢٣٥

« و في ٢٧ ( ١٥ نوفير سنة ١٨٩٩ ) حضر الباشا من الصعيد معد أن وصل في سرحته الى الشلال ، وكان الناس تقولوا على دهايه الى قبلى أقاويل ، منها أنه يه يعد التجريد على بواقى المصريين (الهاليك) المنقطمين مدنقلة ، فاتهم استفحل ألموهم أو واستكثروا من شراء العبيد، وصنعوا المارود والمدافع وغير ذلك ، ويتها أنه يريد التجريد أيضا وأخذ بلاد دارفور والنوبة ويمهد طريق الوصولى اليها ، ومنها اتهم قالوا أنه طهر متلك البلاد معدن المدهب والفصة والرصاص والزمرد، وان ذهابه فلك على ذلك وامتحانه وعمل معدله ومقدار مايصرف عليه حتى يستخرج عاقيه ، و يُطل كل ماتوهموه و قدوه برجوعه »

ظلجرنی فی هذه النبدة بذكر عودة محمد علی من رحلته الی اسوان ، و بذكر أقاو بل النس فی البواعث لحمده الرجلة ، ومنها (أحد بلاد دارفور والنوبة) أي فتح السودات ، والبحث عن مناجم الذهب والمعادن الأخرى ، ثم يقول ان ماتوهمه الناس و خنوه بطل برجوعه ، والواقع أن الجبرتي كان واها في يقول ، فال محمد على انما وجع لتجهيز الحلة على السودان ، وأن ماتوهمه لناس كان صحيحه ثم قال في حوادث و بسع الثاني سنة ١٩٣٥ ( يناير سنة ١٨٣٠) ﴿ في أوله

عزل الدائد محمد ملك الدفتردارعن امارة الصعيدوة لد عوضه احمد باث ابنطاهر باشا وسافر في خامسه »

و يلوح لنا أن لهذا النبأ علاقة بفتح السودان ، لأن محمد على فصل الدفتردار عن حكم لصميد لينضم الى الحلة و يماون السهميل باش فى فتيح السودان ونال عن تميين الساعيل باشا ابن محمد على لقيادة الحلة وتجهيز معدانها

« وفيه ( جمادى الاولىسنة ١٧٣٥ – فبرابر سنة ١٨٢٠) قوى عزم الباشا على الاغرة على نواحى المسودان ، فهن قائل ، انه متوجه الى سنار ، وان قائل الى داردور ، وصارى لمسكر ( القائد لعام ) النه الماعبل الله وخلافه ، ووجه السكتير من اللوارم الى اجهة القبلية ، وعمل البقسماط والذخيرة ببلاد قبلى ولشرقية ، واهتم اهتماما عظها، وأرسل أيضاً بلحض مشابخ العربان والقبائل »

نقولُ واستده مشايخ والقداقل كان الغرض منه تصنيد العربان في الحَلة ، ومن المعلوم أنها كانت قدم في صفوفها كثيرا مرس فرسان العرب المصريب كأ ذكر نده سنفا

وقال فى حوادث رجب سنة ١٩٣٥ ( ابريل سنة ١٨٢٠ ) « وفى عشر بنه سافر محمد اغالاظ ( لاظ وغلى ) وهو المنعصل عن الكتحداثية الى قس، بعمى أنه فى مقدمة الجردة يتقدمها الى الشلال »

ئم قال فى حوادث رمصان ١٢٣٥ ( يونيه سنة ١٨٢٠ ) ق واستهل شهر رمضان بيوم الاثنين ، والاهتهام حاصل ، وكل قليل يخرج عساكر ومغارية مسافرين الى بلاد السودان ، ومن جملة الطلب ثلاثة من طلبه العلم يذهبون صحبة التجريدة ، فوقع الاحتياد على محمد افندى الاسيوطى قاضى أسيوط ، والسيد احمد البقلى الشادميين ، والشيح احمد السلاوى المغربي المالكي ه

وقال عن تشتيت شيل الماليك في دفقاة وتسليم معضهم

لا وفي هذا الشهر (شوال سنة ١٢٣٥ – يوليه سنة ١٨٣٠ ) حضرت طائفة مَن لواقي الأمراء المصريين (الماليك) س دنتلة الى بر الجيزة، وهم نحو الحملة وعشرين شخصا ، وملاسمهم قصان بيض لا غير ، فأقاموا في خيمة ينتطرون الاذن ، وقد تقدم الارسال بطلب الامان عندما بلغهم خروج التحاريد ، وحضر ابن على لك أبوب وطلب أمان لا بيه، فأحيموا الى ذلك ، وارسل لهم الم قا لاجمهم ماعدا عند الرحم لك الذي يقال له المنفوخ فلا يعطيهم أمان ، ولما حضرت مراسلة الامان لعلى بك أبوب وتأهب للرحيل حقدوا عليه (أى الماليك) وقتلوه »

وقال أيف في هذا الصدد « وفي أوائل ربيع الأول سنة ١٧٣٦ ( دبسير سنة ١٨٧٠ ) حضر نحو العشرة أشخاص من الامراء المصرية ( الماليك ) المواقى في حلة رثة وضعف وضيم واحتياج ،و كانوا أرسوا وطلبوا الامان فلحببوا لذلك» وقال « وفي أواخر رجب سنة ١٧٣٦ ( ابريل سنة ١٨٢١) حضر جماعة

ن الجاليك المصرية الذين كاتوا بدنة لة فيهم ثلاثة سناجتي أحدهم احمد بك الالني
 روج عديلة هاتم بنت ابراهيم بك الكبير»

وقال عن سفر اسماعيل باشا قائد الحدة ومحد بك الدفترد. وثم ابراهيم باشا « وفيه ( دىالقمدة سمة ١٢٣٥ — اعسطس سنة ١٨٢٠ ) سافر اسماعيل باشا الى جهه قبلى ، وهو أدير المسكر المعين لبلاد الذوية ، كل ذلك والباشا الكبير ( محمد على باشا ) على حاله بالاسكندرية »

« و فی ۱۷ رحب سنة ۱۲۳۹ ( ابریل سنة ۱۸۲۱ ) ارتحل محمد بث الدنتردار
 مسافراً ای دارفور ببلاد السودان بصد أرز تقدم طوائف کنیرة عساكر
 أثراث ومعاربة »

وذُكُوعن سفر ايراهيم باشا في حوادث ذي العددة سنة ١٣٣٦ ( القسطس سنة ١٨٢١ )

ه و مد سفر الباشا الى الاسكندرية سافر إيضا ابراهيم بإشا الى ناحية قبلى
 قاصدا بلاد النوبة »

و قال عن وقائع الحلة

٥ واستبل شهر ذي الحجة سنة١٧٣١ (٣٠ اغسطس منة ١٨٧١) وفيه خرحت

ه كركيرة ومعهم وساؤه وفيه بحو بهتومند باز آلات الحرب كالمدافع وحدة مت البارود و القمحية وجميع اللوارم قاصدين بلاد الموبة وما حاورها ومن بلاد الروان وفيه أيض سافر محد كتخدا لاظ (لاظ اوغلى) المتفصل عن الكتخدائيه الى اسنا ليتلقى المدومين و يشيع الذاهبين عوفيه وصلت بشائر من جهة قبل ماستيلاء بسار بنير حرب ودخول أهلها أعت الطاحة ، فضر بت لناك الاخبار مدافع ون القلعة »

# نظام الحسكم في السودان

جمل محد على باش على السودان من كا يسمى (حكدار لسودان) يحمع في بدد السلطة المسكرية والمديسة ويرجم في ادارته الى ديوان (وزارة) الداخلية مصرعوليمد لمسافه بين البادين ومعوبة الموصلات كان فحكدار السودان سلطة مصلفة في ادارته عوجملت مدينة الخرطوم الى انشئت في عبده عاصمة السودان والمرططة كالدم عربم الزون قسمت البلاد الى ميريات لسكل منها مهير يحكم أمحت ادارة حكمدار السودان ويتولى قيادة الجند فيها عوصمت المهريات الى قسام لسكل قسم باظراء وكانت الادارة تقبع بقام الادارة المصرية عوصار عدد المديريات في اواخر عهد محد على سبعا عوامى دائلة ويربر عواطرطوم عواكردة به وكله وسنار عوام وكله وسنار عوام وظرو فلى

وحمل لكل مدير وكيلا ، ومعارئين وكتاما ، ويجانبه القاضي والممي وجمس اهلي وصبطية ، و ابق حكام البالاد الأقدمين أن الاهلمان في أمراكر هم كشايخ المولة وادنةلة وابر بر والحلط ية والرصيران وظارو غلى ، وملك سنار

و كان المديرون ومن اليهمن الموظمين تحت رقابة الحكمار (الحكم العام)، ومما لا راع فيه ال كثيرا من اولئت الموظمين كانوا ينزعون الى الظلم و لعسف تما أدى الى تهرم الاحلين، وقد ظهر عسفهم على الاخص في حمايتهم لتحار الرقيق الذين كانوا ينتزعون الاهدين من قراه و يسمونهم في اسواق النخاسة



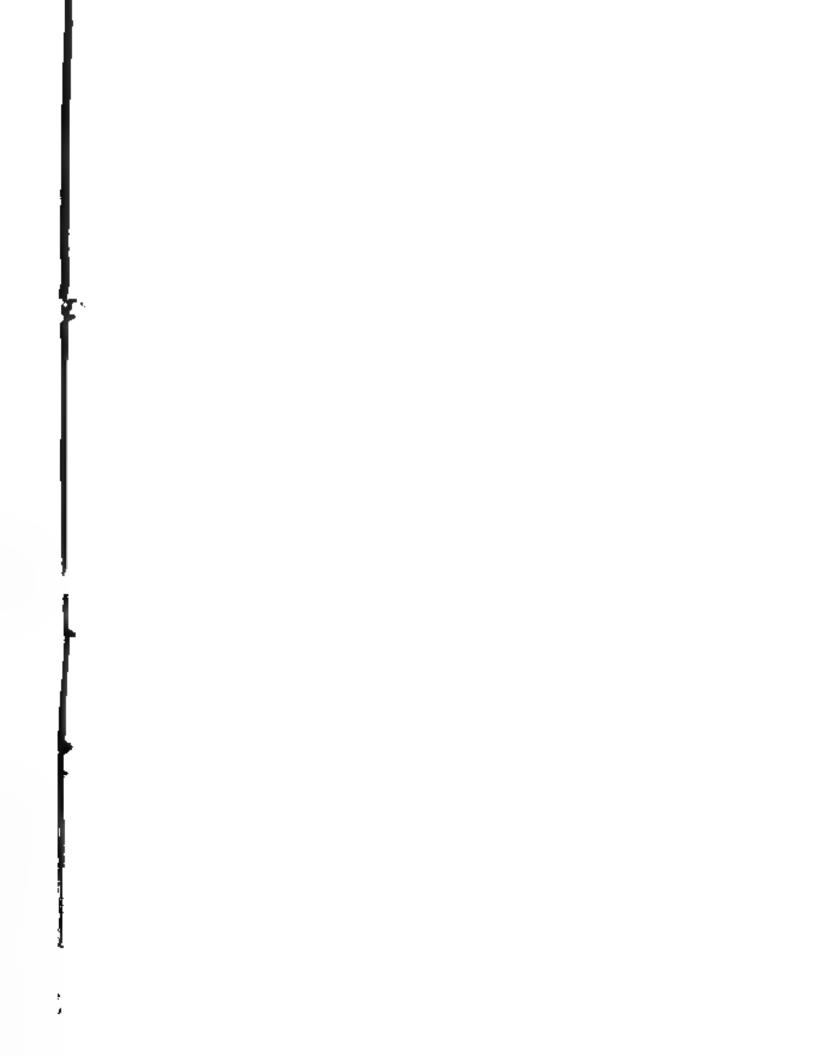

#### الجيش المصرى بالسودان

يقول المسيو دارتو المهمدس الفرنسي الذي أقام بالسودان من سنة ١٨٣٨ الى سمة ١٨٤٧ ان الجيش المصرى المرابط هناك كان يبلغ (سنة ١٨٣٨) • ١٨٠٠ جندى ، منهم ١٠٠٠ من الجنود المنظامية يتألف منهم الايان ، و• ٤٠٠ من الشايقية من سكان الملاد المعروفة باسمهم و• • ٤ من المغاربة

وقد زاد بعد تلك السنة حتى سغ ١٨٠٠٠ احصاؤهم كما يأنى

٠ ٩٩٠٠ خس الايات من الجنود المعامية المصرية

١٠٠٠ فرسان من الفرك

++\$ ممارية

شايقية من أهل البلاد

۲۰۰ مدسية

٠ ١٨٠٠ انجموع

و يقول الدكتور بيرون Perron ان الجيش المرابط بالسوهان سمة ١٨٤٣ يلخ خس الايات، كل الاى مؤلف من ٣٠٠٠ مقاتل، أى أن عددهم ١٥٠٠٠، وهو تربب من احصاء المسيودار تو

وكانت وحدات الحيش المصرى مورعة على العواصم واسعان المهمة مثل العرطوم والاسض و باره وود مدنى وسنار وكسلا

وقد دخل في هذا الجيش عدد كبير من السودانيين أحد يزداد مع الزمن، وأثبتت التجارب كفايتهم وولا هم وحس ادائهم للخدمة العسكرية ، وصد السودانيون ينتظمون في الحيش المصرى كالمصريين ، تظلهم راية واحدة هي الوامة المصرية ، ويديدون بالولاء لدولة واحدة هي الدولة المصرية .

## حكدارو السودان في عهد محدعلي

بق محد بات الدفتردار بعد مقتل اساعيل عال يتولى حكم السودان، الى أنجاء الامر فرجم الى مصر، وتعاقب بعده الحكدارون الذين عهد البهم محمد على حكم نلك البلاد، واستمر و لاة السودال (الحكمة ارون) ي عهده وعهد خلفائه يتولون حكم على اعتبار أنه جرء لا يتحزء من مصر الى أن فصلته عنها السياسة الاستمارية الانجييزية سنة ١٨٨٤ بعد شبوب الثورة المهدية

#### عثمال بك

فقى سبة ١٨٢٣ (١) جمل المبرالاي عثمان بك حكمه ارا السود ن ولم يكن عهده عهد اصلاح وعران ، قاره عسف الاهلبن بما فرضه عليهم من الضرائب الهادحة، وحرد عليهم الحقود لحب بتبه ، فأسر فوا في الفسوة والقتل والمنكيل مما أدى الي هجرة الكثير من الاهلين ونقص سدد السكان ، ومات عثمان بك قبل أن تمصى على ولايته سنتان ه كان عيده وعهد الدفترد ر من أسوة أرمنة الحكم في السودان

#### محو بك

وأقيم في مكانه محويت ، فكان علالا رحباء أحس اسبرة بين الاهدين ، وكف اعتداء الحدود عليهم ، وحبب فيه مث يخ البلاد وأهله بما اشتهر عنه من المدن ، و من بالحرطوم تكنه لاقامة الحنود ، واحتمر في الطرق البعيدة عن النبل آبارا يستني منها الناس والنوافل تعرف الى عصرة الخاضر با آبار محو مث (٢)

#### خورشد باشا

هو أعظم ولاة لسودان سَأَمَه وأتيمهم ذكره ، وأحسم سيرة ، وأطوهم عيداً

(۱) اعتمدنا في بيان هذه السمة على «أذكره اللواء الهمرى محمد مختار باشا
 في كتابه لتودينات الإلهامية ص ٦١٩

(٣) السودان بين يدى غر دون وكتشر لابر اهيم باشا فوزى الحز ،الاول ص٥٥٠

حلف محومت في والآية السودان سنة ١٨٧٦ ، فسار سيرة عدل و ستفامة ، وعلى باصلاح ما أفسد الدفتردار وعابان بات ، فيذل همة في تعمير فالملاد وتأمين الأهدى على أمواهم وأرواحهم، وأذاع منشورا بالامان الى الغارين الذي هاحروا الى دارفور وحبال النوبه و فعادوا واطأل الاهاون الى حكه ، وعر مدينة الخرطوم كاسيحى بيافه ، وهو الذي ادخل في السودان صدعة بناء الدور بالطوب بعد أن كان الاهالي بييمونها بالعاب والجلود ، وقد أمدهم بالطوب والاحشاب واللالواح تيسيرا عليهم وترغيب لهم في العبران ، وقطم الدواوين، ووطد الأمن في البلاد وانشأ مسجدا في المرطوم وآحر في سنار ، وعلى بالراعة ، وطلب من عهد على مساعدته في أسبابه ، المحرطوم وآحر في سنار ، وعلى بالراعة ، وطلب من عهد على مساعدته في أسبابه ، فرسل اليه طائفة من المرازعين المصريين منهم فعض مشاعداند و بعض (الملولة ) لذريان المعلى على الزراعة

وقد وسعفتوحات مصر فاحتل القلابات ) شرق السودان ، وكان موضهاها من الوحية الحربية والاقتصادية وقولها بالقرب من حدود الحدشة ، عجل بها حسية عسكرية ثالثة ، وأخضع جبال قلى وغزا قبائل الشلك وقبائل سمعوات

وقد اثنى عليه محمد على وانعم عليه يرتبة الباشوية اسنة ١٨٣٥ جراء مامذله من الهمة في تنظيم شؤول الدودان

و بقى فى منصمه الى سنة ١٨٣٧ حـث اهتارله وخلفه احمد باشا الوودان

#### احمد باشا ابنو ودان

حدا احد باسا أبو ودال حذو حورشد باشا وحين السيرة بين الاهالى ، وحبب فيه الامراء و وؤساء العبائل من السودابيين ، واتم عمل خورشد باش ي تصير مدينة للخرطوم ، وتنظيم المديريات ، وضم اليما العرب الرحل الصاربين في أوديتها ، و بدلك انتظمت ادارتها ، وجب من مصر كثيرا من الحيواءات استأسة والمباتات الدفعة و بذورها فتحسنت الرراعة وارتقت شؤولها ، وقشطت الصدعة في (ترسانة ) الخرطوم ، واستكثر من السفن الاميرية في لنيل ، وراد من طرق

المواصلات فاتسعت حركة التجارة والمعاملات بين مصر و لــودان والبلاد القاصية من أواسط افريقية ، وصارت الخرطوم ملتق المتجر ، وكار و رود التامر و ريش النامام و لماج والصمخ اليب ، وفي عهد فتح اقليم التكار كملا) الواقع مين خبر عطيره والبحر الاحر سنه ١٨٤٠ ، وأسست مديمة (كملا) وجعلت عاصمة له ، وتوفى ودفن بالخرطوم

## احمد باش المنسكلي ثم خالد باشا

وأقيم في مكانه احمد مث المنسكلي وخد التورة لتي نشبت في بلاد الناكا والتي أثارها سوء ادارة الموظفين ، و بقى حكدارا فلسودان الى أن عاد الى صر سنة ١٨٤٥ وخلفه خالد ماشا وهو آخر من ، إن حكدارا فلسودان في عصر محمد على

## رحلة محمد على في السودان

#### ه، أكتوبر سنة ١٨٣٨ -- ١٥ مارس ١٨٣٩

اعترم عدد على أن يرود بعده أصفاع السودان ليتعبد شؤون الادارة المصرية فيها ، وليبحث عن معجم الذهب ، فسر البها فى الكتوبر سنة ١٨٣٨ (١) عن طريق دنقلة ، ثم قصد الخرطوم مارا بطريق صحراء بيوضه ، فبعنها بوم ٢٣ نوفهر وأقام بها ٢٧ يوما قابل فيه الاعيان وتفقد أحوال الادارة وشؤون البلاد ، ثم زار سنار وقصد الى جال فاروغى للحث عن معدن الدهب ، ولسكن البحث لم يعض الى تنيجة يرضاه ، فقعل الى الخرطوم وأقام بها أيام قلبلة ثم عادالى مصر عن طريق صحراء الموبتس ( ابو حمد ) الى وادى حلف ( مارس سنة ١٨٣١) وقصى فى رحلته خدة أشهر

وكان يصحبه في رحلته هـــذه طائفة من المهندسين والباحثين مثهم المسيو اليمفر Lefovre والمسيو دارنو D.Armand والمسيو لاميير Lefovre ، وقد قطني

<sup>(</sup>١) في عهد حكدارية احمد باشا أبو ودان

الاول تحبه أثنته رحلته بحمى صابته ، وظل الآحرات ببحثال وينتبال وللماسبة رياره مجمد على للسودان أمر بالعاء تجارة الرقيق لما رآه من قطاعة النخاسين (تجار الرقيق) وما يرتكبونه من القسوة في حلب لارق، وترحيلهم في مختلف الأمصار ، وأنفذ رسلا يعدون هذا الامر في جميعالبلاد، ولكي رغم هدد الاوامر بني الاتحار بارقيق ذئما في أن أبصاء الخديوي سماعيل

## عمران السودان في ظل الحكم المصرى

يطيب لبعض الكتاب السياسيين من دعاة الاستعار الانجليري الابرموا الحسري في السودال بكل نقيصة ، ويدسبوا الحسارة التي دخلت ربوعه الدارة الانجليزية ، وهي دعوى باطلة تقوم على أساس الارحاف واشو يدالحة تق رفى الحق الله الفصل في حضارة السودال مند الفتح الاولى تم العتج الشابي برجع الى الحسرية ، والجهود برجع الى الحسرية ، والجهود والاموال المصرية

فلنبين في هــذه العجالة مبدم ما افاده السودال من الحكم المصرى في عيد الفتح الأول ، اي عهد محمد على حيث ينتصر موضوع الفصل السادس

صحى المصريون بأرواحهم ودمائهم فى سبيل فتح السودان واقرار سلطة الاس فى ربوعه ، فقد بلغ عدد من فقدهم الجيش المصرى فى الفتح الاول سواء بمن قتار ا فى المعارك أو الرحلات المعمدة الشاقة أو من احتاجتهم الامراض تمحو ثلاثة آلاف رجل ،

لقد حتق العتج المصرى الوحدة القومية لمصر والدودان، ثم انه نشر لوا، الحضارة والعمران في اصفاعه ، فقد أسس في الميلاد حكومة منتظلة كان لها العضل المكبير في إسط رواق الامن وأقامة قواعد العمران في السودان، ولم يسطر المصرى الى السودان كستصرة للاستغلال، بل فظرائيه كجزء لا يشجراً من مصره فقى بعمراته كما يعلى بعمران المربية أو الدقيلية وسائر مديريات القطر المصرى

## تأسيس المدن

كان تأسيس المسدن من أول ما على به الحسكم المصرى في السودان فأنشأ مدنا زاهرة صارت مبعث الحصارة والتقدم في المحاثة

#### الخرطوم

يقول المسيو ديهيران في كتابه 11 ان لمصريين حيثًا فتحوا السودان لم يحتاروا بايرة من بالادم الفائمة مثل يربر او سنار او الابيض عاصمة لاملاكهم ، بل انشأوا عاصمة حبديدة وهي ( خلوطوم ) ، ولم يكن في مكانها قبل الفتح المصرى سوى محلة صغيرة للصيادين، فني سنة ١٨٣٢ أسس بهما العسكر اثالت العجنود، وفي سنة ١٨٣٠ أتخدها خورشه بإشا حكمنار السودان مقرا للحكم ، فصارت لأهميته حيث يلتقي النيل الازرق بالنيسل الابيض وسميت لخرطوم لاأن منتقى السبلين يشبه رأس خرطوم الفيسل، قال وقد اقيمت فيهما المدفى والعائر منذ الثانيًّا ، وأهم سراي الحكومة وكانت منية بالعاوب الاحر ، ومؤلفه من دورین ، وکل منظره نفحا ، وسرای مسیریة الخرطوم مقر مدیر المسه یریة والموظفين ، ومسجدان،حدها كبير بناه خورشه بشا ، والاخر صغير اقيم من بعاد، و دار لاحدى البعثات الدينية المسيحية التثلث سنة ها ١ أي في اوأخر عهد محد على (٣ أو انشئت بهاأ يضاً تكنف كير قرالجنود شرق المدينة ١٠٠ ستثني (١٠) و الممل للبارود تصنعهيه ذخائر الجيشءومخاز زالدؤ يزوالمهاتء ثم ترسانة كبيرة كاستقشان مسبكاللحديد ومملا النجارة ، وفيها بليت السفن النبلية الى أحذت تنقل الحنود والمثاجر على النيل، ويتخلل تلك لعائر الكبيرة بيوت للكن، وقد أكسب المدينة

<sup>(</sup>١) السودان الصرى في عبد محد عي س ١١٧

<sup>(</sup>٢) هي لئي أنج ذه. غر دون باشا مستودمًا للذخائر النامحصارالها في للخرطوم

<sup>(</sup>٣) ذكره مأنجان ج ٣ ص ٤٩٦

موقعها على المبرروعة وجالا ، ورادتها الحدائق الى انشاها المصريون مو البهارونة او نقا و نصرة و كانت هذه الحدائق تشعل مساحات واسعة من الاراضى كما أنها موضع عماية القاعين بها ، ولها منظر بديع ، وكان معظمها بحاذى النيل الازرق و لا يفصلها عنه إلا رصيف ضيق ، وفيها كل ما تدبت الارص من الحضر والتين والبرتقال والليمون والموز والدخيل والدوم ، ويتألف من مجوعها معظر بهيم يدحل السرورى نفوس والموز والدخيل والدوم ، ويتألف من مجوعها معظر بهيمج يدحل السرورى نفوس القادمين (١)

و بعد أن أسست المدينة صارت ملتقى المتاجر العادمة من انحاء السودات وباطن افريقية أو الواردة البها من مصر والحارج، فازدهر العمران وبها ، وصارت محطفين أعظم المنزالتحارية في افريقية كاأنها صارت مركزا الرحلات والاكتشافات الجعرافية والعفية ، ومرسى السفن النيلية التي تنتقل في انحاء البيل الاررق والنيل الإيض

### مدينة كملا

وانشئت أيضا مدينة كسلا التي صارت عاصمه اقليم الله كا من أهم أقالم السودان بل عاصمة السو ان الشرق ، دكر ابراهيم باشا موزى في كتابه ٢١) ان

<sup>(</sup>١) ديوران ۽ المودان المبري علي عهد محد علي ص ١٣٠

<sup>(</sup>۲) تاریخ مصر فی حکم محمد علی حزه ۳ س ۲۰۸

<sup>(</sup>٣) السودال بين يدي عوره ١ن وكقصر حز. ١ من هه

اجد باشا ابو ودن حكد والسودان اسس مدينة (كدلا) وحضابه ، وقال ف موضع آخر ان كسله اسم مدينة هي عاصمة اقليم لتاكا الذي بين محافظي مصوع وسواكن وحدود الحبشة ، وأغلب سكاتها مصريون مثل سائر مدن السودان (۱۱ وكانت محصنة بسور مسيم من احجارة ، وفيه ابراج ، ومعدات الدفاع متوفرة فيها منذ دحلت في (ملاك الخديوية المصرية على عهد ساكن، لجمال محمد على باشا (۲) و يقول المسيو ديهران ان مدينة كمالا افشئت على عهد احمد باشا ابو ودان وذلك أنه أثناء فتحوالت كا انحذ مصكره على مهر ( لجش) بسفح حبل كسلا ، ولما علارها توك بها حامية تأبتة من الجود ، فاقبل عليه الاهالي المجاورون والمخذوها ، وطنا لهم ، و بداك تأسست مه ينة كمالا الذي صارت من أه مهن المسودان (۳) ،

#### قامكه

وكذلك الشئت مدينة فامك على النيل الازرق سنة ١٨٤٠ في اللهم سنار على بعد ٢٥ ميلا من ترصيرص جنوها الإحملت عاصمة مديرية فازوغلى الرفد نتى عيد على بات على تحو حممة اميال منها جنوبا قصرا ومعملا لاستحراج الذهب بقيت آثارهما إلى عصرة الحاض

## توطيد دعائم الا من

بعي اختلف لكنب الافرنج في تقديرهم للحكم المصرى في الدردان على عهد محمد على فانهم محمول على استداحه والاعتراف له بالعصل في بسط رواق الامن في اصفاعه لنائية له كانت الرحلة اليه قبل الفتح المصرى محفولة بالاخطار

 <sup>(</sup>١) وصع قورى باشاكنابه بعد سترجاع لسودان الاخير وطبعسنة ١٣١٩ .
 ١٩٠١ م)

<sup>(</sup>۲) حزه ۲ س ۸۱

۳) کتاب الدودان فی عهد مخمدعلی ص ۱۰۹

إِذْ كَانَتْ لَطُوقَ مَقَطُوعَهُ ، والْأَمْنَ فَيْمُ مَصَطُرِتْ ، وَمَلَطَّهُ الرَّوْسَاءَ صَعَيْعَةً ، وكانت قوض التجار وللحاج تسبدب في كل وفت للسلب والنهب، ولكن الحكم المصري قد قصى على القوصي الصاربة أطناسا في البلاد و بسط رواق الأس علما غال لمسيو ديهوران في هذا الصعد الناماقاء به محمد على من يسلط رو وبالأمن في مصر هو من أحل أعماله كما مرى المستر بو رأيج (١) في تقريره عن مصر ، وهذا الرأى يحمد تعميمه ليشمل كل بالدحكمها محمد على مشخبتا سط نفوذه وحكمه مُهِضَ بِالْأَمْنِ وَعَظَامَ دَعَانُهُ وَصَابَهُ بِنِسِ رَعَايِتُهُ وَوَعَلَى الْمُكْسِ الْذَا التَّلْصُ شَوْدُه عادت البلاد الى الموصى و حتل ويزان الأمن وبيدة خدلدتك مثلا أردل السحسة قواته من الحجاز سنمة ١٨٤١ واستردها سلطان الركيا شعر التجار بالدم لم يعودوا آملان على متاحرهم هذاك ، وكافالك لساحلا ابراهيم باشا عن سوارية اصطرب فيم حبل لأمن وعادت العتنه بين المسمين و لمسيحيين، أما لملاد التي يسود فيها حكم محمد على هان الانسال يأمن على نفسه أن يدهب الى أي ناحية بها ، ويقول الكونت بنديني tencrett قنصل قرنسا في مصر أن الإهالي، لاجاب على السواء يستقيمون أن يدهمو في نداءوا في البلاد التي يحكمها محمد على سواء أكان ذاك ى و دى البيل مى أقاصى حسدود السودان أم فى سوريه وحريره العرب ، قال صرعه العدل الدي أقام ميزاته يكل بحيه لاتقبل هواده ولا صعباء فاساودان ف المادة الأمركا بناد عيره من اللبلاد التي حكمًا و بني كردةان مثلا حيث لم تكن أي باجر يأمن على لهنه ألب إسير منفرد استطاء الرحلة ولم Palline أن يحتار الدلاد من غبر أن يصحمه إلا حادم واحداء ولم يقع عليه اي ستداء أو أذي، وكدلك ساح قيم إحالة كو تشي ١٥١٥٠٠ عطمشا السة ١٨٣٩ ، وساح لأُمير الاسلى يكار مسكوMustcan في السودان إلى الحرطوم دول أن إساله سوء ،

<sup>(</sup>۱) سرامی ایجایزی ساح فی مصر علی عهد محد علی و به متها تفریر و آف

وحادث عائلة المستوملي Metry أي الخرطوم سنة ١٨٥٠ للغزهة كما لوساحت في ربوع الطانية (١١)

وقد كان من نه تُج إلى طاء لأمن في السودان وتأمين طرقه الشاط المعادلات التجارية في المحائد واليمه واليم مصر وباطن الريضة

ومن تتائيه منظيم البريدة وقد جملت الخرطوم مركز، له ه وكان يعقل في السفن ثم يحمل على الهجل فيرسل الى مصر وجيع مديريات السودن، ونه في الطريق محطات تسغر يحفيها الهجن تبدل، كانت الرسائل قصل ون مصر الى الحرطوم مرتبن في لشهر وتقطع المسافه بينها في خسة و عشرين او تحسانيه وعشرين يوما ه وكان البريد يروح ويفدو ويجدر تلك المراحل الشاسعة دول ان تنقطع عليه الوحلة ، قال المديو حوماو في هذا الصدورة من ذا الذي كان يظن قبل أربعين عاما بل قبل خمة عشر عاما فقط ان تصله الرسائل من ضماف النيل الأبيس علما في ضماف النيل الأبيس في النيل الأبيس قرناه و تصلمان قرناؤور (جوي فازوغلى) عند الدرجة المنشرة من خط الاستواء في خمسين يوما ؟ و الله و الم

#### الزراءت واتمأل العمران لاخرى

والدخل المصريون في السودان الروغات المصرية كالقمح والحصر وغرسوا فيه أشجار الفاكمة المختلفة الواعها كالبرتقان و الليموان والرمان والمنسب، اسقوا الحدائق الغناء

قال الكولوس ستو اوت Stuart في هده الصدد « ال المصرى يميل بطبعه ميلا شديدا الى الرواعة ، في السودان ، وفي أي مكان يعسكر الجدود المصريون، الا يمضى على اقامة م سنة أشهر حتى يكون من المحقق ان ينبت فيه الزوع والخضر»

<sup>(</sup>۱) دیرزان ص ۲ ۲

<sup>(</sup> ٢ ) مانجان ، لجزء اثالث ص ٤٨١

ومن اعمال العمران التي تمت في عهد محمد على بناء ديوان للمديرية في مدينة ( سار ) وشكمة للجود و حامع بها ، وما فام به خورشد باشا من اعمال الاصلاح التي تقدم السكلام عنه

وقد أمن محمد على باحتمار الآيار في الطريق بين كرو سكو وأبو حمد، وهو طريق شاق يخترق صحراء النوبة ويجدره المسافر في نسعة أيام، فأمن باصلاحه وحفر الآبار فيه قسهيلا للمواصلات بين مصر والسودان



خريطة الخرطوم في عهد عمد على باشا ( انطر س ١٨١ ) كما رسمها المهندس لفراسي دارنو الذي أقام بالسودان من سنة ١٨٣٨ الى سنة ١٨٤٧

### لحملات والبيثات الجفرافية

ال للمتج المصري فصبلا كبراعي العملم والعمران بم شحع العماء ورواد لكشف والاستطلاع على الرحلات العامية لاكتشاف اصقاع السودان النائيسة ، وخاصة منابع النيل، وقد كان لمحمد على عبايه كبيرة بتعضيد الأكتشاف وتشجيع البحثان؛ لعماء على الرحلةاليها ، وشملهمبرعاية الحكومة وعهد الى حدد، حمايتهم في رحلامهم ، ولولاً تلك المساعدات. استطاعوا ان يسيرو خطوة في قاك لجيات، وقد صارت مدينة الغرطوم مركزا للرحلات الجغرافية التي سارت منها لاكتشف مديع النيل واوسط أه يقية ، وملك تلحظ دلائل عدية مجد على بأعمال لمكشف والتنقيب مما رأيته س اصطحب النه اسماسيل باسا بعض المرتدسين مثل لمسيو فرديك كابو اثناء فتح السودان كما تقدم بيانه ، ومن ال محمد على ذاته قد رحل الى السودان مجوب المحاءه ويتفقد معادنه ، وقد اصطحب في رحلته بعض المنسسين الوالسختين ، ثم الله لما عاد من وحلته تولى لنصله تنظيم المعتات والحالات الحغرافية الميدة لمدى للمكشف عن منافع النبل ، فالعكم المصرى في استودان فصل كبير عي الاكتشادت الجعرافية التي تمت في عيده وبارادته ، وهذه الاكتشادت ذاتب قدمهًمت السهيل للرحلات التي جاءت من لعدم الى ان تم آكتشاف منأبع النيل به كلهاء و لئن كان تمام أكتشافها في سسته ١٨٥٨ و ١٨٦٠ و ١٨٦٧ حييه النعي ، ارحالتان( سبيك) و (حرانت) الى بجيرة فيكسوريا بيالوا وشلالات ريدون، فلا تراع إن الرحلاب والتجاريد في عهد محمد على قد عبدت الطريق للمكتشفين والمارت لهم استُبل وفتحت بالإدا ومناطق لم يكن في اغدو رهم أن يحويوها لولمُ يبسط الحسكم المصري رواق الأمن في انحائها ، فاعتبع المصري فصلا عن نتائجه القومية قد ساعد العلم والحصارة مساعدة كوي من قالت الملحية ، وقد كان العامن الأول في الرحلات التي ثمت في عبد محمد على أنجباه فيكره و فكر أبنائه الى

اكتشاف مسابعه التي كانت الى دلك العيد مجهوله لعلماء الجعرافيه

قال لمسيو ديجيران في هند الصدد ال محمد على بالفاذه الرحلات والبعثات لا كتشاف مديع الديسل قد حتق الأمل لدى كان يطمح اليه عماه اجدرافيسه و كافه راج ل العم في مصر ه (١)

وظال عن ابر اهيم باشده كال شديد النطاع الى تحقيق هذه الغايه ، وقد اقصى مبر المجه لى مسيوكايو حيبًا قامله يوم ١٧٤ كتوبر سنة ١٨٢١ فقال له ه اسا سندكشف الديل الأبيض في حملة من مر كب مسلحه وعدد كبير من الدو او سالحه يغذ ابنى تسميلي أن تمصى في النهر بسهولة دور الله تعترصه الشلالات ، وسلحور وجهة هنه العارة النبليه ان تسحلو في اسهر و روافده حي قصل الى مناصه »

وكان اسماعيل باشام، عمد على يطمح ايصا اى ماكان يمكر فيه أحوه ابر هيم عند فال لمسيوكيو حيبًا ستأذبه في لعودة الى مصر ( ١٨ فيراير سنه ١٨٢٢) « اد دهبت الى فرقب فانشر ماوصت اليام لمعلودات، تم عد الى معمر قانك ستجد أبى لا يقمع بالاكتشافات الصئيلة التي وصدا اليه، عبل سعبذر حودا احرى ، وسأصحاك بنقسي ألى مابع البيل لابيس »

وقد شجع محمد عنى الرحلات الحفرانية في حوض الديل من يوم ان سط تفوذه في السودان، قساح فيه ترحلت نامان المعنى و هوشت المدن المسيو ليمان دى المقون ما يني رأس الخرطوم جنوبه و في سسنة ١٨٢٧ كدر المسيو ليمان دى المقون (ليمان باب ) في لتبل الى ما يلي الخرصوم، و فيا بين سنه ١٨٧٨ و١٨٣١ ساح فيه ابراهيم كاشف و برل السيل الأبيض و و صل الى بلاد اشاوك والدسكا فريبا

<sup>(</sup>۱) السودان المصرى في عهد محمد على ص ۲۱۸

#### حلات البكاشي سلم مك قبطان

ولم ساح محمد على السو الكارث معتوما ال ينفد الحلات والسحاريد لاكتشف منامع الذيل لابيض ، هميد يهذه المهمة الى للكباشي المصري سليم بث قبطان أحد صباط البحرية المصرية ، وحال تحت تصرف فوة من الحدود اعمارة تبلية من الراكب

فاصطلع البكاشي سليم فنطان بهده المهمة، وقام بثلاث حملات مساقية كانت موضع انجاب علمه الجغرافية وارواد الاكتشاف

#### الحية لأولى

تحركت الحالة الأولى من لحرطوم يوم ١٩ توفير سنة ١٩٣٩ برآسه سنم بك قبطان يصحه سلمان كاشف أحد صباط الحيش لمصرى ورحل ورسى سمه لمسيو بيدو بيدو الدالم المال كان يقسمى باسم براهم افتدى و وتتألف قوة الحلة س٠٠٠ جندى الحتيروا من جنود الآلاى الاول والآلاى الفامن الرائطان وقتلدفي سنار ه وكانت العارة الذي أقلت الحالة مؤلفه كما يدول سليم بالنا ١٠ من تمانى دهيم تمسلحة كا واحدة به مدفعان ، ومركبين آخرين و١٥ قاريا ، وبها من اللحارة والموونة ما يكفى الحلة لمدة ثمانية أشهر موقد وصلت الحلة الى بادة (العيس) حنوبي المطرطوم الماكنى الحلوب المعرفي المطرطوم الماكنى الحلوب المعرفي المطرطوم الماكنى الحلة المناه المن

ثم حالت المواقع في النمر دون تقدم الدارة ، فعادت الى الحرطوم ، وفي عودتها عرجت النهر سو باط احد روافد النيل لا كنشاعه وانحدرت فيه ( ١٦ فبرابر --٣ مارس سنة ، ١٨٤ ) الى أن حالت قلة المناه دون تقدمها ، فرجعت الى الخرطوم

<sup>(</sup>١) مجلة الحدية الجنرافية الفرنسية عدد يوليه سنة ١٨٤٢ ص ٨٥ رساله البكاشي سلم بك

<sup>(</sup>٧) انظر موقمها على الخريطة الملحقة بهذا ألفصل س١٧٥

و بلغتم يوم ۳۰ مارس سنة ۱۸۵۰ بعد أن د مث رحلتم ۱۳۵ بيرمه

عدولا اللارصاد الجوية التي قيده ، فكانت هدد الرسالة أول مرجع رجح البه العلماء في كتشف الحمية الرسالة أول مرجع رجح البه العلماء في كتشف الحمية الجغرافية العلماء في كتشف الحمية الجغرافية العلماء في كتشف الحمية الجغرافية العلم مة نفر د ، ويشرت في الفرنسية سيريس واسطة المسيو حومار رئيس البعثة المصر مة نفر د ، ويشرت في على الحمية الحمية الحمية الحمية الحمية المحمية ال

« ان هدد الجلة المؤلفة من و عرحل بقيادة من طوعمرى وغايته. لا كتشافات الجمر فية هي أول حملة من نوعم، و والتقرير المدون و يوميات الحلة محرر بالاوضاع الني يحروه لرحلة الاوروبيون و ولا حرم أن هذه الرحلة هي حدى أوات الحضارة السي دحلت وصر منذ روم قرن م

#### الحلة الثانية

تحركت الحالة التانيه من للخرصوم يوم ٢٣ موفير سنة ١٨٤٠ بقياده سليم قبطان، يصحبه أيض عليهن كاشف فائد القوة الهرية موضحيه من الاورو بيين المهمدسان العراسيان دارتو له ana (لوساباتيه Sabatut و لرحالة الألماني فرن verin والمسيو ميمو المتقدم لذكره

وقد سرت الحلة في الدين الابيض، وتحصت الجهة التي معتها الحلة الأولى، ثم مضت في سعيله حتى بلغت يوم ٢٥ يه بر سمة ١٨٤١ جزيرة ( جودكر ) الوافعة على الخط الحامس من حطوط العرض ١١ ، فتكون الحله قد اجتازت تهاية الحمة الاولى بمراحل شاسمة عوالمعلوم أن جزيرة (جوكر) تقع تجدد (عددكرو) التي تبعد

<sup>(</sup>۱)النظر موفعها على الخرطة مر ١٧٥

عن الخرطوم نحو ۱۰۸۰ میلا حدوباء فهی قریبة منالیجبرات اللی یمیع منها لنیل، وقدصارت غند کرو وقتاًما علصمة مدیر یة خطالاستو علی عهد الله یوی اسی عمل ۱۱۱

وللمسبو دار نو رسالة عن هذه الرحلة فشرت في مجالة الجعبة الجمرافية المراسية (عدد موفير سنة ١٨٤٢ ) تم طبعت على حدة

#### إخاية الثالثه

تحركت الحالة متالئةمن المفرطوم يوم ٢٧ سبتمبر سند ١٨٥١ بقيادة سليم قبطان ذائده وكان سيرها بطيئا معاك تقالر يح a وأصيب بعض البحاوة و لجنود بالأمراص ومات تعصيم في الطريق a على أنها تدهمت سعرها a وللكنها م تسجاوة المنقطة التي بلغتها الحالة الساحة وعادت الى المغرطوم يوم ٢ مارس سنة ١٨٤٢

وكان محمد على ماضيا ى آعاذ فكرته معتره أن يد تأخ حملات الاكتشاف حتى يصل الى منامع الابيل ، و يبسط تغوذ مصر فى تلك الاصفاع، ولكل المرص الذى انتابه فى أواخر عهده ولحكم حل دون انهام فعمده ، على أن همد . لحملات الديلات قد ادركت مناكم عظيمه ، ولو أن البكبانى سلم قبص قام بهده الجهود فى بلد أو رو بى ووص الى عدمال تأليم لتدرت له أمته بطولته وحدماته حق قدره ،

<sup>(</sup>١) قبل أن تصبر مدرنة الأدو) عاصمة ها

و لشادت مدكره، وساوعته وكافأته ، وتسجعته بمختلف وسائل التعطيد، و بذلك تشخه الأمم عرائم أسائل ويكثر فيهم العلم، والمكتشفون والنوامع في كالعلوون ، الدفي مصر فقما تحفل يهم الامةوالحكومة ، فلا حرم أن تصمحل العزائم وأبتعثر النقدمالةومي في سعره

اكتشفت هده الحلات بلاما ومناطق كامت مى فالطبخ الجارفة عولم يطرقها من قبل سائح أو مكتشف و ودرست جغراف ثها ما وعرفت أحوال كالمها وندائها وأشجارها ومدخها و حيوالها عافاتات الحصارة والعلم فواقد جفة عائم لها فسطت في طريقها فاود مصر عالحمت الرابة المصر بة لاول مرةً في تلك الاصفاع النائمة تحمل في طيبة ومن الحصارة والتقدم والسيادة المصرية عافلا غرو ان كان لهدما لحلات في طيبة ومن الوجهة القوسة والتد مهدت السبيل للحملات التي نظمها علديدي سم عيل أن كل العمل الدو ه م ه محد على و وصل بحدود مصر الى مدامع النس

## حدود السودان الصري في عهد محد على

ال حدود مصر لجدوبية قبل الفتح الاول السودال كانت تنتهى الل جزيرة (ساى) جنوبي وادى حلفاء فرأهمة مصر كانت ادل أوسع ممه تفروه لحدود احالية ، ملك لحدم د الباهلة التي تجمل حدها الجدوبي شمالي وادى حلفه ( أنظر التحريطة ص ١٧٥)

و معتج السودان هي عيد محمد على الضمت الأقاليم السودانية إلى حظيرة الوطن عروصلت حدود السودان المصرى شرقا لى اللجو الأجر عظيرة والبحر الخنود المصرية سمة ١٨٤٠ اقلم التكا (كسلا) الوقع بين نهر عطيرة والبحر الأحر أي السودان لشرق، وجعلت مدينه كسلا عاصمة له كا تقدم بيان ذلك، وكان لفتح هذ الاقسم أهمية كيرة ناصوبه أرضه وكثرة من عيه ولكومه صلة الاتصال بين السودان وتعرى سواكي ومصوء

وفتحت الجنود المصرية أيض (القصارف) بالقرب من حدود الحيشة

و ( القلامات ) الو قعمة على شاطئ نهر عطيره بالقسم الحنوبي من اقليم التكا ووصلت الى حدود الحبشة شرقا

وكذلك دخلت سواكل ومصوع في حدود السودال المصرى ، فقد استُجرِها محمد على بشا من سلطان أركيا ، إذ كامتا من قسل من الحلائد السلطنة الديمة المديمة ، فلم و أي محسد على ضرورتهما السلودان الأنهم، معقده على الميحر الاحرودات الأنهم المقدم على السلطان المجارا دايما مقابل مهلا سوى قدره ، ، ، ، ، كيس أي ، ، ، ، ، ، جياه بدلك دخلتا تحت ظل الحكم المصرى مداد عيد محمد على

اما من جية الجنوب فقيد العث الحلات والتحاويد التي أعدها محد على في الريال الأبيض الى حريرة ( حو سكر ) تجاه ( حو سكر و ) كما السفتاء فانى قال الريال الأبيض الى حريرة ( حو سكر ) تجاه ( حو سكر و ) كما السفتاء فانى قال الرياضة يمتحى التمح الأول السودان، ولم يتعدها لعدم أفضلي الاكتشافات الجفرافية عده الجانة، عاملت الأول قد حمل من النوال الهرا مصريا الى أحر نقطة اللها الأكتشاف الجغراف والثال المصر

امد دریلی ( حو سکر ) جنوبا وهو الاقهم المحروف پمدیریة خط لاستواه و وغیده و بشیل منطقه البحیرات فقید فتحته مصر فی عید للحیوی سماعیل و من چیة النوب قد شمل الحسکم المصری کردفان، أما سلطنة ( دارفور ) فلم تمتیح الا بی عید اسماعیل باشا، ولسکنب دخلت رسمیا بی ادلاك مصر علی عید علی، وذلك بمقتضی فرمان ۱۳ فیرایر سنة ۱۸۶۱ الذی أسد الیه ولایة أقالیم السودان، وهی كما و ردت فی الشرمان بالذ كوره اسومة ، و دار دور ، وكردفان ، وساد وجمیع تو اسها ومنحقالم به

ولم تكن دارفور قدفتمت بعد ، فاصر رحمد على باشا على دخولها في العرمان دليل على أنه يصده من أملاك مصر الطبيعية ، وغير خاف ان همد الفرمان قد مدر متصديق الدول ، فمتلاك مصر السودات قد حر الصفة الرسميسة والدولية فصلا سر لحق الطبيعي والصبعة التومية

ولم كان محمد على ضاعف عنايته به كال فتح السودان الى متابع النبارة و مذل فى تثبيت ملكه ونشر لواء الحضارة والعمران فيسه ما بدنه فى حروب سورية والاناضول، لوطد دعائم الوحدة القوامية بالوصول الى منابع النيسل، فان الحدود الطبيعية لمصر والسودان هى وادى النيسل ومنحقاته من النحر الأبيض شمالا ، الى البحر الأحجر شرقا ، وصحراء ببيا عرانا ، واى منابع النيسل والاقيسانوس الحدد يجاويا.







حريطة حرب اليونان وفيها بيان المواقع التي ورد ذكرها في الفصل السام

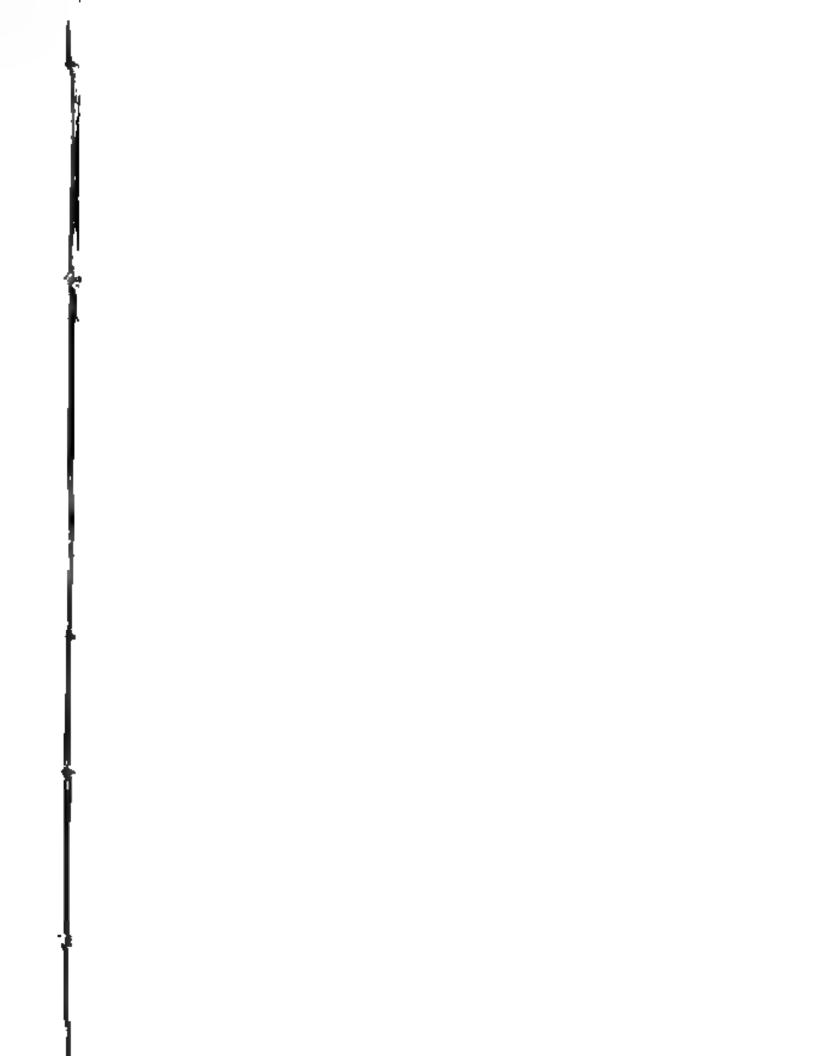

# الفصل السابع

----

# حرب اليو نار\_\_

#### سنة ١٨٢١ ٨٢٨

انتهت حرب السودال ببسط نفوذ مصر في ربوعه ، وانصرف محمد على وقت ما الله توطيد دعائم الدولة المصربة العظيمة التي نشأت على ضغاف البسل وامتدت الى شبه جزيرة العرب ، وأخد يدفى باكال تنظيم احيش على الاسليب الغمران الحديثة ، وقتح المدارس ، وشق الترع ، وإقامة المصافع ، ونو فير اسباب العمران في دلك الماك الواسع ، وبينه هو ماض في حدا السبيل ادا بالسطان محمود مدعوه في دلك الماك الواسع ، وبينه هو ماض في حدا السبيل ادا بالسطان محمود مدعوه الى حرب جديدة واسعة المدى كثيرة المتاعب ، مبدائم، في البر والبحر ، وهي حرب اليونان ، فكالمه المدى كثيرة المتاعب ، مبدائم، في البر والبحر ، وهي حرب اليونان ، فكالمه المدى كثيرة المتاعب ، المنافرة البونانيون ورفعوا الونان ، فكالمه الحرب اليونان ، فكالمه المتوردة الأهلية التي أشرها البونانيون ورفعوا الواما بنيه تحرير بلادم من النير التركي وتحقيق استقلاطم القوى

#### لتورة اليونانية

كانت طرد البوندالي أوائل القرر الناسع عشر جرءا من السلطانة العمانية ، يحكم الولاة الاتراك الذين ترسلهم حكومة الاستانة ، وطلت على هده الجال الى أن طهرت فيها واحر الثورة الاهبية ، فألف أعيامها وشهاها الجمياب الثورية للنظيم الثورة وبث تعاليمها في أعروها ، وأنحدوا وبث تعاليمها في أعروها ، وأنحدوا مركز هذه الجميات في الوسيا والنما للتكون على اتصال بالحكومات الاوروبية مركز هذه الجميات في الوسيا والنما للتكون على اتصال بالحكومات الاوروبية ويمنحان من الخطهاد الحكم الاتراك ، وأهم هده الجميات جمعية كيرة تسمى ويمنحان من الحكم الذرى ، بث روح التورة هيتريا) تألفت سنة ١٨٥٥ لتحرير اليونان من الحكم الذرى ، بث روح التورة

ق الدفوس ، وقد الديم اليها كل ذى مكانة في اليودن من الاعيان والشان ورحل الدين ، وعضدها كثير من أمراء أو روما وو زرائها بسراتها وذوى لرأى ويه ، وسعدوها بادوالهم وتعودهم ، وعضدها قيصر روس اسكماد الأول الدى كان يؤيد مطالب اليونان تأبيد كيرا ، وقرب اليه بعض وعمالهم فستور رمنهم السيوكا ودستريا عاديد و وحمله موضع تقته ، واستحدم الخيش ومى ضادئ يونانيا يسمى الكندر بالمتى جعاد ياوره وكان به شأن أيسا شأن في الثير قالم الدونانية

ولى هــده اجمعيه يرجع الفصل الاكبر في تعميم الدسوة الى الثورة في بلاد الدودان

وقد طلت حي سنة، ١٨٧ تعمل في اسمر وتدأب في حلال باك المدة على دموة الشعب الدود في لي تأسيدها والاعدماج في صعوفها ، ثمر تشعبت دروعهم في الاتالم وفي عواصم والاياب البلغان حرر بعم عصاؤها سنه ١٨٧١ نيم وعشرين الف خضو بحمول السلاح ما بيثين للموت في سبيل الاستقلال

تصمت هذه لجمية تتبصر روسياه وكانستيم المهورية اليود في كانودستريه) والصابط السلنتي و عاملات بهامه للعالة و بتعصيد الصارها و وضمت بادى الأمو وربيجه و سع المحلق وود مستقلال مارات استقال كلم وطرد الاقراك من اوروباه واحياه الدولة استرا نطية لقد يمة وعهدت و باستما الى الضايط المكلف السلنتي المتقدم الذكر

وشدت اللهورد برعامة في (ياسي) من أعمال ولايتي المغدال والافلاق (رومانيا) في شهر مارس سنة ١٨٣١ ؛ واغتارت الحمية اللك لحمة غراجه من الروسيا حتى تمدها مجيوشها

كن التورة لم تصادف في دورها الاول تعصيما حربيا من الروسيم، لأنها قامت في الروسيم، لأنها قامت في الوقت الذي كارب ملوك أوروبا المستهدورونهم قيصر الروسيميا، وكان (منرميخ) و رير التمسا الاكبر قوام بالحركات القومية و يشالهون عليها القمعها، وكان (منرميخ) و رير التمسا الاكبر قوام

هده المؤامرة وله الكامة المنافسة على احكومات الونمرة ، فالنورة التي تولى زعهمها ( ابسلسي ) فاست وقيصر الروسب يتعاوض في مؤتمر ( لبباح ) لاخصاع المتوار في مملكة فابولي ، فسكال من لتناقص أل يأتمر بالاوراب القومية ثم يشد إزر الله رة في الميلقال ومع من النورة الها قامت بتحريص قيصر الروسيا هاله اضطر الى الكارها وتخلى عن ابسلتي و الموارقه وتركهم و حم لوج أمام تركيه فردت عليهم جيشا عبر الد نوب وهرمهم فهر ابستني الى الحر حيث اعتقته الحكومه الاندوية ( يوليه سنه ١٩٨٩) فعشلت بذلك النورة اليونانية شمال الباقال

#### اعلان الثورة في المورم

#### ۲۵ مازس سنه ۱۸۲۱

على ن الدورة لم تمكن قاصرة على شمال البلمان ، بل كانت جدورها متأصلة في بلاد اليونان نفسها ، اى في شبه حريرة ، ورد، فهبت اشورة فيها ، وكان لها عديم ديبى ، فلا غرو أن كان أول من اعلمها و ، دى بها على رجوس الاشهاد هو الفس جرمانوس أسقف بالراس ( شمالي الموراء ) ، فقد عادر بالراس وسار الى كلافريتا ها الاعتداد يتبعه الانصار والاعوان ، وهاك. في يوم ٢٥ مارس سنة ١٨٢٤ ، تأدى بالثورة و دعه قومه ليها ، وأنخه شمارها ، الايمان ، والحرية ، والوطن -

فلى البود نيون الدعوة ، ورفعوا سلم اجهاد فى الدر والنحر ، في المحر أحدت سفتهم المسمحة تقطع الطريق على المراكب التركية ببحر الأرخبيل وتأسرها أو قدمرها، وتوقع بركابها قتلا وأسرا ونهبا ، وفى البر استولى النواد عى أهم مدر الموره ، وحلوا (تريبولت ) عاصمتها ونكاوا بالاتراك المقبعين بها تذكيلا فطيعا ، ثم تألفت (جعبة وطنية) من ستين نائباً عثلون المقاطعات الثائرة وانعقت في يدير سنة ١٨٧٧ (١) واعلنت استقلال الامة اليونانية ، ووضعت البومان دستورا قوميه

<sup>(</sup>۱) بمدينة ابيدور Epidaute برآسة اسك در مافرو كرودانو

ثم اعدت الحكومة النورية منذسنة ١٨٧٣ مديمة (توبل) عصمة ومقرا لها ، وقد سعد النورة في بداءة عهده البالجنود التركية بقيادة حورشد باشدا (١) كانت مشغولة بتقاتلة على باشأ الفائر الشهير في يانيسا ، فاما ألحدت ثورة على مث والنهت متناه زحفت الحنود التركية على الموره وكانت لها الغلمة في مده القتال ، ثم درات عليها الدائرة و تصعفع الجيش التركي و ظهر عليه التوار عواز داد التركية ، وعاور في المحرد في دا وأحيوا عهد لقرصة

#### استعانة تركيا بالاسطول المصري

ولما استفحل أمر السفن اليونانية في البحر أرسل السلطان محمود الله محمد على يعيد ليه أن يجرد أسطوله لنظهار البحر من فرصنة همذه السفن ، وكان ذلك سنه ١٨٣١ ، أي قبل الحلة المصرية على الموره

ذكر السيوما نجان (٢) أن مجدعي أعد الاسطول في الاسكندرية حيث أقلع منها في ١٠ يوليه سنة ١٨٢١ بقيادة الاميرال الماعيل حيل طارق (٢) وكال

 <sup>(</sup>۱) هو الذي كان و ليا على مصر سنة ١٨٠٤ وثار عليه الشعب وخامه وأحلس
 عدد على بات مكانه سنة ١٨٠٥ كما وبا دقال بالجرء بنائي ص ٣٥٧

<sup>(</sup>۲) فی گنابه تاریخ مقسر فی حکم محمد علی ج ۲ ص ۲۹۰

<sup>(</sup>٣) تذكر معمل آلمر احتماله والمنه المناه المناه والمناه والمن

مؤلفا من ١٦ سفينة كاملة السلاح والعتاد، وبها ٥٠٠ مقاتل بقيادة طبوز اوغلى، فاعه الاسطول إلى ميا مرودس لطاردة السفن اليونانيه والتقى بالاسطول التركيف الدردنيل ثم عاد الى الاسكندرية في مارس سنة ١٨٢٢ ليتأهب لنقل الحلة اليجزيرة كريت

## رواية الجيرتى

ه وى المنتصه سافر الباث الى الاسكندرية الداعى حركة الاروام وعصياتهم وخروجهم عن الذه ، ووقوفهم بمراكب كثيرة العدد بالمحر، وقطعهم الطريق على المسافرين ، واستئصالهم بالذبح والقتل ، حتى تهم أخذوا المراكب الخارجة من السنامبول وفيها قاضى الدكر المتولى قضاء العسروان بها أيصلمن لسفار والحجاج ، فتتوهم ذبحاً عن آخرهم ومعهم القاضى وحريمه و بناته وجواريه وغير ذلك ، وشاع ذلك بالدواحي ، وانقطعت السبل ، فائرل لباشا الى الاسكسرية وشرع في تشهيل مراكب مساعدة اللدوناءة السلطانية ، وسيأتي تتمة عنده الحادثة » (١)

العلبة على عهدتى ، وعا أن السعن الحربيسة إلى جرى استعدادها لعابة الآن فد بلعث أربع عشرة سعينة ، ولو أن قبادتها عائدة على ، الا انه فكثرة أشدالى قد عنشكم مدلا عنى القبادتها ، فوكارا على الله والمرعوا بالافلاع بها اللحمة المقصودة وأدوا الحدمة اللازمة عليكم في هذه الأورية بحسب ما تقضى عليكم حقوقها المقدسة، وقد تحررت صورة من هذا الادر الى مطوش قبودان الذي تعينت سفينته عمينكم ، نقول وهذا لا يمنا أن رجح دواية المسبو وعمان لا به عاصر الحوادث التي كتب علمه وواية المراك ويجوز ان محد على عهد الم الامرال علم بك بقيادة الاسطول قياية عنه كا جاء في الامر لكن الذي سافر هملا وقاد الاسطول هو استاعل بك كا يقول مانجان

(١) لم يرد ذكر غذه التما لانكتاب البلامة الحبر في ينتهي محوادث ذي الحجة سنة ١٩٣٦ ( سيتمبر سنة ١٨٢٩ )

## ألحلة المصربة على كريت

شبت النورة في جزيرة كريت هنة ١٨٧١ كا شبت في ملاد المورة عسها وفي جزر الارخبيل ، وظهر اشوار على الحلميات التركية لتى اصطرت الى الامتناع في بعض القلاع بالجريرة ، فعهد لسلطان محود الل محد على وخدد الثورة فيها ، فاعد على حالة من ٥٠٠٠ جندى بقيادة حسن باشا واقعت بهم لعارة المصرية من الاسكندرية فاصدة الى جزيرة كريت وتزل الجنود الى لير في ينبه سنة ١٨٢٧ واستمرت الحرب سبجالا الى سنه ١٨٣٣ ، وقاتل المصريون الثوار قتالا شديدا واسدوا الحاميات التركية المحصورة في القلاع ، ومات حسن باش خلال الفتح نقلفه حسين بك في قيادة الجند ، ودامت الحرب الى أن ظفر المصريون بالثوار وضفوا عليهم وحصر وهم في جهة من السحل وشقتوا شعلهم وهر المكثير منهم الى الجزو عليهم وحصر وهم في جهة من السحل وشقتوا شعلهم وهر المكثير منهم الى الجزو

وكذلك اخمد لجمود المصربون الثورة في جريرة قيرص

## الجملة على المورة

أما في بلاد المورد ذائها فقد استمرت الحرب سجالا بين الجيش الذي يُدافوا و الله عند المهام ، وشعر السلطان العالمي بعجره عن الحاد الثورة وادرك ما كبدته ياه من الخسائر الحسيمه ، ورأى في الوقت نفسه أن محمد على باشا آحد في تنصم حيثه على الطراز الحديث وتنبيت دعام المسكه العظام ، الحشي اذا استمر ماضيا في هذا السعيل أن يقيرى على تركيا ويحقق فيكرة الإنفصال عنها وإعلان الاستقلال ، الاستقلال ، فاراد أن يشركه في الحرب اليونانية ليحقق مداك بمرضين ، أولها ألاه شعاد ولجيش في تنتظم المصرى على الحد عورة اليونان ، واليدني عمرف عد على على الحقى في تنتظم المها يدعود الى ذلك ويخوله و لاية المورد

كان هذا الفرمان عثامة توسيع لنطاق الدولة المصرية و سط لتفوذها فيها ورء البحاره و بالتالى يرفع من شأن محد على باشا و يزيد من مكانته عاولم يكل محد على ببرعض أن يعتبر شابه و يتسع ملكه عكا أن استنجاد تركب يجيشه كل قصرت يدها ومحرت عن مقاومة الشورات سواوفي الحجاز أو في ليونان جما يزيده نقراً و يوطد مركز الدولة المصرية التي أسسها ، فلم يكن هناك منا من تلبية وعوة تركب عدا قضلا عن أنه اذا وقض ماعرضه عليه السلطان من التكريم والتكليف قد توصل عده المن عرشه واظهاره يتعليم الخارح على رادة السلطان ، وهو لم يكن قد توصل عده الى تقرير مركز مصر السياسي على رادة السلطان ، وهو لم يكن قد توصل عده الى تقرير مركز مصر السياسي حيال تركبا ، قد كال لم يزل ( واليا ) عبده السلطان ، والسلطان ( رصحيا ) ان يعزله وقد وازن محد على بين هذه الاعتبارات واستشار أعضاء أسرته وكبار رجال حكومته وستقر وأيه على أن يجيب دعوة الهاب العالى

#### معدات الحملة

بذل مجمد على همه كرى في تجهيز ممدات الجاة على المورد ، وعد حيث الرياس الجيش النظامي الجديد بقيادة تحدد الاكبر ( ايراهيم عاشد ) دول الحجاز وقاهر الوه اييس ، يتألف في مده الحلة من ١٧٠٠٠ مقاتل من المشاق ، واربع عاد كاب من المدومية ، وسبعائه من العرسان ، وحهرهم بالمدافع والمنادق والذخائر ، وأعد عارة بحريه مصرية لنقل الحلة ومجاب بحرسه الاسطول المصرى نقيادة وأعد عارة بحريه مصرية لنقل الحلة ومجاب بحرسه الاسطول المصرى نقيادة لاميرالي اسماعيل جبل طارق ، وكانت القيادة العليا لابراهيم مشا

<sup>(</sup>۱) اعتمدنا في هد البيان على احصاء المسبو دروقي تنصل در تس انذي رأى الديارة و الاسكندرية وكسب علما الى ورير الحارجية الدرنسية في رسانة وردت ضمن وثائق المورء التي نشرتها الحيية الجغرافية وثيقة رقم ١٤

فى ميد، الاسكندرية ، فكان منظرها يأخد بالالوب ، قال السيو دريو فى هذا الصدد قد اشترى مجمد على من اوروبا كثيرا من السنس بحيث صو عنده عمارة طبخمة تشبه الاومادا<sup>(۱)</sup> ، ولم ير الشرق حملة تدانيها فى صحامتها مند حملة مومارت ، فكأن الشرق أراد أن يغرو الغرب حوابا على حملة أو روبا عليه ، ومكذا تمثلب الاطوار في سير التاريخ<sup>(۲)</sup>

## الحرب البحرية على شواطيء الاناصول

اقلعت لعرة المصرية من تغر الاسكندوية في شهر يوليه سنة ١٨٧٤ ولم تقصد الى شبه جزيرة لموره رأسا ، بل أنجبت الى مياه رودس، ومنها الى خليح ( ماكرى ) على شاطئ الاناضول لتلتق بالاسطول التركى الذي بط مه مطاردة السفن اليونائية في مياه يحر الارخبيل وتعاليم المحر من قر صنتها واحماد الثورة في الجؤر

مناوصلت العارة الى حليج ( ما كرى ) اثر، براهيم باشا جنوده الى البر وتهيأ بلاقلاع بالسطولة شمالا ليتصل بالاسطول التركى الذي جاء من الدردنيل بقيادة خسر و باشاء فالتقي به في ميناه بودروم ( على شطى الاناصول ) في أواخر أغسطس ، ولما التقي الاسطولان ظبر الغرق حليا بين فظام الاسطول المصرى وقوضى الاسطول لتركى ، وكان هذا الاسطول قد لاقى الأحوال من مهاجمة سفن النوار اليونان ، فقد كان فؤلاء مهرة كبرة في دكوب البحر وحوايا معطم موا كبيم التحارية الى سفن مسلحة وعدوها لغزو الدفن التركية، وكان أشدها فتحرقها فلسفن المروفة بالحراقات هائب كانت تعذف ننفسها على الدعن العثمانية فتحرقها بنارها، وقد اشتبكت باسطول حسر و باشا واعترضت طريقه في موه جزيرة ساموس بنارها، وقد اشتبكت باسطول حسر و باشا واعترضت طريقه في موه جزيرة ساموس

 <sup>(</sup>١) هي لهارة الكبرة الى أعدما دلب الناى ملك اسبانيا الحاربة الجنثرا في الفرن السادس عشر

<sup>(</sup>٢) دريو ۽ عاريخ اليو ان السياسي ج ١ ص ٢٥٧

فحرقت بارحة الاميرال وسفينتين أخريين ، وتراجعت العارة الذكية حنوبا حتى التقت بالعارة المصرية في مياء ( بودروم ) كا أسطنا

هجت الدفن اليونانية العارتين بالقرب من بودروم ودارت رحى القتال مين العريقين، فلاد الاسطول لقرك بالغرار من الميدان، أما ابراهيميات فقد صمد السمن اليونانية حتى اضعرها الى المقابقر (سيتمبر سنة ١٨٢٤)

و تصلت العارتان المصرية والعركية ؛ نيا وسارت الى مياه حزيرة ( معالى ) ثم تاست العارة التركية سيرها شمالا الى الدردنيل

ورجع لاسطول المصرى حنوبا ، فاعترضته السفن اليومانية في مياه جزيرة (سافر) واشتبكت به في مسركة شديدة افصت الى غرق سفيدتين مصريتين (أكتوبر سمة ١٨٢٤) ثم عاد ابراهيم باسطوله الى ميناه ( بودروه )

ادرك براهيم باشامن هده الوقائع أن هزيمة اليونان لاتكون على ظهر اللمعو حيث لهم السمل المسلحة المتبئه في تواحيه ، وأن حير وسيلة للغلمة عليهم هي الفصاء عليهم براً في شبه جريرة الموره ، فرجع ادراجه الي مينا، (مومريس) جنو ما ، ثم أقلع الى جريرة كريت في ديسمبر سمه ١٨٢٤ ورسا بالعاره في حليج الموده حيث أحة يتحين لوقت لماسب الاقلاع الى سحل موره

ولقد برهن ابراهيم باسا حلال هذه الوقائع البحرية على شجاعته التي امتازيها في حروب البرة دره صمد عده أشهر لفتال السمن البوة نية التي اشتهرت بعطيم قدرتها في خوص عمار البحار ومهارتها في مهاجه السعن لحربية ، ولولا عربيته ورباطة جأشه في مواحهته المخاطر لتشتتت العارة المصرية وتبددت المام هجات اسفن البود بية ، قال المسيو ( دوان ) في هذا الصدد () .

« مضت خملة أشهر على مغادرة المهارة المصرية تنم الاسكندرية ، حملة الشهر تفصت في جمود شاقة ، ومناعب لاهو دة البها ، ومخاطر تجمد كل يوم ،

<sup>(</sup>١) في كتابه ( فرقامات محمد على الاولى) ص ١٣

وان ما أبداد ابر هيم باشا في هذه الظروف من الشبات ورابطة الجأش لما يسترعى اسطر ، فإن قيادة أسطول بحرى تصحيه عمارة من سفن النقل لمن المهامالتي لا يسبل الاضطلاع بها، وإن ابراهيم مائد في قيادته عمارة من مائتي سفيمة تقل يحو عشرين الف وحل من جبود و محارة قد اصطلع بمثل المهمة اللي حملها بودبرت أن قبل ه مع حقم النسبة بين الموثقين ، حيثًا احتمار البحر الابيض في أو خر القرن الماضي بعارة من ٢٨٠ سفينة تقل ٢٠٠٠ر٣٨، تماثل ۽ وادا تاد كرنا أن مصر لم يكن لها الي دلك الحاين اسطول منتظم ، ولا تقالبد يحريه ، ولا هيئة من الضباط السحريين الاكده، ولا العدد الكان من البحارة للدربين، وكان على ابراهيم باشا أن يبتكر و ينطَم على الفوركل مايارم الحلة البحرية من سفى حربية وسفى النقل ورجاد وعتاده وال يروض منه على ركوب البحر والقة ل من امواجه واهواله ، اذ تذكرنا كل دلك ، فاذه محق لما أن تمحب كيف ان العارة التي حشدها محمد على امكنها "رزتيق حمسة أشهر أمجوب المحار دون أن تتفكك أوصالها ، وكيف سنطاعت أن تثبت أمامالوتيات وللحيات الشديدة التي استبدقت لد وأصابتها مي عدو له حظ كيو من لمهارة من غير أن تنحسر سوى سفستين حرابيتين و يضعه انقالات ۽ لاشت أن هذه الحقائق تدلما على مصاء عريمة ابراهيم باشأ وعلو همته ، وتطالعت إما أتحتويه نفسه من صفات العضمة ومزيا الرياسة والنبيادة، كما أن مواقفه في ميادين لقد أبوار باطة جَأْتُهُ فِي مَعَامِةً المُحنَّ تَعَلَّى عَلَى شَجِّعَةً كَرَى لَا يَسِعُ أَى انْسَانُ إِلَّا أَنْ يَبِادْدِ بالاعجاب بها ٢

#### البزول لي بر الموره

قدنا الله إبراهم ماشا مصى بعارته الى حزيرة كريت وأخد ينحبن حاد البحر من السفى البودنية ليملع الى شواطئ المورد ، وقد الهيأت؛ الفرصة إذ وقع اطفطراب بين بحارة السفق البودنية لتأخر عطائهم وتنازع زعمائهم من رؤساء الحكومة الثورية ، فأى البحارة الاستمرار في التتال ، فاما علم براهيم ماشا بهسده النبأ النهز المرصه فأقلع بعارته من (خاليه) الى ميناه (مودول) حنوبي المورد والزل حنوده الى البر

ى فيراير سنة ١٨٣٥ وألنى لقوات التركية فى أسوأ حال لغلمة الثوار عليهم بحرا و براً ولم يعلق تحت بعد الترك من المواقع سوى ( مودون )التى تزل بها ابراهيم ماند.، ومينا، (كورون ) التى كان يحاصرها اليونانيون

#### حصار نافارين

أقام الراهيم باشا في (مودون) قليلا يدر شؤون حسد و يرسم خطة الزحف على داخل السلاد . ثم سر مشر مع شخبة من حبشه قاصدا (كو رون) للمعلنها على داخل السلاد . ثم سر مشر مع شخبة من حبشه قاصدا (كو رون) للمعلنها فغلب ايون بيان وفك احصر سنها والدحل الى الجنود المحصورة المدد والمؤن ، ثم أغذ فرقة من جيشه لضرب الحصار على مدانة ( ناقارين) التي كان الثوار قد استولوا عليها وامتنعوا بها ، وكانت من أهم مواقع ، ثموره ، فحاصرها برأ و يحر " ناهم واقع ، ثموره ، فحاصرها برأ و يحر " ناهم واقع ، ثموره ، فحاصرها برأ و يحر " ناهم واقع ، ثموره ، فحاصرها برأ و يحر " ناهم واقع ، ثموره ، أيه و تحية ، في حسار المدينة ، في حسار المدينة ، في حسار المدينة ، في حسار المدينة مثان أتوا النجدة المواجع الماري ، في مهم ايراهيم ، شاو "سرة ثمه و مدد شعلهم وشدد الحصاري حديثة براً و محراً وكادت تشرف على النسبي لو لا قدوم حيش من متطوعي اليو اليوس يسلغ تسعة آلاف مناتل حاءوا لرفع الحصر عن المدينة وقهر الجيش المصرى

لكن ابراهيم مات فاجل هذا الجيش نشحاعة والطام الديم ، فصف جنودد على تربيب محكم ، ولما أصبح الاعداء على عشرة أديال ركب المدافع النوية حول المديمة ومراة حراء من جيشه يتوس حصارها وقام ببقية الجيش والتتي باليونانيين على قرية من البلد ، فهجم هؤلاء بحالة عظيمه ، ولكن من عدير فطام ، أما الراهيم ماشا فقد أمر حنوده بالثبات في مواقعهم دون أن يصلموا الماز حتى قصدر اليهم الاوامر بفتات ، فلما صار العدو على مائة مثر قابله الحنود المصريون مطلاق النار دضة واحدة فحصد الرصاص الصفوف المتقدمة حصدا وألى الرعب في قعوب المهاجين، والحتلت

صفوفهم دولم يمض قلـل حتى قتل معظم حدود اليونانيان وتشنتال قون ل الجيال و في أعاد اليونان

كانت هدنده الواقعة حريمة كبرى أحاست اليوا نيين افتت في عصدهم وزاؤلت آمالهم اكما أنها كانت نصرا أسيد للحيش المصرى، انتهت بسحق الجيش المورى، وعنم المصر بون فيها عنهم كثيرة وأسروا عدد عظيما من الأسرى فيهم عدة من لضاط ورؤساء الجد الذين عليهم اعتماد اليونانيين في تنظيم حركاتهم لحرية

وقد رفعت هده الواقعة من شأل الجيش المصرى و فاتها أول الحركة خاصه فى القارة الأوروبية بعد حروبه السابقة فى آسيا وافر يقية وكانت فأنحة انتصاراته فى حول المورد و وقد شهد الجميع للجيش المصرى بالنطام والشجاعة والشبات وكان مسلك الجنود فيها حيال اعدائهم مسلكا إنسانيا رائماً و فا يرتكبوا شيئاً من العظائم، وكانوا يحدثون وه أماة الأسرى البول تبيان كا أن أطباء الجيش المصرى كانوا يعدون بتضميد حراحهم انعاذا الاوادر ابراهيم باشا

تمكن الجيش المصرى بعد هذه الواقعة من تشديد الحصار على ( فافارين ) واكن المدينة لوقوعها على البحر كان يأتيها المدد والمؤن ، فرأى إبراهيم باشأ أن لاسبيل لى منع وصول المدد الهم إلا افا استولى على جزيرة اسفاحتريا التي تعجب المرف ستمكن من بركيب المداهم بها واقعال مدخل الميساء ومدع دحوب المدد لها ، وكان البودانيون بعرفون ما لهدد الجريرة من الأهمية ، فيصدوها ووضعوا فيها عدة بطاريات من المدافع، فكان الاستيلاء عليه من أشق الأمود ، على أن ابراهيم باشا بعد أن شاور أركان حر بعرأى ان فتح ( دهارين ) مستحمل على أن ابراهيم باشا بعد أن شاور أركان حر بعرأى ان فتح ( دهارين ) مستحمل بغير الاستيلاء على هده الحزيرة عصمم على احتلالها وعيديهذه المهمة الى سليان ( باش ) المرتساوى المرقساوى المراهم المهمة الى سليان ( باش )

<sup>(</sup>١) تولايل ، مصر الحديثة جزء ٢ ص ٣٣١

فاختار سلمان بك تخبة من الحدود نمن مهر وافى لنظام الجديد وساو بهم من ( مودون ) بحراً قاصداً ( تأفارين ) ، و لم علم اليونانيونيان هذهالقوة "تية لاحتلال الجزيرة عزروا حامينها بقوة من شهائهم ومقافلتهم

فلما صارت السفن المصرية على مرمى المدفع اطلقت قلاع العدو المدافع عليها ، فلم تغزلزل قارب لمصريين ، وأجابوا يصرب المدافع من السفن ، وتوات العساكر الميرية منهم في الزوارق وقصدوا الجريرة تحت والل من القد بل ، فتمكموا من الوصول الى المير ، وترامى الفريقةن بإطلاق البنادق ، ثم هجم المصريون هوم الابطال وكان عدده ، ١٧٠٠ متاتل و حتال الجزيرة عدوة بعد أناد فع اليونانبون دفايا السياد عنه ، ولكن المصريين غذبوهم بحسن فضامهم وشحاعتهم و رفعو العلم المصرى على السيادة استحكامات الجزيرة

## استیلاء امصریین علی تاهارین مایوسنهٔ ۱۸۷۵

كامت نتيجة هذه الواقعة ال شدد الحيش المصرى الحصار على ماغارين برآ ويحرآ ، وقد حاول البونانيون أن يمدوا المدينة المحصورة بالرجال والمتاد ، فكال ابراهيم باشا يفسد كل محاولة من هدا القبيل ، قلما يئس الجنود المحصورون من وصول المدد اليهم طلبور من الراهيم ماث أن تسم اليه المدينة بقلاعها وما هيم من المؤل والذخائر والاسلامة بشرطأن ومنهم على حياتهم المدينة بقلاعها وما هيم سنه ١٨٧٥ ) ودخل المدينه ، فكان دخول الجيش المصرى الهم من أعظم الانتصارات التي تزين تاريحه المغرى ، وكان لسفوطها أثر بالغ في الموقف المولى حمل الياس يدب في صفوف اليون بين ، ووطد مركز الجيش المصرى الآل ( تأفرين ) و ( كورون ) هي قوات د حربية هامة يتسلط منها الجيش على الموره و ( مودون ) و ( كورون ) هي قوات د حربية هامة يتسلط منها الجيش على الموره

#### نشاط السفن اليوناية

وفي حلال الفتال تمكنت السفى اليود نية التي بميده ماقارين من الافلات من لحصر إلا سفينتين وقعت في أسر ملصريين ، وانضبت الى لسفن البوسسه لتى تمجر في محر الارخسيل فأحدت تغشط لحدر به العارة المصرية ، وتمكن الامعرال اليوماني (ميوليس) من الاقتراب من ميناء (مودون) التي كانت العارة المصرية به (۱) واستطاعت الحراقات اليوفانية ، ف قشعل النار في لسفن المصرية الراسية حارج الميده ، وكانت الربح شديدة و مدلمت النار الي بأقى السمن فتعذر الطاؤه ، و لم يمج بحارتها بالمسهم إلا بمساعماء شديد، ودهب كثير من السفن ، في هند الحريق ، وامتدت السار الى المدينة والبهت جرءاً منهاء وتعاولت محارف السفن ، في فنسفتها وتهدم بديانها وهدمت الالماكي المجاورة لما ، وقد وقعت هذه الحادثة فنسفتها وتهدم بديانها وهدمت الالماكي المجاورة لما ، وقد وقعت هذاه الحادثة الفتال الى أن استوى على المدينة

#### مهاجمة السفل اليويانية سواحل معبر

وفي غصون الحرب استهدفت السوحل المصرية لفرصة السفن اليونائية الى أجفطها شتراك مصر في الحرب، فقبلت قلاث من حراقات البودان لى يوغلز الاسكندرية ودخلت واحدة منيا الى الميناء ووصلت المام طالبة صاح واشعمت بارها تر باد الحراق الاسطول المصرى الذي كان راسيا أمامها، وهي الطريقة التي الشهرت بها الحراقات اليونائية ودمرت بها كثيرا من البعل العثمائية، ولكن حراس القلمة عادروا إلى طلاق المدافع على اساستة اليونائية و بادرت لسفن الحربية المصرية الى ارسال بعيض زواو فها المسلحة بالمدافع على استشاليونائية و بادرت لسفن الحربية المصرية الى ارسال بعيض زواو فها المسلحة بالمدافع على احتما والحدت بارها، و برهست

<sup>(</sup>۱) ۱۷ ما يو سنة ۱۸۲۰

فى تلك الحركة على مهارتها و يقفقهما ، فما رأت السفينتان البوء نيتان الالخريان ماحل بالاوى لادتما بالفرار

ولما علم محمد على دشا سهم المحاولة الحريثة أصدر أمره الى محرم دت اديرال الاسطول المصرى ووكياء علال أعا بالخروج مع خمس سفى حربية لتعقد الحراقتين المود بيتين ، وخرج محمد على صحبة هده الحملة على فيهر السفينة الحرب الحدام الحرى) ، ولكن الحملة لم تستطع الاحملق بالحراقة بي ، وقد تابع محرم دائ أعواله بالاسطول حتى بلغ ساء رودس حيث كانت السعن اليونانية ، فلما أنصرت الاسطول المصدى لادت دالة إدراقلعت الى مياه الارتحسل

#### فتح كلامات Kalamata

له سقطت (دفاريس) اعتصم النوار اليوناديون وعدده نحو حسة آلاف بقيادة ( بيترو بك ) في سيناه ( كالإمانا) وكانوا من سكان الجبال المشهورين بالشجاعة وسدة البأس واجموا الاستبسال في المنومة الجيش المصرى و فحفى اليهم إبراهم باشا و ولما وصل الى ( كلامات ) اشتد القتال بين الجيش المصرى والنيار ليوناسين وانتهى بهزيمة اليونانيين ودحول الجيش المصرى المدينة ، واحتل إبراهيم باشا كذلك القلاع والقرى الصغيرة القريسة من كلانا بعد مقاومات محلية قتل فها حميات تلك القرى أو وقعت في الأسر وفتيح كدلك ( اركاديا ) الواقعة على حميات المهوري الموره ( انظر مواقع هاته البلاد مائلر يطة ص ١٩٥ )

## فتح مدينة تربيو لتسا Tripolaza

#### \* يونيه سنة ١٨٢٥

" كانت (تربيولنسا) عاصمة المورد والواقعة في قلب شبه الجرايرة مملامتيه اللثوار، الحتاروها وحمارها مثابة لمفتومة الاعلية لمعة الوقعها وصموبة الرصول اليها، فقرار ابراهيم باشا الزحف عليهم. الفضاء على الثورة في معتمها فشرع في احتيار جبل ( تابحث )

وكان اجتياز مضايق هـما الجال الوعر من أشق الامور بوعورة الطرق واستهمام من يجتازها للاخطار، وقـم هرم ابراهيم بشاعند مضيق كورشكا قوات الثوار التي كان يقودها الثائرال الشهران (كولو كغرون ) و ( شراكو ) وكان غرضها أرب يـما لطريق امام ابراهيم باشة وبحسه بحموعها موقع ( تريموللت ) ولكن الحيش امتدى قهر هـمه التوات وقتل في هذه المركة نحو حمياتة من اليوستين وحفل مدينة تريبولتا فوجمها حالية من المكان اذ أخلاها أها با أن أضرموا فيه النارقبل رحمهم وأووا على الجدال

و بعد أن تم لا راهم منت فتح مدينة (ترببولقدا) تامع رحفه لمصارده الدوات اليونائية فتصد وادى رحوس ۱۹۹۳ فقير حشدا من عشوار بقد دفر إيسلانى، وقى ٧٧ بوليه سنه ١٨٧٥ عرج على وادى (لكوبيا) حيث كان التوارير ابطرن على مماقلة هيزويم واستولى على استحكاماتهم وكداك احتل باتراس، وبفاك صارشهه جزيرة (مورد) في قبضة الجيش المصرى هدا مدينة (الوايل) علممة الحكومة الثورية فأخلة بتاهب لحصارها

## وتمع مدينة ميسولونجى

### ٣٤ أبريل سنة ١٨٢٦

بینها کان ابراهیم باشا یتآهب لحصار ( نوابلی ) حدد سأ من رشید باشا فائد الجیوش النرکیة یطلب منه النجدة والمدد لیداوا، می حصار ایداوانجی فعدل اوقت عن حصار (نوابل) و ولی وحیه شطر (میدولونجی)

كان رشيد بالله بحاصر هذه المدينة منذ مدة طويلة دون أن ينال منها مثالا ، وكان وقعها ذا منمة لوقوعها على خليج (بالراس) واقصالها بالبحر جيث كان يحيثها المدد من طريقه ، ولم قستطع العارة التركية أن تحصرها من هسده الداحية لوحود السفن والحراقات اليونانية بقيادة الاميرال ( ميوليس) تمنعيا الدنو من المدينة

هما عجز رشید باش عن متاجه حصار میسولونجی واستعصت علیه ، معث یستمجد بلجیش المصری ، فارسسل ایراهیم بات لوائده ینبیته بذلك و یطلب مته آن یوادیه بالمدد ، فارسل له مددا كبرا من الجند والعدد

فله تلقی ابراهم باشد ذاک المدد ترك ببلاد (موره) مایكه من الحامیت رعهدای الكونوالسیم (سلبال باشا العرفساوی) قیادة الموات المصریةی تر بیولتسا وسائر بالاد الموره و آم من عوره فی عشرة آلاف من المشاه و خسبائة من الفرسال ما عبر الخلیج وساد (بحرا) فاصد بدا مدینه میسولونجی و فیرایو سنة ۱۸۲۹) فاشترك مع رشید باشا فی الحصر واتم اولا خطه رشید باشا فاخفت و رجع عنها منه ما فطرح حانیا حطیا رشید باشا و رسم المسه المحمد فاخفت و رجع عنها منه ما و فارین بان شدد لحصر علیها درا و بحوا ، و كامت المهرة الذی نجیجت فی حصاد (فافرین) بان شدد لحصر علیها درا و بحوا ، و كامت المهرة المصریة البحریة یقودها الامیرال محره باث واحت المرد الواقعة علی مدخا بالمید و حصنها بهنام و رود المدد بحوا الی ۱ میسولونجی ) كافعل فی نافارین

وقد أراد ابر هم ماشا بادئ الامر ال يتفادى اهوال القتال بسمك الدماء فطلب من المدينة التسليم فأبي أهلها أن يساموا وأجعوا امرهم على المقاومة الى المهابة مها كلمهم من الضحاباء و رساوا الى الفائد البودى (كرايسكاك) وكان على مقربة من المدينة يتبئونه بالهم عزموا على الغروج جبيد في ليلة ١٢ ابر بل سنه ١٨٢٦ (١) وطلبوا اليسه ال يهاجم الجيش المصرى في ميماد حدود ، فاما خرجوا في الوقت المعلوم في هدوء وسكون مستقرين في جنح الظلام قابيهم الجيش المصرى بنار كالصواعق حصدت صعوفهم حصدا قار تدوا الى المدينة من غير نظام و تعقيم المصريون حتى دحلوا المدينة في اعتابهم وأعماد ويبم السيف والمارو قتلوا مثهم مقالة عظيمة

<sup>(</sup>١) تولايل مصر الحديثة ٢ س ٢٥١

ولمذ ضاقت السبل بالبشه الماقية من المداهم احتمعوا في مستودع الدخائر وكان عدده نحو ألمبس ما يوسيو خو اطفال و نساء والمهقت كلمتهم على ال يؤثروا لموت على النسايم ، موصو اللبارو د واشعل فيه رئيسهم النار فانفجر و خر اسكان على مرقيه وقتاوا جيماء وقد احتمل لمصريون في فتح المدينه خسائر حسينة فقد بلغ عدد قتلاه في الهجمة الاخبرة بحو التي قتيل

## حصار أثينا

، انقصل الجيش التركى عن اجيش المصرى بعد فتح (ايسولونجي) فه د ابر اهيم باث الى (دوره) وقصد الحيش البركى مدينة (اثبت العنجه اولم يكن بها من القوة ما يكمى لصد هجماته فهاد رائد تداليوناني (كريسكاكي) والكولونال (فييه) لعرفسي لى نجمة المدينة ولكن رشيد الث احكم حصارها ومازال يشدد المحصر حي سلمت (يونيه سنة ١٨٢٧)

## اعداد محمد على حملة جديدة

كانت حالة لتورة اليودنية في أوائن سنة ١٨٣٧ تدعوالي اليأس، فلم يكن بقى ي أيدى النور سوى مدينة ( نوبلي ) في بلاد اموره ، والينا في الانبك ، وتمركون قوة النورة في جزيزة ( هيدرا ) و ( استزيا ) من جزر بحر الارخيل ، وقد علت اشوار في البحر صادا ، واردادت قرصنتهم، وكار انتهابهم للمتاجر التي تصلما لمعن

فأعد مدناً من عبدة آلاف من الجمود حشدهم في الاسكندرية كى برسلهم الى ابراهيم بات ، واجتمع بمينائها معظم الاسطول الصرى وكان قدد عاد من مياد البوزان لاصلاح ماعطب من سفنه ، والعارة الفركية إلى جاءت للغرض امسه ، وافضم البعما بعض السفن لحمر بية الجديدة التي كان محمد على أوصى بها من قبل في ثانور مرسيليا وليفورن وفيدب (السدقية) ، فكانت الاسكندرية في ابريل سمة ١٨٩٧ قاعدة لحملة كبيرة مرية وبحريه تستمد للاقلاع الى مياه اليونان لقصاء على آخر معقل للثورة في جزيرة هيدو، واسبئزيا وميناء تو بلى

## تدخل الدون

وفي عضون ذلك كانت الدول الاوروبية لاتفت تتماوض لانقاد الثورة اليودامية ، وترجع مفاوصاتها إلى ماقبل سقوط ميسولونجي ، ذلك ال الجعيات ليونانية المنبثة في بمض العوصم الأوروبيه كانت تحرك الرأى الدم الأوروبي وتستصرخ اللآخد بناصر البوتان ، وقد تحرك أياب الصراء الدوارة البوءانية من رجل السيف والقلم في الرومسيا و تجلس وفريسا لدعوة ، بدول إلى التعمل لانهاد الثورة ، وتمضمند ابتداء احرب جاعة من أقطاب الشمراء و لأدياء أمثال اللورد بايرون وفيكنتو رهيجو وشانو بريان وعيرهم يستصرحون الوأى اسام لاورو ويويصر بون على الوتر الديني الحساس لتوحيه البول الأم والحكومات في اورو با الي نجدة اليونانيين ، و بلع باللورد بايرون انتصاره لهم أن تطوع في صعوفهم ومات في ميسولو تجي سنة ١٨٢٤ ، وجاشت المداوة القدعة بين قركة اوالر وسياء فكادت الحكومة الروسية أسبق الدول الرغبة في التدخل، وحاصة بعد ال أولى عرشو، القيصر فقولاً الأولخلفا للامكمدر (ديسمبر سنة ١٨٣٥) فامه كالأقوى شكيمة من سلفه عفاعتزمت اروسيه أن تتمحل يتفردها لصالح اليونك ، لكن أعلنها حشيث أن تنفره الروسيا بالتدخل فيقوى مفوفعا في الملقان والشرق ، و يعاو على تفوذ المحلقوا ، فأوفدت البهذ الدرق ولنجتون سفيرا لديها التوحيد أغراض الدولتين ، وعقدتا انفا فا مبدئنا في ﴿ ٤ ابر مَلْ سَنَة ١٨٣٦ ) يرمى الى تخويل اليوسناستقلاله الداحلي مع بقاء السيادة التركية ، ولم سقطت ميسولونحي كان لسقوطها تأثير كبير في الرأى العام الأوروبي لأن البطولة التي أظهره هلها في الدفاع علها رادت من مطف الأوروبيين عليهم ، وتجددت المعاوضات بين الدول ثم اسفرت عرب ابرام معاهدة لوندره (٢ يوليه مسفة كل من انحلترا وفرنسا والرومي على المدحل بين تركية واليونان لنقرير مصير لمسألة اليونانية على فاعدة استقلال اليونان تداخلي مع بناء السيادة التركية عليها ، قضت بان تطلب الدول من الجانبين وقع حركات القتل تعييد الوساطة بينها ، قضت بان تطلب الدول يعرض على البال المالى هدد الوساطة بينها في مدة شهر من ابلاغه بأما يعرض على البال المالى هدد الوساطة ، فادا لم يقبلها في مدة شهر من ابلاغه بأما يعلمأن الى الدول يعرض على البال

أما النمساط تشفرت في المعاهدة ولاي التدخل اتباعا لمبدأ وزيرها الاكبر مثربيج ، وهو الا يعصد اية ثورة يثيم بها شعب ضد حكومته الشرعية

كَانَتُ هذه المعاهدة انقافاً للنورة الموسية الأنها أروت في الوقت الذي أشرعت فيه النورة على الاحتصار وكادت تلفط لنفس الاختراء وقد تحاف زعماؤها وسرى ليأس لى نفوس الصارها، فاسأ برست المعاهدة الشهيم لم اليوناليون ابتهاجا عطما، وعاودهم الامل في تحقيق مطالبهم بمونة الدول الاوروبية

وكان الحلفاء يعلمون اصرار تركيا على رفض طلباتهم ، فاتفتوا على ارسال أساطيلهم الى مياه اليونان لتأييه مطالبهم بالقوة ولمنع السفن المصرية والعمامية من الوصول الى شواطىء المونان وارسال المدد الى احيش لمصرى والتركى بها

فانفدت أنجلترا الى بحر الأرحبيل استاولا وفقا من ١٧ سفيمة بقيادة الامعرال كودرنجتون الله الله وجاء بعده الاستاول الفرنسي وعدده سبع سفى بقيادة الامعرال ربني المهرال ربني الاستاول الرابسي وعدده عالى سفن فقد جاء متأخرا من طريق بحر الملعيق بقيادة الامهرال هيمان النفلم الى الاستطول الانجليزي والفرنسي و وتولى القيادة الديامة للاساطيل الاسلامة الامهرال الانجليزي كودرنجتون

# اقلاع الحُلَّة المصريةِ الى مياه ناظرين

وائم محمد على تجهير الحلة التي أعدها الامداد ابراهيم باشاء فأقلمت العادة البحرية من الاسكندرية في أوائل أغسطس سنه ١٨٢٧ بقيادة الاميرال محرميك، وكانت مؤلفة من ١٨ سفيمة حربية مصرية ، و ١٦٩ سفيمة تركية وأربع سفن تونسية ، وست حرافات وأربعين مركبا لنقل الجنود وعددهم ١٩٠٠ مقامل ، وكان الغرض الاول من الحلة محصرة جزيره (هيدوا) التي كانت أع معقل المشورة اليونانية

رست العارة بميناء؛ فارس في سبت، ر١٨٢٧ ، وانضمت الى أسطول تركي آخر حاء من الاست نة بقيادة الاميرال طاهر باشر وعدده ٢٧ سفيمة ، وثولى ابراهيم باشا القيادة العامة لقوات البرو لبحر ، وأحد يتأهب لحلة بحرية على حريرة (هيدوا) وحملة برية ينفذها الى شمائي ( الموره )

أما أساطيل الحلفاء فقد المفست اكاتها بادئ الأمر بين جزيرتى هيدراوترميا وكان الاميرال كودرمحتون لايفتأ بتجسس اخبار العارتين المصرية والتركية للمدها من الوصول الى سواحل ليونان ، و نزال المد عالير ، ولكنهما وصلتا تمنز تأفارين دون أن يشعر بهما الحلفاء ، فلم يجدوا سديلا لمنعها من دخول الميناء أو انزال المد ، و بدلك اخترا في خطتهم الأولى

وأخدت السفى المصرية والعركية مكانها فى الميد، ، وبدا الدق جليا بين الاسطوليس ، فعد مفوقت السفن المصرية بحسن نظامها وترتيبها وجودة سلاحها ، وفي هذا الصدد يقول الكتن فيلوز أحد ضباط الاسطول الانجابزى الذي جاء يستطنع احبار العارتين في مافارين ، أن السفن الحربية المصرية كانت تبدو في حالة حيدة حدا ،

## أمقدمات واقمة ناطرين البحرية

ساه الملهفاء وصول العارة المصرية التركية الى نافارين وايواؤها الى مكان حصينه فتحركت سنتهم وقصدت الى تلك الميناء لاملاء شروط الحلف على ابراهيم باشا ، وكان الاسطول الانجليزي أسبق الاساطيل المتحالفة الى الحضور، فقد وصل قباة نافارين يوم ١٢ سبتمبر، ثم اعقبه الاسطول الفرنسي فج معوم ٢١ منه، اما الاسطول الروسي فل بجي إلا في أوائل اكتوبر

وقد بادر الاديرال كودرنمتون بمتح باب الشر ، فارسل الى ابراهيم باشا وسولا (يوم ١٩ ستمبر ١٨٣٧) يىلمه مطالب الحلف، صبقا لمعاهدة لونسره ، ومضمونها وقف حركات لقتال برا وبحرا ، وأبعته أن الحلفاء أرساد، اساطيلهم لمع وصول السفن الخربية أو القوات البرية الى أى جية من اليونان أو الى حزائر بحر الارخبيل ، ومعنى هذا البلاغ انساد ابراهيم ماش بالكف عن درسال الحلة لبحرية الى جزيرة (هيدره) أو محرك جنود لهر دخل شبه جريرة الموره

وباجاه الاسعاول الغرنسي قابل قومندانه الاميرال بني ابراهيم باشاه وكرد عليه مطالب الحلفاء على قاطه مرة أخرى لهدا لعرض يصحبه الاميرال كو درنجتون عوان القصد من هذه البلاغات والمعابلات ارهاب ابراهيم باشا وتهديده كي يعود السعاوله الى الاسكمارية على لبطل ابراهيم قابل تهديد الحلفاء بالتبات و رباطة الجاشى، وكان جوابه أنه سيرسل الى والده بالاسكندرية والى السالعالى بالاستانة يطاب تعلياتهما في الموقف الذي يتحده ، والى أن يتنقى هده التعليات قانه يتحدد مده الاسعاول في ناقار بن

لم يكن الحلفاء صادقين في مسلكهم، لأن المعاهدة كانت تقضى يوقف حركات الثانل من الجانبين ، كن خطة الحلفاء الحقيقية كانت ترمى الى فرض هذا الشرط على الجانب المصرى و لتركى فقط ، مع ترك اليوناسين احرارا في حركاتهم البحرية والبرية داخل شديه جزيرة الموره أو في يحر الارخبيل ، و بذلك يقوى جانبهم

و يتسلى لهم أن يجمعوا صفوفهم من جديد وان يتلقوا المدد ويهاجموا الحاميات المصرية ويوقعوا بها

ولم يفت نظر ابراهم باث الثاقب ادراك هده الخطة ، فقد فطن البهاوتحقها، ويم يؤثر عنه ي حديثه معه « المكم وي يؤثر عنه ي حديثه معه « المكم تصلون منى وقف كل حركات العمال ، وفي الوقت نفسه منزكون الاروام يعملون مايشا، ولي محدا ليس من الانصاف في شي »

فسوء السية من ماحية الحلماء كان أمرا ثابت لاتزاع فيه ، وهو الذي أدى لى ممركة تنظرين البحرية ، على أن ابراهيم باشا أراد أن يتفادى مسؤوليه القتال لأن العلاقات بين تركيا والحلفاء كانت في الظاهر ودية حتى ذلك الحين ، فتعبد بيقه أسطوله في ناظرين الى أن ترد التعليات من محمد على والساب العالى ، ورضى يهذا العيد مع أنه كان على تمام الاهبة لانفاذ الاسطول الى جريرة هبدرا ، ولوهو سر المه لسحق آحر معقل الميومان ، ولسكن سياسة الحلف، أبت عليه ذلك

عقدت اذن هدنة وقتية بعن ابراهم باشا والطلقاء ، ولكن اليونانيين النهزوها فرصة وقاموا بحركات عدائية في خليج كورنت واعتراموا مهاجمة ( بالراس ) شمالى الموره بعدونة الحلفاء ، وكان الجيش المصرى بحتلها ، قابلع ابراهم باشا الخبر الى الاميرال كودر نجتون كى يمنع هذه الأعمال المنافية الهدنة ، فلم يعنى جوابا مقنعا ، فاعتزم امداد ( باتراس ) وسار المها بحراً في عمارة من بعض السفن الحربية

فتارت تائرة الحلفاء ، وعدوا هذا الممل نقص الهدنة ، على حين أن ابراهم باشا الله تعهد بعدم مهاجمة جزيرة هيدرا عولم يتعهد بالامتماع عن تجدة الحاميات المصرية في المورد، وكان معروف أن يحترم الاروام الحدية ولكنهم نقصوه بحركاتهم احربية، فاصطر ابراهيم باشا الى معاويه الحامية المصرية في باتراس، لكن الاميرال كو در نجتوب لم يكن يصعى لحمكم المعلق، بل كاست لديه خطة المهرة بنعد عاء فتعقب العارة المصرية باسطوله ، ولحق بها تجاد رأس ( باباس ) شعلى المورد وتهددها بالحرب اذا لم ترجع عن سيرها ، فاضطرت أن تعود ادراجه الى فافلوين تم حدة ابراهيم بشاحواب محد على داء عرض الامر على البلب العالى العالى المعلى المهام خطة المهامة المهامئية الله ورد ثود، وفي النظار هذه التعليات يوصيه بالترام خطة المراميطة م مع فدول أو لتحرش بها حلى ولوطلب اليه الباب العالى ذلك المعدد على راى نعير حكته أن محارية الحلفاء أمر الأمحمد على راى نعير حكته أن محارية الحلفاء أمر الأمحمد على راى نعير حكته أن محارية الحلفاء أمر الأمحمد على راى نعير حكته أن محارية المعلم عددا واستعدادا، وخاصة الأنهم مالكون ناصية المحار، عادت عرش بهم يعرض الاسطول المصرى الدمار

وقد عمل برهيم باشا بهده الوصية دولتزم في ذفارين خطة الدفيع وكان ايراهيم يتمار استطيل الحلفاء ومبلعها من الدوة و يعلم الها وال كانت أقل، عددا من المارة المصرية لتركيف بالأثم ارتى منها قطاما دو يوارجها أقوى سلاحاً ، ومدافعها أساد في كا وأبعد مرمى ، وقوادها وصباطها اكثر سلم وكدادة وكداري برى الحكمة في تجبب الاصطدام باساطيل الحلفاء ، وواقق وأيه في هذه الصدد وأي محد على

لكن قورد لحلفاء انفسهم لم يتسعوا بخطة الدفاع ، بن بيتو الشر للاسطول المصرى والتركى ، واتفقوا فيا بيتهم على تدميره معاكان مسئك ابراهيم باش ، ومن هنا وقعت كارقة نافرين ، وهذه المؤامرة قد ديرتها السياسة الانحليزية واوعرت بالى الحلفاء ، وغايتها منها ألى تقضى على العارة المصرية الفتية التي الشاها محمد على فلا تعود مصر تنافسها السيادة في البحر الابيض المتوسط، وهكدا كانت انجائرا ولم تزل تثريص بحصر وتدمر له المكايد في كل ناحية وتحول دول خده باسباب القوة والمنعة في أمار والبحر

#### واقمة ناعارين

## ۲۰ أكتوبر سنة ۱۸۲۷

غادر ابراهم باشا نافارين في المتصف ، كتوبر ، و رحف بحيره من حيث الاسطول المصرى المورد الأعماد الخاميات المصرية ، وأوصى الاميران محرم بات قائد الاسطول المصري

والادير ل طاهر باشا قائد الاسطول التركى ألا يتحرث الاسطيل الدولة والابخرجا الزاءها عن قواعدالمودة والمجاءلة ، لائل العلاقات بين الحلفاء وتركيا ومصر لم تسكن قطعت ولا اعلنت الحرب مين الفريفين

و معد أن باترج فافرين أوسل الله قواد أساطيل الحلفاء انذ والمبنثونه فيه أنه نقض الهدنة ، ويلقون عليه تبعة هذا المعل متواقعه انخطارة ، جاء الرسول الى دفارين حاملا هدا الانداريو ما اكتوبر، أى قبل الدافعة بيومين ، فإ لمق ابراهم باشا ، فعاد بالرسالة الى الاميرال كودرنجتون ، ولم تكن هدد ارسالة الا دريعة الانفاذ الخطاء الى اتفق عليها الحلفاء، وهى القصاء على اسطول الراهيم باشا

فاحتمع قواد الحلفاء في ذلك اليوم وتداولوا في الأمر عداستقر وأيهم مني الدخول الساطيلهم ميناء تداوين لمبكون ذلك ۽ في قطرهم ، ادعى لي اجدار الراهيم شاعلى تدفيد مطالبهم ، وقديدر ، والهم على تدفيد مطالبهم ، وقديدر ، والهم لا يقصدون الا المحافظة عني السر ، ومنع وقوع الحرب ، وهكذا تكذب السيامة في لعنه وأسليم ، وأسلام ، والعمار ، والعمار ، والعامر ، وا

كانت اسفن المصرية والتركة مصطفة داخل المبناء على ثلاثة صموف شبه متوازية عكل صف في شكل نصف د "رة ويتد طرفاها من في فارين الجديدة الواقعة على يهم المبوعر الى جزيرة المفاختريا التي تحجب عن المبناء أمواج المحر ، ووقفت المبوارج والفرفاطات لكبيره في الصف الأول ، وفي الصف الثاني مفراك كورفيت، ويبجا سفن الابريق وغيرها، وتجد على التاريطة ( ص ٢٧٣) موقع السفن

وكان يحسى مدخل اسباء استحكامات قلمة نافار بن و بطاريات من المدافع فى طرف حزيرة المفاختريا، يعلونها أيضا مفن خصفة من الحراقات، وهى مراكب تندفع والسار مشتعلة فيها على يوارج الاعداء لتحرقها بنارها، وكان على ظهر يعض السفن العسرية طائمة من الضباط الفرنسيين الدبن استخدمهم محمد على الاصلاح

البحرية ، فارسل اليهم لاميرال ريني(١) قومندان الاسطول الفريسي يدعوهم أي الاستحاب من الدونتمة المصرية حتى لايحار بوا الخوالهم ومواطبهم ، فلبوا الدعوة، واستأذنوا من الاميرال محرم بات في معادرة الاسطول ، فلم يسعه إلا الاذل لهم بما طلبوا ، وركوا الاسطول المصرى يوم ١٨ أكمو برق أشد الاوقات حرج

وى صبيحة 19 اكتوبر جمع الامبرال كودرنجتون قباطير الحلماء على ظهر بارجته (أسيا) وأصدر البهم معلياته دبا يجب عليهم عمله عمد بعد الفنال وأحكم قواد الحلفاء تدابيرهم في الوقت اللك كان لا ابرال محره بك والا الا الله طاهر باشا الطمئذين إلى الموقف الوقنين أن ليس عمة حرف ولاقتال

والقضى يوم ١٩ اكتوبر والحمداء ممتزمون اقتحام الموغاز وتدمير العارتين المصرية ولتركية ، وكانوا يزمعون الماذ خطتهم ذلك اليوم ، ولسكن لريح لم تساعد السفن على دخول الميداء ( وكانت السفن الحربية إلى ذلك الحين تسير بالشراع لا بالبخار ) فارجأوا هجومهم الى اليوم التالى

أنى تمكو الساعة العاشرة من صبيحة ١٧٠ كتوبر مدأت عن الحلفاء تتأهب الدخول الميناء عند أول اشارة تصدر البها ، فني ساعة الظهر خدت البارحه (آسيا) التي تقل الاميران كودرنجتون تتجه على سمت من العلميج تحيط بهما بقيه السفن الاتحليزية ، تتبعها لعارتان الفرنسية والروسية

وفي منتصف المساعة الثانية بعد الطهر الصدر كودر تجنون أمره الى السلطيل الحلفاء بالتأهب كالمنال ، وعند عام الساعة الثانية اقتحمت الموعاد

قارسل الأميرال محرم بلك قائد الاسطول المصرى رسولا الى البارجة آسيا يصلب الى كودرتمتون أن يمنع عمارة الحلفاه من الرسو فى عافارين، فأجاب الاميرال الانجليزي الرسول في لهجة جافة بانه لم يجئ لبتلني أمر ، بل جاء لنجي أوامره ، وكان

<sup>(</sup>۱) يوم ۱۷ اكتوبر سنة ۱۸۲۷



ميماه عافارين والواقعه البحويه ۲۸ کتر بر سنة ۱۸۲۷

هدا الحواب دليلا على نية الشر والعدوان التي تختلج في نعوس الاميران الانجليزي و زولائه ، واستمرت المارجة (آسيا) في طريقها يتمها بنية الاسطول ، وأخذت سعن الخلفاء مكاتبها الذي رسم لها من قبل ، فعصعت تقريما على شكل نصف دائرة في مواحهمة اسطول ابراهم باشا ، واقتر بت معظم لسعن حتى صارت أمام السفن المصرية والتركية وجها وجه ( الطر الخريطة ) ، وصار بعضها على مرمى السفن المصرية والتركية وجها وجه ( الطر الخريطة ) ، وصار بعضها على مرمى السفن منها ، فل يكن عمة شك في انها جاءت تتحداه الفتال

ووقفت البارجة الانجليزية دارةوت على رأس الصف لتمطل عمل الحرافات

المصرية الراسية في مدحل الميناه ، وطلب قومندانها الى حدى هذه الحراقات أن يمادرها بحارتها وحنودها ، أو ال مسحب من موقعها ، وكال هذا الطلب دريمة الى اشمال مار التنال ، فإن الرسول الذي حل هذا الطلب الى السفيلة المصرية ذهب البها في قارب مسلح متحقواً متحدياً القتال ، وقد رعم مؤرخوا لحلفه أن رصاحة اطلقت من السعسة المصرية اصابت أحد حمود الحلفاء وكانت السبب في اضرام مار المتال ، وذلك رعم الايحتى حقيقة الواقع ، وهو أن خلفاء اقتحلوا لميناه بسفاهم مصمرين الشروالمدوان ، وسواء أطلقت تلك الرصاحة أم لم تطلق ، هنه حوا عربيان على تدمير الاسطول المصرى التركى وأخده غيلة وغمو ، ولو منهم حوا عربيان على تدمير الاسطول المصرى التركى وأخده غيلة وغمو ، ولو م تطلق تلك ترصاصة أم الم تطلق ، لم الملاق المار

كانت الهردة المسرية التركية عند بهاء القتال تأخيس ٣٧ مينة حربية ، وأسطيل الحديد ٧٧ سفيمة ، وهي قل منها عدداه ولكن كفة الحلداء كانت ارجع ، لأن الديم من البوارا المسكيرى عشر به رج ، في حين أن المصر من والعرك لم يكن الديم منها سنوى الاث فقط ، ومعلوم أن البوارج هي قوام الاسطيل المبحرية ، لانها عبارة عن قلاء كبيرة متحركة تحطم السفى الحربية الاحرى ، دون أن تتمكل هده من أن تسطا مسوم ، وحاصة قبل اختراع المدورات لحديثة والنو صت اضعال الى ذلك ان الحرفة والنو صت اضعال الى ذلك ان الحقال حدود من المنازع على سفن الحافة والنو عن المنازع المنازع المنازع المنازع والمسريان ، المرازع المنازع المنازع ودخلت آمة سالة ، هذا وضلاعي أن سفن الحلفاء كانت أشه منسا وأقوى سلاحه والكنر ستعد داً وأرق فيادة من سفن الوك والمصريان ، وكانت هذه داخل المرفأ ، غصرتها سفى الحلفاء في مكان صبق الإسهل عديم فيه الحركة والمخريات المنازع المنازة والمنازع والمعريان ، والمنازع المنازع المنازة والمنازع المنازع والمنازع والمنازع المنازة والمنازع والمعريان ، وكانت هذه داخل المرفأ ، غصرتها سفى الحلفاء في مكان صبق الإسهل عديم فيه الحركة والمنزة والتركية والمنازة المنازة والمنازة الصرب ، والمنزة والتركية والمنازة المنازة المنازة المنازة المنازة والمنزة والتركية والمنازة والمنازة الصرب ، والمنزة والتركية والمنازة والمنزة والتركية والمنازة والمنزة والمنزة والتركية والمنزة والمنزة والمنزة والتركية والمنزة والمنزة والمنزة والتركية والمنزة والمنز

جوانبه أسباب الهلاك و الدمارة وصبات الآذان من قصف آلاف المدافع التي كانت تفلق من الجانبين ، ومن دوى الفجار السفن التي كانت تفلق قنابل الحلفاء أشاء معركة ، وغشيت سيدال اللة للطبعات تصاعبة من المسفن المتكافف تتحللها المديران المشتعلة ، فيكان المشهد رهبها مروقا ، ولم تعد السفن يميز بعضه بعض بلا على صوء اللهب الذي كان يتصاعبه بهن وته وأحرى من الدمل المحترقة ، ولم تستطع القيادة المامة منه بعد حركان القتال ، فاحذت أساطيل احلقاء متبارى في الفت بالدعن مصرية والمركبة

لم تقصر لسفن لمصرية والتركية في الصرب، وأبدى رحله بسالة في العيام يواحدهم . • لم يسلمو في أيه سفيسة من سعمهم ، و شفرك مداهم القلاع في اقتال قدر ما استطاعت ، ولكن سرب الحلفاء كان أشد فتكا وأقوى "را، فدمر معظم الدان المصرية والتركية

ابتدأت لواقعة في منتصف الساعة الثالثة بهم الصير عواستمرت الي تحو الساعة الخامسة مساء ، وانتهت بالقضاء على العارة المصر به التركة ، فقد هاك معطمها نسم وغرقا ، وحنحت البقية الدقية على السواحل ، فقحرق المحارة أغلبه حتى لاتقع في أيدى الاعد ، ، و بلغ عدد قتى المصر يبن والترك ثلاثة آلاف في حين لم يخسر الحلام سوى ١٤٠ من القتى و ٢٠٠٠ من الحرحي

عد واقعة بالغرين من اقوة لع القبيلة التي يتمثل ويهب الغدر ونقض العمود والمواثين ، فاتم وقعت من عبر أن تعلن حرب بين تركي والدول المتحاهة ، وأخذ الحلماء السعن المصريه الغركية غيلة من عبر أن تنصرها أو تستعد الفتال ، وكال دكات مناف لابسط قواعد الحروب المتعق عبيها بين الدول المتعدنه

وقد دمدت مصر في هذه الوقعة أسطول الذي قضى مجمد على السنين الطوال ربدل الجهود العطيمة وينفق الامول اجسيمة في الشائمة ، فكان ومطم الحسارة في هده المركة واقد على مصر وبحريتها ، وهكذا شاءت السياسة الانجليزية أن تبييت الشر لمصر وأسطولها حتى أوقعت به في كارثة بافارين لم يشهد ا راهم باش واقعة فالدرين، إذ كار أنده وقوعها داخل بلاد ( موره ) يعمل على الخضاعها ، فلما بعقه تدمير العارة المصرية عاد الى (نافارين )وشهد بعضه آدر الواقعة ، همزل ها حزنا شديدا ، ثم أمر باعداد بعض السفى التى نجت من الركارية وتعويم بعض التى فرقت وانفذها لى الاسكمدرية ، ثم رأى أن يازم حطة الدفاع ، فأحلى مدن المورد وامتنع بمظام حنوده فى ثغرى (كورون) و ( مودون ) حتى تأدمهم أبيه

## الختلاف وجهة نظر تركيا ومصر بعد الواقعة

اختلفت وجهة نظر تركي ومصر بعد معركة ثافارين أما تركي فاتها رغم تدمير أسطوله في المعركة قد أصرت على رفض مطالب الدول المتحالفة ، وطالبتها نتمو يض عمد حتى أسطولها من الدمار ووقعت موقف الصلابة والعناد باراء الحلماء

فاعلنت الروسيا لحرب عليها واحتلت ( ادرمه ) ، وأرسلت فرنسا الى بلاد اليونان حيشا ،ؤلها من ١٨٠٠٠ جندى بفيادة الجائرال( ميزون )لاجلاء المصريين و لترك عنها

وانتهت. لحرب الروسية التركية بعقد معاهدة ادرته ( 18 سبته برسنة ١٨٢٩ ) وفيه وافقت تركيا على قرارات الدول ، ماهدة لوندره، فاعترات السقلال ليونان استقلالا داخليا والا يكون لها عليها سوى حق السيادة الاسمية ، ثم اتفقت الدول على تخويلها الاستقلال الدام (٣ فيراير سنة ١٨٣٠ )

أما مصر فقد رأى محمد على أن لافائدة تمالها من مواصلة القتال بعدأن فقدت السعوف واقعة لافارين وانقطعت مواصلاتها البحرية مع جبوشها في بلاد البولان، فلاسبيل الى المعادها ، ولاس فرنسا ففنت الى المورد جيشا هيمت اليه تحقيق ما ، تفقت عليه الدول بقوة السيف، وتعجيل حلاء الحيث المصرى، فأدرك محمد على بات

ال ليس من مصلحة مصر من يعة تركيا في عنادها، وخاصة بعد ال تكدت خدائر جسيمة في الارواح والانفس واحتملت طقات فادحة تموه بها خزا لها، وتحقق أيضا أن محاولة استرحاع اليولان عبث لا يحدي ، فرأى من الحكمة للايجعل سياسة مصر مقيمة بسياسة تركيا وان يتفق مع الحلفاء على وقف القتال وجلاء الجيش المصرى عن الموره

وقد حنح به الى ساوك هده الخطة ماتنقاه من قداصل الدول في مصر عن تصمير الحلف على تحوير اليودان، واستهداف مصر لكوارث الحرب افا هي استبرت على اتباع سياسة تركيه ، وفي غصول ذلك جاء الامير في كودر شعتون قائد المهارة الانحلارية الى مياد الاسكندرية وأراف متخريب المدينة افا لم يدور محمه على الى استدعه ابراهيم باشا من المورد ، وسعى المستر باركر قنصل المحلترا في مصر الى اقداع محمد على بالكف عن القتال ، فاستمع لهذه النصائح والتهديدات وعقد (١١ اتفاقا مع الحلماء على الحلاء الجيش المصرى لبلاد المورد على شروط وهي .

( اولا ) يتموسك دعلى باعادة الاسرى اليومًا نبين وعور ير من بيع منهم في مصر (٧)

( ثانية ) يتعبد الاميرال الانجليزي برجاع الاسرى المصريين واعادة الـ فن المصرية التي اسرت أثناء التتال

( قاك ) أن تخلى الجمود المصرية الموره و ينقلهم محمد على باث صلى سفته

(رابع) ألا يكره اليونا بيون المقيمون عصر على الرحيل عنها والإعجرون على المعدود الجيس المصرى على المده فيها ، وكدلك يسمح لمن يشاه من اليونا يين أن يصحبوا الجيش المصرى عودته لمصر

<sup>(</sup>١) في اغسملس سنة ١٨٢٨

 <sup>(</sup>٧) يقول المستر بالركر قنصل المجلّرا في مصر وقنئذ أن عدد هؤلاء الاسرى
 ٥٠ ده وذعوا على بيوت المكراء في الاسكندرية والعاهرة ، ولما أمرم هذا الاتفاق
 لم يعبل شهم الدق سوى اربعائة واما الباقون فقصلوا البقاء في مصر

( حامد. ) پجوز لابراهیم باش آن یقرك فی ( مورد) عدد! من العب كر لابر یه عن الف ومالتین للمحافظــة علی ( مودون ) و ( كورون) و (قادر بن ) ؛ (باتراس) و ( كستل تو رابره ) ، أما المواقع الاحرى فتحلی فورا

وقد أبلغ اراهم باش هدد لشروط وهوفي اليودن فقا لمها بالسخط لشديد لما رأى أن جيود جيشه قد صاعت فصلا عن الخسائر التي تكدها وحجمة صياعالمارة المصرية ، ولكنه اضطر للادعان، فأصدر أوامره باخلاء المدن المدناسة والسير الى الثنور، ثم أقلعت مهم السفن الى مصر (. كنو برسنه ١٨٢٨)

وهكد رجع الجيش المصرى من البود للى الاسكمدرية بعد أن المهكمته الحروب والامراض، وتكبدت مصرى هذه الحلة متاعب وصحابا هائلة وتفقات جسيمة ، وحست أن تعلق أن الجيش الدى جردته في حرب الموانب طع الدين واربعين ألفا حسرت منه ثلاثين العالم ، و منفت طفقات الحمية ١٩٧٥ الشاجمية ، وطفحت أسطوطا الحربي في واقعة ذفارين ، وكانت خسائرها في الحملة فادحة وتضحيانها ولغة

# تتأثج الحرب اليونانية

ال مصرم تمل من الحرب اليوانية من الوجهة المدية شبئه سوى ضم حزيرة كريت اليها ، فقد عهد السلطان محود الى محد على ولا يه قلك الجزيرة مكافة له على خدماته في حرب الموره واذا صبح القول من مصر لم تكسب من محية توسعوالفنح في لانزاع فيه أن هده لحرب قد أكسبها متربة معنوية كبيرة ، لان هده أول حرب أو رو بية خاص الجيش المصرى غمارها ، ولقد برهن فيه على كفاء ته وأثلت أنه يضارع أرقى الجيوش الأو رو بية في ميادين القتال ، فلا غرو ان ارتفع شأن مصر وقال حيشه شهرة عدمة ، وهده المسكانه تعد من أد كان عطمة مصر الحديثة ومن عوامل محدها ، فائد ، والأم للهة تقدر مجدها الحربي تقديرا كبير وتبسلل في سبيله الجيود والتضحيات

ها افصلا عن أن الحيش المصرى قدا كنسب في تلك لمواقع مرادعلى الكفاح، وممارسه لفدور الحرب وخططها وأساليب الحديثة ، ولا رسب أن حوض الجنود والضباط والقواد غمار المعارك المثولية عممه يغرس في تفوسهم الفضائل والاخلاق لحربيه، ويعظم همهم ويزيدهم شحاعة واقداد، ويسصره عواقع الحروب ويريدهم علماً ونجرية .

ولا يخني من حبة أخرى أن الخرب اليونانية كالت خير الملان على قوة الجيش المصري ، وحسن نظامه ، وكفاءة قواده وشجاعة حبوده ، ولقد ظهر في قلك الحرب أرفع شأنا وأشد بأماً من الجيش التركى، فكن لهده المنزة أثرها في توطيد دعامً الدولة المصرية الفتيه و إخلاء شأنها حيال تركي ، يحيث لم يعد يسهل عي الـــــلطان أن منظر الى محمد على كوال من ولاة السلطمة العناسة، من جملته احرب معالم للموملكا مهيب الجانب قوى النأس والسلطان ، فلا غواو ال قويت في نفس محمد على بعدتاك الحرب فكرة أعلان الاستقلال، ثلث العكرة التي سنورتة مند رسعت قدمه في الحكم وكان يعمل لها يثبات وحكمة وينتهر الفرص ويهيئ الوسائل ويرسم الحطط لتحقيقها ، فكانت الحرب البه تانية مرحلة شحمته على تحقيق تلك العكرة للجليلة وكال من نتائج الرب اليودانية ان أحذب مصر تكسب إمركزا دولي الان الدول الاو رو سة قد فاوضت محمد على رأسا دون وسناطه تركيا، وكسبت بالقمل م كزاً ممتازاً بين الدول ، وهكذا كانت احرب اليود بية وسيلة لطهور شحصية مصر الدولية، وقد كاللحس نظام الجيشالمصري وما أبداء من المهارة والشجاعة والكذابة الفصل الأكور في ماذاته ،صر مرح المُكانة ، اذ خطبت الدول حجد على لاكما تخاطب واليا من ولاة الملطمه العثانية، بل مخاطبة الند الله ، وأرسدتانيه الحكومة الانحليزية تبدي شديد أسفها على مالحق بالاسطول المصري في واقعه ذافار بن اوتعلير رغبتها في جعل علاقتها بالماشا علاقة وديه ، وفلوضته فيها يكون مركر انجلترا حبسال مصراذا نشبت الحرب بين الأنحليز والقرك، فتعهدت له «أن يكون موقفهـــا حبال مصر موقف حياد

فالحرب اليونانية قد جدت من مصر دولة مستغلة ضلاعن تركبا و بذلك ذات مركزا ممتزلة عادت والدول الفاق ( أنمسطس مركزا ممتزلة ، وكان من مظاهر عدا المركز أن عقدت والدول الفاق ( أنمسطس سنة ١٨٢٨ ) رأسا مع مع مصر ، ووقع هذا الاتفاق بوغوص الت وربر خارجية مصر ، وهذه أول وثيقة صياسية ابرمها وربر خارجيه مصر مع دولة اجدية في عصر محمد على

ويتبين الله مبلغ تصبيم عمد على باشا على انداذ ف و الاستفلال والاهتصال عن تركيه من امتدعه عن مد يد المسعدة لمه في حربها مع الروسباء فلقد ألح عليه الدلطان في اوسال المدد لكنه أصر على الامتماع ، واعتفر ببعد المسافة بطريق البروعدم توافر انسان التي تعقل الجنود بطريق البحر ، واعتفر ايصا بتفشى الوه في مصر والشام ، وكل هذه أعضار ظاهرة ، أما الدبب الحقيق الحطته الجديدة فهو طمود الى الانفصال عن تركيا وتعقيق استقلال مصر ، والذلك م تلكد تفتهى الحرب اليونانية و بنفض الجيش المصرى غمار العارك التي خاصه حتى بدأت ، قدمات الحرب صد تركيا ، إذ أحد محمد على يتأهب المنازليا في ميلاين الفتال كي يؤلف الدولة المصرية المستفلة بقوة السيف والمدفع





خربطة الحرب في سورية والأناضول (مقابل ص ٢٣٠)

وقيها بهان المواقع والبلاد التي ورد د كره، في الفصل الثامن ، وقد بينا على الحريطة خط سعر الحملة المصرية بها وتحرا ، ورسمنا عها مدود مصر التمالية ( التقريفية ) فيلة الانهاق ( كوتاهية ) سنة ١٨٢٣ وكانت هذه الحدود بهدا من محرى لهر الساحور أحد روادد الدرات وعند شمالا بقرب الى مهدين ( كونك ) بجمال طوروس ثم تسعدر حتوبه الى البحر الايرش

من مسين موسيدا با منا حدوده؛ الشهائية التي تررشها أدول في معاهدة الدرة سنة ١٨٤ ولم يشها محدول ورسيدا با منا من ٢٨٤ و الشهائية التي تررشها أدول في معاهدة الدرة سنة ١٨٠ و الم يشها محدول إستان والنظر من ٣٣٣) وكانب تشدن قسطين وتبدأ من رأس الناقورة شهائي عكا المعدب غراله يسان في شهائي بحيرة عابي أمر الاردن، فالشاطي الدري البيد المين المين

# الفصل الثامن الخرب في سورية والا تاضول

خرجت مصر من احرب ليومانيه دون أن تطفر بفنوحات جديدة ، فني حين أن الحرب الوهائية قد انتهت ببسط عوده في جريرة العرب وضم البها فتح السودان الشطر المكل للدولة المصرية ، فإن الحرب اليومانية لم تكسمها فتح جديدا ، بل النهت بجلاء الجيش المصرى عن ملاد المورد وعودته الى مصر

وقد أرادت تركيا أن تموض محمد على مشا بعض مافقده في الحرب ليوقامية ، فاستعت اليه حزيرة كريت ، لكن هذا الموض لم مكن ذا قيمة ادلم يكن مرافسهن أن تحكم مصر تلك الحريرة أو تعسط سيادتها عليها أو تستفيد منها للزوع أهلها الى العصمان ولانها كانت ارض فتن وثور ت

قلا غرو ان طمح محد على الى ضم سورية الى مصر، ولم يكنم نيته عن الحكومة النركية فاله طبيها منها تعويضا محا تكده الحيش لمصرى من الخسسائر في حرب الموره، ولكن السلطان لم يجبه الى طلب، والدنزم ان يماله بحد السيف، و رأى ضرورة ضم سورية الى مصر لانها كحاحز حصين بين الدولة المصرية والدولة العمانية ، وبها تنتق مصر شر تركيا ادا حدثتها نفسها بنزو مصر

# اسباب الحملة على سورية

ان حرب الشام يصح اعتبارها حربا دف يه ووحربا هموهية ، أما كونها حربا دفاعية فلا أن محمد على كان يعلم أن تركيا لاتفتأ تسعى لاسترداد مركزها في مصر ما وحدث سبيلا الى ذلك ، وأن السلطان محمود لم يكل خالص النية تحمود ، الكان ينظر بعين الحسد الى تقدم مصر وما كسبته من المكانة العالية ، ولم العس كذلك

أن مصر امتمت عن مساعدته في حربه مع الروسيا (سنة ١٩٨٨)، فاضطنن السلطان على مجمد على ماشا، وأخد يقرفص مه للنتقم ممه وينتزع منه حكم مصر، ولم يكن يحول بيمه و بين ذلك سوى ارتباك حوال الدولة المثمانية وصعمها، فادا مس حت لقرصة و مه لا يقردد في التحلص من خصمه، فطموح محمد على الى فتح سورية كان المرض منه أن يدافع عن مصروعي مركزه فيها

وادا تأملت في كتبه الدكتوركلوت بك في هذا الصدد رأيت أنه سبرعن وحيه نظر مجد على في خلة على سوريه رديتول « ال ضم سوريه الى مصركات صروريا لصيامة ممتسكات الباشاء فند نفر رفى الاذهان ال انشاء دولة مستقلة على طفاف الديل يفيد لمدنية و ثامة عامة وجب الاعتراف بانه لا يمكن ادرك هده المنامة إلا نضم سوريه الى مصر عامد رأسا فعلا أن موقع البلاد الحرفي لا يجمها في مأمل من العروات لحرجية حصوصا على طريق بررخ السويس، فأنا استشنينا غزوة العاطميين المعاربة وغروة الفرنسيين بنيادة بوالبرت نجد أن سائر الغروات حامت من طريق سورية كنزوة الفرنسيين بنيادة بوالبرت نجد أن سائر الغروات الاسلامي وغروقي لا يوميين والأنواك، وعلى دلك لا يمكن الاطمئين الى نقاء مصر مستملة إلا باعطائي الحدود السورية لائن حدودها ليست في السويس بلى طوروس»

• ﴿ وَالْحُرِبِ السَّورِيَّةِ مِنْ هِمُمُ الوَّحِيَّةُ كَانَتُ ۚ أَذَنَّ حَرِيًّا دَفَّاعِيَّةً

لكنباكات أيصاح بالحوبية ، و من الغرض منها التوسعي المتح والسطان ، ولا محد على كان يطمح الى ضم سورية منه سمنة ١٨٦٠ ، وكان يأمل أن يصل الل حكم ، ورافتة السلطان ، كتب المسيو دروقتي قنصل فرسا ى مصر ، وكان من أكر أعوال محد على ، وسئلة الى حكومته سنة ١٨٩١ يقول فيها « إن محمد على يصمع في ولاية سورية ، وقد قال لى جماء له لايستسعاد أن يسلم مقابل مملخ من المال سبعة أو تمايدة ، الايين قرض يسفها على الماليان ، وقد أخذت فلكرة

الاستقلال تزداد رسوخا عنده مند استظهاره على أعدائه وقعه فتمة الجند وتخلصه من الارتباكات المالية »

وقد أشار المسيو دروني في رسالة أخرى لحكواته الى مدات الحالة المصرية على الوهابيين فأظهر الشك فيما أصمر محمد على منها وهل يقصد بها الحمداز أم سوارية ، قال في حدا الصدد :

 جيع الاستعدادات الى يعدها الباشا تمال عيرانا الحالة تخترق الصحواء وقصل منها الى سواريه ، والالزال عاينها الحقيقية سرا مكتوما في ضايره ، وخطاته عهدا الصدد لم نتغير ، وهي التأثي ثم الفصرف مع الاحوال بحسبها »

وقد ملب صلا من السلطان حلال الحرب الوهابية أن يعيد اليه بولاية الشام وكما ت حجته في ذلك انه في حلحة الى مدد ملها لمدونته على قتال الوهابيين

ففكرة ضم سورية الى مصركانت افن شختاج ى نمس محد على باشا منه سنة ١٨١٠ ولقد صرفه على الهيد كه ى الحرب البرهابية ، ثم فتح السودان ، ثم الحرب البرهابية ، ثم فتح السودان ، ثم الحرب البرمانية ، فقا انتهى من هذه الاخيرة أخد يفكر في انفاذ فكرته الفديمة ومن الراجح الذي تؤيده الحو فث أن مشروع محمد الى كان يتسول انشاء دولة عرصة مستقلة في مصر تضم المها الملاد العربية في افريقية وآسيا ، في اوريقية قد استقل بمصر وفتح السودان ، وفي آسب قد فتح معظم جرير ةالعزب و سط عليها مفيذ الحسكومة المصرية المسود ، أراد ان يؤسس لدولة المصرية الكيوة في المورية أراد ان يؤسس لدولة المصرية الكيوة ويؤيد هده العسكرة رجح الميسورية أراد ان يؤسس لدولة المصرية الكيوة الحرب السورية ، فقد دكر السيوكادلفين وباروى كتابهما انه بينا كان الحصار الحرب السورية ، فقد دكر السيوكادلفين وباروى كتابهما انه بينا كان الحصار مفرويا على (عكا) سئل ابراهم باش الى أي مدى قصل فتوحاته اذا تم له مفرويا على (عكا) سئل ابراهم باش الى أي مدى قصل فتوحاته اذا تم له المستبلاء على عكا فقال مامعاه الى مدى مناهم واياهم باللسان العربي (١٠) المناهما المامعاه الى مدى مناهم واياهم باللسان العربي (١٠) المستبلاء على عكا فقال مامعاه الى مدى مناهم واياهم باللسان العربي (١٠) المناهما الى مدى مناهما واياهم باللسان العربي (١٠) المناهما الى مدى مناهم واياهم باللسان المناهما الى مدى مناهم واياهم باللسان العربي المناهما الم

 <sup>(</sup>۱) كادلفين وبارو . حرب مصر صد انباب اسالى فى سورية والاناسول
 سئة ۱۸۳۱ -- ۱۸۳۳ ص ۱۸۲۶

وقد قائله البارون ( لمو المكونت) بالقرب من طرسوس بالاناضول سنة ١٨٣٣ بعد عودته من کوتاهیه ، وکان له معه حدیث طویل ، فدکر عنه « ان ابراهیم باش يجاهر علنا بانه يننوى احياء القومية العرانية ، وأعطاء العرب حقوقهم ، وأسناد المناصب اليهم سوء أفي الادارةأم في الجيش، وال يجعل منهم شعبا مستعلاو يشركهم في ادارة الشؤون المالية ، و يعودهم سلطة الحكم كما يحسماون تكاليعه ، وتنجلي فكرته هذدفى منشوراته ومخاطباته لجنوده فى لحرب الاخبرة بسورية ، فانهلا يفتأ يذكرهم يمذخر الأمة للمرابية ومجمدها التالده ويتصل بهذا الممني مجاهرته لمال كل يبلدان العربية يجب أن تنضم أمحت لواء ألبه ، وقله قال لى ال أماه يحكم مصر والسودان وسورية، ومن الواجب أن يضم العراق الى حكمه، وأن حريرة العرب تربعة لانيه الذي يعمل الآلب على انمام فنحها ، وهو في صلاته مع أهل لبلاد يستخدم اللعة المرامية ، ويعد انفسه عراب ، ولذلك الاينفك يطعن في الاتراك ، وقد لاحظ عليه ذلك أحد جنوده وخاطمه نتلك الحرية التيكان بشجع رحاله علبها وسأله كيف يطعن في الاتراك وهو منهم ، فاجابه ابراهيم فإسا على الفور ﴿ . أَمَّا نَسْتُ تركي ، فأنى جئنت مصر صبيه ، ومند ذيك الحاين قد مصرتني شمسهما وغيرت من دی رحملته دما در بیاه<sup>(۱)</sup>

فهذه الدينات تداك على ما أتجه اليه فكر ابراهيم باشا من تأسيس دولة عربية مصرية تجمع شحل الناطقين بالضاد وتحيى عهد الفاطميين والابوبيين والسلاطين البحرية والبرجية حين كانت مصر قضم لى رقعتها سورية وجريرة العرب

وكين لمحمد على فتح سورية اغراض اقتصادية ، فعه راد استغلال مواردها من الخشب والفحم والنحاس ، تلك الموارد التي كانت مصر مفتقرة اليها ، فعى في حاجة الى الاحشاب الوقود ولمناء السفن الحربية والتجارية ، والى الفحم والمحاس

<sup>(</sup>١) كتاب مهمة البارون لبو السكونت ص ٢٤٨ و ٢٤٩

والحديدالترقية صنائمها وخاصة بعد ان افشأ محمد على المصابع الكرى(الغاير يقالت) التي تحتاج ادارتها الى الفحم والحديد والنجاس

وكدلك كان يرمى اذا بسط نفوذ مصر في سورية ان يجند من سكانها في الجيش المصرى فيزداد الجيش عددا وقوة

تلكهي الاسماب الحقيقية التي زعت بمحمد على باشا أن يطمح الى فتحسورية و قد كانت انظر وف في سنة ١٨٣١ ، ملائمه لاماذ مشروعه ، فان توكيا قد خرجت من الحرب اليودانية ، ثم من الحرب الروسية سنة ١٨٢٩ ، مضعضعة منهوكة النوى . وزاد في صعف كثرة الفين والاضطرابات الداحلية فيها ، وقد ألغي السعطار محمود سنة ١٨٢٦ تر قه الانكشاريه التي كاستقوام الجيش العباني ، وذلك لل كانت عليه من الفوضي و ألندهم ، و لكنه لم يجد متسما من الوقت بينشي ً بدلا منهم جعشا جديدا بطامياء بلكانت انقلاقل والاصطرابات عول دون العاذ عزمه ى حين ان محمد على كأن على تمام الاهبة الدستول في حومة الوغي معتمدا على الجيش النظامي الذي قصى سنوات عدة في الشائه وتدريبه، وعلى السطول الذي المشادق ترسانة الاحكندرية، ولم يكن لسوريون متعلقين بالحالعالق المكثرة ماعالوا من مماوئه ومظاله ، الم يكن متوقعا ال يلقى الجيش المصرى في زحله على سورية مقاومة من الاهالي، وخاصة لان محمد على منث قد احتذب اليه الامير نشير الشهاي كبير امراء لمنان مند سنة ١٨٢٢ و تو ثقت وينهم العلاقات من دلك الحين اذكانت الحكومة العثمانية قد عزلته من امارة الجيل فلحأ الي محدعلي فكان له عضدًا كبين في الحلة السورية، واستمال ايضا الشيح حسين عبد الهادي من ربحاء بابلس ومصطفی اغا بر بر<sup>(۱)</sup> الذی عیمه ایراهیم باشا اثنیاء الفتح متسلما لطر بنس فكان الثلاثة من أعوامه في الفتح

 <sup>(</sup>۱) دكرهما مع الامير بشير انشهاى البارون لبو الكونت فيرسائه عن سورية فى عهد الفتح المصرى ، ص ۲۲۸ من كتاب (مهمة البارون لبو الكونت)

فهجماد على م يكن يحشى مفاومة من حالب الاهلواء ما الجيش العلماني فكال يَأْمَلُ الدِيظهر علمه لتعوق الجيش المصري عليه بحسن العقامة التقادر بباركة ية القيادة

#### لاسباب الباشرة للحمة

ظات هي البواعث احفيقية للحملة السورية عوالاً أن فل مقب عليم بالاسباب المباشرة التي تسرع بها محمد على باشا للرحف على الشاء

و ميان ذاك أن كثير من أطلاحي لمصريين قد فدحتهم خباه الدخ ة المسرئ الى فرصها محد على مشاه في حروا جماعات الى الاقطار لسوريه المتاخة لمصرفرارا من هده للكارد. وكالحال من الحدمة العسكرية ، وقد طماً سيل المهتجرين حتى للغ عدده منة آلاف من الملاحين ووحشى محد على ان عو قد هده الهجرة و ما تعصى اليام للمسار الاقتصادية فعلك الى هسالله فاشا والى صيدا اللكان يرجع المهاجرين المصريين لى بالادهم، فوقض عبدالله باشا صيه محدجا الى المصريين من المراجع المهاجرة المناسق بالمشاحية على الله عدم من هدا الحواب و كند اليام يتوعمه و ينشه الله قاده المده حيما يزيدون و احدا وهو عبد الله باشا داته

کال عبد الله باشاد الموذ کبیری ولایته فهو حکم سبه مستش فهم و تمثه سلطته الی ملاد فلسطین و قسم من الشام

وكان هذا المركز برحمل لمجاه على مشامندوجه في مجريد احملة عليه ، فير يكن في الظاهر محارما لتركد ولا مجاهرا بعصياتها ، وما فتي حلال الدور الاول من الحملة ينظاهر بالحلاصة ويرعم انه الما بحارب حكاشبة مستقل خرحاعلى الدولة ، وي يحدر دكره ان محمد على مشاكانته يد سابقة على عبدالله ما هذا عاقد عزلته الملكومة التركمة من ولاية صيدا سنة ١٨٣٢ فتشعم له محد على فعمت عنه و ايفته

<sup>(</sup>١) ولاية صيدا قاعدتها عكا ولذلك تسمى أحياة ولاية عكا

فى ولايته ، ولسكن همد الله ماشا لم يحفظ هذه البد لهمد على ذكال من ابيات ب الكثيرى المطامع ، فقد استأثر ولسطة فى ولاية مسد وطامع كداك فى صم ولاية الشام البه وكان يحشى على سلطته من المتداد نعوذ محمد على ، فلم يراع حافيه ولم يكترث لقضيه ، وكان فضلا عن ايو له المهاجر بن المصريين فساعد قوافل التحارة على شهريب لمتاجر من لجاوك المصرية و تفويش، من حريق صحر ، سورية و فضر داك بالحر به المصرية

فعلا امتنع عرارجاع المهجرين للصريين صممجمدعلي أزسمد لحلةعلى سورية

#### ر ماليف الحلة

كانت لحملة المصرابة على سورانة مؤاهه في بدايتها من ٩ ألايات من المشاة و رابعه ان الهرسان، وعلمهم ٥٠٠ ١٣٠ مقاتل بقيادة براهيم باشا محيول بأراهان المدهمة من الهرسان وعلمة من مدافع لحصارا وما تكفيهمان الدخائر والمؤل، وحقاد حدود العلمة ، فريق في صواحي المدهرة ( الخدائد كه ) ، وفريق في الأسكندرية

و شعر كت المهرة المصرية في الحدة و فدمنت حرما من لجيس بطريق السعر وحدت المنافع الصحمة والدخيره و المؤونة و وخافت في بهص مواطن عمار اختال و وكانت ولغة سرام المعيمة على معودا لواؤها بلا أبير ل عثال نور ادين مث والغة سرام المعيمة على معودا لواؤها بلا أبير ل عثال نور ادين مث (باش) بهو وسحر يجي البعثات المصرية التي ارسما محد على الموسه ومعلى العنول خربيه والمحرية وكان باطرا بمدرسه الحربية التي افتها ما تم حماد محد على اميرالا الاسطور المسرى م عبد فيه من الكفاية والاخلاص وسمود الى الكلام عنه الاسطور المسرى م عبد فيه من الكفاية والاخلاص وسمود الى الكلام عنه الاسطور المسرى معدات الحله في أو تل سنة ١٨٣١ وكان موعد رحفها في صيف قائل السنة ، ولكن وقوع الواده ( والكوليزا ) في مصر وقتاد أحر وحف الحلة عود فتك أرابعة وتلاتين يوما ، ومان مه أنجو ١٥٠ ألف

فسمه ، واستطار في الجيش فأودى بحياة خسة آلاف من الجنود ( ١ ) ، فتوقفت الحلة عن السير حتى تكافح الحكومة هذا الوباء

## ٠ سبر الحلة

ولى جه شهر اكتوبرسة ١٨٣١ أصدر مجمد على أوامره متحراته الحابة ، وكان خط سبرها الن يسير المفام الحيش برا من طريق لعريش الى حدود سورية ، وان تقل العارة ابراهيم باشا لقائد تعام وادكان حربه وجرم أن الجيش والمدافع الصخمة والذخيرة و لمؤمرة من الاسكنه رية الى ياف

فني ا يوم التاسع والعشرين من شير اكتوبر سنة ١٨٣١ (٢) بدأ لجبش البرى يتحرك من مسكر (الخافكة) بقيادة ابراهيم ماشا يكن (٣) فاصدا الحدود لسورية ، مارًا ببلبيس ، فالقربن ، ولصاخية ، فقطيه ، فبئر العدد ، فمسعودية ، فالعربيش حيث استراح بها يوما ، ثم دخل النحوم السورية فاحتل خال يونس

#### احتلال عرة وبافا وحيفه

واحتل (غزة) بعد إن ورت منها احتود العنهائمة عائم زحف على (ياقا) فأخلتها الحادية التركية واحتلها لجيش المصرى عاوى غصون دلك قلعت العارة المصرية من الاسكندرية تحمل بالله الجيش وتقل القائد العام ايراهيم باشا يصحبه أركان حربه ومنهم الكولويل سيف (سليان باشا الفرنساوى وكان لم يزل باش) وعباس حلى باشالة)

<sup>(</sup>١)كان عدد الحبش ببلع وتنتدُنحو ٩٠ الغا

<sup>(</sup>۲) کا ورد فی کادائین وبارو ص ۹۳

 <sup>(</sup>٣) هو الذي تعبر عنه المراجع الدراسية بالراهيم باشاأها تبرتمبراً له عن إبراهيم
 باشا ابن محمد على

<sup>﴿</sup> يُمْ عَبِّسَ بِاشًا الأولَ الذي تُولَى الْحَسَكُمُ عَفْفٍ وَهَامٌ أَبِرَاهُمِ بِأَشَّا

وصلت العارة الى يافائم الى حيفا حيث النت مراسيها وأنزلت بها الذخائر والمدفع، ولتقت القوات التيجاءت برأ بالقوات الآتية بحراً ، واتخد ايراهيم دشا ( حيد ) قاعدة للحركات العسكرية وجمع فيها الذخائر والمؤونة وشرع في،هاجة،كما

#### حصار عكا

#### توثير سنة ١٨٣١

كانت عكا على جانب عظم من المنعة ، ولا عرو بعى انى أعرت بابليون مند بيب والماتين سه عن فتحها ، وقد زاد احمد بالله الجرر فى استحكاماتها المقديمة بعد المحرب العرفسيين من سورية ، فصارت المنع محا كانت ، فكان عبد الله بالله مطمئما الى المناسه به واقد من تحز اجيش الممرى عن اقتحله ، وكانت حامية لمدينة ولفة من الاتفا لاف متاقل فاعترم أن يدافع متهاد وموالمستميت رحف لجيش المصرى على عكا وصرب عليه الحصار مديوم ٢٦ نوهير ، والشرك العبادة المصرية فى حصارها من المحر ، فكان الحصر مصروه عليها برا وبحرا ، وأطلقت مدائع ابر والمحرف فيله على أسواد مكا وحصونها ، ولكن الحصون جاو شها شار حمية وأحدثت اصرارا سعض السفن المصرية تما على جليش المحرى ، وانقضت تمكا على لجيش المعرى ، وانقضت ثلاثة أشهر دون أن ينال منها ، منالا ، وأخد ابراهيم باشا فى المصرية بقيادة حسن المالياق المهمة فى ولاية صيما و بيروت وطرابلس ، واحتلت خرقة من المهنود المصرية بقيادة حسن الك المناسق لى صور وصيما و بيروت وطرابلس ، واحتلت المصرية بقيادة حسن الك المناسق لى صور وصيما و بيروت وطرابلس ، واحتلت المصرية بقيادة حسن الك المناسق لى صور وصيما و بيروت وطرابلس ، واحتلت المصرية بقيادة حسن الك المناسق لى مور وصيما و بيروت وطرابلس ، واحتلت المصرية بقيادة حسن الك المناسق لى صور وصيما و بيروت وطرابلس ، واحتلت كتيبة أخرى مدينة (القدس ) ، وكان الجيش كانا نول مبلدة سمت له بيوزقتال كتيبة أخرى مدينة (القدس ) ، وكان الجيش كانا نول مبلدة سمت له بيوزقتال

### موقف تركيا

اصطر بد تركيا أمام زحف الجيش المصرى ، و بادرت في بادي الأمر الى ارسال مندوب عنه الى محمد على باشا يطلب اليه الكنف عن الفتان ، وكان الباش يها دوندك أحول تركيا وعمرها عن حشد حيش يصد زحف الحلة المصرية ، فأحد يماض في لحوب، وتطاهر «لاحلاص الدولة العلمانية ، وفي الوقت نفسه أرسل الى امر هيم بهشا يأمره بموصلة الحرب وتشديد لخصار على عكا حتى يفتحها قبل أن يصل الجيش التركي لنجدتها اذا فكرت تركيا في المدادها

وقد حشد البات له لى تُحو عشر بن الله مذاتل تحت قباده عنهان دائبا البلاب والى طراسس وعهد البه رقع الحصار

ورحف الجيش العثماني يرمى البها ، وضم اليه كل من لقيهم في طريقه س جموع الإكواد والمعرب

على بر هير وشا متحوك هسدا لجيش، فعهد محلسا حرب من نحية ضماصه وأركال حواله المتداير في الأمر الدسمة راأيه على أن يتراحول عكا القوة السكافية لما نعة المصار، وأن يتحرك والجرد الأخر من جيثه اليصادم الحوش التركي في الصريق ويتعلم عليه قبل أن يصل لي هكا

تقدم عثمان باشا وتود نصعه آلاف ون حتوده و شهر فرصه اشتغال بر هيراندا في حصر بدل فدخل لمديدة ولكن جدود الحامية وصرية، فدخل لمديدة ولكن جدود الحامية ردو المهاجين سي عقاجم، عني أن مركزهم لم يلث أن بحرح باردياد قوات الاعداء، وصوت طراسس مبددة اسقوطها في يد العرائه، فعادر الراهيريات الى تجديه، وسار اليها نظر بق الساحل فله اقترب منها ارتدستها مثال باسا

# انتصار المصريين في ﴿ الزُّرُّ اءَهُ }

#### ١٨٣٢ أبريل سنة ١٨٣٢

تعلف الراهيم بشد الترك الى حمص، ثم رأىأن يرجع الى (بعدك) عيد، ملها مالذخير دالكافية قبل أن يمضى ومطاردة الجيش العنماني، فوصل الى سهل الإراعة (١)

<sup>(</sup>١) وراء حنوي حس ۽ ادبار موقعها على الحُريطة اعلجمة عهد النصاب

وقد توهم علمان باشا أن هد الدراجع علامه الصحف ، فتقدم لمهاجمة الحبيش المصرى ، فالتنبى به في سهل ( الزراعة )، ومع أن اجيش العثماني كان كثر عدد، إلا مهدون الجيش المصرى في المعنام وكتمايه التيادة

کال جیش مهال بات مؤلها می توسان العرب والا کرده فیصد بده می المعین المعیری وأخلو به می کل جانب و رحیل لهم انه أصحی قدصة بده می سکی براهیم ماشه بحدومة سیمال بك ( باشا ) اعرفساوی راب الجنود المعیریاسلی هیئة حقوف مستطنة متراصة و وصع و راءها الله اعم حتی لایر اها المهاجموری فانمام مافائد التح کیه حتی التحرکیه و الحیدة و هم مکال قواته علی الصفوف المصریان و المدافع و انتجرت هده ادا صر الاعداء علی مسافة قریبة الله المعریون و المدافع و انتجرت هده متساها شعبه مشاه علیه مشاه و انتجرت هده و تفرق جمعید و در کموا الی اله راه دار المصریون ی مقایم حتی دهموا به ای نیر فرانم و تفرق جمعید و در کموا الی اله راه دار المصریون ی مقایم حتی دهموا به ای نیر فرق و تفرق جمعید و در کموا الی اله راه دار المصریون ی مقایم حتی دهموا به ای نیر فرق المحمی (۱) حیث عرق الدکتابر مام و دافتیت المرکة بهریم تفایل المرک و رقه عنهان ماشا و جموده الی دارسه ( الی ماملک بشد ما قار المرک اله می الله المدال المحمد الارتشان الوحات

وفى خلال دلك اعتلم عبد الله باك فرصة النص القوات المحاصدة لدكا إذ هبطت الى عشرة آلاف الحراج الن معاقلة، وهاجوب وطهر شليهية واستولى على الكثير أن مدافعهم ، عنى أرا براهيم بالله لم يعلميهذا المصر الذى ياله عبد الله باك لوثوقة أن المصر الحاسم هو دورد اللي حيث عابل بالله

# فتح عكا

۲۷ مايو سنة ۲۲۸۱

ومكث ابراهيم بث في معليك مرقب حركات الحمش العنهاني مخيفة أن مداود

 <sup>(</sup>١) ثهر يذبح فى لبان بالدرب من عدلك وعر يحمص وحماء و الطاكمة و بصب عند السويدية ، النظر موقعه على الحريطة المتحق، عهدا المصل

كرة الهجوم، ولدكمه مالبث ان عبر ال علمال باشا أنعد يطلب لمددن الاستانه، وهذا دليل على ضعف مركزه، وسناكال المدد لا يمكن أل يصل إلا بعد شهرين اذا أعمل الدب العالى فقد اطأن ابراهيم باشا من عده لناحية، وعاد الى (عكماً) وشدد الحصر عليها من البر والبحر، وساعد في ذلك العرب والدروز والموادنه الذين أتود طائمين

حل ابراهم باشاعلى المدسه وأحد يرمى سورها بالمدافع القوية عومارال الصرب مستمرا على قصدع السور وفنحت فيه فارقال كبرنال وأخرى صغيرة ، وعنداله صمم براهم باشاعلى مه جمة المدينة بحيشه وحدد الهجوم يوم ٢٧ مايو سنة ١٨٣٧ في صماح ذلك الموم حملت الجنود المصر بة على الثمرات الثلاث، فاستولوا على أثالتين مبه وتردد اجمود الدين قصدوا الاستيلاء على التفرة الثالثة ولقوا مقاومة شديدة ، فارتدرا الى الوراء ، فله أبصر ابرهم باشا ارتدارهم بادر الى نجستهم عياد من الاحتياطي وتقدم هو الجنود شهرا سيفه ، فدبت الحبة في نفوسهم وعادوا الى الامترة فاقتحموها ، ودار قدل استمر حلى المساء مودافست الحبة في نفوسهم وعادوا الى العربة من العربة من المهم أله المهم أله المهم أله المهم الم

و سائدانهی حصار عکا بتسلیمه اللحیش المصری بعد آن استمر سته اشهره وقد وقعت بالدر بقین خسائر فادحه ، قبلغت خسائر الجعش المعمری أر بعه آلاف وحسائه قتیل ، وخسرت الحامیة ۱۶۰۰ قبیل، وهی خسارة تسل علی شدة ما احتماه الفریقان ، فلا غر و آن کان لغنج عکا دوی عظیم تجاوب فی الخافقین ، فان عکا هی التی امتنات علی البلیون منذ نبف و تلالهن سنة و محز عن فتحها وارقد علها خاته ، عامتها را دیراهیم باشا می فتحها هو صفحة مجد و فحار الحیش المصری

ومن الواجب تفريراً للحقيقة أن صوه بأن المقبات التي اعترضت فابليون في حصار عكا كانت أشد وأ بلغ مما عنرض الجيش المصرى ، فأن فابليون حاصر محكا من البر ، وكان الاسطول الانجليزي يدافع عنها من البحر و يمنع موصلات الجيش

الفرسى من هذه الناحية ، ولم يجد نابليون أمامه سوى طريق الصحراء الشاق ، فاضع عنه المدد ، سباكان الجرار يتنقى المدد والمؤونة و لذحيرة بحراً ، أما الجيش المصرى فقد عاونته العارة المصرية من البحر ، فكانت المدينة في حصار محكم المصرى فقد عاونته العارة المصرية من البحر ، فكانت المدينة في حصار محكم براً وبحراً ، فصلا عن أن براهيم باشاكان على المصال مستمر بلغور مصر وسواحله بواسطة العارة المصرية ، واستطاع أن يتابع المصارستة أشهر كاملة، وبراهيم باشاكان من هذه الوحية أكبر توفيد من ، بليون ، عني أمه لا يغرب عن البال أن ما أبداه الجدود المصريون من الجاد والصبر على مكاره القتال ، وما امتوت به قيادتهم من الجدود المصريون من الجدوالصبر على مكاره القتال ، وما امتوت به قيادتهم من المدرية والمكفاية ، كل ذلك كان له الفضل الأكبر في ذلك المفتح المبين

وقد كان المقوط عكا تأثير النهاج عظيم في مصر فأقيمت الريدات في القاهرة ثلاثة أيام متواليات

أما عبد الله باث والى عكما فاله العد أن سلم لفسه القاء الواهير باشا بالحفاوة والاحلال وأرسم الى الاسكماس ية حيث أحسن مجمد على مثواء واسكنه فى قصر خصص له وحفه بالرعاية والاكراء(١)

#### فتح دمشق

#### ١٦ يونيه سنة ١٨٢٧

اعترَم ابراهيم باشا بعد أن أراح جموده و رتب شووز، في عكا أن يعضي شهالا قاصداً فتح دمشق، فغادر عكا في بوم به يونيه سسنة ١٨٣٧ في جيش مؤلف من ١٨٠٠٠ من المقاتلة منهم ٩٠٠٠ من الجمود النظامية وه ١٩٠٠ من العربان المصربين والبدو السوريين والدروز، فاما اقترب من دمشق وقعت مصادمة مفارج المديسة

 <sup>(</sup>۱) يقول الدكتور مشاقه في كتابه ( مشهد العيان بجوادث سوريا ولبنان )
 ص ۱۰۶ ان عبد التحاشا طلب أن بأدن له تخد على القاماب إلى الحجار فدهب ليه
 وماث عناك

مين الحيش المصرى والحيش العثماني الهزم فيها القرئشة وفر" والى الشام بجموده ولم يكن الاهالي معتزمين مقاومة لجيش المصرى لان مساوى الحسكام الاتراك حمشهم لايميلون الى الفاومة عل كانوا أقرب لى الرغية في تغيير حكامهم

فرح وقد من عيان الدينة وقابلوا براهيم باشب وقداوا طاعتيم أ قدحل المدينة يوم ١٦ يوقده والصب الجيش حيامه حارج العاد ، واحلام الجنود المصر يول أملاك الاهالي وأموالهم ، فكال سالوكم مستاد للاعجاب تم حبب الحدكم المصرى الى يقوس السوريين وخاصة حيثها قاللوا هذا المسلك بما اعتلاد الجيش المماني من أمواع الاعتداء المنسكرة

وأقام الراهيم بالشباق دمشق تمانية عشر وما ، وحصر صلاة الجمة في الخدم الاموى، ورئب الادره هم، عن نظام جديد فعين أحمد بك اليوسف أحداً عيام متسلما علمها ، وأنثأ (ديوانا) مؤلف ن عشر بن مأعيان المدينة سما (ديوانا الشورة) مختص منظر هماوي الرعية والحكومة

# وأقعة حمص

#### ۸ بولنه سته ۱۸۲۲

حرع لباب السالى لمستوط (كا) في بد الجيش لمصرى ، وكان يطن أب ترده خدي المراح لباب السالى للمتوط (كا) في بد الجيش لمصرى ، وكان يطن أب ترده خدي كا ردت نا لميون من قبل و فلما واجبته الحقائق حشى على مركزه أن يترعزع أمام انتصارت المصر بين ، وكان قد أعلن عصبان محمد على (١) أن محمد المحمد وحشار حكا وحشد حيثاً ، ولع من ستين أنف جمدى نتتاه وأعد السطولا من حمس وعشر بن سفيمة للادلاع من الدردنيل وعدر بة الاسطول المصرى

وعهد بقيادة حبش الهرالي السر عسكر حدين باشا قاهر الاكتشار يقزاشحه

للب (سردار أكرم) ، وكان من أكما قواد تركي ، ووهب له ولاية مصر وكريت دا هو قهر الجيش المصرى ، فلو كتب له الهوز لوقعت مصر في وهدة الفوضي الى كانت تذردي فيها في عصر الولاة الاتراك ، ولة هي عني الاستقلال المصرى في مهده، ولحكن بطولة الجيش المصرى حالت دون وقوع الكارثة ومنعت عودة مصر الى فوضى الحكم التركي

تفدم جيش حسين باشا سطه ، فلم يصل إلى مصابق حبال (طوروس) إلا ف أو قال شهر يوليه سمة ١٨٣٢ ، ولم يشأ فائده أن يتقدم بمجموع حيثه لملاقاه لجيش المصرى، بل طل على معر مة من (الطاكيه) وألمة محمد باشا والى حلب وتحت إمرةه مقدمة الحيش وأمره بالتحصن في (حمص)

كال عدا التدبير خطا حربياً كبراً ، لان المصال المدمة على باق وال الجيش وتورطها في مناتلة لجيش المصرى يعرضها للهلاك المحتوم ، فهما علم الراهيم باش المجيش وتورطها في مناتلة لجيش المصرى يعرضها للهلاك المحتوم ، ثم مهاجمه باقى لجيش مهد ذاك ، فتقدم من دم وراحفا عن (حمس) مراسته عي من بعست وصرا بلس بقيه حدد الدين كانوا القيادة عباس حلى باشه وحس مك الماسترى ، فصارت قوة الحيش عند ما بلغ (حمس) نحو ثلاثين الف مة تل (١) وصار أمام مسكر محد بالله ولمال حليه وهناا وقعت الواقعة المشهورة عمركة حمس (٨ بوليه ١٨٣٣)

تقع مديسة (حمس) على الشاطئ الآيمن من لهر العاصى، وموقعها غامة فى الاهمية لالها ملتقى عدة طرق، فهى على طريق سلبت ودمشق حنوما، وطريق امطه كه وحالب شمالا

ولقدعسكر محمد باشا قائد الجيش التركي بجنوده على جر العامري، جنوبي عمس وتحت أسوارها ، ورتب جيشه على صفوف ثلاثة ، فوقف المشاة في الصف الاول، تمتد

<sup>(</sup>١) احماء مانجان ج ٣ ص ٧ ع

ميسرتهم على مدرية من صيعة منهدمة على مسافة نصف فرسخ دولصف الثانى من خلفهم، ويتأنف من الايان من المفرسان على مسافة وعن بميتهم وشهطم الايان من المفرسان على ويلهم الصف الثالث، ومعظمه من الجنود غير النظامية (الباشيوزق) وتحسى المدعمية حد حد الايمن ع أما الصف الأول والتسانى فلم يكن يسمدها سوى عدد خشيل من المدفع عا وهذا من سوء التسديين

أما الجيش المصرى فقد رابط فى مواجبة الحلم تمركى على ثلاثه صفوف ، فوقف فى الصف الاول فريق من المشاة ببلغ عددهم ثلاثه الايات ، وعن يمينهسم وشهلم الايان من الفرسان ، وفى الصف الثانى وقف جنود الحرس والمشاة ، يشه أررهم من لجنبين الايان آخران من الفرسان و رابط الاحتياطي من الفرسان والمشاة فى نصف الشاف

وبصب ابراهيم عث مدافعه على تربيب بديع عقما أمام لصف الأول تلات بطاريات و واحدة في القلب و وأخرى على ، تجين والثالثة على اليسار و ووضع بين الصف الثاني والصف الثالث ثلاث بطاريات أخرى و وفيها المنافع الثقبلة ، و بينها و بين الاحتياطي مهات الجيش وأستعته ، وعلى جانبي الصف لتالث فرسال البدو من الدرب المنادى و فيرهم

مِدَلُ هَذَا النَّرَتَيْبِ وَحَدَمَ عَلَى دَقَةً فَى النَّدِيْرِ وَكُفَّيَةً فَى القَيَادَةَ ، وَلَو تَأْمَلُت فَى حَرِيْطَةَ الْوَاقِمَةَ لَتَهِيْفُتُ بِدَاءَةً ذَى لَذَ، مَبِلَغُ الْعَرَقَ بِينَ قَيَادَةُ الْحَيْشِ المصرى وقيادة الحَيْشِ النَّركي

ولقد كان اراهيم بات أسرع من خصمه الى رسم حططالفتال ، فبينها كالمحمد باشا فائد احيش لعثماني مترددا في أي طريق يأحده ، معتقر رأى ابراهيم باشا بعد أن استشار خاصة أركان حربه على أن يكون البلدي بالهجوم

فأمركتاك الفرسان التي ترابط على مسنة الصفوف الثلاثه وازحف شرقا لتقوم بحركة التفاف حول ميسرة البرك وتولى منفسه قبادة هذه الحركة لان على مجاحها يدور مصير المعركة فتحرك القرس وقد للده غطة، واحتروا لضيعة المتهدمة المتقدم دكها بنحو لهي الى الزنه آلاه آلاف حمودة وتعده لماجه ورسان القرك من الجنود غيرال ظاميان الدين كانوا على مقر به من الضيعة ، وكان الهجوم شديداً محكم الموسع ، فتراجع القرك أمام قوة المحمة وشدة الصرب، وتفرقوا بعد، واحتل المصريون الارس الوقعه بين المقيعة وحد ثق حص ، ثم تقدم العرسان الترك النظاميون الدين كانوا براحلون في ميسرة الصب الدك لصد هجمه المصريين ، فأمد ابراهيم ماشا فرسانه بقوة من جبود الحرس والمشاة والمد فع ، فأطلق المصريون مدافعهم و بمادقهم على وسال الترك فأوقعوا بهم وفرقوا حميم، وتراجع هؤلاء الى حد ثق حمي ، وهجم المشاة المصريون من لقاب هنجمة صدقة فتقلق المرك عن من كره وتقيقر والى الوراء المصريون من لقاب هنجمة صدقة فتقلق الغرك عن من كره وتقيقر والى الوراء المصريون من لقاب هنجمة صدقة فتقلق الغرك عن من كره وتقيقر والى الوراء ومداك أغيزه الجامع الايسر من الجيش التركى أكمة وتفلى عن مواقعه

وقامت ميسرة الجيش المصرى بحركة مديمة ، ذلك أن فرقة ملها زحفت غربا واحتارت القناة التي تتفرع عن نهر العاصي، تتبعه المعافع، وحثلت شاطي، التناة الايسر هو بذلك سدت الطريق أمام ميمنة الغرك، وصار من المتعد، علمهمأن جعدوا الطحوم من هذه النامية

تعرج مركز الجيش التركي أمام هجات المصريين، و زاد مركز درجا أن المدامع المصرية كانت تعلق قدابلها بمهارة واحكام افتصيب المدف وتعصد صفوف الترك حصد البات ، في حبن أن المدافع التركية كانت منصوبة على غير هدي ، وفي مواضع لا تصيب منها المدف ، فصلا عن قرة الملارة والدرية في رمانيا ، وقد بني الكثير منها منصوبا في مؤجرة الصف الثالث فلم يعمل بحلافي صد هجات المصريين ومدوراً وأي عند بالما قائد الجيش التركي حرج مركزه أمر صعوفه بالمجوم، ولكن المشاذ المصريين من جنود الصف الاول قابلوهم برصاص بدادقهم فقتكت بهم النبران فتكا فريعا وارتدوا على اعدابهم، فوقع الذعري صعوف الترك وولوا الادبار مسحورين

وقد كان مظنونا أن يعود التركالقتال عد أن يلموا شملهما اذ كانت فلعة حص شهى ظهو رهم ومرت خطة توقع المصر بونان بعاود لترك الكرة ويستا نغوا الفتال وراد هد الطن رجعاما أن الدافع القلعة كانت نطلق قنابلها وللكن حدا الظن مالبث أن تبعد و ولم يقو الترك على لم يفكر والى معاودة الفتال، وتقدم الراهيم باشا بجيشه الطافر، فاحتل المواقع التي كان الترك برابطون بها ، وصف جيشه على شكل مربع ووضع المدافع على رواياه الاربع ، فارداد مركزه قوة ومنعة ، فتابع الترك تقيقره منهزمين ، و بذبك انتهت واقعة حص بانتصار الجيش المصرى عد أن دام القتال عمو ارسامات إذ بدأت وقت العصر وانتهت عند ما أرخى الليل سدوله ، و بادر الراهيم باث فارسل الى أبيه يقبله بهذا النصر المبين

بلعث حسائر الجيش العثماني في واقعة حمص ٢٠٠٠ من القتلي و ٢٥٠٠ من الاسرى، واستولى الحيش المصرى على عشر بن من مدافعه وعلى فخائر دو أمتعته، اما خسائر المصريين فلم تزد هن ١٠٢ من الفتلي و١٦٣ من الجرحى، ودحل المصريون في اليوم الثالى مدينة (حص)

وتعد عده الواقعة من اهم المعاول الى خاضها الجيش المصرى ، عد كانت اول معركة كبرة اقتتل هيها الجيشان المصرى والتركى وحها لهجه (الوكالاها يتسع عدد استطاعته النظام الحربي الحديث، وكانت قوات الجيشين متعادلة مكالاها مؤلساس لهو ثلاثين العد مقابل ، ولكن الجيش المصرى المتاذ بلاعة لقيادة وحسن النظام وبسالة حدود، ولتفوق في الحران المسكرى ، فلا عرو أن كسب المعركة

<sup>(</sup>١) ان حصار تكا وأن كان أحبق من وأقعة حمص الا أنه لا يعد معركة عوالمفصود من المركة اصطدام جيشين في ميدان مكثروف، أما وأدّمة (الزراعة) فهي ومن كاست أيضا أسبق من معركة حمين الا أنها الاعد من المعدك الكبيرة بالنسبة أفوقائع حمس وبيلان ودّوانيه ونصيبين

وكات لترتيب الخطط الحربية فضل كبيرى انتصاره ، وهنا تبدوكهاية ابراهيم باشا في القيادة ومهارته في الفنول الحربية

وقد دلت مركة حمص على تغوق الجيش المصرى على الحيش التركي في ميادين القتال ، فكان لهذه الدلالة تأثير كبير في الأذهان ، لا أن أحماً لم يكن يتصور ان جيس السلطان بهزم الجام الجيش المصرى الذي كان معدودا الى ذلك الحيس جرءا من الجيش ه الشاهاني ، و وقلك أول مرة ظهر فيها الجيش المصرى على الجيش المترك في أخرك في أخركة كبيرة ، هجت هذه المعركة ذكرى هزيمة الجيش المصرى في معزكة ( الريدانية ) أمام حبوش لسلطان سليم في بدء الغنج العنائي لمصر ، اى منذ فيف وثلاثة قرون ، وغسلت الذبة التي لحقتها في تلك الهزيمة ، وإذا كانت معركة فيف وثلاثة قرون ، وغسلت الذبة التي لحقتها ولاية تركية فلا ريب أن مركة فيف في المؤتلة التي عالم المتركة أنه منذ الرحمت المهر وحملتها ولاية تركية فلا ريب أن مركة فيها فإ تقم له بعد ذلك تأمة



خريطة وافعة حمس ٨ يولية سنة ١٨٣٢ وفيها البيانات الآتية

#### مهقع الجيش المصرى

و و و و و الصف الأول من المشق مؤلما من الألاى النائي عشر ( المرة ١ )، والألاى النائس عشر ( المرة ٢ )، والألاى النائس عشر ( المرة ٣) ، والألاى النائس عشر ( المرة ٣) و و و و و الصف الثاني من المشقم ولا من الاى الحرس ( المرة ٤ ) والألاى النائس من المشاة ( المرة ٥ ) والألاى الحادي عشر ( المرة ٣) لا المائس من المشاة ( المرة ٥ ) والألاى الحادي عشر ( المرة ٣) من المشة النائس من المشة المنائس من المشة

| الاي من الفرسان عن يمين العدم. الأول                                             | •          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۷ « « « « « ادائی                                                                |            |
| ۱ « « « يسار « الأول                                                             | 1          |
| ۱ ه ه ه ه ه ه التائي                                                             | ۲          |
| ۱ د ۱۶ الفرسان على جانبي الصف الثالث                                             | 14.        |
| ا 175 كتيبتان من الرماة على حانبي الصف الثاث                                     | 0          |
| الر ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ المسافع موزعة أمام الصف الأول و سن الشفي والثالث      | łγ         |
|                                                                                  | ζΨ.        |
| موقع الحيش النركى                                                                |            |
| ا - ٢٠ الصف الأول من المشاة                                                      | Υį         |
| ا - ۲۷ الصف الثاني من ۱                                                          | <b>4</b> 3 |
| و٢٩و٣٠ فرسان الترك النظاميون                                                     | YA.        |
| 6 ) المدافع موازعة هنا وهنا <u>ك</u>                                             |            |
| و٢٦ و١٦ الفرسان غير النطاموان ( الباشيوزق ) ومنهم يتألف معظم                     | ıτ\        |
| الصف الدلث                                                                       |            |
| حرةت الجيشين                                                                     |            |
| انضمة المُنْهُمَمَّةُ التِّي الْجَهِبُ فِي طَرِيقِهِ مَيْهُمُ الجَيْشِ الْمُصرِي | et         |
| الموقع الفنى أتحه أليه الفرسان المصريون للالتفاق بميسرة الترك                    | 44,        |
| ومنه تقدموا وهاجهوا الفرسان الباشبوزق(تمرة ٣١)قريبا من الضيمة                    |            |
| الموقع الذي وصاوا آليه بعد الهجوم المنتقدم                                       | τ£         |
| الموقع الذي تقدمت اليه طوا بير الجرس (تمرة ٤ )                                   | 40         |
| وصول المطارية ٢٠ الى يسار الصيمة وحتلال الرماة المصريين                          | ۲,         |
| ١٥ و١٦ تلك الصبعة                                                                |            |

الموقع الدي تحداليه لألاي تمرة 1 شد ار رحنود الحرس الموقع الذي أنجهت الله البطارية ١٨ لمعاوله الألاي تحرة ٢ ف هجومه على الترك وقد تشدم الألاي تمرة ٥ ليحل محل الالاي نمرة ١ وليشد ازر الالاي تمرة ٣ في هجومه الموقع الذي أتحه ليه الالاي تمرة ٦ لسد الطريق أهام ميمنةالترك الموقع الذي أنجه اليه الآلاي تمرة ١٧ وتمرة ١٤ ( من الفرسان ) ٣A لتدازرالحركة لتقسة النقال للبصارية أمرة علالى موقعها الحديد للغرض نفسه 44 المُوقع الذَّى تقدم اليه العوسان الغراك تجزة ٣٠٠ بعد هن عالباشيو رق ٣٩ لصدهجية الفرسان المصريين الموقع انذى وصار اليه حنود الحرس المصر يوناوعن يتينهم البطارية ٤٠ ٧٠ وصريهم فرسال الترك يماولهم الفرسان من الموقع ٣٤ ١٤٤ كا عَدِهُ عَنْهُمْ مِيسَرَةُ النَّرُكُ لِعَدْ هُرُعِتْهُمْ ٧٤ و ٧٤ و ٧٤ تقيقر سيمنة الغرك ٣٥٤٣ \$ و٣ \$ و كلاع المربع الذي احتبد الجيش المصري بعد هر بمه النرك

#### الوقف الحربي بعدو فعة خمص

ارتد الجيش المثانى بعد هزيمته في واقعة (حمص) قاصدة حلب أما جيش محمد باشا أما جيش حسين عاشا فكان قد علغ (انطاكيه) بينها كان جيش محمد باشا والى حلب والجيش لمصرى على وشك اللهاء في معركة حمس، وهكذا يتبين الك أن القصال الجيشين البنها نين بعضها عن بعض كن الجيش المصرى من الانقضاض على أن القصال الجيشين المنابقة المنابقة المنابقة على شيء من الكماية الما تقدم كلها واحداً بعد وحد، ولوكانت القبادة المركية على شيء من الكماية الما تقدم

جيش محمد بات وحده، ولانتطر قدوم حيش حبب باتف قبل مواجهة الجيش المصرى، ولكن عجر القيادة التركمة وارتباك حكومة الاستنفة كانا من الاسماب التي أفصت إلى هريمة الجيش التركي

ارح حيش حسين باش ( انطاكيه ) قاصداً إلى حمص ، فالتقى في طريقه علول الجنود المهزومة من جيش محد باش ، وعرف منهم الما هزيمة حمص ، فارتد الجدم لى ( حلب ) ليشخدوها قاعدة حرابية لقش الحيش المصرى، وطلب حسين باشا من أعدتها أن يمدوه بالمؤونة والرجال، ولكن أهالي حدب كانوا كارهين المحكم باشا من أعدتها أن يمدوه بالمؤونة والرجال، ولكن أهالي حدب كانوا كارهين المحكم التركي وأشفقوا على مدينتهم أن يمحل بها الخواب إذا استهدفت المعرب ، فأنوا على المحلود المجلس التركي أن يدخل أحد من جموده إلى مه ينتهم ، ولم يسمحوا الا المحلود الجيش التركي أن يدخل أحد من جموده إلى مه ينتهم ، ولم يسمحوا الا المحلود الجيش التركي أن يدخل أحد من جموده إلى مه ينتهم ، ولم يسمحوا الا المحلود الجيش التركي أن يدخل أحد من جموده إلى مه ينتهم ، ولم يسمحوا الا المحلود الجيش التركي أن يدخل أحد من جموده إلى مه ينتهم ، ولم يسمحوا الا المحلود الجيش التركي أن يدخل ، وأعاليو، أبواب المدينة في وجد الحيش التركي

رق خلال ذلك كان ابراهيم باش يتقدم باحيش المصرى تمحو حلب ، ولم يجد حسين باش مكاه حصينا يأوى البه ، قائسحب شهلا إلى مصيق ( بيلان ) جنوبي الاسكندرونه ، وهو أحد معاتبح سورية من الحية الشهالية وحص فيه مواقعه تحصيف منيه، وساعدته طبيعة تعك المواقع على الامتناع بها

# واقعة بيلان

#### ۳۰ تولیه سنة ۱۸۲۷ (۱)

تقدم الحيش المصرى فاحتل من تمير مساومة (حدد) ثم (حلب) ومكث بها الصمة الام استراح فمها، وحامته بها وفود من (او رفا) و (ديار بكر) تعلل خصوع المديقتين لحسكم محمد على ، ثم تأهب الاستشاف الزحف وتدبع زحمه حتى صارعلى مقرعة من مواقع العدو في بيلان

كال الجيش العناني لذي يقوده حسين باشا مؤلفا من نحو 20 العاً من الجمود

<sup>(</sup>١) اعتمدما في بيان يوم الواقعة علي رواية كادلفين وبارو ص٢٠٦

المطامية الديها لسلاح السكائي ويعروها ١٩٠٠ مه فعاً ، وهي قوة لا يستبال بها رابط في مورقع مسيعة ، ولسكن قيدتها تعوزها السكماية و نخبرة ، وحلة الجنود المعلوية لم تسكن على مبرام ، فان ماحل به لحيش التركي من الهزام المتوابيه وما تعاقب علمه من تغيير القود واقد حارهم قد خدل روح الحمود ، وعلى عكس فالت كال موقف المحيش المصرى قان دكرى الاقتصارات المتدبعة قد ملاً ت احتوده قوة وحمسة وحملتهم بركنون إلى قائدهم الباسل الراهيم الشاريم من نعام من نعام الى نعمر الى نصر

تقع مدينسة بيلان حدولي الاسكندرونه وشهى لمصيق والجبس المعروفين باسمها ، و يصل البها طريقان اطريق من كليس ، وطريق من الطاكه ، ويفترت الطريقان في معج الجبل بحيث يفصل بينهما نحو ثلاثة آلاف متر، ثم يستميان في المضيق جدوبي بيلات ، فيصبحان طريقا واحدا عصل الي المدسة ، وترى على الخريطة نقطة تلاقبها

وقد اتخذ الجيش المركى مواقعه على قم حمال بيلان ، فحتشمامات فوق هصية على حط ممكسر ، يعمل طرفه الأيمن - حيث ميسة الجيش - في طريق وعر يعترق لجبل ، آنيا من (خان قرموط) . ذاعباً من بيلان ، وطرفه الايسر (حيث القلب) إلى الطريق الوسط الواصل إلى ببلان نفسه، ، أما ديسرة الحيش فكانت ترابط على امت داد ذلك الخط فها يلى هدا الطريق ، يشد أروه بمض لمد مع المنصو بة على أكمة قريبة من العريق ، وأقام لترك أمام صفوف لمشة ستحكامات نصبوا فيه مدافعهم ، وأمامه الفرسان

أماً الجيش المصرى، فقد عسكر في السهل النبسط أعت المضيق، عربي العلويق الواصل من كايس إلى العلم عربي المعربيطة (عربة ٢٠٠١)، فأعد المشاة مواقعهم في الصفوف الاعامة ، والفرسان من ورائهم ، والمدفعية في الوسط، وخلف عذه الصفوف مهات الجيس وأمتعته

دلك مو موقع الجيشين قبيل المركة

أنعم براهم باش النظر في مواقع الترا على حيل بيلان ، فرآها منهمة يصعب على الجيش المراهط في السهل المندسط في سفح الجبل أن يشل منها منالا ، فلجتمع وخاصة قواده وصباطه ، وأخذ يتداول واياهم الآرا، في الخطسة التي تكعل الفوز ، فاستقر رأيه بعد دراسة الموقف ألا يهاجم الترك ، واحية ، لاستحلة ذلك ، ورأى غلصة المثلى أن بدور حول مسرتهم من الجنس تمهما اللاحاطة بها، ثم محتل اكات تقسط على الفلب، فيجعل استاة الترك هدفا فنيوان المدافع المصرية ، وفي الوقت نصبه برسل جزءاً من قواة، فلاحاطة عيمه الحيش الترك

و محالا بهده الخطه أمعذ جنود الحرس والألاى الذام والثام عشر من المشاة الى طريق كيس - بيلان ، قسار وا اليه و حتشدوا و راه أكمة تمتد الى الطريق ( حرة ١٨) و و راه هم العرسان والمد مع في اطن الوادي غربي الطريق ( تمرة ١٩٠٩ه) ثم أخدت كذاتهم تتحرك شرقا في المجاه هيسرة لجيش التركي ، تتبعيم المد فع الكافية

وقد توى ابر هيم باشا بدعسة في دة هدد ، لحركة ، لان عليها بدور مصيرالمركة ، وأخه في الوقت تدسه الالاى الشالث عشر من المشاه بقيادة حسن مك المناسقرلي تصحبه بطاريه من المد فع ، فرحف صوب العريق لآحر القاهب من العا كيه الى بيلان ، ووصل الى الحريق واحتل الموقع الدى بنهى اليه (تمره ٢١)، وتبعه الألاى الحامس من العرسان لتنتألف نه قوة احتياطية له في هجومه على مبعنة الجيش التركي ، فاستمر ور مد (نم ق۲۶)

كانت ها الله الحركة به وحاصه حركة الميهمة التي تولى ابراهيم باشا قيادتها ، الكنتفيه مصاعب جمة ، لان المصريين صطرو أن إسهروا صما في طرق وعرة المحتملوا في احتمارها المتاعب والشدائد المائلة ، ولما من المترك تقدمهم صوبو البهم مد فعهم وأطلقوا القديل سليهم ، فأهر ابراهيم باسا بنصب المدافع ورا، لا كمة التي احتشد فيها المشاف، وأطلق القديل على وحية الجيش لتركى بين انقلب والميسرة ، وتبادل الفريقان اطلاق القديل على وحية الجيش لتركى بين انقلب والميسرة ،

واستمر المصر بون في زحمهم شرقاء إلى أن تخطوا مواقع الجاح الايسر من الحيش النركي، فهاجموه من الامام ومن الجنب هجوم شديداً، فتقلقل الترك س مواقعهم واضطروا إلى الارتداد شبالا، فابتدأت هريمتهم، واستمر المصريون يتعقبونهم،

وفي حلال هذه الحركة استولى الرماة المصروب على المدافع المصوبة على الاكه التي يحمى الجناح الايسر ( يمرة ١٧ ) ، و وصل المصريوب الى مرتعمات ( يمرة ٢٤ ) ، و وصل المصريوب الى مرتعمات ( يمرة ٢٤ ) تشرف على مواقع التوائد ، وعلى طريق بيلان ، و ركبو فيها المدافع ، فاستهمات ميسرة المرئة في المسحابها الى نيران المسافع والبنادق المصرية ، فوقع في صفوفها الاضطراب والفشل ، وحلت مها الخسائر الجسيمة

وتَقَدَّمُ فَرِيقَ مَنْ جَنُودَ الْأَلَائِ الثّامَنِ سَشَرَ مِنْ مَكَانِهُمُ ( نَمَرَةُ 14 ) وَاقْتُر بُورُ مِنْ فَرِسَانَ النَّرَكَ الْحَقَقَدِينَ أَمَامُ قِنْبِ الْجَيْشُ الْعَلَمَانِي وَهَاجُوهُمُ ( بَالْمُوقِعُ المَرْدُهُ؟ ) وقب الحَاطَةُ جَنُودَ الْحَرْسِ وَالأَلَائِ الثّامَنِ عَيْدَرَةُ اللَّمَالَةُ

فتيح رج مركز الفرسان لعنه ميين أماء هذا الهجوماله على وحاصة عد أن احمل المصريون المرتفعات المشرفة على الارتساد المصريون المرتفعات المشرفة على مواقعهم، فلم يعاومواطو يلا عوسارهوا الى الارتساد شهالا أيحو بيلان من عير نطام ، وتفرق شملهم وتبددت حوشهم

ولاً أرتبت ميسرة الترك ووصل المصريون في تقدمهم الى طريق بيلاب عسه تحريج مركز قلب الجيس العثماني ، إد رأى ملحل بلليسرة ، وادرك أن حط الرجعة الى بيلان اصبيح مقطوعا بوصول المصريين الى الطريق ، فلم تشت جموعه أمام هجمة المصريين ، ولاذوا بالفرار ، وتحلوا عن مو قعهم وتشتتوا في الحمال

وأصاب الجناح الايمن مثل ما أصاب القلب ، فقد تفده المصر بول مل حذود الا لاي الثالث عشر لمهاجمته ، و وصل رمامهم ومعهم المدانع الى أكفة قريبة مل أقصى الميمنة (عرة ٢٧) ، على أل الترك لم يصدموا الفتال بعد ماعسو بها أصاب الميسرة ، وتخلوا عن مواقعهم وتقهقر وافى الجبال

تخلى الدرك الذن عن مواقعهم على طول الخط ، فاحتلها المصر يون ، و المالك

النهت الواقعة بهزيمة لجيش التركى بعد قتال دام ثلاث ساعات ، فقد فيه التراثيمين وجالم أبحو ٢٠٠٠ أسير وغذموا وعذموا عدوما وكثيرا من الدخار

و مدانه، الواقعة احتل المصريون بيلان تضفي على صفوفهم أعلام المصروالظفر أما الترك و فقد فرت فلولم الى الاسكندرونة الملحأ الى العارة التركية و ولكنهم لم بدركوا العارة اذ أنها قلمت من الميناء مصفر عة بيلان و فسار المصرون في أعقام وأسروا الكثير بن منهم واحتلوا الاسكندرونة بأسروا بيا ١٩٠٠ مقاتل حداء السنحل واحتلوا (بياس) شمالى الاسكندرونة وأسروا بيا ١٩٠٠ مقاتل من الجيش التركى و وسلت ايف (انها كه) و(اللاذقية) و (السويدية)

كانت مكبة الجيش التركى في هذه الواقعة مكبة سحمة، واحتلى قائده العام على وجهه متنكرا خوذ من العضيحة وتجاة نفسه من القصاص الذي هو لابد ملاقبه اذا عاد الى الاستانة وفي تبعته هذه الهريمة



خريطة واقمة بيلان ٣٠ يولية سنة ١٨٣٧ وفيها البيامات الآتية

### موةع الجيش للصرى

٢ - ١
 ١٠ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١
 ١١ - ١

س ألاى الحُرس

الإلاى الثامن من الشاة

ه المان عشر من المشاة

پ وائال د د د

| - 44V -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| الالاى التافي من العربان<br>ه الربع ه ه<br>« التلامس» ه<br>المدفع ويدبها معات الميش وامتعته تحرسها كتيبة من العرب<br>المدفع ويدبها معات الميش وامتعته تحرسها كتيبة من العرب<br>المصريين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ¥~                            |
| موقع الجيش التركي ( ٦٦ ــ ١٣٠ ١٣ ــ ١٤ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| لمُنَاةُ النَّرُكَ مُنتَشَرُ وَنَ فَوقَ هُصِيةً عَلَى حَصَّ مَنكُسُرَ ، تَصَلَّى يَسْرَاهُ اللَّهِ عَلَى حَمْ النَّفِي اللَّي طَوْ يَقَ اللَّهِ عَلَى كُلَّةً الفَضَى اللَّى طُو يَقَ اللَّهِ عَلَى كُلَّةً الفَضَى اللَّهِ طُو يَقَالُفُ حَمْلًا مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَّا عَلَمْ عَلَمْ عَلَّا عَ | 14 - 11                       |
| الجباح الأيسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $\Delta E = M^{\prime\prime}$ |
| الغرسان القرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1710                          |
| المدافع منصوبة أمام المشانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14                            |
| حركات الجبش المصرى قبيل بدء الله: ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| تنداء الوافعة المحد ابراهيم بالله المواقع الآتية للعبيش للممرى<br>تحركت جدود الحرس والألاى الشامل من المشاة من مواقعها الاولى<br>المرات عدد ما كريد المراس المراس المساد المراس المشاة من مواقعها الاولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وقبيل ۽<br>۱۸                 |
| ( نترة ۳ و به ) ووصلت الى الموقد ۱۸ وراء الا كمة المستحدث كتاب من الفرسان ببطني الوادى عر في العلو يق الذاهب الى بيلان بالموقع تجرة ۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **                            |
| الله فعية الاحتياطية و راء الفرسان<br>المدفعية الاحتياطية و راء الفرسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٧,                            |

الألاى الثان عشر ( عرة ه ) يقع الالاى الثان والحرس الثانث عشر من المشاة (عرة ۱) يشجه تحو الطريق الذاهب من افطأ كية الى بيلان و يحتل الموقع اعرة ۲۱ على الطريق الالاى المفاه من الفرسان ( عرة ۱۹ ) يتبع الالاى المناهمين من الفرسان ( عرة ۱۹ ) يتبع الالاى المناهمين من الفرسان ( عرة ۱۹ ) يتبع الالاى المناهمة على مجومه و يحتشد خلف الموقع ( ۲۱ ) لبكون له بمثابة الاحتياطي في مجومه على ميمنة القرائد

بطرية من المد فع تتبع الآلى الثالث عشر من الموقع ٢٠ نفلت معان الجيش لى الموقع ٢٢ تعميه، فصيد من أمرب

#### حركات القنال

ذهب جبود الحرس والآلاي الثان من الموقع تمرة 14 الى مسع تهير صغير للاحاطة بميسرة النوك ١٣ - ١٤ ، وهاجوا الميسدة من الامام ومن الجلب واستولى الرماة المصريون على المسافع متركية المسعوبة على الاكة ١٧ ، ووصل الصريون الى المرتمعات تمرة ٢٤، وتحت تأثير الهجوم رتدت ميسرة النوك بغير بطام الى بيلان ، وكانت في المسحام الهدف لنيران المصرياس، غلت بها الخسائر الجسيسة

وترى على الخريطة تقدم الالاى الثامن عشر وفريق من الالاى الثائم من الموقع ١٨ الى الثائم من الموقع ١٨ الى الموقع ١٨ الى الموقع ١٨ الى الموقع ١٨ الموقع ١٨ الموقع ١٨ الموقع ١٨ و ١٦ الموس والالاى لشمن بميسرتهم ، والمسحاب الفرسان المترك من الموقع ١٥ و ١٦ و ١٦ وتشتت شملهم ، ثم ارتداد قلب الجيش التركى لعير نظام وتشتته في الحبال

وثرى زحف الالاى لتنات عشر من المشاة على ميمنة لتوك، فقد تحرك ومعه عدد من المسافع الى الموقع ٣٠، ووصل الرماة الى الا كة٢٧ تمبيدا رحف بقية الجند، ولئكن الترك لم يصمدوا للقتال بعد ماعلموا بماحل بالميسرة ، فتقهقروا في الجمال وتخلوا على معاقلهم كا تخلي بقية لتراء على مواقعهم على طول الخطاء و بذلك التهت الواقعة

## زحف الجيش المصرى في الاناصول

احتار المصريون بعد واقعة (بيلان) حدودسور يقالشالية، ودحلوا و لاية (اد، ه) من بلاد الاراضول ، وعبروا نهرى (حبحون) و (حيحون) وواحتاوا (اد، ه) وطرسوس ، وأحد ابراهيم باشا يوطد مركزه وينظم الولايات التي فنحه قبل أن يرحف بجيشه الى الاهم ، واحتشد معظم الجيش في مدينة (ادنه) إذ كانت مفتح الرحف على الاناضول وكانت أيضا صلة المواصلات نظريق البحر بين مصر والجيش المصرى ، واحد ابراهيم باشا كذائب من حنده فاحتاوا (اورقا) وعيفتان ومرعش وقيصريه

لم تنكسر عزيمة السطان محود أمام المرائم الني حاقت بحيث، وأعد جيث جديدا عبد بقيادته في الصدر الاعتمام محد رشيد باشا (١) ماكان هددا الجيش مؤلفا من عد الف مقاتل (١) م خليط من أجاس السلطنة العمانية لاتر بطهم را بعاة ولا تجمعهم غية ، فلا غرو أن يعقد الجيش أهم عامل لقوته المعنوية وخاصة افا كان الجيش الدى يد تله قويا بوحدته مماس الصعوف معتزا بقيادته

كان رشيد باش من حيرة قواد تركيا ، لكنه دون ابراهيم باشاى الكفاية والمران ، وقد اشتراك معه من قبل فى حروب (الموره) وحاصة أمام مدينة (ميسولونعي) ، ومن تهم الاقدار أن هدين الفائدين اللدين اشتركا معا فى ميدان القبال زمناً ما وكاذ يدافعان من غية واحدة صارا عدوين لدودين يعبل كل منها ليسحق الآخر احتشد الحيش التركى فى الاستانة ، وعرصه السلطان محود بنعسه ليث فى الوين رجاله روح الشجاعة والاقدام ، وروده بعض الالايات المشأة النظامين وعدد وافر من المدافي

 <sup>(</sup>١) هو غير مصطفى رشيد باشا الصدر الاعظم في عهد السلطان عدا لجيد وحدجب الاصلاحات المشهورة

<sup>(</sup>٢) احصاء كادليين من ههه

تم تقدم رشيد باسا بهمدا الحيش العرمرم في بطاح الاعاضول سلتتي بالجيش المصرى، وَكُنْ ابراهيم فِاشْ يُواصَلَ زَحَمْه فِي لاَ رَضُولَ فَاللَّهُ قُودٌ مِن الْجُمَادُ حَتَمَت مصيق (كواك) من مصابق حبال طور وس، و اقصت عنه الترك، و باحتلال هذا المضيق فاقت عقبة من " كمر العصاف التي تعترض الجيش المصرى في وحفه على الاعاضوال، تم عقرضهم عقبة أخرى وهي والاستهج بلي المصيق كان الترك ممتنمين هـ بالقرب من مدينة (شفت خان) فأنفد ابراهيم باشا قوة اخرى من الجند عيادة سليم بك الحج أزى وابر هيم اغا الحوجد از<sup>(۱)</sup> فها هو القرك في الوائدي وأشبت معركة المهات بالسحاب الترك بعد أن فقدواء ٢٠٠قتيل وقللهائة أسير ، وكذبك متنع الرائد في ( اولوقشلاق)وها جمهم فيها المصر يون وأجلوهم عنه عو بعد هز تمة الترائق اولوقشلاق حلوا أيف عن هرقاة ( اركلي) فانفتح الطريق ماه الحيش المصري ومصوفي رجعه عدتي علغ ( قونيه) التي أخلاها الأتراك من ضير فقال ، وتحدها الراهيم. شا قاعدة عسكرية وِأَخَذَ يَتَأْهِبَ لِمُلاقَاةَ الْجِيشَ النَّرَكَيُ ويعدرب حنوده على التَّمْرية ت في المواقع التي توقع نشوب النتب أيها ، فكان ذلك دليلا على نفاذ بصيرته و صد نطره وبراعته في لقبادة ، ولئن كان جيشه أقل عددًا من احيش لتركي اذ بلغ نحو ثلاثين ألف مقاتل (٢) منهم الف من المرب (البدو) المصريين الآ الله إعتاز يحسن النظام وكماية لتمادة والمران عبى القتال في لمعارك العديدة التي خاض عبارها أو ولاغرو أن بعثت الانتصارات التي أحرزها في نفوس الجمو دروح الامل والثقة ، فكانت حلم الروح من أقوى اسبب النصر والقعر

<sup>(</sup>۱) کادلین وبارو س څ ۳۴

<sup>(</sup>٢) حصاد ماعیان ح ٣ ص ٥١ وایکاریوس مص ٢٨

## وأقعة قونيم

#### ۲۱ دلسبير سنة ۱۸۳۲

ق ۱۸ دیسمبر سه ۱۸۳۲ وصت طلائع الجیش الترکی بقیادة رووق باش الی شاف (فونیه) و کامت مؤلعة فی الغالب می الجنود غیر النظامیه، فیاوشهم ایراهیم باشا لینحقق مبلع قونهم، ولما آس منهم صعفا راد آن یکرههم علی القتال ، لسک روف اشا نجنب الدخول فی معرکه، فانقصی یوما ۱۸ و ۱۹ دیسمبر فی معاوشات حربیة استون فیها مصر بون علی کثیر می الاسری و غسوا فیها بعض المدافع و فی صعیحة موم ۲۰ دیسمبر تقدمت جیوش رمید بات الی قویه ، واخد کلی من القائدین برتب مواقع جنوده

و اليوم التالى ، يوم الواقعة ، كان الضباب يخيم على ميدان الفتال من الصباح ، فحال دون اكتشاف كل من القائدين موقع الحيش الآخر ، على أن الصباح ، فحال دون اكتشاف كل من القائدين موقع الحيش الآخر ، على أن ابراهيم ماشاكان عمّاز على رشيد باشا مانه دوس الجوة التي دار ويها الفتال دراسة دقيقة ، ومرن جنوده على المساورات فيها قبل اشتباك الجيشين

وقد رابط الجيش المصرى شمالى (قونيه)، وعلى مارية من ميمنته شمالا تشرق مستنفعات من المياه، وعلى مسيرة فرسخ من ميسرته تقع مدينسة سيايه، وأمامه الجبال، وعلى سفحها يرابط الجيش التركى الذي كان الضاف بمحمه عن انظر المصريين

وكان البرد قارسا ، ولاغر و قالم كة وقلت في شهر ديسمبر في أشد ابام الشتاء، فتزلت درجة البرد يوم الوقعة الى ١٦ موق الصفر

واصطف الجيثان في مواقعهما ، يغصل بينهما نحو ثلاثة آلاف متر ، ومرت لحظة خفت فيها وطأة الصباب قليلا ، فلمكن ايراهيم باشا أن يلمح ، وقع الجيش التركى، وقد رتب خطة الهجوم ترتيما محكما، فرأى ال الهجوم على ميمنه القرك المركانية وقد رتب خطة الهجوم ترتيما محكما، فرأى ال المحوم على ميمنه القرك الميسرة المركانية والنبي مرافطة على سمح الجمارة والتي مواقع حصينة ، بعكس الميسرة التي كانت تستند الى مستندهات مكشوفة

وقيل أن يبدأ ابراهيم باشا بطبهوم تقدمت صفوف الترك حتى صارت على بعد نحو سنهائة ، تر من مواقع المصريين ، وأخذت المدامع التركية تطلق القنابل عليهم ، فلم يجب المصريون على الضرب يصرب مثله ، الى أن تعرف ابراهيم ماشا على صوت الضرب مواقع الترك ، وتقدم الصف الثانى من المصرياس حتى اقترب من الصف الاول تفاديا من فتك القيامل المركبة التى كانت تعصب عليه من العسم الاول تفاديا من فتك القيامل المركبة التى كانت تعصب عليه

واتيم الراهم باشا الى شر ( تعرق ٣٣ على الخريطة ) تقع على يمين الصف الثانى من الجيش المصرى ليزداد علما يمو قع المرك وكان يصحمه من حاصه الركان حراله الصطفى محتار بك (١٠) وكانى بك ، واحمد افدى (١٠) و واحمه قوة من ألف وحسمائة من العرب

وهناك الح مواقع الترك ، وعرف بناقب فظره نقطة الضعف التي يصيب منها الحدنى ، دلك ان قوة الفرسان كانت تؤلف ميسرة الجيش النركى ، وقد الخطأت الفيادة لنركية في اتها لم تحسكم الصالة بين الفرسان والمشاة النباد النقدم ، فحدثت بينها انفرة يملغ طولها نحو الف حطوة جعلت اليسرة في شبه عزلة عن بقية الجيش (كاثراه على انفريطة)

قَالَتُهُمْ الراهِمِ بِاللهُ هذه العرصة ، واعترَم الدخول بقوات الحرس والفرسان في هذه التغرة ليخترق صفوف الترك ، و بادر فعلا فاصدر تعلياته بتحرك هذه القوات ، وتولى منفسه قيادة هذه الحركة ، فزحفت فوة الحرس يتبعها العرسان، واجتارت السر

 <sup>(</sup>١) من خريجي البعثات المصرية وقد درس الفنون الحوية بغواسا ، وهو الذي
تولى فها بعد رياسة ديوان المدارس اى وزارة المعارف السوسية
 (٧) من خريجي البعثات أيضا

بقليل، ثم المطفت تحو الشمال حيث ميسرة القرك وهاجتها هوما شديدا ، وشدت المدهنية ازرها ، فصبت قداطها على الفرك أخذتهم من الجنب، وكان الهنجوم شديدا، والصرب محكماً ، فتقلقل القرك من مراكزهم لشدة الهجوم ، وتقهقر واشمالا من غير عظام في المستنقعات، و بذلك الهزمت ويسرة الجيش القركي

تم تابع المصريون تقدمهم وتوسطوا ميدان المعركة حيث واجهوا الصف الثالث من مشأة الترك الذين اقتحمو الميدان ووصلوا الى تلك الناحية (تمرة ١٧٥)، فاصلتهم المدافع درا حامية، وأحاط بهم المصريون وضربوهم صرى شديدا واوقعوا بهم حتى ساموا سلاحهم

ولما أدرك الصدر الاعظم ال ميسرته قد وقع فيه الاضطراب والعشل أراد ال غير أبيه الاضطراب والعشل أراد النظر شعم و يبت الحية في نفوس رجاله فقول الى حيث وواقع الجند، لسكنه لم يعز إطاقل، وضل العريق لحكرة تسكانات الضباب، و بيها هو يسير على غير هدى وقع في ايدى العرب المصريين، وأحاطوا به وجردوه من سلاحه، واقتاده من معيرا الى ابراهم باشا، وكال قد مفهى على نشوب التتال تحو الساعتين

وتابع المصر بون سلمت والعرسان تقدمهم الاع واستاقوا معهم بعض المدامع، وهاجهوا الصف الرابع من مشاة التركء هاقت به الهزيمة وسلم وعزق التعلم، و بذلائق مم للحيش المصرى العوز على ميسرة الترك والصف التالث والرابع من مشاهم

وبينا كانت قوات الحرس والفرسان تقوم يهده الحركات والهجات الموقفة المقدم الصف الاول من صفوف الاعداء أو اليسرة الجيش المصرى والخذوا الاعداء أو المسرة الجيش المصرى والخذوا العقوم حوفه في حط مكسر بقصد الاحاطة بها واشعرك في هذه الحركة الصف الثاني من صفوفهم وعاونهم فرساتهم اف كانت الهجمة هائلة عبيعة في شدتها خطيرة في عواقبها ولحك ميسرة الجيش المصرى تلقيها بنبات وشجاعة وتحركت مدامع على عواقبها ولحك ميسرة الجيش المصرى تلقيها بنبات وشجاعة وتحركت مدامع الاحتياطي فشعت ازر المدفعية التي تحمى الميسرة، وصعت المدافع الصرية قنابلها على صفوف النرك الحصدة صفوفهم حصدا الميسرة، واستبسلت الميسرة في الضرب

والقتال ؛ وكان على دفاعيا يتوقف مصير المعركة ، واستمرت الملحمة اللائة أرياع ساعة، ثم اسمرت عن كمر همه الترك وهزيمتهم وتشتيت شملهم في الجبان

وكأنما أراد الترك أن يبذلو آخر جهد في المركة ، فتحركت قوة من لفرسان ووصلت تجاه الصف الاول من الجيش المصرى ، فلم بحض به المصريون لامها كانت سائرة تحوالفشل المحقق ، فمزالت تنقدم حتى وصلت الى ماوراء صعوف الميش المصرى ، وهماك تشقت شمها وولت الادبار

انتهت الواقعة بهزيمة الجيش التركى، ودام القتال فيه سبع ساعلت إذ بدأت في الظهر وانتهت بعد غروب الشمس بساعتين ، ولم نزد خدارة المصريين عن ١٩٣ قتيلا و ١٩٥٠ جريمى ، أما الجيش التركى فقد أسر قائده ونحو خسة آلاف الى سنة آلاف من رجاله ، من بينهم عدد كبير من الضباط والقواد ، وقتل من جنوده نحو ثلاثة آلاف ، وغنم المصريون منه تحو ١٤ مدفعا وعددا كثيرا من الوايات فلا غروكانت معركة قونيه فصرا مبينا الجيش المصرى ، وصفحة مخار في فلا غروكانت معركة قونيه فصرا مبينا الجيش المصرى ، وصفحة مخار في

تاریخ مصر الحربی تاریخ مصر الحربی

ولقد كانت من المعارث العاصلة في حروب مصر ، لانها فتحت أمام الجيش طريق الاستانة , ذ أصبح على مسبرة ستة أيام من البوسفور ، وكانت الطريق الخلاة لايمارضه فيها جيش ولا معقل، فلاجرم ان ارتمدت ورائص السلطان محود بعد هذه الواضة إذ رأى قوائم عرشه تعزلزل أمام صربات الجيش المصرى وانتصاراته المتوالية



خريطة واقعة قونيه ( ٢١ ديسمبر سنة ١٨٣٧) وفيها البيانات الاكتية

#### مواهع الصريين

١ الصف الأول من صفوف الجيش المصرى يقوده سليم ماشالمناستولى
 ١ الصف الثانى بقيادة سليمان عائد (باشا) الفرنساوى على بعد ثلثاثة خطوة فقط من الخط الأول ، وقد اقترب منه الى هذا الحد سبب تحكاثف الضباب صبيحة يوم الواقعة وتساقط قناعل الترك عليه جنود الحرس يقودهم سليم بك الحجارى (١) و يتألف منهم المهف الثالث

<sup>(</sup>۱) ذكره كادامين وبارو باسم سليم بك فقط، ولـكن ايكاريوس بك ذكر. فى كتابه ( المعاقب الابراهيمية) ص٧٦ باقبه الحجازى

الفرسان يقودهم احمد بك(باث) لمنكلي واحمد بك الاستانبولي ٧و٨ و ٩ - المدافع وقد نصدت في المسته والقلب والميسرة بقيادة سليع بك قائك الطويحية

نطاريتان من مدافع الاحتياطي بطارية من مدافع الاحتياطي مع الحرس -11 أَوْ وَطَمَّانَ فِي هَبِئَةً صَرَبِعَانِ ﴿ يَهُ الْجُنَّاحَانِ 149 14

مواقع الترك 14 \_ 10 الصف الأول من المشة و التأتي من 🗈 11 ء الثالث ﴿ ﴿ 17 و الزايع ۽ ه - ۱۸ الإيان من الفرسان على يمين الصف الاول من المشأة 19 اللايان من الفرسان على يسار الصف الاول من المشاه 4. الای مزالمرسان خاس۱۹ 71 و « « عن يب رالصف كأن من الشاة 44 ه مدافع الرك موزعة أمام صفوف المشلة والفرسان موقع المثر على أتحه اليو. ابراهيم باشا ليستطلع مواقع الثرك 77 الموقع الذي وصل الينه الفرسان المصريون لمهاجمة الجناح الايسر 48 للحيش التركي بتعاونة جنود الحرس 44

الموقع الذي وصلت اليه المدافع المصرية لشد ازر هذه الهجمه لنقطة التي ارتد البها الجناح الايسر للجيش التركي ف المستنقمات 41 بمد هزيته امام هجمة الفرسان الصريين

٧٧ و٢٨و ٢٩ المو قع التي وصل ليها المصريون من العرسان؛ الحرس في تقدمهم

| واحاطوا بالصف الشاك من المشاة الترك تمرة ١٧ الذي زحف                                 |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| من موقعه الاصلى الى حيث سدم سلاحه في الموقع نمرة ٧٦٠                                 |                        |
| الموقع الذي تقدمت اليه المدافع المصرية الآتية من ٧٦ لتشترك                           | ٣٠                     |
| و الحركة السابقة                                                                     |                        |
| اسكال الدى اسرفيه العمدر الاعطم محدر شيد باشقائد الجيش النركي                        | 4.1                    |
| مُكَانَّ الْدَى كُانَ بِهِ ابراهِيمِ مِنْ عَيْهَا وَقَعَ ٱلصَدَرِ الْاعْظَمِ اسْفِرا | ₹*₹                    |
| المواقع التي وصل اليها المصريون ي تقدمهم شحالا                                       | 44344                  |
| لموقع لذي تنهمت اليه المدامع المصرية آتية من الموجع ٣٠٠                              | ۳٥                     |
| الموقع لقى هزم فيه الألاى التركي عرقها المام مجوم المصريين                           | 44.4                   |
| ١ المواقع التي تقدم ايها الصف لاول من مشاة المترك تمرأة ١٤_١٥                        | <sup>ተ</sup> ላ ታየላ ታየሃ |
| للاحاطة بميسرة الحيش المصري                                                          |                        |
| المواقع التي تقدم البها الصف الثاني من مشاة القرك تمرة ١٦                            | £\ 55+                 |
| للاشتراك في الحركة السيقة                                                            |                        |
| المواقع التي تقدم اليها الفرسان الغراء نمرة ١٩ و ٢١ للاشتراك                         | ±۲                     |
|                                                                                      |                        |
| ف الحركة الديقة                                                                      |                        |
| في الحركة السابقة<br>النقال المدهمية المصرية من الموقم ١٠ و انضامه على مدافر الجناح  | £٣                     |
| في الحركة السابقة<br>النقال المدهمية المصرية من الموقم ١٠ و انضامه على مدافر الجناح  | ٤٣                     |
| في الحركة الديقة                                                                     | ٤٣<br>11               |

#### حركات الاسطول المصرى

كان للاسطول المصرى فضل كبير في معاودة الجيش خلال الحرب السورية من مبيئها الى منشهاها ؛ فان هذه الحربلم تقتصر على البر بل قمدته الى البحر، واذا ذا كرون هند ماقام به الاسطول من الاعتال الجليلة التي ساعدت الجيش على بارغ النصر

مترك قسم من الاسطول في حصار عكاكا قدمنا ، فقد أصدر ابراهيم باشا تعليانه الى سر حسكر لدو تنمة المصرية الاميرال عثمان اور لدين بك مضرب قلاع عكا من لبحر، فتقدم الاسطول (ديسمبر سنة ١٨٣١) و اصطنت سعنه اسم حصون المدينة وأخذت تضربها بالمدافع

كل عددهد السفن تسع بوارج ، تقل ، ۳۸۱ من البحارة و سلاحها ٤٨٤ مدفد ع وهذه اسماؤها كا ذكره اسماعيل باشا سره المثال ، وهي لعرفاطة (كفر الشيخ ) وعليه القومندان برسيك الالمحليزى ، والفرقاطة ، الحعفرية ) وقومندامها برغه ما احمد قبودان وعليها علم الابير لى الأول قائد الاسطول ، والفرقاطة (المحرة) وقومندامها عبد الله عب الله عب الدي صدر باشا وتولى بطارة البحرية فها بعد ) وتحمل به الامرال النائي مصطفى مطوش باشا، والفرقاطة (بشده) وعليها اسيد عي قبودان ، والفرقاطة (شير حباد )وعليها ، ورى قبودان ، والفرقاطة (ميام عباد ) وعليها وعليها وليسمنية (بومه ) وعليها بيجان قبودان ، والسفينة (بومه ) وعليها بيجان قبودان ، والسفينة (بومه جباد ) وعليها على رشيد ولسفينة (بومه ) وعليها بيجان قبودان ، والسفينة (بومه ) وعليها بيجان قبودان ، والسفينة (بومه ) وعليها على رشيد قبودان

أخذت هذه البوارج تطلق مدافعيا على حصون عكا طول النهار، والكنيا لم تصبها بضرر يدكر لمتانتها، ثم رست مع باق سفى الاسطول التي لم تشترك في

<sup>(</sup>١) في كتابه (حقائق الاخبار عن دول لبحار ) ح ٢ ص ٢٤٥

العمرب، وأصيبت بعض السمن المصرية باضرار اضطرتها الى العودة للاسكندرية وكان للامطول المصرى جولات مهمة على ظهر البحار حلال الحرب، فقد تعنى عد على باشا من إحدى سفن العارة المصرية في شهر يونيه سسه ١٨٣٧ نبأ خروج الاسطول الدكى من الدردنيل نفيادة الامبرال خليل باسا رفعت ليشترك في الفتال، وكان مؤها من حس وقلائين سفينه حربيه، فصدر تعلياته إلى العارة المصرية بالاقلام أن يحو الارحبيل لتبحث عن الاسطول الدياني وتقاتله، فسارت الى مياه رودس وكان الاسطول المهائي قد اتجه في ذلك الحبرالي ثهر الاسكدووية الى مياه رودس وكان الاسطول المهائي قد اتجه في ذلك الحبرالي ثهر الاسكدووية لامداد الحيش الاتركى بالرحال والمؤونة والعتاد

فلم وصل الى الاسكندو، نه كانت الهويمة قد حدث بالحيش لتركى في حمص، ثم وقمت همزيمة ( بيلان - ، فعاد ادراج، وأقلمت سفنه الى جزيرة رودس تدركة كبات كبيرة من المؤونة لم يستطع الثرك حلها لما كانوا فيه من العجلة

أما الهادة المصرية وكانت مؤلفة من سبع وعشرين سفينة حربة معقودا لواؤها للأميرال عثمان نور الديس بالله فسارت بمخر العباب بالحثة عن الاسطول العثماني ، والجنيم الاسطولان بعد واقعة (بيلان) في معاه قبرص، ومع أن الاسطول المركى كان اكثر عددا وعددا من لها قالمصرية فان قدوداده عبنب الاشتائي عن فتأل مع الاسطول المعرى ، وخشى أن يلحقه البوار اذا اصطدم به ، و آثر أن يازم خطه الدفاع ، وأحد الامير بالمعين فور الدين بالله من ناحيته يرقب حركات الاسطول الماني، وقو أن يسعى دياجة ، و مني الاسطولان طويلا في هذا الموقد، الاسطول الماني، والاسطول التركى الى ويماء (مرمريس) من تقور الاناسول الى أن مدر اميرال الاسطول التركى الى ويماء (مرمريس) من تقور الاناسول الواء في ذلك الفصل من الشد، حالا دون استمرار العصار ، فأعه تور الدين باشا الانواء في ذلك الفصل من الشد، حالا دون استمرار العصار ، فأعه تور الدين باشا بالمارة المصرية الى حليج الدود، بجزيرة كريت ، و نعد أن بني الاسطول التركى في ثغر مواد يس عشرين يوما دقلع الى مياه الدردنيل ثم رجعت المارة المصرية الى الله الله الله الاسكندورة

وف كان للاسطول المصرى عامة فصل كبيرى قسيبل الموصلات المحرية بين مصر وسورية ولولاد لما وحدت مصر من سبيل الى امداد جيشما إلا بطريق البر المحفوف بالمتأعب والاخطار، ولتعلم علمها الاقصال به و بالبلاد التي فتحتما، فللاسطول المصرى فصل كبير في نجاح الحلة على سورية

# المسئلة المصرية

#### وتدخل الدول

استرعت انتصارات فجيش المصرى أنطار الدول الاوروبية، وفتحت باب المسئلة المصرية على مصراعيه

ان المسئلة المسئلة المساسة العلمة المروفة بالمسئلة المصرية بدأت تظهر ف تاريخ المساسية المديث منه الحلة الفرنسية ، فن دلك العيد المحيت المعامع السياسية الدولية الى مصر ، وتعددت المنارع في شأن ، عبرها ، فالحديث العرنسية أول ، شار المسئلة المصرية ، فأتب كانت صراعا ، بين فرف والمجللوا على فتح مصر واستمارها، أما قبل ذلك قان التنافس بشأله كان في الغالب تنافسا اقتصادياً ، فلما جرد المليون حملته على مصر تحول الى صراع سياسي مواخلت مطامع المجللوا تتحه نحو فتح مصر والسيطرة السياسة علمها ، ولقد رأيت عما فصداه في الحزأين الأول ولك في ان الصراع مين فرفسا والمجللوا بشأن المسئلة المصرية استمر طوان الحملة ولك في ان المراع مين فرفسا والمجللوا بشأن المسئلة المصرية استمر طوان الحملة الفرنسية ، و بعد المنهنها ، وال المجللوا بمثل المسئلة المصرية السياسية والاستمارية في وادى المبل المنافعة المسياسية والاستمارية في وادى النبل (١)

<sup>(</sup>١) أنظر الحزء الأول ص ١٣٠ والجرء الثاني ص ١٣٨ وص ١٣٤

. وستمرت المسئلة المصرية مشارا العطامع الانجليزية مند السورية افترنت الدولة المصرية الحديثة ، فلما اشتبكت مصر وتركبا في الحرب السورية افترنت المسألة المصرية بالمسئلة الشرقية ، فاشتعت المتارعات الدولية بشأسها والبعثت المطامع القديمة التي كانت تسمى لها كل دولة حيال الدعطنة المهانية

فاروسيه فظرت معين الحوف والوجل الى تقدم الجيس المصرى واقترابه من عاصة تركيب ، وحشيت اذ اطرد هذا التقدم أن يستولى محمد عن باشاعي على عرش السلطنة و يمد نفوذ الدولة المصرية الى ضفاف الموسقور والدردنيل والبحر الأسود فنوسس دولة قوية تقوم على القض السلطنة المهانية المشاعبة الاركان المحتلة النظام ، وفيس محما بوافق سيسة الروسيا أن يقع هما الانقلام لائه يجول دون تحقيق اطاعيل في الوصول الى البواغيز والبحر الاسم المتوسط ، فلادرت الى التناسم لمدونة تركا ، وأوفدت الحنوال مورافيف Moner wird الى الناسم المتوسط ، فللادرت الى التناسم لمدونة تركا ، وأوفدت الحنوال مورافيف Moner wird الى المنابق السلطان محود ليدرض عليه استعمادها للمائع مقواتها اليرية والمحرية عن السلطان المنابق ومعي هما المدفاع من الروسيا بسط حميتها عملية على تركي ، والنام أمر هما التدخل وخشيا عن سياستهما ومصاطبها الت تستهدف المخطر والمهائز أمر هما التدخل وخشيا عن سياستهما ومصاطبها التناسم المنابق المنابقة تركيا ، على المنابقة المصرية والمسئلة الشرفية مصلحة معرا والمهائز الم تقصدا من تصطبها في المسئلة المصرية والمسئلة الشرفية مصلحة معرا والمهائز الم تقصدا من تدحلهما في المسئلة المصرية والمسئلة الشرفية مصلحة معرا ولا مصلحة تركيا ، على كانتا تعملال فتحديق عراضهما المائية

واستخدمت فرقب علاقاتها الودية مع مصر لافعاع محدد على باشا بتسوية الحلاف بينه و بين السلطان ، وأوقدت ، في الاستانة الاميرال روسين Bonesin سعيرا لح ليسمى في فض الخلاف بين ترك ومصر و يمنع التدخل الروسي

و بدلك صارت مصر قبلة المعار الدول الاوروسية ، إذ كان ساط آمالهل اقتلع محمد على باشا متسوية الخلاف مع تركيا على لايؤدى تدخل الروسيا الى أزمة أوروبية قد تنتجى بتحكيم السيف بينهن قبل خطة مصر في دلك الحين كأن يتوقف التوارن الأوربي ، من أجل ذلك
 وفدت رُسُل التماهم دبي محمد على باشا من كل صوب

الجاء الجغرال مورافييف الى الاسكندرية، وقابله وعرض عليه الوسطة بيته و بين السلطان، و فاكم محمد على وفادته وأحسن لقاءه، ولكنه تمسك بوحية نظره

وكدلك ارسل السلطان بايعار من الدغارة الفرنسية مندوب عنه وهو خليل باشا ليفاوض محدد على في حسم الخلاف وديا وارسل الاميرال روسان الى محد على يطلب اليه ألا يشتط في طلباته حقنا الدماء ، وان يكنفي من فتوحه بولايات صيد، (عكا) وطر ابلس والقدس وأدبلس

و من هده لشروط وأصر على ضم سورية وولاية أدنه الى مصر، وقد أصر على الاحتفاط باقليم ادنه وهو صبيم الان ضول لما اشتهر عنه من كثرة منجه ووقرة الخت به ، ولانه ينتهى بجبال صوروس التي اراد محمد على حملها الحد الملصل بين مصر و تركيا ، اما تركيا فقد ازدادت حصوعا للروسيا و رضيت ان تحميها بقواتها البحريه والبرية ، هي اسطول روسي ورسا في مياه البوسفور ، وترثت قوة من الجمود الروس الى الشواطى ، التركية الاسبوية لتدفع غزو تناجيش المصرى

وقدر أى محد على باشا ان الدول أما السعى ال هذم حقوق مصر ارضاءً التركياء موقف عاهما موقفا مشرة والمشاه في هذه الصدد برسائل عده تدل على قوة يقينه ومصاء عزيمته و عمه الخطاب الذي رسله الى الهدون روسين سفير فرف في الاستانة بتاريخ ٨ مارس سنة ١٨٣٣ ردا على وسالته اليه ، قال فيه

« تلقیت و سالتکم المؤرحة ۲۲ فبرایر التی تسلمته من یاورکم و لتی تمترصوں فیما علی و تعلیر نتی بان لاحق لی فی المطالبة یم عدا اللاد عکا و القسس و نابلس وطوا بلس الشام ، و أن الواجب علی ان اسحب جیشی فورا ، و تنذروننی باتی فی حالة الوفض استهدف لأحطر المواقب ، وقد أضاف یاورکم شفویا مناه علی

تعلیاتکم باتی ادا بقیت متمدکا پیطابی فسیجی، الاسطول الانحلیزی و الروسی الی سواحل مصر

على اتى ياجاب السهير انساءل باى حق تطلبون منى هده التضعية إن المنى باجمعها تؤيدنى فى موقفى، وان فى استطاعى بكلمة منى ان احرض شعوب الروملل والارتضول على التورة فيبوا بدائى، ويمكننى بتأييد امتى ان افسل اكثر من ذلك ، لقد امتمت سيطرتى على اقطار عدة، والنصر حليمى فى كل الميادين، ومع ان الرئى العام يؤيدنى فى امتلاك سورية باكلم فتنى قد وقفت الميادين، ومع ان الرئى العام يؤيدنى فى امتلاك سورية باكلم فتنى قد وقفت زحف جمودى غبة منى فحقن الدماء ولكي يقسع الوقت أمرى لا تعرف بيول الدول الاوروبية، ومقابل هذه الاعتمال وحس النية و قاك النصحيات العديدة التى بدلتها المتى، والتى نمت الاقتصارات الباهرة بفصلها وبفضل تأييدها لى، تطبون منى ان المخلى عن البلاد التى فتحثها وان انسحب مجمودى الى منطقة صغيرة تسموتها ولاية! اليس فى هذا حكم عن بالاعدام الله السي ا

و على أن لى مل الثقة الا تأبى فرنسا وانحائرا الاعتراف بحقوق ومعاملتى والانصاف فإن ذاك مر تبط بشرفها ، وإذا خاب أملى فليس امامى الا ان اذعن لقضاء الله ، وهذاك اوثر الموت الشريف على احتمال اذل والعار ، وسأ مذل نفسى بكل ابتهاج فداء لقضية التى ، منتبط بخدمة بلادى حتى آخر نسمة من حياتى ، ذلك ماصممت عزمى عليه ، وقد روى التاريخ المثلة عديدة لمثل هذا الاخلاس ، ومهما يكل فال لى وطيد الامل فى انكم ستقدرون عدالة مطالبي و تؤيدون افتراحاتى الاخيرة التي قدمتها الى خليل باش ، وى انتظار تعقيق هذا الامل قد كتبت لكم هذا الله الودى الذي تسلمه منى باوركم يداً بيد (١)

الاسكتدرية في همارس سنة ١٨٣٠ عدد على والى مصر

<sup>(</sup>١) كادائين وبارو س ٣٧٥

#### رحتلال كوتاهيه ومغنيسيا

### ويخامة الحسكم المصرى فى أزمير

وى غضون داك تقدم ابراهم ما بيجيشه فاحتل (كوتاهيه) وصارعى سافة حسين فرسخا من الاستانه عائم أنفد كتيبة من الجدود احتلت (منيسيا) بالتحرب من أزير (انطر الخريطة للمحقة بهذا الفصل)، وأخذ رسولا إلى أزمير ليتم الحكم المصرى بها، وقد وص الرسول ألب ولم يلق بها مقاومة ، وعنل حاكم المديسة (طاهريك) وأقام بعلا منه حد أعيانها منصور زاده (فبراير سانة ١٨٣٣)، ورحبّ المدينة بهد الاضلاب، ولكن الاجرال رضين سفير فرنسا في الاستانة نسخل في الأمر حتى لا يستفحل القراع وتشخذ الروسايا احتلال أزمير دريعة الى خاية ترك ، فارسل إلى ابراهيم ماشا يعترض على العصد احتلال أزمير وينسود بقطع العلاقات ، فإ يسع ابراهيم باشا إلا الاجامة بانه لا يعصد احتلال أزمير، و بذلك العلاقات ، فإ يسع ابراهيم باشا إلا الاجامة بانه لا يعصد احتلال أزمير، و بذلك الملاقات ، فإ يسع ابراهيم باشا إلا الاجامة بانه لا يعصد احتلال أزمير، و بذلك النهيمي المناهيم باشا إلا الاجامة بانه لا يعصد احتلال أزمير، و بذلك النهيمي الله منصبه (مارس سنة ١٨٣٣))

### انفاق كوناهيه ( ابريان – مايو سنة ١٨٣٣ )

بدات فرنس جهدها لحسم الخلاف بين محمد على وتركبا، وحددت وسعاها مين الفريقين، وكان ابراهيم بيشا يتهدد تركبا بالزحف بالامة أنه إذ لم أيجب مطالبه، فاضطر الباب العالى إلى الافتان وأرسل إلى كوتاهيا، حيث كان براهم باشا يتيم بها، منمو با عنها بدعى رشيد بث(١) يصحبه البارون دى فارين سكرتير المفارقالفرنسية ايتوم بالوساطة بين الطرفين، و بعد مفاوضة دامت أربعة أيام ثم الاتفاق على

 <sup>(</sup>١) هو الدى صار قبا بعداصدر الاعظم مصطفى رشيد عشا صاحب الاصلاحات المشهورة في عهد المنطان عبد الجيد

الصلح فی ۵ ابریل سنة ۱۸۳۳ ، و هو المعروف باتفاق کوتاهیه ، و یقضی بان یتخلی السلطان لمحمد علی عن سوریة و اقلیم ادنه ، مع تثبیته علی مصر و حزیرة کریت و الحجاز ، مقابل ان بجلو الحیش المصری عل باقی بلاد الان صول

وقد صدرت لا التوجيهات» السلطانية يمصمون هذا الصلح، وارسل الصدرالاعظم الى محمد على وثيقة مكتوبة (١) بمحوى هذه التوجيهات ، وفيها السندولاية سورية اليه والحاقها بولاية مصروكريت

ولسكن هده التوجيهات كان يسميه اقليم ادنه ، فبال من دنك ال الباب السلى اراد الرجوع عن اتفاق كو تاهية بالنسبه لحذ الاقديم ، و قد بعيت المسألة موضع خلاف بين الطرفين ، و و قف ابر اهيم باشا جلاء الجيش حتى ينقذ الباب السن مائم الانعاق عليه ، فلم يسع السلطان لا ال يسلم بالتساول عن ادمه ، مواجده فر مافاف ما ما يوسنة ۱۸۳۳ عصمون الاتعاق بيمه ، على عبه تقبيت محد عي باشا في مصر وكريت و اسماد و الايات سورية لبه ، وتجديد والاية ابر هيم باشاعلى حدة على مصر وكريت و اسماد و الايات سورية لبه ، وتجديد والاية ابر هيم باشاعلى حدة مع مشاخة الحرم المكى أى إسناد إدارة الحجار إلى عهددته ، و تخويا، ادارة الخلم ادنه (۱)

 <sup>(</sup>١) معشورة صورتها التعوثوغرافية باللغة التركيمة في كتاب (خلاصة الوتائق التركية في مصر ) العسيو جان ديني Bany لوحة أعرة ٢٣

<sup>(</sup>۲) في المرمان أنه خول تحصيل أموان الجبابة فيها، ومنى هذا ادارة الولاية فعلاكا يستفاد من المحابرات الدولية الى تبودات في هذا الصدد، وبد أورد البارون دى شدا الصدد، وبد أورد البارون دى نستا في كتابه (مجموعة معاهدات الباب اسالى ع٢ ص٣٧٧) رسالة المسترما بدفيل سفير انجبار افي الاستانه الى الورد بالمرستون وزير حارجيتها متاريخ، مايو ستقاهما في مغيثه فيها لا بأن السلطان خول الراهيم باشا ادارة ولاية ادنه باسناد تحصيل أموال الجباب فيها الى مهدته، ه يركذلك رسالة ابراهيم باشا الى السلطان يشكره فيها على الحباب فيها الى مهدته، ه يركذلك رسالة ابراهيم باشا الى السلطان يشكره فيها على ومعاهره عن منها في الاقاليم السورية

و بمقتضى اتفاق (كوتاهيه) صارت حدود مصر السمالية تفتهي عمد مصيق (كولك) بحيال طور وس، و يسمى بوغاركولك تيماً لنسمية اللرك المضايق بالبواغيل (وثرى موقعه على الخريطة)

و بذلك المنهت الحرب السوارية بتوسيع نطاق الدولة المصرية و بسط تقوذه. على سوارية وادنه وتأييد سلطاتها على كريت وجزيرة العرب

ولا يعرب عن البال أن السلطان لم يقبل اتعاقى كوتاهيه إلا مرغما ، وكان يضمر الدى لدقضه إذا نهيات له لفرصة فى المستقبل ، يعلك على ذاك أنه لم يكد يشر صلح (كوتاهيه) حتى عقد مبرا مع الروسيا لمعاهدة المعروفة بمعاهدة هسكار أسكاه مبى ( ٨ يوليه سنة ١٨٣٣ ) وهى معاهدة دفاعية هومية متزمت كل دولة بمقتضاها أن تساعد الدولة الأخرى إذا استهدفت لحظر خارجي أو داخلى ، وتعهدت تركيد بأن تأذن للاسطول الروسي بالمرور من البحر الاسود إلى البحر الابيض المتوسط ، وقدد البواغيز فى وحه جبع السفن لتامه للدول الأحرى، ومؤدى هذه المعاهدة تخويل الروسيا مد يده فى شؤون تركيا و بسط حديثها الفعلية عليها ، المعاهدة تخويل الروسيا مد يده فى شؤون تركيا و بسط حديثها الفعلية عليها ، وهده المعاهدة لم يعرمها السفان على ماهيها من مهانة لتركيا إلا ليسمى فى نقص التفاق كوتاهيه ، الأن تركيا لم تكن مهددة فى ذلك الوقت بخطر خارجي أو داخلى الا من ناحية مصر ، فارام ( معاهدة هنكار اسكاه سي) غداة اتعاقى كوتاهيه ، منه أن تركيا لم تكن خالصة السة فى ابرام هذا الاتفاق ولا فى إقراره

# الحكم المصرى في سوربة

دخلت الشبام في حكم الدولة المصرية عدصلح ركوتهيه) الذي توُج نتصرات لجيش المصري ، وأصبحت مصر المرجع لأعلى لحكومة الشام ، وصار ابراهيم مائد حاكما علما للبلاد السورية وفائعاً عاما للحيش لمصري

### نظام ألحكم المصرى قيها

وأخد الراهيم باشدى تنطيم سواريةوتديير أمواها الاداريةوالسياسيةوالحربية فعنى القرار الأمن والنظام في رابوعها ، وأمنّ الطرق ومتع اعتداء البدو على غلاّت الاهالي وأملاكهم وأرواحهم

وأحد من الوحية الحرسة يعلى شوطيد مركز مصر في سورية ، فأس حدوده الشالية وعلى بتحصين مضائق حال طوروس نصد هوم التركية، حدثتهم أفسهم بالزحف على الشام، ورم حصول عكا وأسوارها ، وشيد الشكتات والمستشفيات، وحطط الطارق الحربية ، واستقرت الحاميات المصرية في أهم المدن السورية

و بلغ عدد الجيش المرابط في سورية تحوسبمين لف مقاتل رابط معطمه في الجيات الشائيه القريبة من الحدود النركيه

، وانخد ابراهیم باشیا مقره العام فی (انطاکیه) لموقعیا الحربی وقر بها می النخوم الشالیه

وعُين محمد شريف بك (باث)(١١حاكما على سورية سنة ١٨٣٧(١٢ء ولفب

 <sup>(</sup>۱) هو الشيءار وربر مائية مصرفي اراخر عهد محمدعلى، وجو غير شريف باشا الكبير رئيس الوزارة في عهد توفيق اشاوصاحب المواقف المشهود قف التحسك بالسوران
 (۲) العدد 800 من (الوقائع المصرية) الصادر في ۲۲ج، دى الثانية سنة ۱۲۶۸
 ( نوفعر سنة ۱۸۳۷ )

ه حكمدار عر بستان، وطل في معظم سنوات الحكم الصرى يسولي ادارة الالايات السورية جيمها

وجمل سَدْيَانَ بِاشَا الفَرَفَ وَى عَلَى النِّلَةَ صِيدًا ﴿ عَكَمَا ﴾ ، وعَيِنَ السَّاهِ عِلَى السَّهِ مِلْتُ سَنَّهُ ١٨٣٨ حَاكُمَا لِولَا بِهَ حَلْبِ ، وعَيْنَ مُحُودُ نَامِى بِكُ أُحدُ حَرِيْحِي النَّمَاتِ الْصَرِيَةُ مُحَافِّمًا لَهِ يَرُونَ وَ بِقِي فِي هَذَا المُنْصِبِ مِنْ سَنَّةً ١٨٣٣ لَى سَنَّةً ١٨٤٠

وجُمل على ادارة الشؤون الدية حد بت بحرى أحد أعبال الدوريال فصار صاحب الدفوة الاكر في ادارة شؤول الحكومة وأحواله الدالة ، وقد ذكر السيار جومار أن تعبين أحد السوريين الاكفاء في هدف المنصب الدكيار دليل على رغمة الراهيم فاشا في اسناد كار المناصب الى ابناء البالاد ، وهو ما لم يكن والوقافي عهد الادارة التركية ، وقال الدكتور مشاقه (١) ، وهو معاصر للحكم الصرى

هم يمض على حصار عكا رمان حتى اوسل محمد على مفويضا الى حد المحرى أن سن النظامات لحسكومة سورية على الفيل الحديث ، وكان حد البحرى على جانب عظيم من اصالة الرأى ، وله القديم المعلى في السياسة المدنية ، وكان المدل والانصاف شأنه والغراهة زمامه ، لا فرق عمده بين القوى المترى و الضعيف المقدر أو السلم والدمى، وكان يعاملهم بالقسط والعدل حسب وصية محمد على باشا الدى كان عاده الله لا قيام للدولة الا بالمدل والاقصاف »

وعين ابراهبم بائد لركل بند متسلما أي حاكما يتولى ادارتها

و لف فی کل مدینه بزید عدد سکانها علی عشر بن الف دسمة مجلسه یه می (دیوان المشهورة) باتراوح عدد أعضائه مین ۱۷ و ۳ عضوا بفتخبون من بین نهاه ( أعبان ) البید و تع رها ، و تنظر هذه المجاس فی مصالح کل ماده و مطاو بات المعری والیها رفع بعض الدعاوی نافصل فیها

<sup>(</sup>۱) في كتابه ( مشود البيان بحوادث سوريا وابتان) ص ۱۰۲

و وحد الادارة و وطد سلطة لحكومة مركزية عواً بطل سلطة الامراء والرؤساء الاقطاعيين وخصد شوكتهم ، وصرب على أيدى الاشقياء وقطاع الضرق ، و بسط و وال الامل في البلاد ، و مطم طرق الجماية ، وعامل الاهلين بالمعدل والمساواة من غير تقريق بين الطبقات و لمذاهب والاديال ، وكان ذلك من أحل أعمال الادارة المصرية في سورية

ونشطت لتحارة والزراعة في عهد الحكم المصرى ، عمد الراهم باشد تربية دود القر ( الحرير) و كثر من غرس سجار التوت لهذا العرض، وغرس في صواحي العلم كيه أشعر الزيتون ، وازدهرت زراعة العنب ، وعلى باستخراج بعض المعدل ولاسها المحم الحدى في لسال ، و راجت التجارة واقسع طاقها ، وكارت المعاملات بين سورية ومصر والبلاد الأوروبية

وقد كان دخل الولايات السورية أقل من الخرج أى أن غلالها تقل عرف نقالها ، خاصة لما يقتضيه الانفاق على الجيش الموزع على المعن من المال ، فكالت الخرائة المصرية توازل بينهم قتسد هجز الميزانية وتحتمل مصر هذا الغرم في ماها كانت الادارة المصرية في سورية رغم ما مها من عيوب أصلح من الحكم النركي السابق ، وحسب هذه الادارة فضلا أنها أقرت الأثمر في البلاد واستنقذتها من الغوضي

ويكنيك لتتحقق مبلغ تقدم الادارة السورية في عهد الحكم المصرى أن تفرأ ماكتبه مؤرخو سورية في هذا الصدد

قال الاستاذ محد كرد على مك رئيس المحمم العلمي لعربي المستان (١) حلال كلامه عن الفتح المصري

« كان من أول أعمال ابراهيم باشا الجليمة في بلاد الشام ترتيب المحالس الملكية

<sup>(</sup>١) في كتابه خطط الشامج ٣ س٧٥

والعسكر بة، والمامة محالس الشوري وعيرها من النظم الحديثة، وترتيب المالية ، فجعل مظاماخياية الحراج ومعاملة الرعايا بالمساواه والعدل الاتماوت في طبقاتهم والداهبيمة ولذلك لم يلبث الامر حوالمشايح وأرجاب المفوذأن اسقنقلوا طل الدولة المصرية ، وتعنوا رجوع العثانيين ليعيشوا معهم كالحلمة الطغيلية عتص دماءالضعفاء، ويناهم من داك مصة الوشل ،مم أن البلاد رأت في أيام ابراهيم باشا الطال المصادرات والقريم حق الماك، وتوطد الأون في روعها، واحبيت الزراعة والتجارة والصناعه، وعمت تربية دود القر ( الحرير ) ، واستحرجت بعض المعدن ولاسيا مممن الفحم احجرى في قرة أبل (لبنان) ، وفرض على لبنان ٩٧٨٣ كيب يتقاطي الامير ضعفيها و يدخر في خودتته الخاصة المال الزائد على المفروض

« وَأَ كَنْدَكُتُمْرُونَ أَنْ بِعَمَالِهِ هَذَا اسْتَعَادَتَ أَكُثَرَ قَرَى حَوْرَانَ وَعِجَاوَنَ وحاة وحص وغيرها من أعمال الشام عمرائها القديم ، وأحرب بعض التلاع التي كان يمتصم فب الثاثرون أحياء مثل قلاع جبل اللككام وقلعة لقدموس ، وقرب لمماء والشعراء، و رخص للاجانب في ارسال معتمميم ابي دمشق، وكأبوا عنمون من دحولها قبايا فيقول وكالاؤهم السوحل مثل صيدا وعكا و بيروت وطرا بلسءو يفال على الجلة أن الناس حدوا دولة محدعلي في الشام ولم يتبره والبها لو لم يتم ابنه (براهيم عملا ويعاز أبيه بتحنيد الثبان ولولم يثقل كاهل الاهلين بالصرائب ووأقل اصرائب الشخصية ١٥ قرش وأعظمها خسائة قرش ٤ فأن هذا مما نقرب منه ايعض القاوب ولا سيا من كان يقع عسيم عبَّ معطمها مثل أهل حلب وأهل دمشق ٥

وقال الدكتور اسد رستم احد اساتذة التاريخ بجامعة بيروت الامريكية لمناسبة الكلام عل محمود نأمي بك محافظ بيروت في عهد ابراهيم باشأ

به لما عزم عزيز مصر على ارسال بعض صباط بحريته الى قرنسا و تجالين لاتمام علومهم وممارسة المدون اللربية انتخب حسافتدي الاسكندرائي وشبان افندي والامير محمود نامي والرسلهم إلى فرانساء فتلقى محمود علومه لعالية وتخصص فی لریاضیات ، و لمارجع من قرنسا عبته محمد علی باشا محافظا علی بیروت و الفاه

فی هدا المتصب سبع سوات (۱۸۳۳ س ۱۸۵۰) تنشقت بیروت فی حلاها نسیا منعسا س الفرب المتمدن ، دستیقصت من سبات العصور الوسطی ، وحطف خطونها لاوی فی سبیل رقبها الحدیث ، و کان محمد علی بسا و بنه ابراهیم وعلمه الامیر محمود ندی لمیرت ول العثمامین الدین خفوا الافکار لحدیثه فها پتعلق بالحکومة والادارة، وهم اول من وضعها موضع الاحراء و انتفید ، قدم ان سلطتهم فی بیروت کانت مطلقة و لکنهم احکو اانتد بیر واحجمو اعن احکم الاستیمادی فی بیروت کانت مطلقة و لکنهم احکو اانتد بیر واحجمو اعن احکم الاستیمادی فی بیروت کانت مطلقة و لکنهم احکو الاند بیر واحجمو اعن احکم الاستیمادی مشکلوا فی هداد المدینة من سکاله بجالس میدحثوا مع اعصائه فی جمیع أعمالهم المشورة یه علی محلس شوری بیروت ، المتمنه بالحکومة ، فکان هات محلس المشورة یه علی مجلس شوری بیروت ، ودیوان الصحة و آخر التحررة (۱)»

وقال سليان بك أبو عر الدين أحد أدباء مورية(٣)

هعلى به لا يسع المتصف الا الاعتراف بان المادي و الني شاء محمد عن ان يؤسس عليه الادارة والقصاء في موريا كانت صحيحة بوحه عام الاثم كانت ترمى الى سظيم الاعمال و تو زيع الاختصاص مين همات مختلفة ، و منع الاستنداد بتمييد الحكام و غيرهم من الموظفين بالنصوص القانو نية ، و تدريب الأهدين على ادارة شؤوتهم المحلية ، غير ان جيل الحكام كيفية تعلييق القوائين و فطراتهم الاستيدادية وعدم و حود مراقبة فعالة على أعماهم و عدم مراعاة تقاليد الملاد وعاداتها و كثرة الاضطراء ت في البلاد مدالت دون موغ أنغاية التي و ضمت قال القوامل من أحله ، و الإيراهم باشا فصل خاص في السنين الاولى مد الفتيح في صبط الاحكام وشدة مراقبة الحكام و اجراء المدل من الاهلين ، و قد كان شديد الوطأة على المستحدمان الذين يحيدون عن السبل القويم ، فعاقب كثيرين مثهم بالطرد والفراب و الحس الاعتد ، على أهل الملاد أو عدم الغزاهة و غير ذلك مما يحرج والفراب و الحس الاعتد ، على أهل الملاد أو عدم الغزاهة و غير ذلك مما يحرج

۱۲) مجملة السكلية ( التي بصدر عن جامعه بيروت ) مجاد ۱۳ ص ۱۳۳
 ۲) في كت به ( ، براهيم باشا في سوريا )

عن جادة الاستقامة ، فأو سنمرت حكومة محمد على في سوري ' هجة حدًا المُمْجِ العُومِ الحُدِي عَلَى سوري ' هجة حدًا المُمْجِ العُومِ الحَدِينِ السوريينِ (١)

و قال في موضع أخر ﴿ مَنِ التَّغْيِرَاتِ الاجْمَاعِيةِ الَّتِي نَشَاتُ عَنْ حَكُمُ مُحَاءُ عَلَى فيسورها اطلاق الحربه الدينبه ومشرروح لديموقراطية بالصرب علي أيدى وعمام والمتعسين ، و ثرَّع السطة من أيدتهم . وانشاء العلاقة ما ين أفر أد أأث مب وحكامه مبشرة ، وتأليف مح لس مشورة تمثل شحب بعض التمثيل ولها حق البطر في الشؤون الحلية بعد ان كان النظر في جمع الشؤو راملوطا محكام مستبدين » (ص١١٦) تم قال في موضع آخر « لم تقم حكومة جمد على في سوريا باعمال سلمية و أدبية فَاتَ شَأْلُ وَ فَالْمُدَارِسُ اللَّي اشْأَلُمُمَا كَانِتَ قَدِيلَةِ العَدِدُ وَ اتَّأَثَّمِرَ ، وَكَانتُ في معظم الأوغات مشتغلة بالفتح وتسكين الاصطرابات وإحماد النورات ومقاومه الدسائس و الاعتداءات الدخلية و انعار حية ، على أن قيامها في سور ما مهد السبيل المعمه علمية أدنية ، لان تنطيانها ستوحبت احتيار لمتناورين لادارد لاحكام والتياء بالاعمال القصائية والمالية والكتابية ، وسهلت قدوم الافرنج من مرسلين ديميين وتجارو غيرهم، فانشئت بو سطنهم المدارس، كما أن أرسال بعض الشمال لدرس الطب في القطر الممري واستحدم بعص السور بين في حكومة محد على ماتما - نث صلة أدبيه دأعة بان الفطرين، ومتدت تنك الصابة ومتأنجيه الى وقت الحاضر و وأدخلت حكومة محمد على روحا علمية إلى البلاد في عماله، فانتأت محجرا صحيا في بيروت، و بذلت اهتماماً يذكر في الأمور الصحيه، وكانت تحري فيها حسب مشورة الاطباءكما فعلت في دمشق دنشاه مصارف للمباد الراكدة، واستجدم المهمسين في ذلك وفي الانشاءات سي تحتاج الى معرفة فلية » (٢)

ه أنه وقد زار المارشان، مون ( لهوقدي راحوز) سورية سنة ١٨٣٤ فاعجب بما رآم من إقرار السكيمه والامن فيها ، وكتب في رحلته عنول

<sup>(</sup>١) كتاب إبراهيم باشا في سوريا السلمان مك أبو عز الدين ص ١٣٩

<sup>(</sup>۲) س ۳۱۵

و بقول المسبولو بس طان امر رخ الفردسي في كتابه (قاريخ عشر صنوات) الله و اذا أو دنه ان بعرف ماأفادته سورية من المقالها من الحكم التركي الى حكم المصريين فأ عدينا الا ان نافي بغرة على سبول العاكية التي اكتست باشحار الزيتون ، و ضواحي بيروت التي كثرت فيه الكروم ، والنشط الذي انبعث في حلب و دمشق ، صحبح ان مجمد على أطهر حَنفاً وقدوة في حكم سورية ، ولكن على ضل هذا الاستند د العارض الذي كان صرورة وازاما حيث سادت الموضى في قال الملاد ، قد ذلت سورية النظام والعمر ان الا

# الثورات في الشام

فكن الادارة المصرية في سورية لم تلبث أن اصطعمت بنورات محلية نشبت في مختلف لجيات وررأت مصر بضعايا كثيرة ، وحمَّلتها مه عب وجهودا كبيرة لاخادها .

فلتتكلم عل أسباب هده الثوارات

و عد أراهم باشه السوريين بأن يعقيم من التحقيد و يخفض الصرائب ولا يكافهم إلا دفع الاموال الاميرية ، وقد برا يوهده في لسنوات الاوي من حكه ، فقف عليم بعض الاعباء العالمية ، وأحذ في تنشيط مزراعة والتجارة، فشعرالسوريون بالاطمئنان الى لحكم المصرى وركنو نابه ،

ولكن جده الحالة مانبثت أن تبدّ لت لمما أصدره محمد على بائت إلى ابنه في

<sup>(</sup>١) رحة المارشان الدوقي دي راجو زج٣ ص ٢٨

<sup>(</sup>٢) ٢رمخ عشر سنوات الجزء الخامس ص٢٩٥

أواخر سنة ١٨٣٣ و أوائل سنة ١٨٣٤ من الأوامر التي أثقلت كاهل الاهسين باعباء قادحة وهي

( أولا ) احتكار اخر بر في الملاد السورية

( تُعَمَّمًا ) أحد ضريبة .نوءوس من الرجال كافة على احتلاف مذاهبهم

( ثاكا ) تجنيد الأهالي

( رايعاً ) لزع السلاح من أيديهم

وقد تعرم الأهالي بلهده المحدثات وقدمروا منها، لان احتكار الحكومةاللحرير من شأمه لحاق الضرو يستحيه ومنع تنافس النجار على شرائه وحرمان المنتحين مكاسبهم منه

وقد نفر واكداك من ضريبه الرءوس وخاصه المسلمين لانهم ماكانوا مازمين مها من قس ، و راد في نقدرهم تسمير الحكومة بالأهالي في الاعمال العامة

وكان التجميد وثرع السلاح أهم الأسباب المبساشرة التي أفضت إلى الثورة ع فقد نفد التجنيد بطريقة قاسية تثبر الحوطر، وكان كثير من المجندين برسلون إلى جيات لايقع إلى أهليم شيء من أحبارهم فيها عاجاء نزع السسلاح ثالثه الأثاق ع لان معظم الأهالي كانوا يحملون السلاح ليدفعوا به سطوات المدو الرحل وعدو نهم ع فانتزاج السلاح من ايدمهم أمر لاتقبله نفوسهم عن صاعة و خنبار، ومن هما نشأت المثورات والفائن

وقد كان للدسائس المركمة والانجينزية عمل كبير في نعر الله تناك المورات الماحة المترث والانجليز مافيئوا يستفرون السوريين إلى الثوره و بورعون عليهم الأسلحة و محرضونهم على الفتال، يستميلون البهم روسه العشائر والعصبيات، تأرقبال لوطوراً بالوعود، حتى أفلحوا في الهيئة السلاد للثورة اكما أن معض اصلاحات إبر هم باشا كانت من أسيبها و فقد مر بك أنه أنطن سلعة الوقساء الاقطاعيين وصرف على أيدى الاشفياء وقطاع الطرق الذين كانت للم سطود كبيره في بعض البلاد، فهؤلاء وأولئك قد ساءهم انتزاع السلطة و أيديهم، فكانوا مد فوعين بوازع الذفعا شخصية

الى تحريض الأهدين على التورة بالحكم المصرى ، قال الدكتور مشاه في هـــذا الصدد خلال كلامه عن نطام الحكم لمصرى في سورية

الأحدا النطاء وإلى بكن عادلا وسريفاً قد كان باعث قويا على كرد الأمراء والمشايح للمصريين حسث كف يدهم وأوقف مصامعهم عد، حد لايمكن اجتياره ، وأمات ستبد دهم بالشعب ، وحملهم أمام الشريعة سواء لا متياز ولا فرق بيئهم و بين أفراد الرعية ، فحنةوا على الدوة المصرعة و ودوا راللها وارجام الحكومة التركية (۱) م

## وفائع أنثورة

#### ثورة طسطين

وصلت أوامر محمد على بالمحدثات الحديدة إلى ابراهم باشا وكانف( يافا)؛ ف در س فوره إلى إداعتها بين القبائل وفي اتحاء البلاد ، فتصت هده الأوامر على الناس وطدوا رفعها ، فإ يجابوا إلى طلبهم ، فطهرت عليهم بوادر الاصطرافات في فلسطان ابندأت الثوره على شواطى، ثبر الأردن بالفرت من ( بيت المقدس ) في شهر ابريل سمة ١٨٣٤ ، وتواطأت المبائل فعدد الحهاب على ألا يدعمو التاك الاوامر؟ وفي هذا اعلال المتورة

فل علم الرهم باشا بعباً عند العصيان سار بالجيش من يافا إلى بيت مقدس ع وقد كان سادرمه تأثير كبير أضعف عويمة الثوارا، وهناك جمع نساه لقوم وأكارهم ( الرال ساة ١٨٣٤ ) فاستوضعهم مقصدهم و فأحد بود بأنهم الايمارصون احتكار الخكومة للحرام ، لكتهم يعارضون أشد المعارضة في تزع السلاح وفي تجنيد شائ السلاد في الجيش موالمهم تلقاء ذلك يؤدون الصرابية صعفين و يقدمون بعض أولاد الشايخ

<sup>(</sup>۱) مشهد انعیان ص ۱۰۳

رهيمة لصان ط عميم واخلاصهم ، غير أن ابراهيم باش أبي أن يباون في تنفيد أوامر أبيد ، فلستمهاوه مدة براجمون قومهم وعشيرتهم ، و بعض الاجماع على غير طائل ، وعاد ابراهيم باشا إلى يافا ينتظر الحواب لاحير الذي وعد المجتمعون بابلاغه اياه بعد مشاورة الأهالي ، ولكي يضطر ورود المجمات والتعليمات من مصر ، وكان انتشار الوجه في هده الجبات مما دعاد إلى التعجيل بعددة ابت لمقدس في تر المقاء في يافر إذ لم يكي الوده وقع فيها

أخذت الثورة تستفحل عوخاصة للذاع بان لاهالي من أن تركم تتأهب يجيش جديد لاسترجاع الشام من محمد على مفجمح البدو الصار بون بجوار (البحر الميت) إلى المصيال عوامتدت الثورة إلى فابلس

# لآم المصيان

كان زعاء المصيار في تلك الجهات حاكم (خابلس) المدهى الشمح قاسم الاحدة وهو من وؤلاء الثائر ذوى العصيدات القوالة ، وكان مارم رهم آخر لا يعلى عنده مهودا ودكانة وهو (أبو غوش) صاحب قراية العنب الواقعة بين بيت لقدس ويافا هاجت جاعة (أبي غوش) لحك و المصرية المعهود ليها تأمين السمل بيل يافة و بيت المقدس من سطو قصاع الصرق ، فقللت العامية راحمة إلى يافة لغلة عمدها والهاجين

وكذاك هرجم المصاة حلمية (بيت لمقدس)، وكانت تبلغ ألف مقاتل، فقال منهم خسون جنميا واصعر القائد إلى الامتناع في فعه المدينه حتى يأتيه المدد وساعلم براهيم بلشا بهذه الواقعة أنفذ الايا من العرسان بقيادة المورالاي حسن بك للجدة الحامية وللتنكيل بقولة (أبي غوش)، ولكن التجدة المصرية لم تقو على مقاومة العصاة، ورجعت موزومة مضعضعة بعد أن قتل قائدها ومحوالا اين من جنودها ، وتكار النوار على القدس واقتحموا بأب داود (من أبواب المدينة)

و دخاو منه ، و وقع قشل شدید بیشهم و بین الحاسة المحصورة فی لهلعة، و نبسو حوا بیت المدینة و بعض نبوت لاپیود ، وکه لک هاجم العصاة (الخسل) وقتار حامیتها و کان عدده ۲۰۰ جمدی

فلما عمر ابراهيم واشا واستفحال الثورة جمع جبشا من ستة آلاف جندى وقام على رأس هذا الحيش ، فسار من ياقا في شهر بوئيه سنة ١٨٣١ ، وزحف على معقل المصاة في قرية (العنب) التي امتنع بها حماعة (آبي غوش) ، وكانت محصنة تحصيما منيعا ، فحاصرها الجبش المصرى واستمر القتال حولها ثلاثة أياه متوالية ، وفي اليوم الثالث دخل المصرون القرية ، فكان سقوطها في يده حبد في تشتت المصاة ، واحتل المصريون الطوق المغضية لي ( امت المتعس ) ، وقوق جيش جموع المصاة واحتل المصريون الطوق المغضية لي ( امت المتعس ) ، وقوق جيش جموع المصاة ودحل المدينة المحريون المعادة كان النصر قب المصريين

على أن هذا القتال قد حمَّل الجيش حسائر حسمة ومتاعب هائلة ، فتحصن ابراهيم باشا في بيت الندس

وى غصون دلك عمل على التعريق بين القيمائل وضرب بعضها سعض على الطريقة التى اتبعها في حرف الحجار ، و فلنح فى السالة بعض القيائل فتفكك عراف ، وعقد سديان باشا الفرنساوى اتفاقا ، م أولاد (أبي غوش) تعهدوا فيه ألى يؤهنوه على الجنيار معافيهم وأن يوالوا الحكومة المصرية على أن تعليق سراح أبيهم لدى كانت سجينا فى عكا ، وعلى العفو عنهم ، و مدلك أمنت الطريق بين ياقا و بيت المقدس

وى أثماء ذلك عرض الشبيح فاسم عاكم نابلس على ابر هيم باشا أن يقدم طاعته على ان أيمى الدبنسيون من الخدمة العسكرية ، وجرت بينهم، في هدا الصدد مفاوضات ، فلما تم الانفلق مع جماعة ( أبى عوش ) و ستوثق ابراهيم باشا من ولائهم قطع ثلك لمفاوصات

#### حضور محمدعلى بأشا

لما ستفحل أمر الدوره اعتزم محمد على باشا المجئ الى فلسطين ليطمش بدف على الموقف وليشرف على حركات الفنال التي كان الغرض منها فيم العصيان ، فحصر الدريافا يصحبه عدد كبر من لجند ، وكان الراهيم باث وقتلة في القدس ، فدهب الاستقبالة في بافا

وكان المصيان قد امتد الى (صفد) فقطع أهلها الطرق ولهموا اليهود، فعيد على الى الامير بشير الشهابي حاكم جبل البدن، وكان سبى ولاء ثام المحكومة المصرية، أن يخمد هذا المصيان، فصدع بالأمر وزحف على (صفد) وحاصرها وسلمت من غير قتال وأعاد العصاة مالبدوه من البهود

وقد دُرِّ ابراهم باشا توعده لآن عن عوش فأطلق سراح رعيتهم وعين أحد استانه متسما ( حاکا ) لقمس

#### الخماد الثورة

وجرد جیث لحدر به ( الشیخ قاسم ) عاکم نابلس، فدار قبال شدید بینهما انتهی بهریمهٔ الشیخ قاسم وفر ردام اتباعه الی ( تخلیل )

و فی غضون ذلك عاد مجه علی باشا الی الاسكندریة معد أن اطران من ناحیه الحیش لمصری ومركزه ، فوصل الی الاسكندریه می یولیه سنة ۱۸۳۶

احتل احيش المصرى قرى (الملس) ؛ ثم تعقّب الشيح قاسم و رجاله الاشد، الى ( الخليل ) ؛ وتطحل العريقال اللاث ما عات المسكسر بعدها لثوار ؛ فاخل الجيش ( الخليل ) وافسحب المنهرمون الى ( السكرك ) و (السلط ) ؛ فتعقبهم الراهيم يات الى ( السكرك ) ولتى حنوده المقال هائلة في هدده الحلة الاستداد القيط والعطش ؛ وسقط منهم نحو المهائة المصادين ولرسن ( صرابة الشمس ) ، واحتل

اجيش مصرى الكرك؛ وحمى انتتال حول قلمه التي اعتصم بها النوار، وتكبد المصريون خسائر جسيمة في هجومهم على انقلعه وارتدوا عمها قليلا ريبًا تبلعهم المدفعية ، فانتبر الثور هذه العرصة واحلوا العلعه وانسلاً منه الى السلط)، وتقدم ابر هم باشدالي السلط فدا أهلها من غير قنال

وفر الشيخ قاسم ومن معه من زعماء العصيان الى البادية ، وترلوا على عرب عارة ، ولسكن ابراهيم بات معتبهم وما رال بهم حتى أخدهم جيما وقتلهم ، و بدرك تم الخاد الثورة في فللمطيل، وادعمت لقبائل لسطوة الراهيم باشا وشدة بأسه .

## اضطراءات أخرى

وقد هذبت الخواطر في دمشق لما اوقع النجيد من اخرن في نفوس أهالي المجديد ، وفر عدد كبر من الدس الى البادية ولى الجبال ، وخشى شريف باشا والى بالات الشام ال بعم لمبياج ، وحاصة بعد ورود اب، ثورة فلسطين، فكف عن التجبيد ، لكنه جم السلاح من ايدى الاهاى

وكدلك وقعت اضطر بات م طراطس (سمة ١٨٣٤) ورئتمر الاهلون بالحدمية، فاصطرت ان تقسحب الى الميد، ، فأرسل ابراهيم باشا المدد الىطرابلس ، وعاقب شيرى الفئمة باعدام ثلاثة عشر منهم ، وقارت العتر في (عكار) و (صافيت) و ( الحص )، فأحدتم القود المسلحة ، و وقعت كدلك اضطرابات أقل شأنا منه في (حلب ) و ( فطا كية ) و صلمك و يبروت

#### أوزة النصارية

وشبت الشورة فى علاد ( النصيرية ) شرق اللادقية فى ا كتو برسنة ١٨٣٤، و كانت أهم ثورة بعد ثورة فلسطين ، وعاجم التوار ( اللاذقيه ) فأمدها الراهيم باشا و زحمت قواته عنى بلاد (النصيرية ، ونشبت معارك عدة ميتها و بين الثوار انتهت بالتصار الجيش المصرى ونرع السلاح من أيدى الثواروتجبيد تحو أربعة ألاف من أهل تناك البلاد

وقد زماد ابراهم باشا قاعدة نزع السلاح والتجسد في البلاد الى احد النورة فيها واستنب الأمن في ربوعها و وكان اللبانيون يعاونون لحيش المصرى في الحاد النورة تلك التوريت و قترك لهم سلاحهم الى سنة ١٨٣٥ ثم عمد لى تحريدهم منه و وبدأ بالدرو زوغاد ع المسيحيين أنه لا يريد نزع الملحتهم و معاوره على تحريد الدروز و عدد بأن ثم له داك عاد الى دولتك غيردهم من سلاحهم و واستنبت المحكمة في سورية ولسان و عدمت الحكومة في تجبيد الاهلى من البلاد كافة و وترتب على ذلك فرار المكتبر من لشان الى المادية مم أضر بالحافة الاقتصادية فيروا عليها

#### ثورة حوران

كان ابر هيم باشا قد اعنى دروز حوران من التحسد ، ام انراءى له أن نطبق عليهم نظام التجنيد، وحجته الله في حاجه الى زيادة عدد الجيش استعدادا لمقاومة هجوم العلمانيين الذي حامت الاحبار طرب وقوعه

فتمرد الدروز على طلب حكومة بمشق ، وكان من ذلك نشوب نورة خطيرة في حوران ( نوفير سنة ١٩٣٧ ) ، وهي أشه تورة عاناها الحسكم المصرى في سوريه أنفد الراهيم باشا تلاث حلات الكفاح تلك الشهرة واحمادها ، في لحمة الأولى الفها من • ه؟ من فرسان الهوارة (١) ، فقارت في بدء القتال على التواري (بصرى) ولكي التوار استدرجوه في الجهات الجهاية لوعرة في بلاد اللحاة (٢) وامر قائد الحلة بالرحف عليه ، حتى ادا بعغ الوعر و تحصر فيه ، انقض عليه ، حتى ادا بعغ الوعر و تحصر فيه ، انقض عليه ، وقر وقدارت

<sup>(</sup>۱) لحصه الدكترر مشانه في كتابه مشهد اسيان ص ۱۱۹

<sup>(</sup>۲) على حدود حوران جنوبي دمشق بشرق

بين العريقين معركة بطش فيها الدروز بالحلة المصرية، فتتل قائدها و ددت الجلة فتلا وأسرا وتشريدا

وماً بلع ابراهيم باش قباً هذه الواقعة وكان في ( الطاكية ) أجع لحلة جديدة يهوده بنفسه عالكته علم باحبال نقدم القرك يمو لحدود الشهائية عافيطر الى البعاه في ( حلب ) وأرس الى أبيه يستمده ويطلب منه أن ينفد اليه احد ناشا المسكلي و رير الحربية المصرية القيادة الحلة على حالم على جام السرعة عالمكاني و رير الحربية وكان فيها ١٠٠٠ و ١٠٥ مقاتل ، و رحف على بالادحوران عالحد الثوار يستدرحونه كا استدرجوا الحلة الاولى من قبل عالى أن أوغلت في الجهات الولى من قبل عالى أن أوغلت في الجهات الوعرة ، فعاتمها الثوار في معركه اشهت بهريمة الحدة ، وحسرت من رجاها تحو ومعه الاعرام بين قبيل وحرب قائدها الحديث الملكلي جراحا بالمة

الصدعت هيهة الجيش المصرى بانتصارات الدرور، واستشرت المتورة من حورات ال ( وادى لتم عثار الدروز فيها بقيادة ( شبلي العريال ) وقطعوا مواصلات الحيش

وحمر ابراهیم اللہ حملة ثابتة من عشر بین الف مقاتل أطبق بها علی ثوار حوران ووادی التہم ۔

ونشبت الحرب وكانت سحالاً ، الى أن النهت نتسليم درور (وادى التيم) ، ثم تسليم شيلي العربيان ، وانحصار الثورة في (اللحاة) ثم انتيت باحدد ثورة (اللجاة ( غسطس سنة ١٨٣٨)

و بعلك انتهت ثورة الدرور مد أن استمرت تسمة أشهر تكد فيها الجيش المصرى خسائر فادحة، ولق فيها من الاهوال مالم يلقدفي احماد الثورات السورية الأخرى

وغنى عن البيان انه كان في امكان مصر أن تتمادي هذه التصعيرات الأليمة

<sup>(</sup>۱) أحصاء مشاقه س۱۱۷

وانصاق الهادحة لولم يتشدد محمد على دشاى تجنيد الدور بعن ونزع استحتهم ، إذ لم يكن من الحكمة ولا من حسن السياسة أن تعادر دولة فأتحة الى بجنيد الاهالى في طلاد حديثة عبد منتحيا ولما يستقر بعداً حكما فيها ، وخاصة اذا كان أهلي قد اعمادوا من قديم الزمل حمل استحتهم ولم يألفوا فطام التجنيد لاجبارى ، ولمو أن عجد على جرى على الحويثا في كلا الائم بين وترك لازمن تحقيقهم، تصريحا لما استهدف الحيش المصرى هده في الدورات التي أودت بحياد عشرة آلاف مقاتل ونيف ، وذلك اكثر من العدد الذي السطح تجنيده من السوريين ، واكثر مما فيلورات بالقوة والجبروت قد أوغر صدور لسورية والادطول ، هذا فضلا عن أن احدد الذي استقاره في بدء الفتح نقبول حسن وفضاوه على الحكم المعرى ، فبعد أن استقاره في بدء الفتح نقبول حسن وفضاوه على الحكم الركم جنحوا بعدذلك الى قديمهم ولفيت الدعاية النركمة بينهم مرعى ومأوى

على أره بجب ألا يغرب على السأل ما كان الدسائل الانجليزية والتركية من الاثر الكبير في تحريض السوريين على الثورة كا قسدمنه ولحكى مما لابزاع فيه ان هدو الدسائس ما كانت لتغلع لوله المحكومة المهرية الى اثارة الخواطر بفرع سلاح الأهمين وتجنيدهم جبرا ، ومن جهة احرى فان الحكومة المصرية رغبة منها في ممع ورود الاسلحة الى البلاد أمرت منه دخول السفل التركية لى النفود السورية وصدت ورودالقوافل من جهات الاناضول ، فأصب النجارة من هذه و تاك ضرر كبير ، وقد كان للدسائس الأعبليزية وسوء احالة الاقتصادية في أواخر عهد الادارة المعرية أثر كبير في احرب السورية التي شبت بهن مصر وتركيا وحلفائها الادارة المعرية أثر كبير في احرب السورية التي شبت بهن مصر وتركيا وحلفائها مقارد مركز وحرحا كالسيحيء بيانه

# الحرب السورية الثانية

ور فعة الصّيبيان ( ٢٤ يوانيه سنة ١٨٣٩ )

ما فتلت تركيا بعد هزيمتها في معركة (قونيه) و إبرامها اتفاق (كوتاهيه) تعد المعدات وتبعل لحرسائل لاسترج ع سورية و اقليم ادنه الى حوزتها و فشدت معد سنة ١٨٣٤ جيشا في (سيوس) تاهيا للرحف على سوريه عند سوح الفرصه ، فعهدت بسيادته الى رشيد باشا قائد اجيش العثماني الذي أسر في و اقعة قونيه ، فأخد يستعد الزحف آملا أل يظفر بالجيش المصرى فيمحو ماحقه من العار و الحريمة في و اقعه (قوليه )

فتصميم تركيا حلى الفتال واعتر مها استرجاع سورية بدأ عقب هريمها في (قوليه) ، ولم يؤخرها عن مقشق الحسام حلى سنة ١٨٣٩ الا شعورها بسها أضعف حلماً من مصر ، فأحدت تتحين الدرصة لمناسبه التأر، على الها ما فتئت طول هذه لمدة بدس المسائس مصر في سوريه وتحرص أهمها على التورات وخلع ايديهم من الطاعة.

آثم تُولِّقُ ؛ شيد ماشا سنة ١٨٣٦ ، الخلفه في قيادة الجيش العُمَّ تَى محمد حرفظ باشا أحد قواد تركم المشهو ربين في دبك العصر

وقى خلال ذلك حدثت مفتوضات مين تركبا ومصر لتدوية الخلاف بينهما معلريقة و دية ، فأو قد السلطان محمود سنة ١٨٣٧ مددو به (صارم افندى) ليفاوض فى ذلك محمد على ، لسكن هذه المفاوصة اخمات ذلم يتفق العلر قال على شروط بقبلائها

#### محمد على واعلان الاستملال

ولما اختقت تلك المفاوضات ورأى محمد على دسائس الاستانة تزداد فى — وو — سورية عتزم علان الاستقلال ليقطع آخر سبب يربط مصر بتركياء واستدعى وكلاه الدول في مصر و اعلمهم بعزمه هذ ( مابو سنة ١٨٣٨ )

وهده هي المرة الثانية التي اعتزم فيها محمد على اعلان الاستنالال ، فسرة الاولى سمة المعدد على المرد الدول بحد صمم عليه ، في اعتبالله وحدد عند الدول بحد صمم عليه ، فرفصت الدول طلبه، وحدرته من العاقبة (١) علم حدد عزمه سمة ١٨٣٨ (٢) معتمد، على حق مصر ، ولان استقلاف هو خبر ضهامة لاستندب السلام بي الشرق

وكان محمد على يعتقد أن الدول الاتعارصة في اعلان الاستقلال أسوة بما فعلته حيال البونان ، إد عصدتها في تحقيق استقلالها وانفصالها عن تركب وتأبيده في مطالبها القومية ، ولكن الدول الاوروبية تنظر الى مصر نغير العين التي تنظر بها الى البودان ، فاعتر ضت على ماعزم عليه محمد على وحدرته من حديد عواقب عمله ، و بعدا تحيزه التركية جلية ، وظهر تحاملها على مصر مما جراً السلطان محمود على التحرش بمحمد على، فأدى ذلك الى وقوع الحرب السورية النابية

#### مقدمات الحرب لسورية الثانية

كان سفير المجلمرا في الاستانة ( اللورد بونسونبي) يحرض البات العالى على التشدد في شروطه ، بما أدى الى احقاق المفاوضة ، وكانت المحلمرا لاتفتأ تصع العراقيل أمام سياسة محمد على وتؤلب تركيا والدول الاوروابية على أعسر

فى ذلك انها توصلت فى سبة ١٨٣٨ الى سند معاهدة مجارية مع تركيا من شروطم الغاء الاحتكار فى جميع أنحاء السلطنة المثانية ، وكان المفهوم ان هده المعاهدة تسرى على مصر الانها كانت الى ذلك الحين جزء من السلطنة ، وقد وافقت فرنسا على هذه المدهدة ( نوفير سنة ١٨٣٨ ) لأن ظاهرها يوافق المبادئ الانسانية ، ولم يكن من سبيل الى رفض مثل هده المعاهدة

<sup>(</sup>١) و (٢) كادىفىن وبارو. سنتان من تاريخ الشرق ج ١ ص٢٢د٦٪

وقد فطل محمد على باشا الى الن المقصود من وضعها هو احراحه ، فلم يعلن اعتراصه عليها ولا قبوله بياها ، وتفسيص مصر ذاهم الى السودار فى رحلة طويلة ، وافاير الله ماض للهجث عن مناجم الذهب فى قار وغلى وتنظيم حكومة السودان ، والحكمة كال يقصد الغياب حتى لا يواجه طلبات وكلاء الدول

وكانت تركباتزداد تعفراً التجريد حيشها على مورية ، ولم يكن غرضها المرجاع سورية فحسب ، مل كانت ترمى اذا ماظفرت بالجيش المصرى أن تستمر في زحمها حتى تعزو مصر ، وأخدت حركات الجيش العمائي تزداد نشاطا بالقرب من التحوم السوريه

وفى تحصون دلك بدلت الدول الأوروبية مساعى عدة فحل الخلاف بالطرق الوديه بين الدولتين ( مصر وتركيا ) ، فأخفقت فى مساعيها لأن انجلتوا كانت من وراء تركيا تحرضه على لفتال

# خطة المرك في الرحف على الشام

حصن المصر بون مضيق (كولك) م مضيق حبال (طوروس) تحصينا منبعاً ، إذ هو طريق الزحف على سورية من ناحية الاناضول ، فشيدوا فيه القلاع المحكة ، وركبوا فعها المدافع الضخمة على الأساليب الهندسية الحديثة ، وطغ عدد المدافع التي ركبها المصريون في قلاع المضيق ونواحيه ١١٥مدفعا(١)

و المعتباطاه بيات المصرية في ولاية ادنة عشرة آلاف مقاتل ، واصبحت مواقع المصريين من المساعة يحيث من المتعفو أن يها حمها الجيش التركى ، فاعان تاثده حافظ باشا أن يدع احتياز هذه المضابق و يزحف على الشام من حيات ( او رفه ) وديار بكر حيث لا تفصلها عن الشام حبال وعرة كجبال طوروس

فل علم ابراهيم باشا بهدمالخطة حشدمعطم حنوده حول مدينة (حلب) ليرقب

 <sup>(</sup>١) احصاء المسبو اوديفير في مباحثه عن ( الحميكي المصرى في بالاد الدرمان )
 التي لشرت بمجلة أاشرق الفرقسة سنة ١٨٦٨ ص ٩٠٠

حَوَكَاتَ الْجِيشُ النَّرَكَى و يُصِد هِجَهَامُهُ مَنْ كُلُّ طَرِيقَ يَجِئُ مِنهُ ، وَكَانَتَ طَلَائُمُهُ تَواقِط فَي عَيْنَتَابِ وَكَايِسِ القريبة مِن الحدود التركية

#### عبور النرك لهر الفرات

ولى أثم حافظ باشا ستعداده اعتزم عبور الفرات ببزجف على الشام، فعيد الى اسماعيل باشا حد قواده احتياز هذا النهر عند ببرة حلت (١) لى عدوته العلى النقل اسماعيل الشاكل الشاطئ الأيمن يوم ٢١ بريل سمة ١٨٣٩، ووصل هذا النما الى ابراهيم باشاء فارسل الى والده بمصر يسأله ماذا يكون وقفه اذا عاجه الاتراك كا عدل الدلائل، وأخد فى الوقت نفسه بحشد الحنود فى حلب و يزيد موقفه مناعة فى المدينة وما حوفها، وأرسل لطلائع من لعربال لا كتشف حركات الحيش التركى

## ارسال محد على المدد الى الشام

وكان محمد على قد المفه تفدم اجتود المركبة نحو الحدود ، فعم ألها الحرب الاصافة، وأدر بجيع الجند وانفذه الى الشاء ومعهم اللخافر ، وعهد الى وزير الحربية احمد من المذكلي أن يلحق بابراهم من ليعلونه في ، لحوب المنتظرة ، فكانسفو المذكلي باشا اعلان بقرب وقوع الفتال ، وقد علم وكالاء الدول بعرم المكلي بشاعلى باشا اعلان بقرب وقوع الفتال ، وقد علم وكالاء الدول بعرم المكلي باشاعلى المفر ، فتصل فرنس العام (على الدي محمد على لوقف سفر و زير ، لحربية حتى لاتستمر ما الحرب ثابية بين تركبا ومصر ، فطلب اليه محمد على أن تعطله الدول، وثقا لا يرحف الجيش التركب على لشمه و في مقابل ذلك يمم سفر و ريوحو بيته بل و يستده ما الراهيم باشا أيض ، فضم فه القبصل الفريسي ذلك ، وارتكن على بل و يستده ما الراهيم باشا أيض ، فضم فه القبصل الفريسي ذلك ، وارتكن على

 <sup>(</sup>۱) و تسمى سيرة و و و والحنة على الصنة اليسرى لهو القرات

<sup>(</sup>٣) المبيو كوشيه

حطاب بهذا المفى جاءه من مفير فرنسا بالاستانة ، وكان الحديث تحضور قد صل الله . فالتفت اليه محمد على بسأله أتؤيد الرسائل الواردة له من السمىر المسوى ما يقوله قدمن فرنسا ? فأحلب بالنفى ، فم يسع محمد على إلا أن صارح القلصلين ، نه إوا، همدا انتضارت مرى من واجعه أن يتخذ وسائل الأهمة والاحتياط، و مقد من قوره و زير الحربية الى حلب قوص اليب يعد تسمة أيام من مقادرته مصر ، وكانت الحرب قاب قوسين أو ادنى

# حركات الجيش التركى قبيل واقعة نصيبين

احتشدت طلائع الجيش التركى في قرية ( نصيبين) وحيف، وهي بادة واقعة في الاراضي لمثانية لكتباعلى مسيرة سطت قلياة ان الحدود التركية السور الذا) وأخد حافظ باشا يستعد النزحف، فاحتلت طلائعه من الترى ما حيل مديمة ( عيبتاب ) واجتارت سريه من الجيش التركى ثهر الساحور ( ٢٠ وهو الحد لعنصل بان سوره وتركيا، فتحطت بذاك العدود الرسومة في اتعاقي ( كوتاهيه )، لعنصل بان سوره وتركيا، فتحطت بذاك العدود الرسومة في اتعاقي ( كوتاهيه )، وتقدمت القواب التركيه فاحتدت قرية ( تل باشر ) بعد أن قتع وأسروا فريقا من حاميتها لي كانت مؤلفة من خسمائه من عرب الهنادي

وى غصول دلك كال أبر هيم باشأ قد أرس الى أبيه ما تخطى الاتراك حدود تفاق (كوتاهيه ) وسأله ما يأدر به حيال هذا الاعتداء وم ينتصر ورود جواب البه تا مل قام بجينه من حلب لاحبار لاتراك على الحلاء (قل باشر ) ، ولكى هؤلاء حلوا المالدة، تر وصول الجنود المصرية (٣ يوليه سنه ١٨٣٩) ، تم احتل

 <sup>(</sup>١) تعم قرية نصيبين على الحريق الواصل بين سره حث والاسكندروية ،
 وموقعها غربي برماحك الله عقاعلى الصفة اليسرى فنهر الدرات ، وهي عبر ( حديبين )
 التي بالجزيرة

 <sup>(</sup>۲) أبهر انساجور يدبع بانقرب من عينتاب وبمر بها ويصب في الفرات، وهو الحد العاصل بين أمالاك مصر و تركيا ( انظر موقعه على الحربيثة الملحقة بهددًا القصال )

الترك مدينه ( عينتاب ) و خسّها العامية المصرية

وى منتصف يوميه ورد جواب محمد على باشا يعهد الى بنه مألا يكتمى بارجاع لاتراك الى الحدود ، بن عليه حربُهم وسحق حيشهم ماداموا لم يراعوا العهود والمواثيق ، فعا تلا ايراهيم باشا الحواب اطمأن اليه فأصار أوامره الى قواده بالاستعداد لم جمه الحيش التركي الذي حتشد في ( الصيبيال)

#### فوأت الطرفيل

كن ينقصه القواد لاكف لان فريقا من العساط الألمان وعلى وأسهم القائد يكن ينقصه القواد لاكف لان فريقا من الصدط الألمان وعلى وأسهم القائد الشهير البدوون(دى مولتك) الذى التصر فها بعد على الهر سببان فى احرب السمينيية كانوا يرافقون القواد البرك ، وهم الذين تولوا تحصين بصيبان حتى حملوها من أمنع لموقع احربية ، ولو أن الأمر ترك كه الفواد الالمان لمكان المط في معركة نصيبين مغراوها بين الحيش المصرى والتركى ، و سكل مقواد الاتراك وعلى وشهم حافظ ماشا لم يعملو منصائح (دى مونتك) و و ملائه أشاء التنال ، فدارت الدائرة على الجيش التركى

اما الجيش المسرى فكال عدد أ بعين الف مناتل (١) عالجيشان كان منقر بين من حية العدد، لكن الجيش المصرى كان يقوق حيش العرك في السطام و براعه العيادة، و در به جنو دد، ومرائهم على القتال، و تقتهم بانفسهم و بقو ده الجين خاصوا و ياهم المعارك و رهموا معاعلم النصر من قبل، فكان لهذه الميزة تأثير معنوى كبير في نفوس الجنود، هذا فصلا عن أن الجيش المصرى كان مؤلها من جنس و احسد و هم المصريون، أما الجيش التركى مكان أحلاها من الأمراك و الا كرد و سائر عناصر السلطنة العثمانية

<sup>(</sup>١) احصاء كادلهبن وبارو في كتابهما (حلتان من تاريخ الشوق) ج ١٩٥٩ (١)

# و اِقعة نصيبان (۲۶ بويه سة ۱۸۳۹)

اعتزم براهیم به آن یقیم خطه الهجوم فی واقعة (نصبین) ، فحشد الحبیش مشاة و رکباناً علی صفاف نیر (الساجور) الذی کان یفصل الحدو دالمصر به والترکیة و تحرك یوم ۲۰ یونیه سنة ۱۸۳۹ صوب قریمة (مرار)استحدها قاعدة نامجوم و تحرك یوم ۱۸۳۰ به نومی علی ساعتین من مسكر و تعم هده الهریمة جنوبی (نصیبین) یفرب ، و هی علی ساعتین من مسكر احیش اثرکی (انظر خریطة الواقعة ص ۲۰۴)

لم يعنى المصريون معاومة لمدكر في احتلال (مرار) فقد أحلتها الحامية الثركية و السحبت مهم الى معسكر الجيش في تصيبين ، ورقب براهيم باك مواقيم حيشه في ضواحي (مزار) بالعموة اليسرى من النهر المسمى باسمها

وى اليوم التال (٢١ يوسه) اسقر رأى براهيم باشا على اكتشاف مواقع الاتراك ولا سرقة لجية الصعبعة فيهاجهم فيها ، فار يصحبه سليال ماشا لارتباد هدا الاكتشاف و معهما قوة مؤلفة من الف و حسمائه من العرب و أربعة ألايات من الفرسان وعمارية من المدافع (١) ، راقتر بوا من مواقع الابراك ، فأنتد القيادة اللهركية بعض كتائب من الفرسال البطاميين ومن اجمود عير المطامية ( المشبور ف) فاشتكوا ، ع طلائع الخيش لمصرى في مناوسة ارتعوا على أثرها الى مواقعهم ، فاشتكوا ، ع طلائع الخيش لمصرى في مناوسة ارتعوا على أثرها الى مواقعهم ، وتعتميم لمصريون ، فأمكنهم اكتشف التحصيمات المبعة التي قامه الاترك وتعتميم لمصرى في المعتمين على الجيش العرى وتعتميم أمام ( بصيبين ) ، فأ وك براهيم دلك انه يتعدّر بل يستحيل على الجيش العرى أن يستولى على مسكر الجيش التركي مواحية ، وعاد يجيد الفنكر في الحطة التي تكفل أن يستولى على مسكر الجيش التركي مواحية ، وعاد يجيد الفنكر في الحطة التي تكفل أن عمر وسيلة بقيمه هي الدو دال حول مواقع الترك لهاجهم المالا

<sup>(</sup>١) احصاء كاد مبنى وبارو فى كتابها (سنتان من تاريخ الشرق) ج ١ص ٣٤٧

أما حافظ باشا فقد جم مجلد حربيا ليقرر الخطة الواجب اتماعها حال هذه المناورة ، فكان وأى لدرون ( دى مولتث ) ورملائه الألمان أن جهجوا المصد يان أنده حركة الالتعاب وقدن أن ترسخ قدمهم فى المواقع الجديدة ، لكن حافظ بان ورملاء الاراك لم يقدوا هذا الرأى السديد، وأبو أن يه دروا مواقعهم و ستحكاماتهم المسيمة و يعامروا عواتهم فى مهاجمة الجيش المصرى فى العراه وفى سهل مكشوف خال من الاستحكامات التي محميهم ، واستنقر رأمهم على المشاء فى معاقبهم بنشيه والمستقر رأمهم على المشاء فى معاقبهم بنشيه والمستقر رأمهم على المشاء فى

أنفد بر هير باشا حركة الالتعلق ، قترك موقعه الاولى، وسر مشرقا محديا نهر مرا تمهير كورس المعد أن يلتق هو ونهر مزار ، تما نعطف شالاحتى بلغالط يس ما تمهير كورس المعدول المعدول معيد المحديث المعدول من حميد المحديث المعدول من حميد المعدول الم

<sup>(</sup>١) نهر كرزن هو بهتر يصب في القرات وتقع نصيبان على ضائله السرى

وفى لماة ٢٤ يوديه سنة ١٨٣٩ هادم حافط باسا المصريين في جميع الليل آمالا أن يأخذه على غرة و يوقع الفش في صعوفهم، ولكمه ا تند بعد أن فتكت نبر ن المد فع المصرية معدد كبير من جموده ، واستمر ابراهيم باشا تلك اللماة يتأهب اباحمة الاتراك في صبيحة الغد

#### الواقمة

في صبيحة ذلك اليوم ، ٢٤ يونيه ، بدأت المحركة طبقا لخطة الهجوم الهراهيم الراهيم باشر ، وكان الجناح الابهن اللجيش التركي برتدكز على أحوار سميقة الاسبيل الى حتب إهده والقلب تحميه الاستحكامات التي أنده با المترك ، أما الجناح الايسر فسكال عند الى نصيمال ويتحاورها قلبلا مرتكزاً إلى عابه من أشجر الريتون ، فرأى ابراهيم باشران نقطة الصعف إنما هي في هذه الساهية ، فنرر مهاجمة الجناح الايسر ، وأمر بتقدم الصفوف المصرية الانفاذ هذه الحطة

كان ي هدد الحركة حطركير على اجبش المصري ، دام يكي له من سبل إلى مهاحة الجيش التركيمن هذه الناحية إلا ذا سر امام حناء الايمز عثم مام الملب ، و مذلك تشلقه فيران القراد الساء مسيره ، الكي القيادة التركية لم تغتلم هده انفرصه بني حافظ باشا له ألى معاقبه الإسمى حراكا ، وصمم على ان يدحر قوقه إلى أل سياحمه المصريون ، وثرث الجيش المصرى يشقل إلى مواقعه الجديدة ، ولقد رب الراهيم باشا خطه الانتقال والهجوم الحكام ودقه وفطلة استدعت اعجب الصباط الراهيم باشا خطه الانتقال والهجوم الحكام ودقه وفطلة استدعت اعجب الصباط الوده بيين الذين كانوا في مسكر الجيش التركي ، فتد شهدوا المان حركات الحدش المصرى كانت قدم طاقة الحياط الحيوش الاوروبية المدراة على أرقى فنوات المسلم الملية

وتما دل على براعة ابراهيم بالشامى وضع خلطط الحربية أمه رأى أكمة عالية (تحرة ٢٢ على الحريطة ص ٣٠٤) تحاد ميسرة الابراك وقد أهملو احتلالها : فأمو لغوره سنهان باث الفرقسنوى الدى كان على ميمنة الحيش المصرى واحتلال تلك الاكة عيندرها ومعه فريق من الفرسان والمدهمية ومصبوا عليما المداهم ، فاسكشمت أسام بيرانها دوافع الثرك ، وكانت هذه الحركة معتاج المصر في واقعة مصيبين

وقد تبيه النرك إلى حطائهم فى همال تلك الاكة ، وحاولوا أن يحتلوها ، ورماها حافظ بالله بقوقدن فرسانه لاقصاء المصر بين عليا ، لكنهم محزوا عن مقاطة النيران التي سلطها علمهم حدة لاكه وأعطالها ، درتدوا عنها مى مواقعهم الاولى ولم اكتما الجيش المصرى نجاء الجماح الايسر أمر الرهيم باشا باطلاق المدافع على ميسرة الاراك والمحوم عليهم ، فتلقي النرك الهحوم بثبات وشجاعة ، واشت الصرب بالله افع و المددق بين الفريقين ، و ستمر نحوس عة ونصف حمى فهاوطيس القريقين ، و ستمر نحوس عة ونصف حمى فهاوطيس القريقين ، و ستمر نحوس عة ونصف حمى فهاوطيس القريقين ، و ستمر نحوس عة ونصف حمى فهاوطيس القريقين ، و ستمر نحوس عة ونصف حمى فهاوطيس القريقين ، و ستمر نحوس عة ونصف حمى فهاوطيس

وفى أثماء ذلك وغت ذحيرة الحيش المصرى ، فانتظر حدود المدفعية وهدءوا ويثما ترد البهم الذخيرة ، بينها كان النرك يصبوب عديم دراً حامية، فيقلق المشتلس الجداح الايمن المصرى ، وارته وا إلى الوراء ، فصدر الاحر إلى الفرسان بالهجوم . وقد موا الى الارتداد أمام وصاص الغرك ، وتقهة رام و لمشاة ، ولكن ابراهم باشا تمكن معد جهد شديد من وقع تيار النفيد

وقى عصون ذلك وردب الدخية المدفية وضيت برائب على الترث المشاة والنرسان والمدفية في الصرب إلى أن تزازلت صفوف الجيش التركي والتوت أمام هيات المصر مين ، وظهر الصعف في اطلاق مداهيم ، فأخد الأكراد بعرون متمهر مي ، هشدد الراهيم باشا الهجوم على الميسرة ، فا يقو لترك على صد هذا الهجوم ، وغام الي الفرار تأكيل بنادقهم وذخيرتهم ، فاحتل الجيش المصرى مواقعهم ، وغام جميع مدافعهم وذحارهم وخيامهم وكل ما فهما من العتاد والميرة اذ لم يتمكن لترك من حل شيء مها أشاء هز علهم وحتى ال حافظ باشا ترك حيمته المزحرفة وقيم أو راقه و وسحنه و فكانت المركة بصيبين نصراً مبينا المجيش المصرى .



# خريطة و تعة نصيبين (٢٤ يونيه سنة ١٨٣٩) وفيها البيانات الآتية

- ١ موقع الحيش المصرى يومي ٢٠ ر٢١ يونيه (على نهر مرار)
- حركة الاستطلاع التي قام به ابراهيم باشد لا كتشف مواقع التراك يوم
   ٢١ يوبيه
  - ٣ ١٤-٥ -وقع اجيش النركي ڤبل المعركة ( سبي شكل مثلث)
    - استحكامات لحاية وجهة الجيش التركى
    - استحكامات لحاية ميسرة الجيش التركي
  - ٨ ﴿ وَاللَّهِ مِن المُشَادَ اللَّمِكَ فِي أَكُهُ مُحَسِّنَةٌ تَحْنِي الجناحِ اللَّهِي
    - بطارية من المدافع نحمى الأكة المذكورة
  - خط سير الجيش المصرى يوم ٢٢ يونيه وانتقاله من موقعه الاول على الله مؤار إلى موقعه الاحير استعدادا للاحاطة بالجيش التركى من الخلف

| V4    | الايان من المشاة المصر بين حقشه، على يمين الجيش المصرى ومعط             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| ,     | بطار يتان مع الندافع لح الله أثماء المتقالة الى موقعة الجديد            |
|       | الابلى من لمساة والفرسارت المصريين احتشدا على يسار الجيش                |
| )     | العرض المنتقدم                                                          |
| 14    | قنطوة هركون التي عير علم الحيش المصرى نهركر ذان                         |
| 18    | موقع الحبش المصري أوم ٣٣ نوتيه على الصقة البستري للمركزون العاد         |
| l     | اجتيازه قنطرة هركون                                                     |
|       | خيمة ابراهيم بإشا القائد العام العجيش المصرى                            |
|       | خيمة سليان بإشا الفرنسوى                                                |
| 19    | موقع المنافع التركية ليلة ٢٤ يونيه بعد سبور الجيش لمصري نهركررين        |
| 14    | حط مير احيش المصري يوم ٢٤ يونيه للاحاطة بالجيش التركي                   |
| Y+=19 | موقع الحبش للركي عند مده القتال بعد ال ادار وحيه الى لخلف استعداداً     |
|       | لمازقأة الحيش المصري في موقعه الجديد                                    |
| 41    | استحكامات اقامها القرك أمام وجية جيشهم                                  |
| **    | الأكة لتى قصد ليها المصر يون للتالم على مواقع الترك ولصبوا فيما         |
|       | المدافع لثقيلة                                                          |
| **    | الايان من المشاة المصر بين وأراءه الايات من المرسان والرابع الصاريات من |
|       | الدافع الخميفة في أقصى المبمنة حاية هجوم الجناح الايمن على واقع المرك   |
| 37_07 | موقع الاحتباطي المصرى من المشاة والمدفعية الذين احتاوا الآكام           |
|       | اثناء تقيقر القراء                                                      |
|       | المحياء تقهقر الترك                                                     |
|       |                                                                         |

# تَناشِجُ الواقعة

بلعت خسائر الغرك في معركة فصدين نحو أو بعة آلاف دين قتيل وجريح، وكان من قتلاهم بعض النواد والضباط، وأسر منهم بين اثنى عشر امى الى حسمة عشر الله أسبر، واستولى المصر يون على نحو عشر بن لف مندقية وه؛ مدفعا، واستوليا في اليوم التالي على حرائة الجيش في اليوم التالي على حرائة الجيش الليوم التالي على حرائة الجيش الليوم التالي على حرائة الجيش الليوم التالي على حرائة الجيش ماليون التوك من أخذه، عند المريمة ، وكان بها من ليقد ماقيمته مسئة ملايين فرنك

أما الجيش لمصرى فقد ملفت خسائره نحو أو سه آلاف من قتبل وحريج موهى خسارة عطيمة ولكنها كانت فساء المنصر الميس الذي نالته مصر في هذه الواقعة قصت هذه الواقعة على قوة تركه المربة ، وأنقعت مصر من المطر الذي كان يتهدده من نحية تركيا ، وكان مبها اكر النصار حازه الحيش المصرى في حروبه مع تركما عوهي أعظم الوقائع الني خاض عاوها من حية أهميتها المؤرد مو ويتأييا السياسة ، أما من الوحية الحي به أنها تفوق المعاول الاخرى في عضم الحيود والمحسنة المائل الاخرى في عضم الحيود والمحسنة المناز الى بذلت فيها ، وأما من الوحية السياسة قلائها حفظت استقلال مصرة وكانت له بمثابه السياح الذي عداد من المؤهد ، فاو أن تركيا فازت في هداده المركة وكانت له بمثابه السياح الذي عداد أن المائلة العالمية في المسرة وردّ تها لاستمرت في زحمها عن سورية ثم على مصر ، ولقصت على استقلال مصر وردّ تها ولاية مركة لاعتاز عن سائر ولايات السلطنة العامانية في شيء

وهده الرافعة تشهه أن تسكون كواقعة (حياب) التي فازت فيها جيوش التورة العربسية على الجيش الممسوى وأنهدت فرهما من خطر الفارة عليها وصانت كيانها، وكدلك كان شأن وافعه (تصورين) بالدسهة لمصر

وكان وقعهده المركة ألها شديد مصض على تركيا ، لامها خاتمة الهزائم التي حافت يجبوشها في معاركها المتماقبه مع الحيش المصرى

#### وفاة السلطان محمود

توفى الدلطان محود فى أول يوليه سنة ١٨٣٩ قبر أن يعلمه ندا اسكسار حبشه ، إذ كان على ورش الموت ، فأسم از وح دول أن يعلم بالعائمة التى حلت بالجوش لتركى فى تلك الواقعة العاصلة ، وحلف بعده السلطان عبد المجيد فى الوقت الذى ترنزلت فيه قوائم السلطنة من ضربات مصر ، ولم تكن سن السلطان الجديد تتجاور الساسة عشرة ، فيم يعمر كيف يأخذ فى أمره ولا كيف يتحه بين العواصف التى هبت على عرشه .

#### تقدم الزاهيم بأشأ

أما ابراهیم باشآه به استمر بی تفدمه عقب انتصاره ، واحتل ، پیردهاک ) علی ضفهٔ نهر لفرات الیسری ( نم عیفتاب ) و ( مراعش ) و ( أورف )

## تسيم الاسطول لتركي

وأعقب هدف الواقعة كارثة أخرى أصابت تركيا في أسطوله ، وذلك أنه لما بدأت الحركات العدائية الاحبرة مين مصر وتركيا صدرت الأوامر للاسطول النركي مالتحراث من موغار العرد نيل أقيادة القبودال أحمد باشا هو رى مدراة العررة المصر مة ، ولكن هر نسأ وانجلتر، أوسك بعض السفن لمنع التصادم بين الاسطولان تعفيداً للحطة الني كان عليها العمل بيلها من الحياولة بين تصادم مصر ونرك

ولم هرم الجيش التركى في واقعة ( تصيبين ) وتولى السلطان عبد المجيد و رأى دعام عرشه تقزلزل أمام فتوحلت الجيش المصرى، جنح السلم، فبعث برسول يدعى (عاكف افتدى) إلى مصر يعرض على محمد على مشاعقد هدنة يمكن في خلاله اإحراء المة وصات الملاتميق على حل يرضى الطرفين، وعبد اليه أن يأمر فوزى باشا كاله المهارة التركية أل يعود إلى لاسترة ، ولكن فوزى باشا كان فلقاً على مركزه معد موت لسلطان محرد إد كان مقربا لديه وله احتصاص به ، فصا حلقه السلطان عبد الجميد عين خسر و باشا (١٠) صدرا أعظم ، وكال بينه و بان فوزى باش عدا، فدم ، فعطمت وساوس فورى باشا وظل أن استدعاء و إلى الاستانة لم يكن الالعراه أو لنته ، و رمن له وكيله عنال باشا أن يلتجيء الى محد على باشا خصم خسرو باش التديم و يسمه الاسطول التركى بأ كله هدية سائسة ، فينال منه المكافأة وحس القديم و يسمه الاسطول التركى بأ كله هدية سائسة ، فينال منه المكافأة وحس بجزء فأصفى فوزى ماشا هده المشورة التي تنطوى في ذاتها على الخيافة والدراءة ، وأقلع بالهرة التركية وحرج بها من الدردنيل ومضى إلى الاسكندرية ، وكانت واقع بالهرة التركية وحرج بها من الدردنيل ومضى إلى الاسكندرية ، وكانت هده العارة على شأل من القوة ، مؤلفة من تسع دوارج كبيرة ( غلايان ) واحدى عشرة سمعينه من موع العرفاطة وخمس من اوع الكورفت وعلى طهره واحدى عشرة سمعينه من موع العرفاطة وخمس من اوع الكورفت وعلى طهره الجميع عشرة سمعينه من موع العرفاطة وخمس من اوع الكورف وعلى طهره الجميع ١٩١٥ من الملاحين ، والايان من الجمود يبلغ سدده مو مو موه فيكون الجميع المهروب

فلما وصل غوزى بشاعلى رأس هذه العارة إلى رودس أرس وكيه إلى محد على دنشا بمصر يخبره بعرمه عابهج محمد على يهذه الفرصه السعيدة ابتهاجا عطياء وأفغذ رسولا على السفيئة البخارية (النيل) ليبنغمسروره بما أقدم عليه، تم أهلمت المونئمة العثمانية من رودس بتبادة فورى باشا و بسمت الاسكندرية ، وكانت المونئمة المعانية خارج البوغار لاجراء التحرينات البحرية بقيادة الاميرال مصطفى المونئمة المصرية خارج البوغار لاجراء التحرينات البحرية بقيادة الاميرال مصطفى مطوش ماشا، فعدخلت الدونئمة أن بلى الميساء معاً ، وعدد سعنبها نحو خسان سعينة مطوش ماشا ، فعدخلت الدونئمة أن بلى الميساء معاً ، وعدد سعنبها نحو خسان معظو حرية تقل نحو ثلاثه، لاق مدع ، في كان معظو حرية تقل نحو ثلاثه، لاق مدع ، في كان معظو دخول تلك المهارة الضخمة الى ميذ الاسكندرية علا القلب حلالا و روعة ، وصارت

<sup>(</sup>١) هو الذي كان واليا لمصر سنة ١٨٠٣ واشتهر بمدائه تحمد على

مصر سهذه القوة المحرية المردوجة أقوى دولة بحريه في البحر الابيص المتوسط ولما علم حدود الاسطول المهاتى بالأمر وكان مكتوما عالهم بي دلك اليوم هرب معصيد على الصفادل وعادرا إلى الاستانة

وتسام محمد على ماشا هذا الاسطول الضعم. و كان لهذا الحادث تأثير كبرى سير اسألة المصرية لأن تسليم الاسطول الفرك إلى مصر بعد انتصارها في مسركة نصيبين حمل كفتم الراحجة على تركيا في المر والبحر ، وملفت مصر في ذلك الحين أو فوته، على عبد محمد على



# الفصل التاسع معاهدة لندره ومركز مصر الدولي

#### تدخل الدول بمد ممركة ثصيبين

ان انتصار الجيش المعرى في معركة (الصيبان) قد وضع المسئلة المصرية والمسئلة السرقية ومسئلة التوازن الأوروبي عامة موضع المحث والنظرة وهذه هي لمرة الثانية التي استرعت فيها انتصارات مصر أنظار اللول الاوروبيسة وأوقعتها في الميرة والارتباك عالم قالم آلا في كا تذكر كانت عقب انتصارات حصرة بهلان وقوليه عوهاه المرة الثانية بعد نصيبيان عوهما يدات على مدى تأثير تلك الانتصارات الماهرة عوصيك دليلا على عظم، أنها هزت كيال التوازل الاوروبي عزاء وتداعت لها أركان السلطنة العثمانية عوفتحت بالمائية الشرقية فتحددت أطاع الدول المختلفة بشأنها مما جعل السلام مهدواً في أوروباء واذا تأملت صحائف تاريخا الحديث في بسائم عاجم السلام مهدواً في أوروباء واذا تأملت صحائف تاريخا الحديث في تعديمان ولا يعبئ سنك أن هذا برجم أول وهلة إلى انتصارات الحربية في مادين النصر الى القتال عاتب عطمة الراهيم من كونه قاد الجيش المصرى في ميادين النصر الى باشاء و الله للاكما وألما وألما لاكروبية تقف مبهوتة مضطربة أمام وثبات ذلك الغائم حيث جعل تركيا والدول الاوروبية تقف مبهوتة مضطربة أمام وثبات ذلك الغائم حيث جعل تركيا والدول الاوروبية تقف مبهوتة مضطربة أمام وثبات ذلك الغائم الكبرة كأنما هي أمام التدر

ان النتيجة المنطقية لمحركة نصيبين كان مجب أن تكون إقرار مصرفي حدودها التي اللها يقتضي اتفاق (كوت هيه) أى أن تشمل سورية وجريرة العرب، واقليم أدنه ، وجزيرة كريت

فناك ما يعصى به الانصاف الان اتمال (كوتاهيه) الذي تفسيم ذكره قد أبرمته تركياسنة ١٨٣٣ ، وأقرته الدول الأوروبية ، وكان أساس المحالة الحاضرة المعلمية التي ما فتنت الدول تنادى بوجوب الح فطة عليها الوقد أو دت تركيا أن تنقض هذا الاتفاق بحد السيف المتحرشت بالجيش المصرى وتحدته المالقتال وهاجت حدود مصر الشالية لتي رسمها اته ق كوتاهيه الأجبرت مصر على خوش غدار القتال المؤقة أن يبق اتفاق كوتاهيه مرعيا من تركيه ومن الدول التيك المالية المفدد الهزيمة أن يبق اتفاق كوتاهيه مرعيا من تركيه ومن الدول المواقة المصرية منها الى تركيا واذ هي جزء من البلاد لمر يبه التي سورية أقرب الى الدولة المصرية منها الى تركيا واذ هي جزء من البلاد لمر يبه التي جمل محد على غرضه أن يؤسس الها الدولة المصرية ، فالمدالة ، والمصلحة السياسية والاجتماعية ، والمتبحة المتطقية المعركة ، كل اولئت يقضى بالاعتراف باستقلال مصر النام ودنفصالها عن تركيا وانضام سورية اليها

ولو أن الدول الأوروبية عاملت مصر عمل العطف الذي عاملت به اليونان، في تورتها على تركيا علماكان هناك شات في إقرار تلك النتيجة عالابل إن مصر أول باقرارها على مطالبه العادلة عالانها فازت على ترك بقوة جيشها وحده عاما اليونان فقد المهرمت العام تركيا ولم يتحها من آثار الهزعة سوى مظاهرة الدول الأوروبية وتحالفهن على تركيا عوم دلك فان السياسة الدولية الأوروبية قصت اليونان باستقلالها النام عائما مصر فقد حكت علمها أن تبقي تحت السيادة التركية وان تشخى عن سورية وجزيرة العرب وادنه وكريت عوائشوت بهما الدول وحاربه وقصت اجتحبه وقضت عديها بالمعافى قوتها البرية والدحرية كالمبيدي، بياهه عوهاده المقارنة تصور الشالمرق بين معاملة أوروبالأمة غربية ومعاملتها المائم الشرقية ، وتريث المكال الواحد يكبر ويصفر كأن فيه روح شيطان ...

#### موقف الدول

قلمنا ان انتصار الجيش المصرى فى ( نصيبين) حرك مسئلة التوازل الأوروبي والمسئلة الشرقيمة ، فوقفت الدول الاوروبيمة مواقف مختلفة تمعه لاختلاف اطاعها ونزعاتها

#### موقف الروسيا

أما الروسية فقد المتهزت هــــــــ الدرصة البسط حمايتها الفعلية على تركيا يحجة الدفاع عائم.

#### موقف قرنسا

وفرنت كانت تميل الى اقرار محمد على بالله على سورية وحزيرة العرب طبقة لاتفان كوتاهية وما أدت اليه معركة (نصيبين)

#### موقف أنجلترا

واما المحلقرا عاليها حاهرت بعديها لمصر، واعدت وجية نظرها في وجوب المحافظة على كوان لسلطنة العبانية، وان هساما السكيان الايقوم يلا برد سورية الى تركيا، واخضاع محمد على بالقوة، وأخذت تؤلب الدول الأخرى على مصر ليشتركن معيا في اخضاعها، ولم تكل المحافظة على كيان السلطنة العبانية هي وحية نظرها الحقيقية ، بل غايته الجوهرية هي إضعاف الدولة المصرية الانها ترى فيها اذا قويت مزاحه لها في سيادتها بالدحر الابيض المتوسط ورقيبا عليها في طريقها الى الهند، ومن هنا كانت المجافرا تقصات بكل عرم وقوة بوجوب رد سورية الى تركيا الان امتداد نفوذ مصر في البلاد السورية مجمله دولة بحرية قوية من دول البحر الابيض المتوسط، وبجول لها الاشراف على طريق الهند من ناحية الغرات والعراق، فضلا المتوسط، وبجول لها الاشراف على طريق الهند من ناحية الغرات والعراق، فضلا عن طريق الهند من ناحية الغرات والعراق، فضلا عن طريق المند من ناحية الغرات والعراق، فضلا عن المناه الاشراء المناه عن المناه الاشراء المناه عن المناه الدحرة المناه عن المناه المناه على طريق المناه عن المناه عن المناه عن المناه الاسم الاحرو و فرة المناه الاسم المناه عن المناه عن المناه الاسم المناه عن المناه عن المناه العربة المناه عن المناه المناه عن المنا

وكانت تندسك ايض برد الاسطول التركى الى الدولة العلمانية لان اندماجه في الاسطول المصرى يجعل لمصر قوة بحرية كبيرة تخيف أنجلترا

أن عداء أنجلترا لمصر من القواعد الاسمية لسياستها الاستعارية، فمنذ الحفقت في احتلالها البلاد سنة ١٨٠٧ رأت محمد على يعترضها في طريق مطامعها الاستمارية ، فينشئ على ضفاف السيل دولة مصريه قوية ، ويند لفوذه الى شبه حريرة الدرب، ويصل الى ثهر الفرات وشاطئ الخليج الفارس، وصواحل النمن ، وهده البلاد كلها واقعة في طريق الهمد، فلا جرم ان تحنق انجلترا على مصر الفتية القوية وتبغيب الغوائل وتدس لها الدسائس، ولسياسة الأمحليزيه هي الني سمت حهدها لتقليم اظمار مصروقص أجنحها ، وابقائها محت السيادة اللركية ،وانقاص قومها البرية والبحرية : ترمى من ذلك إلى اضعافها طبقه لمبدِّما القديم وهو ألا تقوم في مصر دولة قواية تعفرض صريقها الى الهند، كأن استعارها لليند يقتضي استعباد حميع اللاد التي في طريقها النها ، وهذا من تقرب مايقضي به الجشم الاستعاري وكان لها من اضماف مصر غاية أحرى هي التمهيد لامتلاكها ووضع يدها عليها عبد مأتحين الفرصة ، و لو بقيت قوة مصر الحربية على ما كانت عليه في عهد محمد على لتعذر على انجلترا تحقيق هذه الغاية ، فاضعاف قوة مصر هو من ، غراض وتجلترا الاستمارية ، وقد ظات هـ هـ العايد من قواعد السياسة الاتحليزية طوال القرن التاسع عشر والي البوم ، وأيدت الخوادث، و بيتها نحو البلاد ، فإلها أخدت تتعان الفرص وتخلق المشاكل حتى احتلتها سنة ١٨٨٢

كانت انجلترا إن قوم المؤامرة الدولية على مصر في عصر محمد على وقد تولى وزارة خارجينها في دائ لعصر سياسي ناهية من اكبر ساسة الانجيبر وهو اللورد بالرستون ، وكان مشمه بروح لعداء لمصر علملا على اصعاف مكافعها وتقليم المتقارها تنفيده السياسة التي أوضعته عا ، فأخذ يبث مبادئه وافكاره بين الدول الاورو بية و يعمل على انحيازها الى صف انحينرا في الوقيعة بمصر ، وكان بتولى الدفارة الانجليزية بالاستانة في ذلك اخين سياسي أشد كراهية لمصر من اللورد

والمرستون، وهو اللورد بونسو بني ، كان يجاهر بعدائه للحمد على باشا، وما فتى، يدس الدسائس للادارة المصرية في سورية و يبدل المساعى المختلفة لاحداث الثورات والفتن فيه وبحريض سكاتها على الانتقاض على الحدكم المصرى، وبحرض دونته على محاربة محمد على باشا، فيكان لحدين الرجلين ، بامرستون وبونسوني، أنو بالع في تدبير المؤامرة الدولية وتأليب الدول على مصر

#### موقف النمسا وبروسيا

أما الممسا فكان وزيره المشهور مغرنيخ بميل الى تعزيز مركز تركيا لغرضين، أولها ألا بجعل للروسيه ذريعه التدخل في شؤول تركيا و بسط حمايتها عابها ، فان في دلك خطراً على النمسا ، و (الثناف) أنه كان يسظر في قيام محمد على ضد تركيا كثورة على الحاكم الرسمى ، ومبدأ ، ترنيح مقاومه الثورات انقوميه التي يراد منها الحروج على سلطة الحكومات الرسمية

و لم يكن لبروسيا اطاع حاصة في هذه الارمة بل كانت نرمي الى محافظه على السلم نقاءً للاخطار التي تنحم عن حرب اورو بية . وكان ملكها يكره فرنسا من للحية أخرى لاسدت قومية و يميل في السياسة المساقضة السياسة فرنسا

#### موقف تركيا

مولى السلطان عبد المجيد عرش السلطنة بعد وفاة السلطان محمود الثاني وسنه كما قد منا لاتتجاو ز السابعة عشرة ، خلف السلطان محمود واسلطمة تتداعى اركائها تحت ضر بات الجيش المصرى عوتولى زمام الحسكم والدولة لاجيش له ولا اسطول، فرأى من الحسكمة أن يحنح الى السم والمفاوضة رأسا مع محمد على لحسم الخلاف بين الدولتين مالحسنى ، ومع أنه استو زر خسرو باشا المشهور العدائه القديم لحمد على وجمله صدرا أعظم إلا أنه هو و و زيره أبديا رغسهما في العلال الصفاء والسلام مين

الدولانان محل الجفاء والملصام ، ولم يك السلطان عبد المحيد يعملى عرش السلطانة حتى أرسس الى محمد على ممدو با حاصا وهو (عا كع فندى) يحمل كة با ان خسر و باشا يعرب فيه عن عواطف الدلطان الودية أنحو محمد على ودسير فه ما وقع منه في الماضي ، ويخوله ملك الصراء و رقى ، ومع أن محمد على كان لا يتق بحسن فيه خسر و باشا و لا يفت يطاب عزله إلا أن ان المحمق أنه لوترك الاثر المحكومة التركية وحده ترفيب بابرام لصمح مع محمد على باشا على قاعدة الاعترف المستقلال مصر واقرار سلطتها في سورية وجزيرة العرب

## مذكر د الدول .لى الباب العالى ۲۷ نوليه سنة ۱۸۳۹

لمن مطامع الدول أمت على مصر أن نجلى أدار تضحياتها وانتصار ثها ، فقدم سفر ؤه في الاستانة مدكرة في الباب العالى في ٢٧ يوليه منة ١٨٣٩ بعلدون اليه باسم الدول الحس ، الهست والروسية ، وانجلترا ، وفريسا ، وابروسيا ، ال لا يهرم أمرا في شأن المسئلة ، مصرية إلا باطلاعهم واتفاقهم ، وكان لمكونت متربيخ وزير النما الاكر هو المفتر ح لهذه المذكرة ، ووجهة نظره أل يحول دول الفراد وسيا بالتدخل في المسئلة الشرقة

وقد يسو غريد أن تشترك فرسا في هذه المذكرة ، وهي التي كانت تنادى بتأييد مصر في تلك الازمة ، ولكن السياسة الفرنسية كانت في مسلكها غير مستقرة ولا آخذة بالحرم واصالة الرأى وبعد النظر ، فقد كانت تأمل عبث س تدخل الدول ان تصل الى التوفيق ، بن وحتى نظر مصر وتركما بطريق الوساطة وكانت تقصد من حية أحرى الى ان تدخل الدول في حل الازمة بهنم المفراد الروسية بحاية تركيا ، وحكم، بتخمطه واضطرابها تركت الميد فالسياسة الانجليزية على فيه ارادتها على الدول الأخرى

كانت مذكرة الدول الى الباب العالى بعدجة إلغاء لنتائج معركة نصيبين ءوكانت

من هذه السحية التصاراً لوحمة نظر التحاثرا ، أما تركيا فقد وضعتها المذكرة تحت وصاية الدون الأورو لية فنقدت بذلك استقلالها للنهلي

رقد انقضت أشهر في تبادل الآراء ابن الدول الأوروبية القصد التوفيق بين وجهات نظ ها عولو سلسكت فرنساني خلال تلك الأشهر خطة الحكة والحزم لوفرت على الهركت فرنساني خلال اللي احتملتها فيا بعد عافقد عرض اللورد بالمرستون حلا وسطاً التوفيق بين وحية نظر المجلترا وفراسا عاوهو أن يعطى محمد على الحدكم الوراني مصر وولابه حكا ماعدا مدينة عكا دائها أي جنوبي سورية وقصت وابسا هذا العرض وتمسكت لوحية مطرعا، وكان هذا الهما خطأ كبيراً شحمل عصر عو قباء هو أنه خبلة لانتهت به بعد ذلك عالة كما الدي رفض فرنس الى تقراد المكامرا بالعمل وتأليبها الدول الأوروبية الاذلال الدي رفض فرنس الى تقراد المكامرا بالعمل وتأليبها الدول الأوروبية الاذلال

وانتهرت الروسيه فرصه خلاف بين فرنسا وانجلترا في المسئلة المصرية فتوددت لى الحكومة الأنحليزية وو فقتها على وحية مظرها في المسئلة ، وأومدت البارون برينوف «hicano» الى لمدره لتوكيد الملاقات بين الدردين ، وأصبح سهلا على انجلترا وقد انضات الروب، ليها أن تكسب الى صفها النما و بروسيا

ولى مسيو يبرس There رياسة الوررة الدرنسية ووزرة خارجيتها مارس سنة ١٨٤٠ - وكان متمسكا بوجه بطر فرنسا فى المسئلة لمصرية ، وهى ضم سورية لمحصر وسعى في ن مسهى هدعامسئلة بالاتعاق وأماً بين الباب الدى ومحمد على المحصر وسعى في ن مسهى هدعامسئلة بالاتعاق وأماً بين الباب الدى ومحمد على المحمد وسعى في المحمد والمحمد وال

# إبرام معاهدة لندره وشروطها علا يوليه سنة - ۱۸۵۰

كانت تقييجة هذه المذوضات ابرام المعاهدة الشهيرة بمناهدة مدره في ١٥ يوليه سنة ١٨٤٠ بين انجلترا والروسية والنف و يروسية وتركيد ، وللمعاهدة ملحق يتضمن الامتيازات لتى تعهد لسلطان بتحويله محمد على، ويعتبر هداد الملحق جرماً من العاهدة ، وهائ خلاصة شروط المعاهدة والملحق

(اولا) ال يخول محمد على وخلفاؤه حكم مصر الورائى ، ويكون له مدة حياته حكم لمنطقة الجنوبية من سورية (١) المعروفة بولاية عكا (فلسطن ) بما فيها مدينة عكا ذاتها وقلعتها ، بشرط أن يصل ذلك في مده الانتجادة هشرة أيام من تاريخ تعليفه هذا القرار ، واب يشغم قبوله باخلاء حدوده حزيرة كريت وبلاد العرب واقلم ادنه وسائر ببلاد العثمانية عدا ولاية عكا ، وال يعيد الى تركيا اسطوله

(دنيا) اذا لم يقبل هذا انقرار ف مدة عشرة ايام بحرم الحسكم على و لا ية عكا ، و بمهل عشرة ايام احرى لقبول الحسكم الو و تم لمصر وسحب جدوده من جميع الدلاد المائدية وارجاع الاسطول الشائي ، دفا انقضت هداء المهدة دون قبول تلائد الشروط كان السطال في حل من حرمانه ولا ية مصر

**Q** >

<sup>(</sup>۱) حددت هذه المنطقة في ملحق الماهدة كابأتي : يد الحدمن وأسالناقورة على شاطيء البحر الايض التوسط (شمالي فكا) الى مصد أمر السيسبان في شمال مجبرة مامرية على يقيع الشاسيء الفريي اللك البحيرة عالضفة العلى المر الاردن عالشاطيء المريي البحر الميت ومن أمايته يمند على خطمستقيم الى وأس خليج المقبة على البحر الاحرام يتبع الشاطيء العربي لحبيج المقبة ثم الشاطيء الشرق لحبيج السويس حتى مدينة السويس ذاتها

(دُك) يدفع محمد على باشا جزية سموية الباب العالى تتبع في قسيتها البلاد التي تعهد البه ادارتها

(رابعه) تسرى في مصر وفي ولايه عكما المعاهسدات التي اير منهم السلطمة العثمانية وقو بينها ( الاساسية , ، و يتولى محمد على وحله ؤه جبارة الصرائب باسم السلطان على ان يؤدوا الجزية ، و يتولين الاتفاق على الاد رة العسكرية والمدنية في البلاد التي يحكمونها

(حامساً) تمد قوات مصر البريه والبحرية حزء من قوات السلطنة العبّانيــة ومعدة لحدمتم

(سادس) يتكمل احلفاء في حالة رفص محمد على باشا نتلك الشروط أن يلجأوا الله وسائل القوة التنفيذها ، وتتعيد المجلزا والنما في خلال ذلك ان تتحدًا باسم الحلفاء مناء على طلب السلطان كل الوسائل القطع المواص للات بين مصر وسورية وسع وصول المحد من احداها للاخرى ، وتعضيد الرعايا العثم نيين الذين مريدون خلع طاعة الحكومة المصرية والرحوع الى الحكم العثماني والمدادهم مكل ما لديهم من المساعدات (۱)

(سابه) اذا لم يذعن محمد على باشر وط المتقدمة وجرد قواته البرية و لمحرية على الاستانة فيتديد الحلماء من يتخدوا مناه على طلب السلطان كل الوسائل لحدية عرشه وحدل الاستانة والبواغيز يمآس من كل اعتداء

42

تم ابرام هذه المعاهدة فأن وقع عليبها كل من اللورد بالموستون عن المجاذرا ، و لهارون تومان السفير النمه وى في المجاثرا عن الممها ، والبارون بيلوف عن مروسيا ،

 <sup>(</sup>١) ومنى ذلك تحريضهم على أمصيان المنادأة الجنود المصرية اداخل اللادكى
 لاتنفر ع القادمة القوات الانجيرية والعنسوية البحرية والبرية الى أعترمت الدولتان
 تبيئها لحاربة مصر

والمرون يرينوف عن لروسيا عارشكيب افدى وارير ثركيا المعوض في المدره عن الباب الدى وقد المرمت المعاهدة بغير على مصر وفرنسا عافقد فوجئت الحسكومة الفرنسية بخيرها مفاحلة على أذيع نبأ الرامها أدوك المسيو تبيرس ماى هذا العمل من التحدى لفر بساوالغض منها عاو كالرمس تتافيها أن هامت الحواطر فيها وتوثرت العلاقات بينها و مين المحلفراء وكادت تفع الحرب، فأرغت فرنسا وأر بست، وأخذت تستعد و تحرض محد على باشا على نبد قوارات الدول على المكتبا دركت آخر الأم أن استعداداتها لا تغير من موقف الدول المؤتمرة عوانها لا قبل له، باس تحوض غمار حرب أو روابية عاموا حمت وتركت مصر وحدها أمام الدول المؤتمرة عاطمة المنا المؤتمرة عاصر مساسة فرنسا الحرقاء

ان معهده لدره تقصى بجس حكم مصر ورائيا في أسرة محمد عن الى المستخلال مصر الداخلي النام ، وارجع مصر ال حدودها الأصلية قد لل حروبها الأخبرة ، وحرمانها حكم جريرة العرب ومورية وكريت واقليم ادنه ، وأنخويل محمد على مدة حدته حكم سوريه الحدوية

ولماك الاحط في هده الماهدة تعهد الدول اتخاذ وسائل العنب وانقوة التنفيد شروطيا في حالة رفض محمد على قبولها ، وقال حط أيضا تعهدها بحرية عوش آل عثمان والدوع عن المعطنة المثانية والمواغير في حالة مهاجمه قوات محمد عي الهرية والبحرية لم المومد وهذا يصو و الك ما بلغته مصر في دلك المصر من الفوة والباس محمد ها الحلماء الى التكانف والتعاول لاجهارها على احترام معاهدة لمدره وحدية تركيا من بأسها

## دسائس انجلرا في سورية

ارادت أنجلترا كا قلد أن تضع مصر بهذه المعاهدة أمام الامر الوقع وأرادت أيضان تؤيد المعاهدة بالفعل ، فأخدت قبل امصائها تحرض كل لمنان على دمع هااعة مصر ، ، وتما بدلته من الوسائل لهذه الغرص أن الاورد ( موتسوني ) مقيرها فى لاست به أرسل المستمر ( ريتشارد وود ) ترجمان السفارة الانحليزية الى لمدان ، وكان قد تعلم اللمه العربية وجاب انحاء البلاد من قبل ، فأثار اللمنانيين واستمال اليه امراءهم ومشايخهم وكانوا ينشون على الحسكوم، لمصرية إيشارها الأمير بشيراشها بي حاكم الجبل واحتصاصه بالسلطة ، فأيدوا النورة واتسع بهدم مداها ، فعيث اتحاء لهنان

لا دخلت سنة ١٨٣٩ والأمور في مورية على مارو يناد لك ، وبما أن دوام الخال من المحال، و مك تشيرا في البلاد ، فجامعة حاسوس من قبل الدولة السكسونية ( الانحليزية ) ولؤل في كسر وان والمتحل من المعاذير أمَّ قدم بيتعلم المة الملاد ، دخل الرحل الذي متعمده جاسوت ، واسمه الحقيقي و دد وكان ترحمانا للمصل دولته بالاستانة ، وأظهر في بادئ الأمر ميلا غريب الى تمام اللعة المربية . وتعلم على أمياته لدرس احوال الملاد ونقد الحكومة الخاضرة ، ولكن تطاهره لا يسمال على عيون المقاد وشاحا اعدها عن معرفة غرضه الرئيسي ، ولا مشاحة أن درقة الانجليز ا كثر الدول استعارا ، وكأمها اوحست حيفة من الدولة المصرية التي مع حداثة الشأتها أصبحت في مصاف الدول المرتدية ، وكأنها الحظت أن محمد على بأشا يطمع بعد صبر البلادق احياء الدولة الدربية القديمة وارجاع دوله اسلامية عربية هددا شأتها في تنظيم أحوال ترعيه قامت على أساس المدن وحارث به الديل المتمدنة و لم تغفل بطمه ابراهيم باشا \_ تا بوليون مصر \_ بل ذكرته وذكرت كل حسنات دولة مصر القتاة ، فخافت منها أن تكون من حتها في الاستعار ، فراست مقاومتها والدلك ارسلت رحلها الذى ذكرُهُ، فأخد يلقى بدور الشقاق فى قلوب الاهالى ويوغر صدورهم على الحكومة الحالبة وحمل مركزه جبل كسر وان »(١)

<sup>(</sup>۱) مشهد الديان بحوادث سوريا وليمان ص١٦٦

أحد التوار يساوشون الحاميات المصرية وقتعا بعض الحسكام المصريين ، وأعلنو الامتماع عن أداء الضرائب والمؤن العسكرية ، ولسكن ابراهيم باشا بادر بقمع هذا لمصيان به لديه من القوات ، وحده المدد من مصر بقيادة عباس باث فأمكته احماد المصيان وأحرق معض القرى وقبص على رؤساء العتنة وعدده ٥٧ رجلا ، وأبعده على الاسكندرية ومنه الى (سمار) باقصى الدونان حيث بقوا بها الى أن انتهت الحوب واعيدوا على بلادهم

ولم تدتيطم الفتن في لبدن وسورية مل ظلت مستمرة خلال الحرب، وكان لها أثر كبير في الحراج مركز الجيش، وأخد سلمان ماشا في تحصين ( بيروت ) وغيرها من الشعور السورية توقعا لمجيء السفن الانجليزية

ورأت المجارة الكيلا يستطيع محد على عزيمة على المعاورة ، فقررت تجريد مصر من عمارتها البحرية الكيلا يستطيع محد على امداد قواته في الشام يطريق لبحر فيعجزه ذلك عن امداده برا بطريق لصحراء المقفرة التي تفصل مصر وفلسطين ، فأصدرت أوامرها ، لى لكواودو ر نابيه المجارة قبل امضاه المعاهدة بالاقلاع باسطوله الى مناه مصر ولشام ، ومعدت اليه اجبار محد على تسليم البارة التركية وكلفته أسر المهارة المصرية أو تدميرها ، وكان بعض لسفن المصرية الحربية وقتقد في ميده بيروت ، فلما علمت فرس بهدة النبأ بادرت بارسال إحدى سفتها على بيروت بيروت المفارة المحدى سفتها على بيروت المحرورة الراهيم باث الخبر، فعادت السفن المصرية من فوره الى الاسكندرية وجه المرافة لاخذها

وأخذ محد على من ماحيته يرصد الاهمة لمقاومة والدفاع ، وأصدر اوامره الى الاسطول بالمرابطة في وبناه الاسكندرية وعدم الخروج الى عرض البحركيلا يستبدف للاسطين الانجليزيه ، لان حكومة انجلترا كانت بمضية عزمها على مجريد مصر من قولها البحرية

وفي أوائل شهر اغسطس سنة ١٨٤٠ استفاضت انباء مسعدة لمدرة في الشم

ومصر ، وأصدرت الحكومة الانجليزية أوامرها للاسطول الانجبيرى بمدسرة سوحل الشام ومصر وأسر السفن المصرية حربية كابت. و تجارية ، ورجم الكومودور ( ١٠٠٠ييه ) الى بيروت والسولى في طريقة على كل ماصادفه من المراكب وأعلن الجيش المصرى باخلاه بيروت وعكا في أقرب وقت ، ودشر بين سكان سورية ولبنان معشورت البأم ويها بماتم عليه اتفاقى الدول في معاهدة للدره وحاصة الرجع سورية الى الدولة امثمانيه ، ودعاهم الى الدصيان وفرع ايديهم من طاعة الحكومة لمصرية ، فنار اللبنانيون على الحديم المعترى عوداً على بدء

رفيش محمد على لاشا شروط المعاهدة اغسطس سنة ١٨٤٠

كان محد على وصما على الفسك بالبلاد التي فتعدمها الحيوش المصرية وأقرته عليه معاهدة كواهية ، وصم ألا متزل عن أي حزه من هذه ابلاد ، وهو يعا قبل البرام معاهدة لندره ان الهول تأثير به وأنها لا تحجم عن مهاجة ، صر ذاتها لا كراهها على النسلم، وتنوى تزع سورية من أملاك مصر ، فأخد في الاستعداد الدفاع ، وحشد الجنود في ثنو و وصر و و زع السلام على عمل المصابع ( منابريقات ) وطالمة المدارس الجربية ، وعدد الى ابراهيم باشا أن يكون على أهبة الفتال وأن يتفقد ثنو و الشام وحصونها وحاصة عكا و بعروت ، وأمد الجيش المصرى في سورية بارجال والعناد لم تغير المعاهدة بذن من وقعه ، واعتزم ألا يعمل بها وألا يتمر شروطها ، وتعده ألا تتنفى عنه ، وثمنيه بأنها تدامع عنيه بقوة جيوشها وأساطياها ، وتودد تمكا يموقه ، ولو لم تعده الحكومة الفردسية بعقوة جيوشها وأساطياها ، وازداد تمكا يموقه ، ولو لم تعده الحكومة الفردسية بعدونته إذا حزب الأمر لكان له وقت غير موقعة هذا ، لأن محد على كان محاونة إذا حزب الأمر لكان له وقت غير موقعة هذا ، لأن محد على كان محاونة ومن المتعدر على مصر محارة دول خس محتمدات متألهات حديها ، ولا كمه كان معامدا الى معاونة مصر محارة دول خس محتمدات متألهات حديها ، ولو كمه كان معامدا الى معاونة مصر محارة دول خس محتمدات متألهات حديها ، ولو كمه كان معامدا الى معاونة مصر محارة دول خس محتمدات متألهات حديها ، ولو كمه كان معامدا الى معاونة مصر محارة دول خس محتمدات متألهات حديها ، ولو كمه كان معامدا الى معاونة مصر محارة دول خس محتمدات متألهات حديها ، ولو كمه كان معامدا الى معاونة

فرنسا الحربية، فركب الشطط وارتدف العدد، وخسرت مصر من جراء ذلك حقوقاً ومرايا وتضعيات جديمة ، ويتبين لك مبلغ هذه الخسائر من المقابلة بين ما أقرته معاهدة لندره وما ، ضطرت مصر لسوله بعد حرب شاقة تكبدت فيه متاعب وأهوالا

أرسلت تركيا مندو بها ( وقعت بك) الى الاسكنسرية لا الاع محمد على شروط المعاهدة ، فوصل يوم ١١ الفسطس ، والتقى يوكلاء الدول المتحالفة ، والفقور على الحطة التي يتخذونها لتنفيذ ما تأمر به الدول

فيد أرفعت بك بقد الامحد على في سراى رأس التين يوم ١٦٠ عسطس ، وأبلغه نبأ الماهدة ، وطلب اليه العمل بها ، قصمت محمد على وأعلط له في الحواب ، وأقسم ألا ينزل عن شير أرض من أملاكه

فلها رأى رفت بك أن بلاغ، لم يصنع شيئًا طلب الى وكلاء الدرل أن يذوه وا من تاحيثهم بتبليغ محمد على شروط المعاهدة ، فجاءه قناصل الصفرا والروسيا والنمسا يوم ١٧ أغسطس ، وأبانوه الشروط ، وعرضوا عليه أن تكور مصرله ولورثته من بعدد ، وأن تكور له ولاية عكما أى فلسطين مدة حباته ، وأمهاره عشرة أيام يتهيأ فيها القبول ، ودو أوا له مذكرة دليها توقيعاتهم ، كتبوا فيه، ما قادود ، وحذروه عواقب الامتناع عن تنفيذ المحاهدة

ولما انقضى الموهد دهب اليه ردمت بك مصحوباً بوكلاه الدول ليتعرُّ دوا ما استقر عليه ، فأهوه على رفصه ، وكان أشد تمسكا بموقفه السابق ، فاشترم رفعت بث مهادرة الاسكندرية والسفر الى الاستانة ، ولمكن وكلاء الدول طابوه اليه البقه، حلى يشوه الاجراءات التي تقفي بها المعاهدة

وى اليوم التالي ذهبوا الي محمد على ، وأملغوه الاندار الثاني ، فاستشاط غصبا وأجابهم بانه سيرحف على الاستامة النا تجددت الحرب

و إذ قد عدم بعزم رفعت بلك على السفر التفت الى وكلاء الدول الاربع وقال لهم: ﴿ أَتَمْشُمُ أَنْ تُرْحَاوا مَهُ ﴾

فأحاموه بأن ليس لديهم تعليات بمادرة مرا كرهم ، فعال لهم « ولكني لم يعد

لى ثقة فيكم ، والعوائد المرعية نفضى في حالة الحرب أن يرحل وكلاء اعدائنا عن البلاد ، فبقارًاكم لايتفق مع هدد الحالة »

فانصرف الوكلاء من حصرته بعد أن إمهاوه المشرة الايام الثانية المدكورة في المعاهدة ليراجع رأيه، وأبلغوم نه لم يعد له حتى في ولايه عكا، ولا تسمح له الدول الا بولاية مصر له ولذريته

وفى خلال هده المهانة السدي محمد على باشا رفعت بك وعرص عليه الهره الحلاف بينه و بين ترك دور تسخل الهول الاحدبية ، على ان يغزل عن ولاية ادنه وحزيرة كريت وشبه جريرة العرب ، وال يكتنى يملك مصر الورائي وحكم سورية مدة حياته ، وسعه كنه با بهذا المعنى برسم السلطان ، ولعد أراد أن يتفادى بهذه الوسيلة التقيد بميعاد العشرة الابام التي تقضى بهسا المعاهدة ، فال كنه به السلطان قد يغتج دب المفاوضة ، ثم هو الابعد رفضا صريح

ولكن رفعت منه وكلاء الدول حاءوا في مهاية الميعاد، وطلموا مقابلة محد على، فلم يقابلهم، واستقطهم وغوص بنه ورير الخارجية، وسعى بك سكرتير الماشا، والمنفاع منبأ الخطل الذي كتبه الباشا الى السلطان، وال هذا لجوال بعد قبولا للماهدة، فأحال القناصل: وإذا لم يقبل السلطان ان يخول الماشا حكم سورية فاذا يكون موقفه بعد ٩ فقال وغوص بك وسامى بك انه ليست لديهما تعليات الرد على هذا الدؤال، فاعتبر القناصل أن هدا الحواب معناه رفض الماهدة، وحرروا محضرا بذلك

وعادر رفعت بالاسكندرية ذاهبا الى الاستانة ليبعغ الباب العالى ماحدث، وحل معه حطاب محد على السلطان ، فتشاو ر الصدر الاعظم مع مفراء الدول في الاستانة ، واستقر رأيهم على خلع محد على من ولاية مصر وأصدر السلطان فرمان بذلك ، أرسل من فوره الى الاسكندرية ، فوصل يوم ٢٣ سبتمبر سنة ، ١٨٤٠ و بلم الى محد على

و في أيوم التالي غادر وكلاه الدول الاراصي المصرية ، فأصبحت الصر في حالة حرب مع تركيا وحلفائها

وأخد محمد على يتأهب للحرب ، وبادر الى تقوية استحكامات الاسكندرية ، وعيد بذلك لى لجنة مؤلفة من تجله سميد بك (ماش) ، وسليم باشا، والمسيو موجيل والمسيو هوسار، ومضهر افندى ( باش )

# الحرب بين مصر والدول المتحالفة وتورة لسوريين على الحسكم المصرى

التبزت المحلفرا فرصه ابرام معاهدة لندره وأحدث في تنفيذها بالقوة ، فأمرت عدرتها السعرية بضرب اشغه و السورية والاشتراك مع الجمود التركية في احتلالها ، وكان ابراهيم بلشا قد استعد الدفاع علها شاء الى بيروت وعسكر في ضواحها

وفى خلال سبتمار سنة ١٩٤٠ جاءت العارة الانحديز بقالى بيروت بقيادة الاميرال استو بغورد ) Stopford للاشتراك مع الكومودور ( تابييه ) فى ضرب بيروت بالمدافع ، واشترك مدم، بعض السفى الحربية الخسوية واللتركية ، وفى ١٠ منه جاءت الحلة لبرية ، وكانت مؤلفة من ١٠٠٠ من الجنود الانجليز و ١٠٥٠ من العبانيين، وترات هده القرة فى مينا، حونيه (١) شحت حابة العارة الانجليريه

وأرسل الأميرال الانجليزي الذرا الى سلبال باشا باخلاء بيررت فورا عفطلب سلبال باشا باخلاء بيررت فورا عفطلب سلبال باشا ميعاد الرح وعشرين ساعة كى يرجع ابراهيم باث فى الامر فلم يقبل طلبه ، وبدأ ضرب المدينة بالمدافع واستمر فى اليوم التالى حتى تبهم الكثر مبانيها ، ولكن الحلفاء لم يتزلوا فى ذلك اليوم حنودهم الى المدينة خوفا من أن يظهر عليهم الجيش المصرى

قلد ال ابراهيم باشا كان على أهبة الدفاع على سورية ، وكان الديه من المقاتلة

<sup>(</sup>١) شمال بيروت وتبعد عها نحو عشرين كيلو موا

هو نسعين أنف جندى ، ولم يكن لدى الحلقاء فى بده القتال سوى عشرة آلاف مقاتل على الاكتر ، ولذلك تردد قوادهم فى احتلال ببروت رغم ضربها بالمدافع، وبفيت وقته ما فى بد الجيش المصرى ، ولكن حد ك الموقف عامل جديد كان له تأثير سيئ فى مركز الجيش المصرى ، دلك ان الاتجبيز قد بدروا بدور الثورة فى نفوس الدور بين والمسانيين وألثوا فى روعهم أن الدول المتحالفة مصممة على طرد الجيش المصرى من الشام ، فانضموا اليهم وخاصة بعد ال و رع عليهم عمال الانجلير الاسلحة والذخائر ، و بلغ عدد ما و زعوه عليهم من البنادق تحو تلائين ألم بندقية ، فتحرج ، وكز الجيش المصرى و درك أنه صار هدفا لندرين ، نار الحلاماء ومار النورة ، وهده كامت أشد وطأة من قوات الملقاء، فأثرت تلك الحالة فى الحلاماء ومار النورة ، وهده كامت أشد وطأة من قوات الملقاء، فأثرت تلك الحالة فى نفوس الجنود تأثيرة سيئا الله من قوتهم و تقطأت ، وأصلات الجيش بين مختلف المدن نفوس الجنود تأثيرة سيئا الله من قوتهم و تقطأت ، وأصلات الجيش بين مختلف المدن

# استيلاء الحلفاء على الثغور السورية

اشتبكت القوات المصرية المسترة مع قوات الحلفاء في بعض المواقع ، واستولى الحلفاء على ( حميل ) شمالي بيروت ، ثم على البيرون ، وكذلك احتلوا حيفا وصور وصيدا ، ثم سقطت بيروت في مد الحلفاء ( اكتو ير سنة ، ١٨٤٠ ) بعد ان التقى المصريون والحلفاء في واقعة ( بحر صاف ) وكانت الغلبة فيها للحلفاء

وكذلك حلا الصريون عن طرا للسرواللاذقية وادنه من غير قتال، قصار معظم الثانو رفي يد الحلفاء

## سقوط عكا ( نوفبر سنة ١٨٤٠ )

اعترام الأنحليز احتلال عكالانها مفتاح فلسطين والشام، وكان لاحتلالها من الاهمية أكثر مما لبيروت، فجاءت العارة الانجليزية وأخفت تضربها بعلمافع يوبى أون و ٧ نوفيرسته ١٨٤٠ ، ولسكن ذهب الضرب عبدًا وقارمتها الحصون والحامية المصرية مقاومة شديدة ، ثم جامعا مدد من السمن البريطانية ، فاعتزم الامبرال استو بقورد استثناف الضرب يوم ٣ نوفير ، فاصطفت السفن الانحليز به عي ذلك اليوم ، وكان عددها نحو عشرين سعينة حربية، وصبت قنابلها على الحصون وعلى المدينة ، فأجابت الحصون ضربه بضرب ، شد ، ولسكن حدث أن أصابت القنابل الانجابزية مستودع النخائر فندفته و نضو انفجارا مروعا ، وهدم الانفحار شمو تلث مبانى المدينة ، وقضى على طابور با كله من المشاة ، قرأى قائد ، لحميه المصرية ان استمرار ، القاومة لا يجدى ، فأخلى المدينة واحتلب الانجليز والمرك في صبيحة اليوم التالى

وعلى أثر تسلم عكاسست يانا ونابس ، فتزازل مركز لجيش المصرى فه الداعل لما اجتمع عليه من تقسم الحلف، واحتلاطم الثغور ، ووطعهم المواصلات البحرية ، والورة الاعلين ، والعصل عنه الأمير شير حاكم لسان لما رأى نجمه آحذا في الأفول ، وعرض على الحلفاء الصامه ليهم واستأسر شم، فلم يطاشنوا له ، وغود ، لى مالطه (إول نوفير سة ١٨٥٠)

## المحاب فرنسا من الميدان

وفى غضون عدد الحرب تغير مساك فرنسا حيال اعسر تعيرا عظيا ، فبعه ان كان المسيو تيمرس وثيس الوزارة الفرنسية يشجع محمد على و يطوع له وفض مطالب الحافد، و يعدد مصافدة فرنسا له ، تراجع ونسكس على عقبيه ، وتدبن لحمد على عدم استعداد فرنسا الحرب والها لا تتم تأهيها الا بعدد المصاء سنة الشهر ، وظهر كذاك ان المسيو تيمرس لم يكن جدًا في وعده ، ولو كان حادا لبادر بنجدة اليه في سورية يتهسك بها الجيش المصرى ، لمكن شيئا من ذلك لم يحصل ، وعدالمسيو تيمرس الى سياسة التسويف في حملته و حمدالمسيو تيمرس الى سياسة التسويف في بعمل ولكسمسيممل !! ، تم أحد يتراجع في حملته ، قوفد رسولا وهو المسيو والسكي الى محد على باشا ليشير عليه بفتح باب المساومة مع

البانب العالى في مطالمه ، فاتبع محمد على مشورته وعرض الصلح على تاعدة تخويله حكم مصر الوراثي في اسرته وحكم سورية مدة حياته ، ونزوله عن كريت وادفه وجزيرة العرب ، ولكن الباب العالى رفض هذا الصلح

عبط سعى المسبو تيمرس وأممن في تراحمه، فاستدعى الاسطول الفرنسي الذي كان يرقب الاحوال في مياه الشرق، وأحره بالعودة الى فرنسا، وهكذا أخفقت سياسة تيمرس و تخبط من فشل الى فشل وعرض كرامة بلاده للامنهان، وحنى على مصر بان وركما في رفض شروط معاهدة لندوه وسول لها ثم تمخلي عنبا وتركها وحدها اراء الدول المتألبة عليها، فأذعنت واضطرت الى قيول شروط أسوأ مما عرض عليها في المعاهدة، فلم بحد المسبو تيمرس تاتاء هاذا الفشل الا ان يقدم عرض عليها في المعاهدة، فلم بحد المسبو تيمرس تاتاء هاذا الفشل الا ان يقدم استفالته فاستدات و ذاوته في ا كنوبرسية ١٨١٠، ولينه كان من المكن أن يستقبل عليه...

وألف المارشال الده الوزارة بجديدة فنفضت يدهام المسئلة المعروبة المهم الدول وهكذا المحبت فرف من الميدان، وتركت مصروحها لوجه امام الدول الأوروبية، بعد ان ورطانها في مقاومة قرار الدول المؤتمرة، وكانت هذه السياسة الخرقاء من فرف سبب في اردياد ضغط الدول على محمد على وانقاص المرايا التي موغنها معاهدة لندرد لمصر ، ولو لم تحرضه فرف وبعده وتغره لقبل شروط المعاهدة فكان لا يضطر معد ذلك الى قبول شروط ا كثر ضررا على مصر وأشد لكارة.

ولفد حاول بعض المؤرخين الفرنسيين ان يعرروا مسلك فرنسا في أرمة سة المده على الله المحارب والمحارب المحارب وعدم تلقاء فاك ان يسمى لتخويله و لاية مصر والشام واورثته من معدم، ولسكن محمد على رفض ماعرضه الويس فيليب، وسلك خطة

الانتظار والمردد، فتارة كان يعد قناصل الدول عالحضوع للسلطان وطورا كان يبدى الزفض أن يتزل عن شق "

و ياوح لنا أن هذا الدفاع لا يستند الى وفاقع صحيحة فان الثابت النبابل المسكومة الفرنسية هي التي أغرت محمد على بسلوك مسلك المتشدد ثم تخلت عنه في آخر ملظة ، وهكذ كان السحاب فرنس من الميدان سنة ١٨٤٠ شببها بالسحاب من الميدان سنة ١٨٤٠ شببها بالسحاب من المستلة المصرية سنة ١٨٨٠ ، أي بعد نيف وأر بعين سنة ، قالها تركت المجافرا في آخر لمطة تعمل وحده على تحقيق مطامعها في مصر

## مهمة الكرمودور ( قابييه )

ولما تم الحلفاء احتلال التغور السورية وقطعت مواصلات الجيش المصرى بحرا أنقد لفائد السام لقواب الحلفاء الاميرال استوبفورد Stopford بعض السفى الحربية الانجليزية بقيادة الكومودور اسير شارل ناببيه Manier الى مياه الاسكندرية القيام بمظاهرة بحربة أمام المغر لتهديد محمد على الشا واجباره على الاذعان لمطالب الحلفاء

جاء السير شارل تأبيبه يقود لهارة الأنجليزية ، وكان لشناء قد اقبل ، فرأى ان التطاهر لا يصنع شيئا ، وإنه لابد لا كراه محد على على النسلم من قوة برية تحتل السواحل المصرية ، ولم يكن هي ظهر العارة الانحليزية جنود بريون ، فضلا عن أن قصل الشته بحول دون مرابطة السفن الحربية على مقربة من الشاطى ، ولم يكن لدى الانجليز وحافظهم من القوات لبرية ما يكي الغرول الى البروالاستظهار على الجيش لمصرى ، لان الجيش كان على تعلم الاهبة لردعادية المعتدين ، ولولا فائت كا ترددت المجلترا في اغتنام تلك الفرصة لتحقيق اطباعها أنقديمة و حتلال البلاذ كما فعلت سنة ١٩٠٧ ، ثم سنة ١٩٨٧ ، فافوة التي أعيش مصر الدفاع عن كيامها هي التي حالت دون مخاطرة الانجيئز بالزال جنودهم الى الاراضي المصرية ، وها نا ماجعل محد المحدية ، وها نا كريدة على مطبئا على مركزه ، وهما يذكر عنه في هدا الصدد ان قنصل ماجعل محد على مطبئا على مركزه ، وهما يذكر عنه في هدا الصدد ان قنصل ماجعل محد على مطبئا على مركزه ، وهما يذكر عنه في هدا الصدد ان قنصل ماجعل محد على مطبئا على مركزه ، وهما يذكر عنه في هدا الصدد ان قنصل ماجعل محد على مطبئا على مركزه ، وهما يذكر عنه في هدا الصدد ان قنصل ماجعل محد على مطبئا على مركزه ، وهما يذكر عنه في هدا الصدد ان قنصل ماجعل محد على مطبئا على مركزه ، وهما يذكر عنه في هدا الصدد ان قنصل ماجعل محد على مطبئا على مركزه ، وهما يذكر عنه في هدا الصدد ان قنصل ماجعل محد على مطبئا على مركزه ، وهما يذكر عنه في هدا الصدد ان قنصل ما على مدركزه ، وهما يذكر عنه في هدا الصدد ان قنصل ما عدر المدينة عن كيامها على مركزه ، وهما يذكر عده في هدا الصدد ان قنصل ما عدر المدينة المدينة على مدركزه ، وهما يذكر عده في العدر المدينة عدر المدينة المدينة عدر المدينة عدر المدينة عدر المدينة المدينة عدر المدينة عدر المدينة المدينة عدر المدينة المدينة المدينة عدر المدينة المدينة عدر المدينة المدينة المدينة المدينة عدر المدينة المدينة عدر المدينة الم

أنحائرا (۱) في مصر جاده بعد التوقيع على معاهدة لندوه وقابله بالاسكندرية ومهدده بان البدول مستعدة لاحداره عالقوة على الافعال لمشر وطها ، وإن انجائرا وحدها كفيلة بدلك ، فعهم محمدعلى إن القنصل يرمى إلى النهديد باحتلال عصر ، هاجابه في لهجة الحزم قافا كانت الدول المتحالفة تريد أن تكوهني بالقوة على الافعال فلتتفضل بالحجيء ، فاني على استعداد لمقابلتها ، وإذا كانت انجلترا تريد ذلك وحدها فلن أكثر استعداداً لقابلتها ، انى لا أهدم أخدا ، ولكني مستعد للدفاع عن البلادة في آخر فسعة من حياتي »

وقد تأثر محمد على من هذه المناقشه ، وفال من حوله ﴿ ان الانجليز إنهددوانى بالغرول الى لا مصر ، فليجر بوا 1 ولينفذوا وعيدهم 1 فسيرون أنه على استعداد لملاقاتهم ، وأن الأجمة في بطون المهاتهم ستشترك في قتالهم ﴾ (٧) \*

يذبين مما تقدم أن محد على كال على عام الاهمة للدفاع عن البلاد ، ولقد ادرك السكومودور مابييه أن لا سبيل الى احضاعه بالهوة ، ورأى أن يجوب مسه خطة العاوضة والحالة ، عاوقد له رسولا يحمل اليه حطاب (٣) يعرض عليه فيه رغبة العول في أن تسكفل له ملك مصر الورثي على أن يرد الاسطول التركى اى الباب اله لى ، وان يسحب حنوده من سورية ، وأعرب له فى الحطاب عن مقاصده الودية عود ، وأمر به أى الحطاب عن مقاصده الودية عود ، وأمر به أي المعاد في كتابه ان المدينة والم بالمعاد ، ولم يغته في كتابه ان ينبهه الى خطر الذي يستهدف له اذا هو أصر على الحرب ، وان مصر ليست في ينبهه الى يعتفده محد على ، وأن الاسكندرية يمكن أن تسقط كما سقطت عكا من قبل .

كانت هذه الرسالة كلةً من حالم وكلةً من حرب ، ثم أعقبتها خطوة أخرى من الكومود و ر ، ذلك انه حاء منفسه وطلب مقاطة محمد على ، فاذن له فيها ، فعرض

<sup>(</sup>۱) انکولو بل حودج Hodges

<sup>,</sup>٣) موريه . فاريخ محمد على ج ٤ ص ٢٥٣

<sup>(</sup>٣) إناريخ ٢٢ نوفير سنة -١٨٤٠

عليه الادعان الحالف الحلقاء ، وكانت عباراته في المقابلة أشاء من اساو مافي الرسالة ، فأصر محمد على باشا على الرفض ، فلهدده نابيمه الحراق المديمه ، فلم يعبأ موعيده ، وأجابه في هدوم وسكيمة « هيا فاحرقوه » ، فانسحب نابيمه ، والمهل محمد على الرجا وعشر بن ساسة لبقر رازاية الذي سيستقر عليه ،

وكر محد على في الموقف عليه فرأى من الحيكة السياسية ال بجنح الراحية ويقلل العرض الدى عرضه السكو موجود الهييه ، فالاطاقة لمصر بمحاربة احلفاء محتممان ، وحاصه عمد تخلي فرسا والمحابها من الميدان ، كما أن افياء الحرب في سورية تعلى على حرج مركز الحيش المصرى هناه ، فان سقوط لتغور وخاصة عكا في يد الحلفاء ، و قدح بالحابات المصرية منبا ، وقدم التورات والعتلى في مختلف المواحى من وجع عنده فكرة الانسجاب من سورية ، وتباحل والكره ودور ما بين الصدح ، وانتهت بعقد النفاق وقعه بوغوص بات ولا ير عارجية مصر و سكوه ودور زاديمة

وهذا الاتفاق يقضى بال يجبو الجيش المصرى عن سوريه ويرد همه على الاسطول التركى الى البب الدنى و مقابل تخوياه بالك مصر الورائى بعجابة الدول وقد رفض الاميرل اسو بقورد فائد التوات البريطانية الاعتراف مهدا الاتفاق بجبجة أن الكومودور تدبيه لابحاك عقده ولم يكن منوطا به حراء المفاوضة فيه و كدلك وفضه السلطان وتشبث بعزل عهد على عواعرض عليمه اللودد بونسويي سفير المحلموا في الاسدقة وأعلى بطلابه ولكى ابورد بالمرسنون وأى فيه فصاً لارمة خطيرة لم يكن معلوما مدى عواقيها و فأعلى المسم الحكومة الحائية اللاتفاق، وحل الدول على قبوله و فارسلت المجائزاواليما ويروسيا والروسي الحائزة اللاتفاق، وحل الدول على قبوله و فارسلت المجائزاواليما ويروسيا والروسي قرار الدول وتخويل محد على حكم مصر الورائى و فاستجاب السطان الى طلبات قرار الدول وتخويل محد على حكم مصر الورائى و فاستجاب السطان الى طلبات قرار الدول وتخويل محد على حكم مصر الورائى و فاستجاب السطان الى طلبات

<sup>(</sup>١) بتاريخ ٧٧ موفير سنة ١٨٤٠ ، وقد نشرناه في قسم الوثائق التاريخية

الدول كما حبيحيّ ساء، ، وفي غضون دلك ارسل محمد على باشاالى ابنه ابراهيم بأمره ماجلاء عن سورية والعودة إلى مصر تنفيدا لاتفاقه مع تابيسه

## احلاء الجيش المصري سورية

ذعن براهيم بيشا للأمرة وأحد بيناهب لاخلاء البلادة فيماً رجوع الحيش المصرى واسط ديسمبر سنة ١٨٤٠ واحتشد بالقرب من دسق تمبيدا للانسجاب حموياة فأخلاها في ديسمبر سنة ١٨٤٠ وكان عدد الجيش المصرى وقتئد نحو سبعين ألم مقاتل يقيمهم عدة آلاف مي افراد الاسر والبيوت المصاحمة المحيش من الموطنين وغيرهم ولاق الجنود والملكون مقاعب هائلة في السحامم الما أصابهم من لاعيده والجوع والمعلش والتعب في قطع المساعت الشسمة ، ومأهماوه من فقل المجات والمساعدة ومأهماوه من مناوشات المرب فحات كثير من فقل المجات والمسداعم ، وما استبدا له من مناوشات العرب فحات كثير منهم في الطريق ، وسار الجيش في السحامة الى (المزيريب) شرق بحدرة طيرية ، ومن هماك ورزع في تلاقة فيال أحد كل فيق طريق الى مصر ، فالفيلق الأول ومن هماك ورزع في تلاقة فيالق أحد كل فيق طريق الى مصر ، فالفيلق الأول ومن هماك فيادة والعيلق الثاني بميادة سلمان باشا المرفساوي وكان وقول من المدفعية ، سار بطريق الحج الى معان ومنها الى العمة قالمحل فاسويس وألها من المدفعية ، سار بطريق الحج الى معان ومنها الى العمة قالمحل فاسويس وألها من المدفعية ، سار بطريق الحج الى معان ومنها الى العمة قالمحل فاسويس وألها من المنافث وكان مؤند من جنود الحرس وفرسان المسادى والماشبورق فيادة ومنه، بحرا الى مصر

وقد لقى فبلق المتكلى باشه الاهوال في طريقه ، وفقد عددا كبيرا من رجاله بسبب الحوع والعصل و لاعياء ووعورة المسالك ومفاوشات العربان ، وحسرهما العبلق نُحو نصف رجاله

وسار فيلق سليان به منا من طريق معال والعقبة عوكاند كدلك المتاعب المهلكة غبر أنه لم يلق مالفيه الفيلق الأول وفقد من رجاله تحو لف وحسمائة و وصل الفيلق الثالث قيادة البراهيم باث الى غزة بعد مالتي الاهوال في طريمه ومات عدد كبير من جنوده ومن الموطفين والنساء والاطفال الذين صحبوه في الانسجاب

ولما وصل غزه أرس ابراهيم باشا كي دبيه يصلب ليه امداده و لمؤل و لملابس والسغن لنتقل الجيش بحر، الى الاسكندرية ،وأخلى غزة يوم ١٩ فيرايرسمة ١٩٨١، و مداك تم اخلاء الجدود المصرية لسورية

وقد بعغ عدد الحنود الذين عادو الى مصر نحو أربعين الف مقاتل أى ان ما فقده الجيش حلال الا وسحب بلع نحو ثلاثين الفاء اما الخسائر من الملكمين فلم يتعاولها حصاء دقيق وقد أورد المسبو وربع الماماند (١) احصه مروعا قد يكون فيه أية سالفة و لكنه العل على هول الخسائر الى حاقت المصريين في السحابيم من سورية و نقد ذكر ان عدد افراد الجيش و المتحقين بهم من الملكيين والموظفين وعائلاتهم وحشيتهم كان قبل الانسحاب ٢٠٠ الف فسمة و فايرجع منهم سوى ستين الغا ، وقال تعليقا على هذا الاحصاء ان هادا الاسحاب وما قدرن به من الأهوال والمضحيا بعد من افظع ماروى عن عجائم تعيم الجيوش في التاريخ به من الأهوال والمضحيا بعد من افظع ماروى عن عجائم تعيم الجيوش في التاريخ به من الأهوال والمضحيا بعد من افظع ماروى عن عجائم تعيم الجيوش في التاريخ

# رأى مؤرخي سورية في الحيكم المصرى

طويت صحيمه الحدكم المصرى في سورية بجلاء الجيش المصرى عنها على وصاره، له وما سلبه ملكا للتأريخ ، ولعلك لاحظت ثما فصلناد فيا تقدم النقاض السوريين على الجيش المصرى كان من اهم ليواعث التي حملت محد على على تقرير الجلاء عن سورية ، ويجهل بن في عدا المقام ال بندت ماد كرم مؤرجو سورية عن الحكم المصرى لمناسبة انقضاء سهده ، والمقاربة بيمه و بين الحكم التركى ، وما خذوه عني السوريين واللبنانيين من الاستحامة فلسائس الانجليز واللبنانيين من الاستحامة فلسائس الانجليز والمتركى ، واعتمار هذا المسائل المنجلة فلهات سياستهم القومية ، وفي هذا القول شهادة انصاف للحكم المصرى

<sup>(</sup>۱) ی کتابه نازیخ محمد علی جزء تا س ۳۷۹

قال الاستاذ محمد كرد على بك رئيس المحمع العلمي العربي في كتامه خطط الشام(۱) مايلي :

«كانت حسنات خكومة محد على في الشام الكثر من سبشاتها ولاتها وضعت أصول الادارة والجهاية ورفعت أيدى أرباب الاقطاعات واعطتهم من الخزانة رواتب تكفيهم على حد الكفاية ، ولم يخلص من دلك إلا الامير بشير الشهافي والى لبنان ، فاله الله ولايته مباشرة من محمد على في مصر وظل يتصرف المدان و بدلك رفعت سلطة المشايخ والأمراء للستبدين ، قال مشاقه (۱) وكانت الدولة التركية حبيرة بأحوال الشعب اكثر من لدولة المصرية ، فعدت تدس الدسائس الرجاع عودم ، وكان الصعرية أول من شق عصا العاعه طمعا برجاع عودم ، وكان الصعرية أول من شق عصا المطاعه ، وتبعهم العرور في برجاع عودم والدي التم ، فعني المصريوب معظم أيام دولهم في الشم في المدود والفلاقل

ه وس من أنو الحكومة المصرية البيء عدده مشاقة تحقيمها المستنقدات وقصريف الاقداري مجاد خاصة ، وتحديد اسعاد اللحوم ، والعدل مين الرعيا على اختلاف اديام م وطبقهم ، لا تسكلف صاحب الحق نفقة لنحصيل حقوقه ، وانعاق كل مال ي وجهه المحصص له ، ومع دلك طل الشعب يسومها العداوة و مناقشها الحساف لانه اعتاد ال يكول محكوما لاحاكم نصبه ، عبدا لاحرا »

وقال في موضع آخر

اثبتت حكومة محمد على ف فنوحيا ان المصرى بل المربى ادا نهيأ له زعيم عاقل لا يقل عن الغربيين في سيرته وجلادته ، وأنه لم يضره في القرون الماضية إلا فناؤه في الحكومة التركية ، وكانت حكومة محمد على من أفضل مارأت اشام

<sup>(</sup>۱) ج ۳ ص

<sup>(</sup>٧) هو الدكتور مخاليل مشاقة مؤلف كتاب مشهد العيان بحوادت سورية ولهنان

من الحكومات مند اللائة أو دريمة ، قرون ، بل ال الشام فى لقرون الوسطى والدسينة لم تسعد عا يقرب منها فضلا عما يمانه ، كتب الدخر برانت قسط بريطان فى دمشق فى سفير دولته فى الاستانة سنة ١٨٥٨ م. ماتعربيه : لم كانت الايالة أعمت حكم محد على بشاعاد كثير الى سكنى المدن ولقرى المهجورة ، والى حراثة الاراضى المهملة ، وهذا ماحدت حاصة فى حوران وفى الارجاء الوقعة حوالى حمود وفى كل أجهات الواقعة سلى حدود البادية ، وفى هذه الاماكن أكره العرب على احترام سلطة الممكومة ، وحمل السكان بأس من اعتد الهم ، وكالسائلة أم بالسرد أعمت الارة شريف شد وقادة الجيش الذي يبلغ عده زهمه ، وكالسائلة أم من معلم وغير منظم بأمرة ابراهم عاش ، محمد الدرة الأول تصاعماني حراد وطاد الأس ، ومثل وحالة والقائمة ، وقد عدت المراحي مكا أل شاط براهيم وحراد وطاد الأس ، ومثار وواق اللائمة فى هده الدواحي مكا أل شاط براهيم وحراد وطاد الأس ، ومثار وواق اللائمة ، وقد عدت أمام خانة أم والمناقية لم تكن قسطيم غير والذلاقل التي كانت سائدة بالمدل

المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة والاغراب إراضه الجدارة والحرف وسائر كثيرا من ذلك لالهم كانوا يقرون من الغزاز أصحاب التحارة والحرف وسائر الطبقات العادلة الوقد سر هؤلاء كثيرا خلاصهم من القام الذى أقوا محت عبئه طويلاء واعتبط المسيحيون حاصه وفرحوا لتجاتهم من التعصب الذى أوصلهم الى درجة من الذل لاقطاق الاولم يكل الفلاحول أقل سرورا منهم لانه وار كانت الضرائب المقررة تستوفى اكل شدة فم يكن يستوفى منهم عارة زيادة ولا تضبط حاصلاتهم وغلالهم ولا يؤحد منهم شيء دول دمع عمه و لم يحيروا على تقديم حدمة دون بدل الاوراء على تقديم حدمة دون بدل الموراء على تقديم حدمة دون بدل الموراء على تقديم حدمة المسكرية على المسلم به وهد الامر الجديد كان يعبوع استياء عظام المسلم المسيحيون الذين كانوا يدفون الخراج فأعفوا من الخدامة لعسكرية الوائد والفلاحون الذين قطنوا القرى المهجورة أسلفوا مالا الاصلاح بيونهم وتموية وأعفوا من الصلاح بيونهم وتموية والفلاحون الذين مدة نكلات سنين المنافوا مالا الاصلاح بيونهم وتموية وتعوامن الصرائب مدة نكلات سنين المنافوا مالا العملاح بيونهم وتموية وتموية والمفارا من العمرائب مدة نكلات سنين المنافوا مالا العمرائب مدة نكلات سنين المنافوا مالا العملاح بيونهم وتموية وتموية وتموية وتموية المنافوا من العمرائب مدة نكلات سنين المنافرة ا

ه وقصارى الدول ان جميع هده المساعدات بدات زيادة الحاصلات ، وكم من مرة فعبت الجنود بامر ابراهيم دشا لا تلاف بيوض الجواد ومانه قي مدارح المتجاح هدا الحسكم الحارم العامل الحترم من الجيم أخدت البلاد تقرق في مدارح المتجاح والتجاء ، فلو عالى عليها الحسكم المصرى لاسته دت الشام قسما عفايها من وفرة سكانها المتحدد، وأصابت شطر كيمرا من التروة التي كانت في الماصي وآثارها لم تول ظهرة المعيان في القرى والمدن العديدة في جهات حوران ، وفيها وحد في المادية حيث ترى فيها الطرق التي احتطى الرومانيون

قال. قا و لم یکد انصر یون یطردون من البلاد و یتفلص طل سطونهم ـوفه
کانوا أحصوا الجميع لحکمهم الندید - حق عاد النوم الی بهذ الطاعة عوخلفت
ارشوة والتبدير في ادارة المدالية متزاهه والاقتصاد، وسيت المداحيل بالناص ه
واستألف خرب البادية عاداتهم على المدكان عالحلت القرى والمرازع المأهولة حديدا
بالتدريج على ألكن القول الله لا يوجد تم ظن للأمن على الحياة والائدلال بموكل
شيء يدل على عودة حالة العوصى الى هذه البلاد التي تركم المصريون ه

و مقل الاستاد محسم كرد على بث نبادة عن كتاب ( بربيه ) وم. كنده اطر ما الحكم المصرىثم قال تعليقا عليه (١)

"ه هدا هو لانصف ي المحكم على حكومة براهيم باش ، وما هي ي الحقيقة الا روح محمد على لكبير الذي كان يستمد منه ابنه ، والا يصمر الاعده في الحطوب ، ولا يقطع مرا دون الرجوع الى رأيه حتى حاءت احكام المصريين نمودها في الادارة ، ولو أرادت الدولة العثمانية أن يستفيد من ه . فنا الدوس الأرادت عمالي على تطبيق حطط ابراهيم باش في الاصلاحات التي قام بها حلال التسم السمين التي قصاعه في هده القصر ، ولكن لعثمانيين المتاوا بالإهمال والغرور ، ولا يعمدون الى حسن قصاعه في هده القصر ، ولكن لعثمانيين المتاوا بالإهمال والغرور ، ولا يعمدون الى حسن الادارة ولا يتظاهرون بالاحسان الا يوم الشدائد ، فاذا رالت عادو الى طبائعهم

<sup>(</sup>١) خطط الشام ج ٣ ص ٧٠

ى إعنات الرعية والفاء الحيل على الغارب ، وقسوا ما أعطوا من عهود وما وضعوا من القوانين ، وهسما ما دعا الى ظهور الفروق الكثيرة بين الادارتين المصرية ولعنه نية بعد رحيل جيش ايراهيم باشا عن هذه الديار ، وهو الجلاء الذي اقتضته الميون الكرى بل الدياة البريطانية التي حملت الدول على موافقتها على أيها الآمال لها تريد تحقيقها في مصر و لشم، لتكون هي الحاكة المتحكة في مصلحها الا الدولة المصرية القي عيب فرنسا وقساهها سياستها احيانا ، وما مصر والشام الاطريق الهند الاقرب بل مفتاحها من البحر المتوسط ، واقا اردنا ان ننظر بعين على بل الهابي العرب من النباء دولة عربية »

وقال في موضع آخر :

« ولم يلتو القصد على ابراهم والله الما دخلت اصابع الأحانب وأخدوا يتبرون عربان و بلس وسكان كسر وان وجمال النصعرية ودرور المسال ووادى التم وجمل حوران وكل من عرفوا بالمصاء من سكان الجمال ، واما المعنب والسواد الاعظم من الناس فقله استقبوه وأخلصوا له وشعر وا يحس ادارته مالي ان قال الاعظم من الناس فقله استقبوه وأخلصوا له وشعر وا يحس ادارته مالي ان قال الاعظم من الناس فقله المن وقائع محمد على الشام مجليا الامجنل الربب فيه ، ان اختلاف المداهب وتبان التربيب فيه ، ان اختلاف المداهب وتبان التربيب كان من العوامن القوية في ابقاء الفينة بين الماء همدا وقست عموان دوراور و باعد اغراضها المتحل بث بدور الشقاق بين المت الفين، وتستحدم وسائم عربية في تكدير صفاء الآميان وتعبث مقول السدج المماكين، وانها قلما المتحد عصدة أمة من أم الشرق ، بل نهمها مصلحها فقط ، ولو كانت ربد الخير لشام التركنه المعد و برق بحكم محمد على الذي كان باقرار وجاها من أرق ماهيدته الملاد مند قرون ، ولمس ابناء المشم أيقنوا بخطاه في الانتقاض على المحكمة المصرية التي هي مثلهم عنصراً ولغة وعلاات والهم كانوا على ضلال في الحين الى حكم المانيين ، وما كان من حقهم ان ينسوا في سنين قليلة كيف كان خطائم بي سرعون في الائم والعدوان » وقال في موضع آحر .

. « تبين الفرق بين الادارتين المهرية والمهانية ، ولو طال عيد المهريين.

أكتر - وكانوا في صدر العتبع يتخوفون بكدرة العهانيين كل حين \_ لسمدت الملادحقيقة وأيقن حتى من كا وا يتعمون من دماء الله، على العهد العهائي البطريقة المصريين في المساواة بين الطبقات والمداهب المحتلفة ، والشدة في الفاذ القوانين ، وتقليد الفرب في كل أمر جوهري، أفصل طريقة لراحة البلاد ، وكان برجي أن بألموا في مدة قصيرة ما تأصل في فطره على توالى القرون وتعودوه من حكم ارباب في مدة قصيرة ما تأصل في فطره على توالى القرون وتعودوه من حكم ارباب الافظاعات الذين صدهم المصريون عن أبجارهم الشائنة التي ألموها رمن العهانيين ، وهي الانجار باجباية بحبولها اضعافا ويسلبون الباقي من دم الامة بحراب من الحكومة وسمع ، ولم تسكد على لجنود المصرية بلاد الشام حتى رجعت الى حاشها قبل ومسمع ، ولم تسكد على لجنود المصرية بلاد الشام حتى رجعت الى حاشها قبل المصريين وتدرت المعائس الاجتبية »

مَن القوة والمنعة ، فلم الراخت القوة ، وتفرقت الكلمة ، وانفتحت الثغرات ،

تر بصت أنجائرا بالملاد حتى احتلبها سنة ١٨٨٧ ، دلك الاحتلال الذي لابزال معانيه الى اليوم

كان محمد على يحرص قبل معاهدة للسره على استبقاء نفوذه وسلطاته فى الحجود لما فى ذلك من اعلاء هيبته فى المحاء العالم الاسلامي واعتماره حاميا محرمين ، والذلك مافتى يعمل منذ الحرب الوهامية على توصيد مركزه فى و يوع الحجار وفى شبه جزيرة العرب ، و باسماد تركيا و لاية جدة الى ابراهيم باشا قد حولته حقوق السيادة الى كانت لى فى شبه جريرة العرب ، و قصل عام استبط بمحمد على يروابط الود والصداقة والولاء

على أن الموات الحربية المصرية التي استقرب هذاك كانت داءً عرضه لتوقب القبائل وقد نارعه في بسط هوده عامل آخر وهو السياسة البريط بية الاستهارية فان النبائرا بعد أن وضعت يدها على عدن كانت تنظر متوجّبة الى التوات المصرية المجاورة لها في البن و واحتحت بال هدا الجواريما بثير في نفوس الاهاى روح لتمصب الديني و على أن محمد على على محافظ على سلمة مصر في حزيرة العرب رغم ما يقتضيه دلك من النبقات الطائلة الى أن تحرج ما الحراة في ختام سنة ١٨٤٠ وردى ملك مصر مهددا في مورية فالترجع قواته من الجريرة

فالقوات المصرية بقيت محتلة الحجار ومعظم جريرة العرب مدى عشرين عاما تخالفها تورات عدم احتمات مصرى معيل الحادهة متاعب هائلة وعقات طائلة، واما ذاكرون هنا لمعة من تاريح الحكم المصرى بها وما اعترضه من العقبات

فني سنة ١٨٣٤ تار الوهابيون في بعض لبلدان فشتبكو. في مناوشات مع القوات المصرية حتى فليرت علمهم

وفي سنة ١٨٢٧ نشدت ثورة مي مكة حيث فتل الشريف بحبي ابن أخيه

لاتهامه بالائه، وهوالتواطؤ عليه مع احمد باشا يكن والى الجمجار من قَبَل محمد على ، ولما كانب يتوقعه الشريف من عواقب انتقاضه غادر مكة و لاذ بقبيلة حرب واستصرخها ، فتارت في وجه السلط المصريه

فقام احمد باشا یکن لمحار تنها وقصاصها ، لکنه سهزم دافعرب آن جبل عرفات واشته بذلك سعد اشوار واقضمت البهم الفبائل ، فلما علم عمد على بعبا هده الثورة أهد الله احتجار مددا من حمس أو رط ان الجدود المنظامية والله من العرسال ، وعبن الشريف محمد بن عون الذي كان تريل القاهرة شريعا لمكة بدلا من الشريف يحيى الشائر ، مدهب بن عون صحبه المدد المصرى الى الخجار ، فتشمع أحمد باش یكن بهذا المدد واستطهر اله ، وضرب الحسار على (الدائف) حيث المتنع الشريف الثائر واتباعه ، ثم توقع الشريف سقوط لمدينة في يد الجيش حيث المتنع الشريف الثائر واتباعه ، ثم توقع الشريف سقوط لمدينة في يد الجيش المسرى غفر الها ، فتعقبه الفرسال وما رالوا على أثره حتى أخدود حو وثلاثه من المسرى غفر الذين ناصر وه في ثورته ، فجيء بهم إلى القاهرة واستبقاع محمد على أشراف مكة الذين ناصر وه في ثورته ، فجيء بهم إلى القاهرة واستبقاع محمد على رها في يده ليضمن استقرار الأمل في المجار

و في سنة ١٨٧٩ ثارت هناك بعض القبائل وامتمت عن اداء ما كان مصرو با عليها سنويا من الين ومقداره ١٢٠٠ قنطر ، فأبقد مجمد على إلى حدة قوة حديدة لاعادة النظام واقراره

وفى سنة ١٨٣٧ شبت فى حدة فتنة عسكرية قوامها ومض الصباط من العدام غير النظامية من بقايا الجيش القديم ، وكان والى سلحار وقتئذ خورشد مك ، فطالمه الضباط والجنود ومعظمهم من الارناءود والترائيما تأخر من عطائهم ، موسار والمحموعهم إلى مكة يتبعون زعيميهم ( ذنار اغا ) و ( تركى بيلر ) ، فتوسيط شريف مكة بين حورشد ملك ، منتوالم بين المحدة و بوافيهم مها خورشد ملك ، حورشد مشوالمتمودين واتفقواعلى أن يعود هؤلاء إلى حدة و بوافيهم مها خورشد ملك ، فندهب المهم ولسكنهم أسروه ، ونادوا بتركى بيلمز واليه على الحجاز ، وكان هدا المعل فندهب المهم ولسكنهم أسروه ، ونادوا بتركى بيلمز واليه على الحجاز ، وكان هدا المعل هوالمجاهرة العمارخة بالترد والفوضى، وانضم أهالى مكة إلى المتمردين فكاية المصريين، فشهت قار القتال بين الجنود المتمردة والمامية المصرية المكن المامية ردتهم على أعقابهم فشهت قار القتال بين الجنود المتمردة والحامية المصرية المكن المامية ردتهم على أعقابهم

وق خلال هذه الفتنة ورد الى مكة نبأ استبلاء الجيش المصرى على عكا ، وكانت الحرب السورية الأولى استعرة ، فأخمد هذا النبأ جذوة المتمردين ، ولما علم البب العالى ولفتنة بنهج بها و رسل فرمانا بن ( تركى سلمز ) يقره والياً على الحسن نكاية يمحمد على وتشفيهاً عليه .

وصل فها هذه العناة إلى مصر، فبادر همد على إلى إنفاذ الألاى السابع من الجدود النظامية وم مهر ١ من الغرسان، فبلغت عدنها نحو ١٠٠٠ مقال، وعقد لواهما لاحد باشا يكن (١) وجعد رئيسا لعسكر الحجاز عوماط مه احماد الفتسة، وكان محمد على عظايم الاحتمام بتوطيد نفود الحسكومة المصرية في الحجاز والمحل لم الحرمين الشريعين من الأعمية السياسية والدينية، ولأن ثنو و الحجاز و ليمن هي لذند الوثيقة في حيط الاتصال بين مصر ومثاجر الهند وحزيرة لعرب

وصلت الحلة المعرية الهيادة أحمد عاشا يكن إلى ينبع عوسارت منها الى جدة فلحتها بعد أن السحب منها تركى بيمز الى ( قنعدة ) وكانت بها حدية العمرية على المتنمت عليه استمر في السحابه إلى ( الحديدة ) من تغور البين عثم استمر في المحاد (عنا) عولم يتوامام (صنعاء) على رده علميد عهد على إلى أحمد باشا يكن والى الحجاد يطاردته عا في سنة ١٨٣٣ ساو اليه في خسة عشر لف مقاتل عكن وكان شيخ لعسيد مواديا للمحيث المصرى عفاصر ( عنا ) حتى فتحها عنوة عوهرب تركى بيلمز والتجأ إلى إحدى الدف البريطانية عو بذلك النهت الفتنة عولكن شيخ العسير نهب عنا إلى إحدى الدف البريطانية المناد فيارت لتحارة الهندية بسب هذا النهب سنان عدداً ( ٢)

وقد أجمع محمد على أزيجتث حذو ر الثورة في جزيرة المرب ويستولى على الممنء وكانت الحلات والامراض قد تغرت في صغوف الجيش المصرى فيقصم الموكذلك

 <sup>(</sup>١) كان قد العصل عن ولايه الحجزال وقت ثم أعيد إلي مصبه ثانيا وقلاء تحد على رآمة عمكر ، لاقطار الحجزية

<sup>(</sup>۲) مأنجان ج ۳ س ٦٤

ورعت الحاميات العسكرية في قنمدة والحديدة وبمض بلاد البين، فنقصت قوة الوحدات المتحركة من الجيش، وقد علم محمد على بهذه الحالة ، فأنفد قوة جديدة من تلائة الايات من المشاة و الهين من الفرسان بقيادة ابر هيم باشا يكن الدى حماد سر عسكر أئمن (سنة ١٨٣٦)، قبلع عدد الجيش المصرى في جريرة العوب تمانية عشر الف مقاتل، فمضى ابراهيم باش يكن بزحف على اليمن يعاومه الشريف عون سارت الحلة الى بالادالعسير، وهماك احتمل الحاود مشقلت هائلة من وعوارة الطرؤ وسوء اساخ وقلة المء وصاحة لمتاعب ، ووقعت المصاصحة والمبارضات بينها و مين القبائل، فاندحر الحيش المصرى امام البدو وحلت به الخسائر الجسيمة، ورجع ابراهيم باشا إدراجه الى الحجاز بعد أن فدحته الخسائر ثم استألف زحفه على البمن غَاحِثُلُ الثَّغُورُ وِ بِعِضُ اللَّوْقَعِ فِي الدَّاحِلُ

ولما علم محمد على بالانباء الأولى عن حملة ليمين عبد بفيادة جنود الحجاز الى خورشدتك الوالى السابق الذي وقعت في عهده فتنة تركى بمزة وكانت الهرائم اللي حاقت بالحيش المصري قد شجعت الوهاسين على الانتقاض في نجد فانجه خوارشد يزحله شمالا ووصل الى الدرعية ، وتخطى فتوحات ابراهيم باش ، وزحف على الاحساه ووصل الى شاطيء الخليج الفارسيء وحمع عدة من السفن واحتل حزائر البحرين في الخليج ، ولما رأت القبائل سرعة زحم الحيش المصري اقبلت تقدم الطاعة له وامتدت سنطة مصر الى الخليج الغارسي، ولكن السباسة الانجايزية هاها تقدم نفوذ مصر الى مصب دجاة والفرات والى مياه الخليج الفارسي القريب من الهند وخشيت على سلطانها هناك ال يزعزعه المتداد تفوذ مصر الي حيث المغ 4 كما الها خشيت من نفوذها في بلاد العن لالمها على طريقها الوند ، فاحتلت ( عمرت ) وأرسخت قدمها فيها ، و بذلت مساعيها السياسية ومنها تهديد محمد على بان تثير عليه تركيا والدول الاوروبية ، فاضطر الى مجاملة انحلترا اتقايًا لشرها ؛ هاصدر امره الى خورشد بك باخلا، ( البحرين )، اما في البين فقد أعلى إمام ( صنعاء ) ولاءه لابراهيم باشا يكن يتني بولائه بطش الأنجليل عمال ب احتلوا عدن

ولما اوشكت على نهايتها سنة ١٨٤٠ رأى محمد على أن بقاء الحيوش المصرية في جزيرة العرب يحمل الخزانة معنات الاقبل لها بها ، واله في حاحة الى حشد حنوده حشداً واحداً حينها تأليت عليه الدون المتحالفة مع تركيا بعد معركة ( نصيبين ) ، فاستعر عزمه على استدعاء الجمد من جزيرة العرب ، ثم الحلاها الى غير رجعة منة ١٨٤١ تنفيذاً معاهدة لندرة ، و بذلك طويت صحيفة الحسم كالمصرى في الجزيرة

# مركز مصر الدولي

#### بعدامه هدة لتمره

ال معاهدة لندرد هي الوثيقة الاساسة لمركز مصر الدولي من سنة ١٨٤٠ الى دشوب الحرب لعالمية سنة ١٩١٤ ، وهي التي حددت هذا المركز وجعلت لمصر شحصية دولية مستقلة ، ورفعت مركزها من ولاية كعيرها الانختاف عن سائر ولايات السلطنة الدثمانية الى دولة مستقلة استقلالا مقيدا بقيود السيادة التركية

أن مصر قد حققت التقلاله والفعل في الحرب السورية الأولى التي انتهت باتماق كوتاهيه (سنة ١٨٣٣) و لكتب في الطر القانون الدولى لم تكل سوى ولاية ليس ها (رسميه) من امتياز عن الولايات العابانية الاخرى و لكن معاهدة للنمره وال تكن حرمت مصر تمرة الاتصاراتها وقيعت استقلاله بقيود شتى و الا أنها قد اعترفت بان المسر مركزا دول مستقلاعن تركيا و إذ حعلت حكومها ورائية في أسرة محمد على و ومعلوم أن ولاية الحكم و وخاصة في ذلك العهد وهي مطهر السيادة والاستقلال ومعنى ذلك أن معاهدة لندرة اعترفت المصر بالاستقلال مقيداً بالديادة العابانية ولم يعد الركياء ولا الميرها من الدول وان تعبث بهذا الاستقلال المنيداً بالذي أصبح مكفولا بمعاهدة دولية

ولم يرد في معاهدة لمدره من القيود العملية التي تحد ذلك الاستقلال سوى دفع جرية سنوية للباب العالى ، وسنريان معاهدات تركي في مصر ، واعتبار قواتها الخربيه جزءا من قوات السلطنة العثمانية

فهده القيود هي مظاهر السيادة العثمانية التي فرضتها الدول على مصر في معاهدة لندره

ومن الواحب ان توضح الهاما و رد في أحد بنود المدهدة وهو البند (۵) من الملحق الذي ينص على أن 8 معاهدات السلطنة المثانية وقوانينها تسرى في معمر 8 ، فقد يتبادر إلى الذهن ان تركيا كان لها يمقتضى المعاهدة حق التدخل في المقسريع بالذه من الواقع في شيء المقسريع بالذه من الواقع في شيء المقسريع بالذه من الواقع في من ١٩٤١ فيرام سنة ١٨٤١ وهذا ليس من الواقع في شيء المعادر كلاهما فحمد على ، وفرمان ١٩ فيرام سنة ١٨٦٧ المعادر للخديوى اسماعيل الصادر كلاهما فحمد على ، وفرمان ٨ يوبيه سنه ١٨٦٧ المعادر للخديوى اسماعيل المعادر كلاهما فحمد على ، وفرمان ٨ يوبيه سنه ١٨٦٧ المعادر للخديوى اسماعيل المقادرية الدولة الديمانية ، أي القوانين بالحلط الشريف الموروف بالكلخانة ومساواتهم المدنون الاساسي المعروف بالتنفيات (١) الذي أصدره السلطان عبد المجمد منتزير حقوق الافرادي السلطنة المثمانية وتآمينهم على أر واحهم وأموالم وشرفهم ومساواتهم حقوق الافرادي السلطنة المثمانية وتآمينهم على أر واحهم وأموالم وشرفهم ومساواتهم معنوق الافرادي السلطنة المثمانية وتآمينهم على أر واحهم وأموالم وشرفهم ومساواتهم حقوق الافرادي السلطنة المثمانية وتآمينهم على أر واحهم وأموالم وشرفهم ومساواتهم حقوق الافرادي السلطنة المثمانية وتآمينهم على أر واحهم وأموالم وشرفهم ومساواته مصركا تكمل في تركياطبقا القدون الاساسي المعروف بالكلخانة عنوق الافراد في مصركا تكمل في تركياطبقا القدون الاساسي المروف بالكلخانة

ويؤيد هذا المعنى ماورد في فرمان أول يونيه سنة ١٨٤١ المكرر والمفسر لاحكام فرمان ١٣٤١ المكرر والمفسر لاحكام فرمان ١٣ فيراير، فقد جاه فيه صراحة « ان القواعد المتضمنة لامنية الاشخاص والاموال، وصون الشرف والمرض، هي من المبادي، التي قدمتها

 <sup>(</sup>۱) سمى خط كلخانة لانه قرى، في الكلخانة ، ومشحا دار الورد، وهي إحدى دوائر السراى القديمة ( طوب قبو ) بالاستانة

أحكام ونصوص حصا الشريف المريوني الصادر عن كلخانة ، وكافة المعاهدات المبرمة والتي ستبرم بين البب السالي والدول المتحابة يقتضي أن تكون جيمها فرفدة بكامل احكامها في مصر ، وكل النظامات التي سنها وسيستها أبباب العالى تكون أيضا مرعية في والاية مصر مع الاحصة انطروف المحلية المحتصة بالعدل والحقانية » ومرمان ٨ يونيه سمة ١٨٦٧ الصادر المحديوي اسماعيل صريح أيصا في أن المراد بالقوسين الاسسية الواردة في فرمانات سنة ١٨٤١ هو خصر اسكاخانة دون حواه ، فقد جاء فيه :

و ان فرمائی لهم يونی الذي منح نيابة مملكة مصر امتيار التورث اشترط حلاب مادكر وهوان تكون القوامين الاساسية الجاری العمل بموجه فی كافة الحد، المالك العمامية ورعية الاجراء و نافئة ايضا فی مصر بمايو افق الحق والعمل مع مراعلة عادات الاهمان و اخلاقهم ، اما القوائين الاساسية المذكورة فليكن معلوما أنه ان هی الا المبدى، لعمومه المنشورة فی تنظیات «كلخامة» اعنی تأمین الارواح و الاوال والشرف»

هذا هوالمنى لرسمى لكنة النوامين الواردة فى مساهدة لندرة و فهى تشبه ن تكون كالترام دولة ازاء دولة الخرى بان تنفد تشريع مع الرقيق مثلاء وليس فى ذكر هذه الكلمة ما يؤخذ منه لاصراحة ولا ضمنا أن لغركيا حق التدخل فى لتشريع بمعمر الها كان نوعه ، وهدا ماجرى عليه العمل منذ صدور معاهدة لندره فان حكومة مصرفى عهد محد على وخلفائه لم تنازعه تركيا يوما مافى حقوا المطلق فى التشريع والتقنين بكافة انواعه ، ولم تتدخل البتة فى هدا الصدد اطلافاً

#### قيود الفرمانات

ذكرة النبود التي كانت تحدُّ استقلال مصر في ماهدة لندره عولكن العرمانات التي اصدرتها تركيا تنفيذا المماهدة قد جاورت في بعض المواطن القيود الواردة بها عوظهر أن السلمان المماني اغتم فرصة تألب الدول الاورزبية على مصر

فاشتطاً في الفرمانات التي أصدرها لمحمد على و غللها بالقيود الثقباة الوطأة ، وخاصة في الفرمان الاول المؤرخ ١٣ فبراير سنة ١٨٤١ مما دعا محمد على الى الاعتراض لدى الدول على تلك الشروط وأدى اعتراضه الى تعديل فيها كماسيحي، بيانه

## فرمان ۱۳ قبرابر سنة ۱۸۱۹

وهاك خلاصة الاحكام التي تصميم، فر من ١٣ فيراير سنة ١٨٤١

- (١) ذا خلا مركز السدّة المصرية بختارله السلطان من يشاء من او لاد محمد على الذكور أو او لاد او لادهم الذكورة هذا انقرض سال لذكوركان للباب السالى ان يختار من يشاء للولاية دون ان يكون لاو لاد الامات حق فيها
- (٣) يلزم من مختار اللولاية حلما لمحمد على بالدهاب الى الاستانة ليتلقى فرمان التقليد
- (٣) ان ولاة مصر بالرغم من حقهم الورائي تكون مرتبتهم عائلة لمرتبة وزراء الدونة في المحاطبات و المقابلات السلطانية
- (٤) المعلقات التي أبر الها أوسيبره با السب العالى وكدالك الخط الشريف المعروف بحط الكالحانه والقوانين الاساسية الدولة المثمانية تنفد في مصر
- (٥) تكون جبايه الضرائب و دحل الحكومة باسم السمسان و يتبع فيها المطام المعمول به في تركيا لكولا يقع الضيم باهالي مصر
- (٦) يرسل ربع اير دات الحكومة المصرية الحاصل من دخل الجارك والخراج والصرائب م خرافة البب العالى، ويخصص الثلاثة الارباع الاحرى لشؤون مصر من تغفات الجباية و الادارة العسكرية والمدنية، وحاجات الحكومة والعلال التي ترسل سنويا الى مكة و المدينة، وطريقة أداء نصيب الباب العالى من ايراد الحكومة المصرية يعمل جا مدة حمس سموات ابتداء من اول عام سمة ١٢٥٧ ( ٢٣ ببراير المصرية يعمل جا مدة حمس سموات ابتداء من اول عام سمة ١٢٥٧ ( ٢٣ ببراير المستقدين تبعاً للطروف و الاحوال في مصر سنة ١٨٤١) ، ويجوز استثناف نظرها بالتعدين تبعاً للطروف و الاحوال في مصر

 (٧) إلى كان من لمقتصى تعتق الباب العالى من مقدار دخل فحكومة المصرية فيلزم تعيين لجنة لمراقبة هذا المحل تؤلف طبقا «لاوضاع الني يقرره، السلطان فيه بعد بارادة شاهائية

الذهبية والفضية التي تضرب في مصر بسم السلطان، ولا تختف القود الذهبية والفضية التي تضرب في مصرعن نقدًى الاستانة في القيمة والنوع والمسار (٩) لا يزيد عدد الجيش المصرى في زمن السلم عن ١٨٠٠٠ الف جندى، من السلم عن ١٨٠٠٠ الف جندى،

(۹) لا يزيد عدد الجيش المصرى في رمن السام عن معمد العدالم المعتبد والباب الماني أن يرفعه الى ماشاء في رمن الحرب، وربتهم في مصر مصام المتجنيد المعمول به في تركيا ، وهو يقصى بجعل مدة الحدمة العسكرية خمس سوات ، وعلى ذلك يكتني من مقترعي الخدمة الموجودين الآن بعشرين الفايقي الهم ١٨٠٠٠ في مصر ويرسل ٢٠٠٠ الى الاستانه ، ثم بسرح خمس عدد الجيش (أربعة آلاف خدمان )كل سنة بطريق القرعة ، ويقترع بعظم أربعه آلاف مستجدون يدني ان هؤلاء بالقطر المصرى ٢٩٠٠ ويرسل ١٠٠٠ الى الاستانة ، ولذ بن يشمون خدمانهم المسكرية يعودون الى ملاده ولا يجوز اقتراعهم من بعد

(١٠) لا يختلف شوار الحنود والصباط الصريين و الاسهم واعلامهم وأو سمتهم عن مثلها في الجيش النركي ، وكذلك ملابس البحارة والجنود و الضباط في الاسطول المصري واعلام البغن الحربية المصرية

(١٩) لوالي مصرحتي منج انرتب العسكرية لطباط البر و لبحر لفاية رقبة صاغ قول اغلمي، الما الرتب العلما ويُرسم مها من السلطان

(١٢) ليس لمصر أن تعلى سفيا حربية الا باذن صريح من الباب المالي

(١٣) لما كانامتياز حكم مصر، لورائى المخول لمحمد على واسرته مقرونا بالشروط السابقة فالاخلال بلئ منها يؤدى الى سقوط حقيم في هدا الامتيار (١٠)

 <sup>(</sup>۱) واصدر السطان قرمانا آخر فی ذلك اليوم (۱۳ فبراير ) با الناد أقاليم
 السودان ( انوبة ود رفور وكردنان وسار وجميع ملحقالها ) الى محمد على وهو
 الذي تـكلمنا عنه في الفصل السادس ص١٩٣٠

هذه خلاصة شروط فرمان ١٣ فترابر سنة ١٨٤١ ، ومن التأمل فنها يتملن ملغ تجوزها لاحكام معاهدة الندرة، قليس في المعاهدة كما قدمنا قيود عملية تحد استقلال مصر التام فها عدا الجزية السنوية وسريان معاهدات تركيا واعتمار قوت مصر حزما من قوات السلطية المثانية ، وليكن الفرمان مغلَّلُ القيود الثقيلة اللي لم ترد في الماحدة ، فليس فيها مثلا قصوص تقيد عدد الجاش المصر ي أتحدده د ١٨٠٠٠ أو أنحظر على مصر بناه سفل حرابية إلا إلان الناب العالي ، أو تقيم حق الحسكونة المصرية في منح الرتب المسكريه ، او تقضى بمراقبة مانية مصر، فهده القيود قد فرصها السلطان في فرماته دون أن يكون عا سند في المعاهدة ، وكدلك بما لايتغقءم روح المعاهدة نقويم لجزية بربع برادات الحكومة لمصرية، لاردَلك فصلا عما فيه من الارهاق والاستساف فاله يستنبع تدخل لركيا في شؤون مصرالداحلية ومراقبة أحواها الماب بحجه تعرأف تقدار دحلها والشعقق من لصيبها فياه وكذلك لايتفق مع روح المعاهدة انتجال السلطان حقاحتيار من يشاء من اولاد محمد على أو احساده لتولى أريكة مصر ، فتن حمل حكم مصر الوراثي فيسلالة محمد على ليس ممناه يحكم الباب العلى في حتيار من يشاء منهم، لان هذا التحكم يصيم قيمة هذ الحق ويطلق يد السلطان العناني في اختيار من يأس فيه الصعف و خلضوع لار أنه من تنك السلالة ، وقد أعترص محمد على لدى الدول على ماوارد في ذلك الغرمان من الشروط التقيلة الوطأة ، وصلب تعديله في نظام ورائة الحركم ومقدار الجرية السنوية وحق منج الرتب العسكرية

فقلت الدول طلبه وأرسلت الى الباب العالى مذكرة طلبت اليوفيها اليعامل محمد على طبقة لاشر وط المدونة في ملحق معاهدة البدرة

## لأئمة 19 ابريل سنة ١٨٤١

فأجل الباب العالى الدول بمذكرة في ١٩ ابريل سنة ١٨٤١ بتعديل شروط المرمان السابق ، وهاك أهم ماقرره من التعديلات الجوهرية

راولا) انه نظم و رائة عرش مصر بال حمل حل الو رائه للاكبر سنا من سلالة مجمد على الذكور ·

(ثانية) عدل عن تقويم لجرية يرج ايراد الحكومة وحملها تبعد النقديره فها بمدمع النظر لحالة الحكومة

(ثالثا) ان يكون توالى مصرحت منح الرتب الى دنية أمير الاى ، أما ما يعادها من الرتب المدنية المير الاى ، أما ما يعادها من الرتب كدرجة امير لواء و قريق فجمل حق منحهما بعد استئذ ن البب العالى

## فرمان اول يوانيه سنة ١٨٤١

تم اصدر البات العالى في أول يونيه سنة ١٨٤١ فرماد جامع يحتوى حكام فرمان ١٣ فبراير مع التعديلات التقدمة عواصدر فرمانه آخر تتعديد الجزية السنوية بنانين الف كيس أي ٢٠٠٠٠ جنيه

و مما مجدر ملاحظته أن لقيود التي وردت في فرمانات لباب أنعالي مما لاتنص عليه معاهدة مندرة لم تكن قيودا دولية و لا شرعية ، بل كانت ذات صبغة داخلية بين تركيا ومصر ، يعني انها لاترتكز على سند دولي من معاهدة أو أتفاق موالتحلل منها يكون فيا بين مصر وتركيا و يتم صحيحه بعمل يصدر من جنب احداها ، لأن هده القيود أساسها فرمان صدر من جنب واحد وهو تركيا

واذلك لم تتقيد مصر بمعظم تلك التيود ، وخاصة فيما يتعلق بعدد الجيش فقد ترك هذا العدد لمقدرة الحكومة المصرية و رادتها ، ولم يكن عمة مراقبة على عدد الجيش المصرى وتقبين هذه الحقيقة من التأمل في احصاء الجيش المصرى ومقدار قوته من من او اخر عبد محمد على الى عبد خلفائه لغاية الاحتلال الانجليزي، وهاك السيان

| قوة الجيش | السنة                               |
|-----------|-------------------------------------|
| 42        | سنة ١٨٤٧ (في اواخر عهد محد على)     |
| 1+1+++    | « ۱۸۵۰ (في عيد عباس باشا الاول)     |
| ٨٥٠٠٠     | الد ۱۸۵۸ ( في عبد سعيد باشا )       |
| 44        | ۱۸۷۳ ( فی عهد الخدیوی اسماعیل باش ) |
| (1) At+++ | ه ۱۸۷۹ (فی اوائل عبد توقیق باشا )   |

فيتبين من هذا لاحصاء أن مصر لم تتقيد في عدد حيشها بالفرمانات السلطانية بل كذالها مطلق الخرية في تحديد عدده

و كذبك استطاع الخديوى اسهاعيل أن يحر رمصر من معطم القيود الاخرى بقرمانات استصدرها رأسا من السلطان من عير مخابرات دولية

وعلى عن البيال أيضا أن البب لعالى كان له بتقتصى فرمانات ان يقدارل س الحقوق التي حواتها له معاهدة لمدرة ، والعكس لا يجور ، أى ليس له ال يستقص حقوق مصر بعرمانات لازهه م الحقوق مكفونة بمعاهدة دوية ، فليس الباب العالى ولا لأى دولة أحرى أن تعبث بها ، وهذا ماقال به المسيودي مارتانس الاستذبي محامعة سان بطرسبرج إد يقول ه ال فرم نات حاصة قد وسعت لحقوق والمرايا التي ملها ، تب الملك ( الخديري ) بازاء الباب العالى ، ولكن من البديهي ان هده

<sup>(</sup>۱) رجمانی بيان قوة الجيش الی الاحصاءات الواردة فی کتاب تفوج النيل لامين ساسی بيشا الحزم ۲ ص ۵۲۹ وهی احصاءات مستمدة مرت الدمرخابة الممين ساسی بيشا الحزم ۲ ص ۵۲۹ وهی احصاءات مستمدة مرت الدمرخابة المعمرية عوقد استخرحتها الدمترخانة من دفائر وکشوفات الممية السبهة و ديول الحهادية (الحربية) من سنة ۱۸۸۳ الی سنة ۱۸۸۲ وهی السبة الی النی فيها الحيش المهمری القدم عقب الاحتلال بايماز من الانجليز

الفرمانات ليس له. قوة الغاء أو نتقاص لمركز الدولى المستقل الذي وجدت ويتمر سنة ١٨٤٠ هـ (١)

#### التتبجة

هركز مصر الدولى قد حددته في سمة ١٨٤٠ ماهدة لندره التي قصت بارحاع الجيوش المصرية الى حدود مصر القديمة، وضان استقلالها مقيما ومشوبا بالسيادة العثمادية، ومصر طبقا لهد المعاهدة أصبحت دولة مستقلة غير مستكلة السيادة، والاستقلال الدى ذالته مند سنة ١٨٤٠ هو استقلال داحلى تدم بكل مظاهره مضافاً ليه بعض مطاهر الاستعلال الخرجي مثل حق مصر في قبوب ممثل الدول الاجبية كالقدصل و لوكلاء، وهو من مظاهر الديادة الخارجية

ولانزاع في أن قيود السيادة الدنهانية التي قيدتم بها معاهدة لندره هي فقيجه تآسر المبول الاوروبية على وهمر والحيازه اللي تركياء فادا كانت وصر لم تحقق في ذلك والعمر كل أمامه وحقوقها الشرعية في الاستقلال المطلق وركل قيد فاتما يرجع ذلك الى الاضطهاد الاوروبي هو ذلك الى الاضطهاد الاوروبي هو الذي حرم مصر تمرة انتصاراتها ووقف كحجر العثرة في سعيل تحقيق استعلالها التام وفو عاملتها لدون الاوروبية سنة و 188 كاعومات اليووان سنقة ٢٦٥٠ ما وقع دلك الاضطهاد ، فصر واليومان كلة عم كانت ولاية من ولايات وسعانة الماسة في وقات متقاربة ، والفرق بينهما أن اليونان هزمت في بيه أما وهر فقد فازت وقع بت الحيوش العبانية ، ومع دلك كانت المتيجة أن ساعست والدون الأوروبية اليومان على تحريرها ، أما وهم ذلك كانت المتيجة أن ساعست والدون الأوروبية اليومان على تحريرها ، أما وهر فقد حالت اوروبادون المتقالها الذم ، وهذا من اغرب ماسمع في معرض الظالم الدولى ، ولا يغني أن قوام والاضطهاد الذي وقع على مصر أنها هو اطاع انجائرا واهواؤها فان الحرك ، ولا يغني أن قوام والاضطهاد الذي وقع على مصر أنها هو اطاع انجائرا واهواؤها فان الحرك ، ولا يغني أن قوام والاضطهاد الذي وقع على مصر أنها هو اطاع انجائرا واهواؤها فان الحرك ، ولا يغني أن قوام والانتهاد الذي وقع على مصر أنها هو اطاع انجائرا واهواؤها فان الحكمة الأنجابية والمنازية

<sup>(</sup>١) دى مارتانس ، المسألة المصرية والقائون الدولي سنة ١٨٨٧ ، ص ٥

كَمَا فَصَلَمُنَا فَلَكُ هِمَ النَّى أَمَانَتُ سَاسَتُهِمَا عَلَى الدَّوْلِ الأوروبِيَّةِ تَحْتَيْمًا لأطاعيه الاستمارية في الشرق

ومن الواجب أن نقول الله لولا حروب مصر المتواصلة والتصاراتها في عصر محمد على لمسا رضيت اورويا و لا تركيا باستقلال مصر المقيد بالسيادة العيّانية بل وجعت يها ولاية كسائر ولايات السلطنة العلمانية بتماقب عليها الولاة التراكل سنة أو سغتين ، فلولا تلك الحروب وما أظهرته مصر من القوة والمنعة لما احتفظات باستقلالها ويدى نالته في ميادين القتان، فالجيود التي مذلها والدماء التي حادث بها والتضحيات التي احتملتها هي التي حفظت فلك الاستقلال وصانته من الصياح، فلريمه في استطاعة تركيا ولا الدول الاوروبية أن تعيدها الى حالتها القديمة عالمن، حرمت مصركل ماتصبو اليه من نتائج المتصارات، وتضحياتها ، فقد ادركت عايتين من أعطم المقاصدانقومية ، فلقدوطدت دعائم استنادلها وحققت وحدثها يضم الدودان الى رقعتها ، ثم ناات موكزاً دوليا وطيدا لم يكي لها من قبل ، وموكزاً معنويا رفع من شأنها بين الام ، وأدا كانت الأمة الهرفسية تضخر بمعارك ناطيون وحروبة المظيمة مع أنها لم تنل من وبرائها سوى الخسيران والتراجع على ماوراء حدودها الأصلية ، وتعدها مع ذلك صفحات مجمد راهية في تاريخها القومي ، فأجدو يمصل ب تعامر بحروبها في عصر محمد على ، ملك الحروب التي رفعت ذكرها في الخافلين وسارت باسمها مسير الشمس، فضلاعما انتجته من تحفيق استقلام وتوطيد دعامه . عهده الحروب هي ادن من أقوى دعائم الدونه المصريم المستقلة ، ومن أعظم رُكُانَ القومية المصرية ، وحاصةً فتح السودان وحروب سورية والاناضول ، وان فتح السودال قد أتم الوحدة القوميه ، وحروب سورية والاناصول كانت من أقوى المقومات المصرية ، إذ لا يخني انها فتحت ادهال المصريين إلى أن لمصر شخصية سفصلة تمام الانفصال عن القومية التركية ، وجاء قيام محد على في رجه تركيا وهي وقتئذ دولة الحلافة الاسلامية تحطيا لفكره اندماج مصرفي السلطمة العبالية وعملا سيد المدى كان له أثر كبير في تشييد صرح القومية المصرية

# الفصل العاشر دعائم الاستقلال الجيش

ان الجايش هو الدعامة . لأ ولى التي شاد عليها محمد على كيان مصر المستقلة ، والولاه لما تكونت الدولة المصرية ولاتعفق استقلالها ، وهو الذي كفل هماذا الاستقلال وصائه نيف وستين سنة ، فلا غرار أن خصَّه محمد على بأعظم قسط من هنابته ومضاء عزيمته ، وليس في مدشات عمد على مارال عنابته مثل الجيش المصرى، و يكفيك دليلا على ملغ تلك العماية أن مشاكه الأخرى متفرعة عنه، والذكرة في تأسيسها أو استجه تُم إنَّا هي ستُكال طحت الحيش؛ فهو الأصل وهي التُّبع، فتقرير عمد على باشا إن ، مدرسة الطب مثلا يرجع ل الأصل الى تُعرج الاطب، الذين بحناج البهم الجيشء وكذلك دور مصاعه ومصانع العزل والمسيج كان غرضه الأول منها توفير حاجات الجيش والجنود من الملاح والدخيرة والكيئاء، وافتصى اعسداد الاماكي للازمة لاقامة الجدود بنساء التكنات والمسكرات والمستشفيات، واستدم تنخر مح الضاط انشاء المدارس الحراسه على اختلاف اتواعيه، وكذلك للمارس الماكية كان الغرص الأول شها تثقيف التلاميذ لاعدادهم على الأخص لان يكونوا ضبط ومهندسين ۽ وارسان لبعثات الي أو رو به كان العرض الأول منه توفير لمدد الكافي من الصباط ومن الاساتذة و الملماء والمهندسين عمل يتصلون عن بعد أو قرب بالاداة الحربية ، صحح أن هذه المث ك وغيرها كان لما اغراض عمرانية أحرى ، لكن حدمة الجيش كانت أول ما فكر فيمه

عهد على

قاجيش إذن فصلا على مهمته اللاولى من الدفاع عن استقلال البلاد كان أداة التقدم العمران في مصر ، فهو من هذه الوجية من أجل أعمال محمد على باشا

وكل ما بدل من الجهود والنفقات في سبيل قد أصاب حقه وموضعه ، فم يكن عبثاً ولم يضع سدى ، إذ من المحتق أنه لولا قوة هذا الجيشلطاع الاستقلال الذي . قالته مصر في عبده ، ولا ستردت تركيا امتيازاتها القديمة في البلاد والمدتها ولاية تحكمها مباشرة كا تحكم سائر ولايات السلطية الشربية ، أولا حتلما المحلترا بجيوشها عند ما ألبت عبيها الدول الأوروبية وحردت عليه قوانه البحرية والبرية في سورية وعلى السواحل المصرية ، ولو لم يكل هذا الجيش متاهبا القتال ذائدا على الوطل لاستطاعت المجلترا أن ترمى الكنابة عيتودها ، ولاحتلما كما عملت سنة الوطل لاستطاعت المجلترا أن ترمى الكنابة عيتودها ، ولاحتلما كما عملت سنة الوطل لاستطاعت المجلترا أن ترمى الكنابة عولا معاول لحاية الذماو

# مشروع تأسيس الجيش النظامي

أخد محمد على باشا يؤسس الجيش المصرى المطامى ممد سنة ١٨٢٠ ، وكان الجيش قبل ذلك العهد الخلاطاً من العماصر المعطورة على التمرد والفوصى يطبق علمهم لفظة ( باشبوزق ) أى الجنود غير النظاميين ، ومثل حدثا لجيش لم يكل جديرا بالاعتماد علميه فى رفع هيبة مصر والدقاع عن كياتها وتوسيع حدوده ، لذلك مادئ محمد على منذ تبوأ عرش مصر يفكر فى افش، جيش على النظام الجديد

ولمكر الطروف لم تمكن تؤتيه ، فكان يؤجل المعاذ فكرته الى أن تحين الغرصة المماسية ، وقد لاقى صعوبات كبيرة فى تحقيمها ، لأن الجمود غير المطاميين الذين كان يتألف مثهم الجيش القديم كانوا معتادين الغوصى والعصيان ، ويكرهون كل لظلم

# المحاولة الأولى لتنفيذ المشروع وأخفاقها

#### سنة 1810

وثلقد حاول لأول مرة انفاذ فكرته سنة ١٨١٥ (مد عودته من حرب الوها سبب ولكن هذه المحاولة أخفقت وكادت تودى بمركزه لولا أن عدل عنها و رجمه الى وقت آخر

ذلك أنه لما عاد من الحجاز أمر بشعريب فرقة من جنود الله اسهاعيل بات على لنظام الحديث؛ وذهب هو لهذا الغرض الى تولاق ( اغسطس سنه ١٨١٥)٠ وأعلن رغبته في ادخال النظام الجديد في صفوفهم ، وصارحهم بان من لم يذعن لهذا النظام يعاقب على تمرده، ولما عاد إلى شيرا تشمر الجند من هذه الأوامر وأرحفوا يها ، فانتهر بعض رؤسائهم هذه الفرصة ليأتمروا بمحمد على يسمو فيخلمه ، وكادت تغلج المؤامرة لولا أن القوم أفضوا للتفاقهم الى عايدين لك أحد رؤساء الارماءود وكان قد عاد من الحجاز مريضًا ، فتوسم فينه المتآمرونين الموافقة عي مؤامرتهم ، واجمود على أن يهاجمُوا محمد على في قصردبالاز بكية ، فأعضىعابدين.ك . لي مجد على بهذا السر ، فبارح قصره وذهب الىالقلمة منتصف الليل ،ودخلها من طريق بلب الجبل، و «الرغم من دلك تُواقى المتمردون الى ميسال الار مكيه وتمادوا وحرس السراى أطلاق الرصاص، فوقعت فتمة تشبه فتنة الجتد سنة ١٨٠٧، غير أنها كانت اوسم مدي واعطم خطره ، فلما لم يجدوا بغيتهم ذهبوا الى ميدان الرميلة، ومن هماك المحطول على الاسواق يشهبون و يملبون (٣٠غسطس سنة ١٨١٠)، وقد تذرع محمد على مالحزم والحكمة في مصلجة هــذه المتنة حتى الحده ، وأرجأ النظام احديد في الحيش الى وقت على بهديئ له وسائله و يبتغي ذرائعه

#### رواية الجبرى

دكر جابرتى نبأ محولة محمد على ادخال النظام الجديد فى الحيش فى رواية طويلة بوردها لمسافيه من تأييد لما قلماه ، وتفصيل لمسا أجملناه ، قال فى حوادث ٢٥ شعبان سنة ١٢٣٠ (١٣ عسطس سنة ١٨١٥)

ه أمر البائد جميع العساكر بالخروج لى الميدان لعمل التعليم والرماحة خارج باب المصر حيث قبة العزب ، فخرجوا من ثلث الليل الأخير ، وأحذوا في الرماحة والبندقة المتواصلة المتدابعه مثل الرعود، على طريقة الافرنج ، وذلك من قبيل الضجر ائي الصحوة ، ولم انتماعي ذلك رجموا داخلين الى المدينة في كبكه عظيمة ، حتى رحموا الطرق بخيولهم من كل تاحية ، وداسوا أشخاصا من الناس بخيولهم ، بل وحيراً "يضا ، وأشيع أن الباث قصده إحصاء العسكو وترتيبهم على النظام الجديد وأوضاع الافرنج ، ويلبسهم الملابس المقسطة ، ويغير شكاهم ، وركب في على يوم الى بولاق وجمع عَسناكُرُ ابنه اسماعيل باشا وصعهم على الطريقة المعروفة بالنظام الجديد، وعرفهم قصده ، وقعل داك بجميع العساكر ، ومن أبي ذلك قابله بالضرب والطرد والمنق بعد سلبه حتى ثيابه، ثم ركب من بولاق ودهب الى شهرا، وحصل في العكر قلقلة ولعظ، وتناجوا فها بينهم، وتفرق الكثير منهم عن محديمهم وأكابرهم، ووافقهم على النغور بعص أعيانهم، واتفقوا على غدر الباشاء ثم إن الباشا ركب من قصر شبرا وحصر الى بيت الاربكية ليلة اجمة المن عشريمه ، وقد احتمع عند عابدين باك بداره جماعة من أكابرهم في ويهمة وفيهم حجو بك وعبد الله أغا صارى جلة ، وحس أغا الازرجانلي ، فتفاوضوا بينهم في أمر الباشوما هو شارع فيه ، واتفقوا على الهجوم على داره بالاز مكية في الفحر ، ثم إن بدين ال غافلهم وتركهم في السهم ، وخرج متمكرا مسرع الى اقبات ، وأحبره ورجم الى أصحابه ، فأسرع الباشا في الحال الى لركوب في سادس ساعة من الليل ، وطلب عساكر طاهر باشا فركبوا منه ، وأحاط المغزل بالمعاكر ، ثم أحلف الطريق وذهب الى تاحية الناصرية ومرمى اللشب ، وصعد الى القلعة ، وقدمه من يتق له من العساكر ، وانخوم أمم المتوافقين ، ولم يسميم الرحوع على عزيمتهم ، فساروا الى بيت الباشا يريدون تهيه ، فحد تعهم المرابطون وتضاربوا بالرصاص والمبنادق وقتل بيئهم المتحص ولم ينالوا غرضا فساروا الى ذحية القلعة واجتمعوا بالرميلة وقراميدان »

ثم ذكر الجبراني تفاصيل تمرد الجند وانسبابهم في الاسواق وتبييهم الدكاكن والمتاحر ويحد البهم من الشغب والاعتداء على أموال الناس و بضائدهم والخلالهم والنطاء ماجعل سكان العاصمة يضجون مساوئهم

## موفف محمد على ازاء الجيش القديم

قلنا أن محد على بات قابل عدد الحركة بالحلم و لاناة ورجاحة العقل ، وقد استعلى غلمه مشروعه في انشاء جيش عي الطراز الحديث قوامه النصم والطاعه ، ذلك أنه بادر الى اظهار اسقيائه مما أحدثه الحنود المتعردون ، وقر رادم تعويض لجيع التحار الذين نهبت دكا كينهم ، وعهد بتقدير ذلك أن السبد محمد المحروق كير التجار ، ودفعت الحكومة فعلا لتعويضات (۱) إن وقع جم النهب والاعتداء ، فلم الشعب مادناه على محمد على ماشا وسخطوا على الجنود المتمردين ، و كان في هذا العمل الكر دعاية للنظام الجديد ، وأحد الباشا يهي الوسائل الاحظال ذلك النظام ، ولكنه و بعد النظام ، ولكنه و بعد نظره ، وقد مهد لذلك بعداً به إلا سنة ١٨٦٠ ، وهذا يدلك على أناته و بعد نظره ، النظام ، ولكنه بعث المنات بالمنود عير النظامية والحراجهم من العاصمة حتى الايكون المعنشده فيها مدعاة المؤرده وتحديد الذين ، فوزعهم على الثغور الواقعة على البحر

 <sup>(</sup>۱) يقول مختار باشا في كتابه التوفيقات الالهامية ص ۹۹۰ أبها المنت نيفا و ۱۹۰۰ جنبه

الابيض كرشيد ودمياط ، و بعض البلاد القائمة على فرعى النيل ، ولكيلا يسيق الى قاربهم أنه يقصد تشتينهم أو معاقبتهم أمر بان يرافقهم فى معسكراتهم الجديدة بعض أبنائه كطوسون باشا واسماعيل باشا، ورؤساء جنده مثل محو بث وغيره ، ومر باقامة تركنات في البلاد التي أعدها لاقامتهم

### رواية الجبرني

قال الجبرة في هذا الصدد وفي عاشر محرم منه ١٩٣١ ـ ١٩ ديسمبر سنة ١٨٥٥ رحم الدشا من غيمته من الاسكندرية عورول مابدأ به إخراج العساكر مع كرائيم الى ناحية بحرى وحمة السعيرة والثنورة فنصبوا خيامهم بابر الغرب والشرق تجاه الرحائية عواحدوا صحابهم مدافع و بارودا وآلات الحرب واستم حروجهم في كل يوم ع ودلك من مكايده معهم عوابعادهم عن عصر جزاه فعلهم المتقدمة عقرجوا أرسالا عواستهل شهر ربيع الأول سنة ١٩٣١ وفيه سافر صوسون باشا واحوه اسماعيل باشا الى ماحية رشيد عوفصبوا عرضيهما عند الحاد واحية أبي منصور (١١) عوحد بن بك دالى باشا وحلاقه مشل حسن اعاز رجنلي ومحو مك منصور (١١) عود جو بك جهة البحيرة عوكل ذاك توطين وتديس للمساكر بكومه أحرج حتى اولاده العزار لسعافظة عوكذاك الكثير الى كرائهم الى جهة البحر الشرقي ودمياط »

وقال عن بداء لتكنات الجدود الدين شعقهم محمد على بالاقاليم ه ان لباشا أمر يبدء مساكن للمسكر الدين أخرجهم من مصر بالاقاليم يسمونها القشلات بكل جبة من أقاليم الارياف لسكن المساكر المقيمين بالنواحي لتصورهم من الاقامة الطويعة

 <sup>(</sup>١) هي التي يقال لها اليوم أبو مندور من أعمال مركبر دسوق والتي كان لها
 شأن في وقائع ألحلية الأنجليزية سنة ١٨٠٧ الغار ص ٥٥

والحيام في احر والبرد واحتياج الخيام في كل حبن الى تجديد وترقيع وكتبر حدمة ، وهي جمع قشلة بكسر القاف وسكون الشين ، وهي في اللغة التركية الم كان الشتوى لان اشتاء في لمنهم يسمى قش بكسر القاف وسكون الشين ، وحكتب وراسم الى النواحي بسائر لقرى بالأمر لهم نعمل الطوب المين ثم حرقه وحمله الى محل البناء، وفرضوا على كل باد وقرية فرض وعددا معيدا ، فيفرض على المفرية مشاخ القرى ألف أبا الله لبنة أوا كثر يحسب كبر لقرية وصدرها ، فيجمع كاشف الناحية مشاخ القرى ثم يغرض على كل شيخ قدرا وعددا من اللبن عشرين ألفا أو تلاثين ألف أبو اكثر أو أقل ، ويلرم مضربه وحرقها ورفعها ، وأجلهم مدة تلاكين يوم ، فوضوا عليهم على كل شيخ قدرا وعددا من اللبن عشرين ألفا أو تلاثين ألف أبو الكبر أبو أقل ، ويلرم مضربه وحرقها ورفعها ، وأجلهم مدة تلاكين يوم ، في نقل أدوات على كل قرية أيصا مقادير من أفلان النحل ومقادير من الجريد ، ثم فرضوا عليهم أبين شخاصا من الرجل لمحل الاشغال و عائر يستعملونهم في نقل أدوات العارة في النواحي حلى الاسكندرية وخلافها ، ولهم أحرة أعسطه هي كل يوم العارة في النواحي حلى الاسكندرية وخلافها ، ولهم أحرة أعسطه هي كل يوم العارة في النواحي حلى الاسكندرية وخلافها ، ولهم أحرة أعسطه هي كل يوم العارة في النواحي حلى الاسكندرية وخلافها ، ولهن يعمل اللبن أجرة أيضا ، ولهن ولمن والجريد ، أبية أيضا ، ولهن والجريد والمن والجريد والمن والجريد قدر معلوم لكمه قليل »

### البدء في تنفيذ الشروع

#### سنة ١٨٢٠

عاد محمد على الى تحقيق مشروعه سنة ١٨٢٠ ، فاعتزم فتح مدرسة حربية في (أسوان) لتخريج ضباط الجيش ، وكان من الضرورى لادخال الظام الجسديد أن بختار ضباطا معملين على نصر بأساليب ذلك النظام ، ولا مندوحة أن بكونوا من الاوروبيين ، لأن هذه الاسليب كانت محبولة في الشرق الى ذلك الحين ، وقد وجد محمد على عضدا كيرا في ضابط فرنسي عطيم من طباط لاميراطورية النابيونية وهب نفسه علمه مصر وتقدمه لوهو الكولونل سيف Seve الذي عرف بعد ذلك بسميان باشا الفرنساوى ، فاليه يرجع الفضل الاكبر في مماونة

مجمد على ومؤ زرته فى تأسيس الجيش المصرى على النظام الجديد، بحيث صار بضارع أرقى الجموش الأوروبية و برهن فى ميادين القتال على أنه لايقل عنها درية وكفاية

# سلیمان باشا الفرنساوی سنة ۱۷۸۷ — ۱۸۲۰

هو الكولون سيف Seves وهو فرنسي الاصل والد في ليون سنة ١٩٨٨ (١) و كان الوه صاحب مصنع في المدينة ودخل في مهنة المحرية وحضر واقعة المطرف الاغر ثم انتظم في سلك الجيش البرى وقاتل في حروب نامليون وارتق في المرلقب المسكرية حتى ملغ رتبة كولونل (اميرالاي) عولما انهي عهد نامليون قضى على المكولونل سيف بالحروح من الجندية وانقطع المتجارة والرواعة، ثم طلب المصلايق له وهو الدكونت دى سيجور السعى لهى شاه المعجم في ان يعهد اليه تنظيم حيشه، فه وهو الدكونت دى سيجور السعى لهى شاه المعجم في ان يعهد اليه تنظيم حيشه، فصحه بالذهاب الى مصر، فجامها سنة ١٩٨٩ وقابل محد على فاعجب، وعهد اليه تنظيم الجيش المصرى على الاساليب الحديثة، فكان له الفضل الدكير في الاضطالاع تنظيم الجيش المصرى على الاساليب الحديثة، فكان له الفضل الدكير في الاضطالاء تنظيم الجيش المصرى على الساليب الحديثة، وقد اعتنق الاسلام في مصر واختار المناب المسلمان فصار يعرف بسلمان بك

واشترك في حرب المورة تم في حرب الشام والاناصول كما فصلناه في موضعه ، وانعم عليه محد على سنة ١٨٢٤ بالباشوية عقب الحرب السورية الاولى فمرف من ذلك الحين بسليان باشا العرف وي ، واشترك في الحرب السورية الثانية ، وقد عين رئيسا عاما لرحال الجهادية أي للجيش المصرى واحتفظ بهذا المنصب في ديد ابراهيم وعباس الى سعيد باشا ، وتوى في سدنة ١٨٦٠ ، وهو المقام له تمثال في ميدان سليان باشا بالقاهرة

<sup>(</sup>۱) كلدلعين و بارو\_سنتان من تاريخ لشرق(ستة ۱۸۴۹\_۱۸۴۹) ج١ص ١٦٨

### المدرسة الحربية الاولى باسوال

جاه المكولومل سيف الى مصركا قدمنا فلد آئس منه محمدعلي باشا المكفاءة لتحقيق مشروعه أيفذه سنة ١٨٢٠ الى اسوان لتكوين النواة الأوبي من الجيش، و بدأ في العمل بان قدم اليه خميائة من خاصة مماليكه ليدريهم على أن يكونوا ضبطًا في النظام الحديث، وطلب إلى بعض رحله أن يحذوا حدوه و يقدُّموا من عندهم من الماليك ، فاجتمع لدى الـكولوس ( سيف ) "لف من هؤلاء واولئك أخذ بدريهم مدة ثلاث سنوات عي فنون الحرب وأساليها الحديثة ،فصار وانواةالجيش لتظامي إذ تكوتت منهم الطائلة الأولى من الصباط

وقد اختار محمد على(الـوال) لتخريج لطائفة الأولى،ن ضباط الجيشرجاة ان ينمذ مشروعه بعيما عن الدسائس والانطار ممه ، ولكي يتم في رهينة وسررٌ دون أن يلتفت اليه الناس، فإذا تجمح فالنجاح، وإن اخفق لا يكون لاخماقه رد قمل يزعزع مركز مجه على ، وكان دلك من دلائل بعد نضره وفراسته ، وبما رغبه أيضا عن القاهرة خشيته أن يكون سلم التلاميذ على يد ضابط أو ووفي مشراً الهيلج الخواطر فيها، وخاصة بين الجنود غير السظاميين الذين كانوا ينفرون من كل نظلم جديد ، ثم ليكون التلاميد عنجاة من أسباب اللهو بعيدين عن أما كنه فلا يفسد عليهم الاخلاق الحربية ، فاختار لهم كما قلت مدينة ( اسوال ) ، وأنشأ بهب اربع تكمات فسيحة لاقاءتهم يها ولتكون مدرسة لهم ، وقد عنى محمد على بأمر هذَّم المدرسة وتنطيمها وإمدادها بم تحتاجه من الأدوات والاسباب، فعي أول مدرسة حربية انشأها لتكون الجيش المصري النظامي

و قدة كر المسيو قولا بل (١) وكلوت الث(٢) أن السكولو مل اسبف) لتي صعو بات

<sup>(</sup>١) في كنابه مصر الحديثة حزه ٣ س ٢٤٩ · (y) في كتابه ( تحة عامه الى مصر ) ج٢ ص ٣٩٩

كبيرة في تعدر يب اولئك الشبال على الاساليب الحديثه علائقوام هده الاساليب المحام والطاعة المطاقة المؤلفة الرؤساء والماليك اعتادوا الصحب والصوصاء والاخلال بالسطام والطاعة ولم يألفوا من حفركات المسكرية سوى الكر والقراء وكان النظام والسكون اللذال لامدوحة عنهما أثناء المناورات والقريمات المسكرية ممالايروق لحم ، أصف الى ذلك أنهم لم يعتادوا أل يتعموا ورون احرب على ضبط أو روبيين (مسيحيين) ، فجائف نفوسهم بمسكرة القرد والعصيان ، ودبروا المؤامرات المعتك بالكوارس سيف على مثال مؤامرات الماليك لاغتيال بكوانهم القدماء ، وبينا بالكوارس سيف على مثال مؤامرات الماليك لاغتيال بكوانهم القدماء ، وبينا كان ذات يوم يحرل ولئك الشبان على ضرب الدار ادا بأحدهم قد رماد برصاصة كان ذات يوم يحرل ولئك الشبان على ضرب الدار ادا بأحدهم قد رماد برصاصة كان ذات يوم يحرل ولئك الشبان على ضرب الدار ادا بأحدهم قد رماد برصاصة كانت ترديه لولا أنه المحرفت ومرت بجانب اذنه ، وسمع صفيرها ، في يغز عزع و م يقت شيئ من شحاعته و رباطة حاشه ، بل ستمرى عمله وأمر التلاميد بإطلاق يقته شيئ من شحاعته و رباطة حاشه ، بل ستمرى عمله وأمر التلاميد بإطلاق النار كرة وجويدة

وحدمت مرة أحرى أن تزع تلاميده من العصيان وتهددوه بانقتل ، فعللب البهم أن يبدر زود متعاقبين واحداً علو الآخر حتى لا يدنسوا انفسهم بالحيادة والعيلة، فكان لهدد الشجاعة والبطولة وسعه الصدر تأثير سجرى في نفوس اولئك الفتيان لدس مهم يكن ما اقصفوا به من العدر فالهم يعدرون الشجاعة حتى قدرها ، فيعد في كانوا دقين عليه صاروا من حاصة اوليائه بحيصونه باعجابهم واجلالهم ، فتمكن في كولونل (سيف) من علم تعليمهم في مدى ثلاث سنوات

واستدر على هدا المحوليان تكوست و تلاميده الهيئات الأولى من الصماط وقد كان ابراهيم باشا يصحب أحياد الكولونل سيف في الدوان، وكان لوجود، وتوكير كبير في حمل الشبال على الطاعة واتباع المطام اجديد

يؤحد من البيانات المتقدمة ال أول مدرسة حربية للجيش المظامي هي مدرسة اسوال، وقد ذكر العلامة على باشا مبارك(١) صمن كلامه عن مدينة اسوال

<sup>(</sup>١) الحملط الترفيقية الجرء ٨ص ٦٧

ما يلى « وعلى تحو ثانى ساعة من حيمها البحرية قصر و بستال من الشاء محمد بك الافل اوغلى سنة ١٩٣٨ هـ مدة المامته بها من العساكر الجهادية الذين جعل العزيز عجد على عليهم سلمان باشا الغرنساوى لتعليمهم القوانين الافرنجيسة العسكر مة 4 وكان بقرب ذلك البستان قشلاق لاقامة ضباط العساكر ، ثم جُمَل مكتبا للتلامدة على طرف المبرى ؟

قالتشلاق الذي ذكره على باشا منارك هو المدرسة الحرابية باسوان التي تكونت فبها نواة الجيش النظامي

#### التحتيد

و بعد أن توافر المدد الكافي من الضباط أخذ مجمد على يفكر في حشد لجمود وتنظيم صفوفهم ، وهنا قشأت صعوبة حديدة ، وهي طريقة اختيار الجنود ومن أي. الطبقات بحشدهم

لم يشأ في المبدأ أن يجند الاراك ولا الاراءود في النظام الجديد ، أذ فصر وا عليه من حب الشغب والنفور من النظام والرعبة عن الطاعة ، فأعرص عنهم ، ولا يشأ أيضا ال يفاحي ، المصر بين بتجييدهم حتى لا يتير الحياج في البلاد الاتهم مي يعتادوا التعنيد من عهد الماليت ، ففشي اذا هو عجل محشدهم ال يعدوا ذلك عبث جديدا يثقل كاهلهم فوق اعباء الضرائب والاتاوات التي كانوا ينومون بها ، وخشي من جهة اخرى أن يؤدي تجنيدهم الى حرمان مصر من قيامهم على الزواعة فتسوه حاله البلاد الاقتصادية وترداد ضكاعلى ضبك ، فقكر أولا في تجنيد السودايين من سكان كردفال وسندر ، وقد تقدم النول بال من بواعث فتح السودان تجنيداها في الجيش المصرى ، ولقد عهد الى ادنه الساعيل باشا وصهره الدفاردار ال بوسلا في البلاد الدفاردار ال بوسلا اليه حشدا من السودانيان يجيمان له ما وسمهما الجم ، فجمه منهم فعو عشرين الذا

و نفذهم الى بنى عدى (١) حبث بُوئ فى تدريبهم هناك على النظام الحديث على يد الصاط الماليات الذكومة لاقالهم على يد الصاط الماليات الذكومة لاقالهم وتدريبهم الشكنات الكافية والمؤن والمستشفيات والاسلحة والملابس، و مذل عدد على فى هذا السبيل كل ما أولى من قوة العزيمة والقدرة على الشنظم

وقد اشار على باشا مبارك الى هده التكنات في كلامه عن بنى عدى (١) القوله ه و بها أثر قصر كال مناه محمد لاط اوغلى مدة اقامته هناك بالمداكر العد قيامهم من المحية السوان » وقلابد أن يكون هذا القصر الذي يقى الره الى عبن تأليف الخطط التوقيقية (٥ ١٣ ه ١٨٨٧) أحد المبائى النى اقياقيمت في الى عدى حيباشر على انحد على في أنحد فها مكان لتدريب الجنود على المظام الجديث ، ومحد لاظ اوغلى الدى يد كره على بالله مبارك هو كتحدا (وكيل) محمد على ماشا فهو اذن قد اقام عدا القصر بأمر من مولاه

على أن أبجر بة تجنيد السودا بين لم تصادف المحاح المرعوب، عان معطمهم وقع فيهم الموان لعدم مو فعة جو مصر لمزاحهم وصحتهم ، ولا أنهم لم يطيفوا أعباء اللدمة العسكرية ، فأحد محد على يفكر في الالتجاء الى تجنيد المصريين، وافشأ الكنات المحدين مثهم في فر شوط عدا ما أنشأه في اسوان و بني عدى

وفريناير سنة ١٨٢٣ تألفت الاورط الست لأولى من الجيش النط مي يوجمل الم ليك الذين تحرجوا من مهرسة اسوال صباطا لهما ، ومصت سنة ١٨٢٣ ثم الاشهر التالية الى يوبيه سنة ١٨٢٤ في انقان تمريب تلك الاورط ، فاغتبط محد على بهذه المقيحة الأولى ، وأراد أن يشهد بسمه مبلغ نجح مشر وعه ، فأمر بغرول الاورط النظامية الى القاهرة وعرضها في ( الحائك ) ، وكانوا عدة آلاف من المشاة ( البددة ) ، وكانوا عدة آلاف من المشاة ( البددة ) شاكل السلاح كاملي العدة قاموا بمناه رات حربية اثبتوا فيها

<sup>(</sup>١) بالقرب من منقلوط وهى التي دكر العا في الجزء الاول ص ٤٣٠ و تسمى الآن بني عديات

<sup>(</sup>٢) الخطط التوفيقية جرء ٩ ص ٩٤

در سيم وحسن قضامهم ، فاعجب بهم محمد على واغتبط بنجاح مسعاه ، وانشأ مسكرا باما للحيش في ( الخانكة ) كان يحتوى دو ما من ٧٠ الى ٢٥ العا من الجنود النطاميان ، وصارت الخانكة وابو رعبل مباءة المتعلم العسكرى وما اليه ، في ابي رعبل بشئ المستشى العسكرى الأول ثم مدرسة الطب، وانشئت المدرسة الحربية مشة ومدرسة اركان الحرب في الخانكة

واعترم تحوية حنوده المطابيين في مددس لقتال ، فأنفد الاورطة الاولى الى الحدود حيث كانت لتوراب لأتحدد جذوتها ، والثانية الى لسودال ، والاربع الاخرى الى ولاد ( المورد ) لحير بة اليونانيين تحت قيلاة ابنه ، يراهيم فاشا

ومن الحق أن تعترف أن عهد على لاى صدوبات حمّة في تجسد الاهلين وحدث بديب تدهرهم من التجنيد فين تغلب خليها باحرم والحُكمة ، فني سدمة ١٩٢٤ ( ١٧٤٠ هجرية ) جاء القصير مغربي يسمى احمد بن الريس قادما من الحجار فوقعت مشادّة بيده و بين عمال الحرك على مكوس فرضوها على امتعته ، فسار الى قنائم الى المد ، وحرض الاهالى هناك على العتنه وكانو، مستعمين الهيمج التدمرهم من التحديد والضمت اليه الجوع الصاخبه وساويهم الى فرشوط ، وكادت تستفحل المتنه لولا أن الحكومة جردت عليهم القوات الكافية فشتشت جموعهم وطارد تهم الى الحيات الصحرادية

وترجع المصاعب في محنيد الاهالي المهم كا قدمت لم يأله المحدة العسكرية ولم يكونوا مكافين بها في عهد المانيات ، وهذا نقص كبيرى اخلاق الشعب الحربية ، هاته مامن أمة تنزع الى الاستقلال وتقدس الحرية إلا وتجعل الخدمة العسكرية فرض حاما على بدائها في طبقاتهم كافة ، فلما شرع محمد على في تجنيد المصريان قابل الفلاحون هذا المشروع بالنفور والمخطاء ولم ينتظموا في صفوف الجددية إلا مكرهين ، فكانت المكومة تقبض على المجددين وتسوقهم قسرا الى المسكرات ، ومن الارث انه منزالات كراهية التجديد باقية في نفوس معظم ظبقات الشعب الى عصرنا هذا ، فيتعلمون يكرهون التحديد ويفرون منه ، والمواد الاعظم من الامة عصرنا هذا ، فيتعلمون يكرهون التحديد ويفرون منه ، والمواد الاعظم من الامة

يتحاماه و يتفته ، وكل من يطلب التجبيد يود أن يفتدى نفسه بما يستطيع من المال ، ولا يمكن تدارك هـ دا النقص إلا ، دا تقدمت الطبقات المتعلة واعطت المقال الطبقات الاخرى في احترام التجبيد والاقبال عليه باعتبار أنه واجب وطني عام ، ومالم يتقدم المعدون والموسر بال الانتظام في سلك التجنيد فلا يجمل بن أن ناوم العلاجين على مورهم منه لاتهم ، ذيرون المتعلمين يترفعون عن التعدمة العسكرية فلهد العدر أن يتوهموا أمها سخرة تبتلي بها لطبقت العتيرة ، وهدما الوهم يقدد الروح العومية والحربية في طبقات الشعب

ولا يغيس عنك أن نجاح تجربة تجييد لمصريين في عهد محمد على وما برهن عليه الجيش من الكفاية والمتظام يدل على مبلع السعداد لامة المصرية لأن تكول أمه حربية ، ويكفيك أن تتأمل في ما كان عليه الجيش من الموضى والتأخر حيها كان مؤلف من الارة وط وغيرهم من حلاط السلطية المتهادية ، وكيف استعصى على محمد على أن يعشى، من ملك لمناصر جيث فظاميا ، وكيف فقاد له ذلك حيها عنده على المصريين دون سواه ، فألف منهم الجيش الدى تردد ذكر دفى الحافظين له ناله من الانتصارات الدهرة في ميادين القدل

وجه إذن محمد على صعومة كبيرة في تطبيع المصريبي على أعام المحتب لا سلى أنه و فق في سعاد بعضل المديرة وقوة العربية ، ولأن الفلاحين بعد ان كالموامنهيميس من التجنيد رأوا الحدة العسكرية أراقة وأحس حالا من معيشتهم في القرى طعاماً ولباساً ومظهراً ، فأخذو بألفولها و بعازول بها

قال السيم موريبه Mouriez في هذا الصدد لا لما انتظم العلاجول في صعوف الجليش النظامي الفوا السرعة حياتهم الجديدة ؛ و معد ال كانوا معتادير الذل والمسكمة في قراهم استشعر والشحت راية الجيش بكرامتهم الافسانية ، وأحذوا يصخرون بالهم جنود محمد على و يقاملون غطرسة الترك بمثلها ، ولم يقبلوا أن يسموا فلاحين وعدوها تصغيرا لشأتهم لان هدد التسمية كانت تشعر (وقتئذ) بشيء فلاحين وعدوها تصغيرا لشأتهم لان هدد التسمية كانت تشعر (وقتئذ) بشيء من المهافة ، ونالوا من الحسكومة أمراً أن لاينيزه أحد بكلمة فلاحين »

ولم السعت دائرة التجنيد استدعى محد على من فرف اطائفة من كبار الضبط ليعاونوه على تنظيم الجيش المصرى، فتكونت طوائف الضباط المصريان على يد المعلمين الاوروبيين، وأرسل طائفة من الشبان الى اوروبا لاتمام دروسيم المربية هناك، معادوا الى مصر عد أن حذفوا لعلوم والعدول العسكرية، وحلوا فى لمداوس الحربيه على المعامن الاجاب، وإذا تأملت فى لبعدات التى أوف ها عد على الى اوروبا وجدت معظم أفراده، قد تخصصوا العنون الحربية وما البها من الهندسة والرياضيات

# المدارس الحربية

#### مدرسة اسوال

قلت ان مدرسة (اسوان) هي أول مدرسة حربية أسسها محد عن باشا على النظام المخديث ، وقد أسست مدرسة حربية أخرى في در شوط ومثلها في اسخبلة وأحرى في أوار (جرجا)

#### مدرسة تعبر الميأي

وائشت سنة ١٨٢٥ مدرسة اعدادية المتعلم الحربي بقصر العيني اكانت تعرف بالدوسة التجويزية الحربية ، وعدد طلبتها محو ٥٠٠ تعيد بعدون الدخول المدارس الحربية والمدرسة البحرية ثم للمدارس العالمية الأخرى ، ونفلت الى الهراب عدد أن خصص قصر العيني لمدرسة العلب ، وقد زاره المارشال مارمون سنة ١٨٣٤ فالتي بها من التلامية ١٢٠٠ فلميذ (١)

و يقول المسيو مانجين (٢) ان يهذه المدرسة مكتبة كانت تحوى (سنة ١٨٣٧) ١٥٠٠٠ مجاد

<sup>(</sup>۱) رحلة ماردوق ج ۳۵۲ س ۱۳۱

# مدرسة المشاة بالخانك تم بدمياط مم بابي زعيل

وجه محد على عمايته لتنظيم فرق المشاه (البيادة) في الجيش المصرى ، والشأ لتخريج ضماط همذه العرق مدرسة حرابية في (الحانكة) على احدث بطام ، بلغ تلاميذها وو المعدد قسموا الى ثلاثة بلوكات ، يتعلمون فيها التمريسات والادارة الحرابية، والفارسية ، ثم نفلت المه رسة الى معد ط سمة المحدد الحرابية، والفارسية ، ثم نفلت المه رسة الى معد ط سمة المحدود في ورقاه الى رتبة قاعة مه كان مناظرها ضابط الاميراطورية النامليونية فلستخدمه محمد على ورقاه الى رتبة قاعة مه ثم نقلت المدرسة الى ألى زعمل مدة المما

### مدرسة الفرسان بالجيزة

ذكر كاوت مك في كتامه أن تشكيل فرق الفرسان في الجيش المصرى لم يبدأ المحسب النظام الجديد إلا بعد عودة الميش مل حرب المورة ، ذلك أن ابراهيم باشا قد شاهد في خلال همذه الحرب حس نظام الحياة الفرنسيين فأدوك أهمية تنظيم الفرسان ، وعلى أثر عودته الى مصر شرع في تشكيل فرق الحياة على النظام الاوروبيين

أنشئت المدرسة الحربية للعرسان بالحارة في قصر مراد بك (١٣ عولان كية جيلة الفرسان ، وتولى تنظيم المدرسة المسيو ظوان الاعتام من ضباط الاعتراطورية الناجليونية باور المارشال جوفيون سانسير Saint Crr من ضباط الاعتراطورية الناجليونية باور المارشال جوفيون سانسير المشاة ويلمدون كية تطابق المابس المشبان يتعمون مناورات الفرسان وحركات المشاة ويلمدون كية تطابق المابس الفرنسين ماهدا القبعة ، ويتولى التدريس في هذه المدرسة ضماط لفياد شهر ومدرسون يدرسون لهم المعتبن العربية والتركية

<sup>(</sup>١) لمحة عامة الى مصر ج ٣ ص ٣٧٤

<sup>(</sup>٢) الظر ما كتبئاه عن هذا القصر بالجزء الاول ص ١٤٦و ٢٩٨

وكانت الممرسة تتبع نظام مدرسة سومور Smanur الحربية بغرف إلا بعض تعديلات طفيفة استنزمتها الظروف المحلية ، وفيها اساتدة لتعليم اللغة الفرنسية ر رسم والمباوزة وترو يض الخيل ، وهيها رئيس للادارة الحربية ، و يتعلم فيها الطلبة فوق ماتمده استعال النمير وسائر ضروب الموسيقي المستعملة في فرق الغرسان، وصليتها حليط من الشبان المصريين والترك يتخرجون منم ضباطا لفرق العرسان ، وَكَانَ لَهُدُهُ الْمُدَرِسَةُ فَاظُرُ يَقُومُ عَلَى لَنظَلَمُ فَيُهَا وَلَهُ ۚ تُوقِيعِ الْجُزَاءُ.ت على من يستحقون العقاب من مرؤوسيه عوتوزيم الاعذبة والعلفء يتصل بناظر احراسه ويتمع أوامره وقد رار المارشال مرمون هدهالمدرسة سنة ١٨٣٤ وكان بهارذ ذاك ٣٦٠ تلميذا

. فاتجب بها وكتب علم افي رحلته ما يلي <sup>(١١</sup>)

لا عبد منشاهدت هؤلاء الطلبة في الميدان يقومون بالمناو رات خُيلٌ لي أني أمام حا بور من أرق الايات الخيالة عندماء ولئل كان مقص المدرسة متصل الى درجة الكيال بعض دروس في النقة والرسم وغير ذلك ولدكن مما لاتزاع فيه أنب من جهة تمطيم فرق الهرسان لايمقصها شيء فالطلبة يجيدون وكوب الخيل، والماو رات الى يتومون بها تجري پخفة ودقة واحكام، ونطأمهم وهندامهم على أحسن ما يكون، والراءح المعموية فيهم على مايراء ، فهم جمود تكل معانى الـكامة ، وحملة الأبواق يؤدون عملهم باتقان کا

# مدرسة المدفعية بطرك

شكلت للدنمة النظامية في الوقت الدي نطبت فيه المشاة عني الطراز الحديث، وتولى تنظيمها جناعة من الصناط المرتسين ، وعارتهم في العمل صماط من المصريين وفي مقدمتهم الضابط المدير ادهم بك ( باشا ) الذي اسس ترسانة انقلعة وتولى ادارة المهات الخربية تم رآسة ديوان المدارس ( وزارة المعارف المعومية )

 <sup>(</sup>١) رحلة المرشال مارمون ج ٣ ص ٢٨٨

وانشقت فی (طره) ممرسة حربية للطويجية (المدفية) تولى داراتها حدط اسبانی يدعی المكولو تل (الميرالای) الدون انظو نيودی سيجيرا Seguer ، وهو الذی عرض علی محمد علی انشاءها لتخريج ضباط المدفية الحيش المصری ، وعرض مشروعه ايضاعلی ابراهيم داشا قالمد الحيش العام فيال تأبيده ، و من نم انشئت المدوسة علی الوضع الذی افترحه المير لای سيجيرا ، وقد ذكر الملامة علی شا مدارك هده المدرسة فی كلامه عن (طره) فقال « و كان نظرا مدرسة الطويجية و هی مدارك هده المدرسة الطويجية و هی مدرسة حليلة من الشاءات الدريز محمد علی ترجی مها جملة من الامراء برعوا فی مدرسة حليلة من الشاءات الدريز محمد علی ترجی مها جملة من الامراء برعوا فی مدرسة حليلة من الشاءات الدريز محمد علی ترجی مها جملة من الامراء برعوا فی مدرسة حليلة من المشاءات الدريز محمد علی ترجی مها جملة من الامراء برعوا فی مدرسة حليلة من المشاءات الدريز محمد علی ترجی مها جملة من الامراء برعوا فی مدرسة حليلة من افساء ما كتبه الدوق دی راجه ر (المارشال مارمون) عنها ماستبذ كره فی موضعه

وقد اختير لهده المدرسة من التلاميد ثلثائة من خريجي مدرسة قصر العيثي الاعدادية احدوا يتلقون وبها الدروس الحربية ، واللعتين العربية والتركة والحسنب والجعر والمندسة والميكانيكا والرسم والاستحكامات ، ويتمر نون عي الربي بالمدافع على يد معلين حربيين ، وكان لكولو تلسمجيرا نفسه يعلمهم دروس الربيطة والرسم ، وقد تقدموا في علومهم ويرهنوا على كفايتهم في الحرب السورية (٢) ، وتبارت المدفعية الثقيلة والدفعية التلفيفة في المقسط والجدارة ، السورية (٢) ، وتبارت المدفعية الثقيلة والدفعية المتعلون مثقفون

ولم يعرب عن مال محمد على بهذا اهمية هده المدرسة فأراد ان يرى بنفسه سير التعليم فيها فزارها واحتمر شؤونها فأبدى ارتباحه وسروره من اسائدتها وتلاميدها ومعدانها ، و كان الكولونل سيجبرا بالانعام عليه برت البكوية مع لفب لوا، ، والحق مالمدرسة او رطة المددمية المشاة وأو رطة اخرى للمدمية الركبان ، واعشى، فأحيدال لصرب النار والتلامية وصع به اربع وعشر و ن بطاريه من المدافع التمرين عديها

<sup>(1)</sup> الحُعاطُ التوفيدِ ج ١٣ ص٣٧

<sup>(</sup>٢) وانجازج ۴ س ١٢٩

وكائ للمدرسة مستشني خاص يديره طبيب إساعده صيدلي لمعالحة المرضي

### معوسة ادكال الحوب بالخاسكة

انشئت هذه المدرسة بالخانك بناء على اقتراح عثمان نور الدين باشا بالقرب من المحكر العام فلجيش

وف في كوها الدسبو دور في كتامه عن التعليم العام عصر (١) وكاوت مك (٣) ولم يدكرا تفصيلات عنها ، ويسميها رفاعة بك رافع (٣) مكتب الرجال بالخانقاه

## مدرسة لموسيتي العسكرية

قرر محد على تنظيم الجيش المصرى على مثال الجيوش الأوروبية من كل و ١٠٠٠ عامر باعداد طائفة من الموسيقيان لمكل ألاى ، وأحضر من اوروبا ما يلزم الجيش من الآلات الموسيقى وكداك أحصر المدرسين الأوروبيين لتعليم المصريين الموسيقى الافرنجية الحربية ، فأنشأ في (الخاذ كه) معهدا لتعليم الموسيقى يسع ١٣٠ تميذا تولى التعريس فيه اراحة من الموسيقيين الفنيين ، وعن المسيو كاريه ١٤٠ ديرا له ، وكانت تدرس فيه إيضا اللغة العربية على يد استذة مصريين

وقد ابدى التلامية المصر مون اتقال و براعة ونبوغ في فنون الموسيق شهه بها الافرنج ، قال المسبو مأعان في هذا الصدد « أن اولئث الشبال الملاحين قد أبدوا من السبولة في توقيع الالحال الصعبة من الموتات ماأده شي العارفين بالمن وخاصة الافرنج الذين اجتذبتهم الى وادى النبل شهرة محمد على » (\*)

<sup>(</sup>١) ص ٢١١ (٧) ج ٢ ص١٥٥ علمة علية الى مصر

 <sup>(</sup>٣) في كتابه مناهج الأساف المصرية ص ٧٤٧ طيمة ثانية

<sup>(</sup>٤) مانجانج ٣ ص١٣٠

وهذه المدرسة كانت بخرج الموسيفيين الذين يحتاج اليهم الجيش المصرى، ولسكن الدكتوركلوت بك لاحظ في كتابه (١) أن برناميج المدرسة كام على قاعدة خاطئة ، ذلك أنه تضمن نقل الموسيق الاوروبية بنغاتها واناشيدها الاوروبية الى يبتة شرقية لم تتعود الالحل الاوروبية ، فلم تؤثر فى نفوس التلاميد التأثير الذي المطوب ولم تتحرك لها قلوبهم، وال الواحب كان يقضى باحضار فنانين علوين بالموسيق العربية لمؤلفوا منها ومن الالحال الاوروبية موسيق خاصة تتأثر لها هوس المصريين ، ويقول ال المسكومة فى عهد محمد على ذاته قد الغت معهد الموسيق باخانكم مع انه خرَّج عددا لا بأس به من الموسيقيين القادر بن واستعاضو عنه بال باخان المكريين من الجيش معلما اوروبيا، والكن لم يكن من الميسور لما واحد بالموسيق الحربية فى مصر الى مجاواة نوسيق الموروبية الاوروبية الموروبية الموروبية الموروبية الموروبية الموروبية الماروبية الموروبية الموروبي

# الدرسة النحرية بالاسكندرية

تكلساعتها في الفصل الحادي عشر

# مصائع الاسلحة والمداقع بالقلمة

رأى مجد على شاقب نظره ان إنشاء حيش بحمى الذمار أمر لاقوام له
الا بان يجد كفايته من السلاح واللنحيرة والمدافع في داخل البلاد ، إذ الاعتماد على جلب السلاح من الخارج يعرض قوة الدفاع الوطائي للخطر و يجل الجيش والبلاد أعت رحمة الدول الاجنبية ، لذلك مدم حهده في افشاء مصانع الاسلحة في مصر، فأسس فائد المدفعية ادم مك ترسانة القلعة لصنع الاسلحة وصب المدافع ، وتولى ادارتها

وقد حدث في القلمة حريق هائل سنة ١٨٢٤ امتد ابي مخزن البارود فخرب

<sup>(</sup>١) لحة عامة الى مصر ج ٢ ص ١٧٤

معطم الترسانة وتخرب بحو خمسين منزلا من المنازل المحاورة القلمة وماب في هماد الكارثة تحو ارامة آلاف نفس<sup>(۱)</sup>

و يقول المسبو مانحان (۴) ان ترسالة القلمة لم تمكن غيثا مدكورا الى سنة ١٨٢٧ ، والكذب عظلمت واتسعت ارجاؤها بمفى الزمن فصارت معامله "عدد من قصر صلاح لدين الى ماك الانكشارية الذي يطل على ميدان الرميعة

وكال بها . . ومن لعال لصنع الاسلحة، ويصنع فيها كل شهر من ١٩٠٠ الى و وكال بها . . وكال بها العالم وكال بندقيه اللي عشرقرنها مصريه ، ويأدفع لرؤساء العال ورتمات فامنة ، إما العال الآحرون فتدفع لهم أجوز يومية

وكان به . قسم خاص لصنع زناد البنادق ، والسيوب والرماح للفرسان ، وحقائل المنبوب الجنود ، وحائل السيوب ، وكل ما يازم لتسليح الجنود ، ن ، لمشة والغرسان ، وحلية الخيل من اللّهم والسروج وما اليها ، وفيم مصنع واسع لعمل صناديق البارود ومواسير البنادق ، ومصنع آخر لصنع ألواح النجاسالتي تستخدم لوقاية السفن الحربية

## معمل صب المدافع

وكان أهم مصانع الترسانة وا كثرها عملا وأولاها باسترعاء المطر معمل صب المدافع المصنع فيه كل شهر ثلاثة مد فع او اربعة من عيار اربعة وعانية وطال الموتمنع فيه كل شهر ثلاثة مد فع او اربعة من عيار اربعة وعانية وطال الموتمنع فيه أحيانا مدافع الهاون ذات المحافى بوصات ومدافع قطرها ٢٤ بوصة ولايقل عال هدامه النوسانة عن ١٥٠٠ عامل وتستهاك فيها كل شهر كمية عظيمة من المعجم والحديد (٥)

<sup>(</sup>۱) رسالة المسبو دروقتي التؤرية ٣٠ مدرس سنة ١٨٢٤ الواردة في وثائق حرب المورد وثيقة رقم ١

<sup>(</sup>٧) مانحان ج ٣ ص ١٣٢

<sup>(</sup>٣) ما نجان ج ٣ ص١٣٠

### مخازق البارود والقنابل

أم مخازن البارود والقبابل فقد أعدلها محد على مكاناخاصا على سنح المقطم رأى المارشال مارمول في وسانة القلعة

وقد رار لمرشل (مرمون) ترسامالقده سنة ١٨٣٤ وأعجب بنطامها وأعماماها وكتب علها في رحلته ما يلي « زات دار الصناعة بالخلعة وعنيت به فحصاً وتقصياً وكتب علها في رحلته ما يلي « زات دار الصناعة بالخلعة وعنيت به فحصاً وتقصياً فألفيت السادق التي تصنع فيها بالغة من الجودة مبلغ ما يصبع في معاملها عن تصنع على لطر إلفرنسي و وتتحد فيه الاحتياطات والوسائل التي يستعملها نحن لضان جودة الاسلحة ، وتنمع البطام مفيه الدي يقبعه نحن في تصريف العمل وتو إيه و لرقامة عليه ، وكل ما يصبح فيها يعمل قطعة قطعة ، ومعمل العلمة يضارع أحسن مدمل الاسلحة في فرقسا من حيث الاحكام والجودة والتدبير ، (١)

# الراهيم أدعم باشا

تقدم القول بان أدهم بك ( باشا ) كان في مقدمة الضباط الأكفء الذير تهصوا بالمدفعية المصرية ، وانه قولي ادارة المعات الحربية ، وأسس دار صماعة (ترسانة ) القلمة لصنع الاسلحة وصب المدافع

وأدهم بك هذا هو من خبرة رجل محد على ومن أصدق من بذلوا جهودهم في تأسيس الحيش النطامي ، وهو أيض عمن حمارا لواء لهضة التعليم في مصر ، فقد تولى ادارة ديوان المدارس ( ورارة المدرف العمومية ) عشر سنوات ونيفا

وقد ذكره العلامة على باشا معارك فقال عنه امه «كارف من أشهر وجال الحسكومة ، صادقا في القيام يوظائفه مع الاجتباد »

<sup>(</sup>۱) رحج المارشان مارمون ج ۳ ص۲۸۴

وذكر عن ترجته ماخلاصته (۱۰ ان أصابه من الاست فة ثم استوطن مصر في عصر محمد على باشاحين تأليف الجيش النظامي ، فجعله صابط في المدفعية ، كان الما باللغات العرفسية والعرابية والعركية والنشكيلات العسكرية ، وتسطيم المعبات ، وقد جعله محمد على ناطرة للمعبات الحربية (۱) وفيدل فيها جهده وحمدت مساعيه » وأقام بهذه الوظيفة رمنه ثم ترقى الى رتبة أميرالاي ، وكان يتلقى عنه الهسسة جمعة من برجال الحكومة ، على ابراهم مك رأفت وكيل ديوان المدارس مومصطفى راسم مدرس الهندسة بمدرسة المفتسة المدرسة المناسة المدرسة المناسة المدرسة المدرسة المناسة المدرسة المفتسة المؤتبة المدرسة المناسة المفتسة المدرسة المناسة المدرسة ا

وقد وشي في حتمه أحد حساده سنة ١٣٤٩ وأوغر عليه صدور رؤسائه، فغمال عن وظيفته، وأقيمت عدم قضية استمرت تحو تمانيه أشهر وطهرت براءته منها، وكان خلال فلك لايفتأ يؤدى واجبه نحو البلاد ببذل المعمح والارشاد الى من يقصدونه من محى العلم

قال على باشا مهاراً في هذا الصاحد « و كان المعمون في الورش بحضر ون المه يمترله و دستفهمون منه عن العمل في لبنادق والمحافع وتعو ذلك وهو يفيدهم بجد واجتهاد رضة منه في خدمة الديار المصرية »

ول عاد ابراهم باشا من الحرب للورية سنة ١٢٥٠ ه ( ١٨٠٤ م) الني عليه عند محد على باشا وذكر نصعه واحتهاده في حدثته فأنعم عليه برتمة أدبر لو مواعبه الى وطبعته ، و بعد وقاة مصطفى مختار بك أضعت اليه شؤول المدارس فصار مدير ديوان المدارس (و زير المعارف العمومية) وتولى هذا المصب نحو عشر سنوات ( ١٨٣٩ - ١٨٤٩ )

و في زُمن عماس باشا الاول تولى و زارة الممارف بضعة أشهر ( اكتو بر

<sup>(</sup>١) الحصط أونيقية ج ١٧ ص٥

 <sup>(</sup>٣) جاء في الديد ٢٣٤ من الوقائع المصرية أنه أدير أثاواء أدهم بك مفتش المعات الحربية

سنة ١٨٤٩ مايوسنة ١٨٥٠) ثم نقل مديرا السجات الحربية وجعل له لطرًا اوقاف الحرمين الشريفين ، وانعمت عليه الحسكومة جزاء خدماته بارض مساحلها ١٨٥ فدانا في حية (سيرباي) بمديرية الغربية

وفى رمن سعيد ناشا حمل ( محافظ مصر ) وانعم عديه بالباشو ية فصار يعرف بادهم باشا وأحيل عليه قلم الهندسة مع المجات الحربية

وتولى من جديد في عهد استأعمل بأشا ورارة المعارف العمومية عدة أشهر (ينابر — يوليه سنة ١٨٦٣ ) ثم اعتزل الخدمة ، وكانت وفاته سنة ١٨٦٩

قال عنه على بالله مبارك و وكان رقيق القلب ، رحيه ، كثير الصدقة ، يباشر المسلخ منفسة ملا تسخلم و لاتكبر ، و يلاطف اصحاب الخاحات حتى يقف على حقيقة شكواهم ، و يقوم بنصرة المفلوم ، واعتلى بالمدارس واجتبد في أسباب الرغمة فيها ، فكان يجل المحدين من التلامذة والمعلمين ، و يسمى في ترقيتهم ليجتبد غيره ، فطهرت النجابة في جميمهم أو اكثرهم وحصاوا في وقته تحصيلا حما ، ومن غيره ، فطهرت النجابة في جميمهم أو اكثرهم وحصاوا في وقته تحصيلا حما ، ومن الشائه مكتب ولاق ومكاتب أخرى ، و بالجلة فكان كانوالد لا بناء المدارس وله اصلاحات أيضا بالجامع الازهر زمن نظارته على الاوقاف »

وقد لتق به المارسال مارمون خلال ريارته لمصر واعجب به و بكفاءته فقال عنه
« آمه تعلم اللغة الفرنسية بقوة درادته على غير استاد، وأنه يتكامها بلهجة محميحة ،
وتبحر فى الرياصيات ، وفنون المدة بة ، وصار فى نظرى يضارع أحسن ضياط
المدفعية واكفا مديرى معالمها ، وهو من أبوى من عرفتهم فى حسن ،الادارة ،
وان احتيار محمد على لمثل هذه الرجل لمعاونته لدليل على صدق نظر دوم استه وحسن
توفيقه فى احتيار رجاله (۱) »

<sup>(</sup>١) رحمة الدوق دى راجوز ( المارشال مارمون ) ج ٣ ص ٢٨٣

# مصنع البنادق في الحوض الموصود

لم يكتف محد على بمصنع البنادق في القلمة بل انشأ في الحوض المرصود حوالى سنة ١٨٣٩ مدار كنر لصنع البنادق ، وكان من قبل معدا النسيح ، وقد تكلم عنه المسيو ما يجان (١) ، فقال ان مجد على عهد بادارته الى رجل ايطالى من (حسوه) يسمى المسيو مارنج وقد تسمى باسم على ، فقدى ، قال عنه ه وقد كتسب خبرته بعداد في ترسانة القالمة تحت ، مرة ادهم بك ، وقد اشتغل بجد وعزيمة وتخرج على يديه طائفة من الصناع مهر وه في طريقة صنع المنادق على اختلاف طراؤها »

و بلع عدد عمال الحوص المرصود (حواى سنة ١٨٣٧) ١٢٠٠ بين صناع ورؤساء عمل يصنعون في الشهر نحو ٩٠٠ بندقية من مختلف الأنواع والاشكال، همهاماهو للمشاة، ومنهاماهو للفرسان وللطويجية على الطراز المتبع في لجيش الفرنسي، وكذلك الحال في معامل القلمة

ومتوسط ماتتكامه ليندقية اربعون قرشاء أى بازيد بما تتكلفه البندقية الى تصنع بثرب مة اعلمة بنانية وعشرين قرشا، وقد سأل المسيومانجان عن سبب هذا الفرق، فقيل له ان ذلك راجع الى الفرق في عدد المال وكمية العجم والحديد في كلا المصنعين، على أنه لم يقنع عهذا السبب

وكانت تعمل أبحر به أمدا فع فى كل السوع ، وقد الاحط المسيو مأنجان ان المحديد الذى كانت تصب منه المدافع اللى شاهدها سنة ١٨٣٧ من نوع غير جيد، فكانت الاثنية أن يُستغلى عرخس عدد المدافع المصنوعه الأنه المحتمل التجر به عقال وددًا كان المحديد من النوع الجيد الوجب استماله الانتجاو و الكيم الملماة منه السدس و يقول بن البندق التى تصمع فى معامل الفلمة والحوض المرصود كانت صناعتها جيدة ، والا يستطيع الانسان أن يلحظ عيب فى صناعتها إلا اذا كان على خبرة بسر الصنعة ، والعيوب آتية على الارجح من نوع المديد الامن عدم مهارة الصناع

<sup>(</sup>۱) مانحان ج ۳ س ۱۳۳

وذَكر المارشال مارمون في رحلته (١) انه شاهد مصنماً ثانيا للإسلحة في ضواحي القاهرة عو فالمصابع الثلاثة تصنع في السنة ٣٦ ألف بندقية عدا الطبنجات والسيوب

### معامل البارود

واقيم معمل البارود في المتياس بطر ف جريرة الروضة، وكان بناؤه فسيحاومن سبا و بعيدا عن المسكن ، وقد تولى ادارته المسيومارتل Mariai الذي كان من قبل مستحدما في معمل البارود بمدينة سان شماس Saan. Chamas و تولى العمل عمت ادار به تسعون عاملا موزعين على قسام المعمل ، منهم ۱۸ عاملا كانوا يشتمون في حلم الكبريت و الفحم و منح البارود، و ۲۱ تاملا يشتغلون تقليب البارود في الطوحين و عددها عشرة ، و لكل طحول عشرون مدقة ، أيحركها عشر آلات تديره المبغال و يقودها عشر د رجال ، وار بعون عاملا يشتغلون في صنع الرش و يصنع منه كل يوم ۲۰ قنطارا

وَكَانَ يَصِنْعُ البَارُ وَدَ بِطَرِيقَةً الشَّبِخَيْرِ، وَ هَذَهُ البَّطْرِينَةِ أَوْ فَرَ مَنْ طَرِيقَةَ البار وقد العددت معامل البارود في مصر وكانت تسمى (كرجالات) وهاك اسماءها ومقدارالنائيج الباسئة ١٨٣٣(٢)

| طاو | 3 47T | , القاهرة    | معمل |
|-----|-------|--------------|------|
|     | 1749  | البدرشين (٦) | ,    |
|     | 1077  | الاشمونيين   | B    |
|     | /44   | الفيوم       | ø    |
|     | 140   | اهدس.        | D    |
|     | r 211 | الطراته      | ))   |
| 制   | \oyA£ |              |      |

<sup>(</sup>۱) ج ۲ ص ۱۸۶ (۲) سانجان ج ۳ س ۲۲۶

<sup>(</sup>٣)ذكر العلامة على باشا مبارك الجرء الناسع من الحُطاط التوفيعية ص ١٤ في

### ملابس الجند ومرتباتهم

وصف كاوت بك الله و بلد الملابس لجند في ديد عدد على عنظل الهاغاية في الدسطة تتألف بالنه بالنه العجود من الطربوش الاحرة وصدارة وابتطاول و وهو يشبه السروال الواسع يُشد منكة على الوسطة و يربط على الركبة برباط الساق (التلذيب) و يتمنطق الجمود على خواصرهم بحزام و وملابسهم في الشتاء من الجوخ و وفي الصيف من قاش القطل السيك و اما العرسان ورحال لمدفعية والحوس فيليسون في الشتاء صدار الزوق اللون و وغيرهم يعسى صدارا حرة و بو تدى رجال لجيش في الشتاء موادر و تراكب بحث به من المجتلف رداء الضباط عن رداء المساكرة الافي نوع الجوخ و ما يزينه من لتطريز و والمون الاحرام عن رداء المساكرة الافي نوع الجوخ و ما يزينه من لتطريز والمون الاحرام المراكب عن سواه و أما السارات اللي عاد من لتطريز والمون الاحرام المراكب في كاريل السرات اللي عاد معصهم عن بعض محسب وراتهم و في كاريل ا

يحمل الاو تباشى شريطاو احداعلى الصدر دو احداو بنس شريطان و لبشحار بش فلاتة ، والمالازم الاول يحمل على صدره من احية البين تجمة فصية ، الليوز باشى تجمة وهالا فضيين ، والصاغ هلالا من اذهب و تجمة فضية ، واسكه شي هلالا ونجمة من الذهب، والقائمة م هلالا من اذهب و تجمة من المس ، والموالاي هلالا و نجمة من الماس ، والموالاي هلا و نجمة من الماس ، والموالاي هلا و نجمة من الماس ، والموالاي هلا و نجمة من الماس ، والمولاي قل المرسمان) عليا من الماس ، والمولي قل (المرسمان) فلاث تجوم في هلال كلها من الماس

ويتولكلوت بك ايضا العطاء(مرتب) الحندي البسيطه؛ قر شافي الشهر ،

كالامدعن البدرشين ماياً في « وفي جهتها البحرية معمل بارود من زمن احزيز محمد على مستعمل الى قبيل تولية الخديوى محمد باشا توفيق كانت محسب له الاساخ من منية رهيمة وتلول مصر التيفة».

<sup>(</sup>١) لحة عامة إلى مصرج ٢ ص ٣٣١ (٣٢٣ الأصل الفرنسي)

وه رئب الاوندشي ٢٥٠ قرشا، والجاويش ٣٠ قرشا، والباشجاويش ٥٠ قرش، والصول ٢٠٠ قرسا، والملارم الاول ٢٥٠٠ قرش، والصور ٢٥٠٠ قرش (١٢ جديها) ، والبكياسي ٢٥٠٠ قرش (١٢ جديها) ، والبكياسي ٢٥٠٠ قرش (٢٠ جديها) ، والبكياسي ٢٥٠٠ قرش (٢٠٠ جديها) ، والبكياسي ٢٥٠٠ قرش (٢٠٠ جديها) والعام تعمقام ٢٠٠٠ قرش (٣٠٠ ج) ، والميربيران ١٢٥٠٠ قرس (١٢٥ ج.) حديها) والميرلوا، ١٢٥٠ قرش (١٢٠ ج.) ، والميربيران ١٢٥٠ قرس (١٢٥ ج.) ورتبات كهاد الضباط جديمة كا ترى عائنهم ، وقد الاحظ كارت بك ن ورتبات كهاد الضباط جديمة كا ترى عائنهم ، وقد الاحظ كارت بك ن السبب في ذلك ان محمد على باشاراد استمالة الاتراك الى النصام احديث على تراكم الى بسط الى بالنعنة منا وضلا عن الرقوساء في اجيش تدعوهم طبيعة مراكم الى بسط الى بالنعنة

#### الادارة الحربية

انشأ محمد على نظارة للحربية كانت تعرف بديوان الجهادية، عهد المهاقيدة الجيش و ادارة شؤوه و ناط بها حميع ما يجلب للحيش و ادارة شؤوه و ناط بها حميع ما يجلب للحيش و النون و الادوية وما البها وهى التي تحليد من مخازن الحكومة مايلزمه من الذخائر و المؤن و الادوية وما البها و قد نظمت الجبوش المصرية على تعط الجيدش الفرنسية ، وكذلك ادارتها الصحبة ، و مكل اورطة العدد اللازم من الموطفين و الادوات لاقامة المستشعبات الخاصة بالاورط

### الروح الحربية

ان تأليف الجبوش المصامية و المر ان على الحياة العسكريةو خوض غمار القشر. كل ذلك نما قوى الروح الحربية في فغوس الشعب

صحيح ال المصريين لم يعتادوا الانتظام في ملك الحيش مند الفتح العثماني ، و لكنهم لم تعقدوا الروح الحربية في عهد الماليك ، اعتبر ذلك بالمقاومة المستمرة البعيدة المدى التي قام بها المصريون قاطبة في وحه الحالة العرفسية ، مما بسطت الكلام عده في الجرأيين الاول والثانى، وهم وإن كانوا لم يألفوا الاندماج في سلك الجيوس النظامية ولم يُقبلوا على التجنيد الذي رسيم عدد على قو عدد طائمين ، بن سيقوا اليه مكرهين ، الا أن العلاجين الدين انتظمو في سلك الجيش مالبتو كما قدنا أن رأوا في حياة الجندية الصا أرقى من حيثهم لفردية عفا خدوا يألفونه مع ازمن، وقد أفادهم الفوائد العطيمة ، فلا يعزب عن المال أن تنظيم الجيش كان له آثار العيدة المدى في حالة العلاد المساسية والاحتماعية ، فان تأليف حيث قومي حاص غماد الحروب في مبادر عدة من شاه أن يعرس في الدموس فيكرة القومية ، إذ هو نفسه الحروب في مبادر عدة من شاه أن يعرس في الدموس فيكرة القومية ، إذ هو نفسه الحروب في مبادر عدة من شاه أن يعرس في الدموس فيكرة القومية ، إذ هو نفسه الحروب في مبادر عدة من شاه أن يعرس في الدموس فيكرة القومية ، إذ هو نفسه الحروب في مبادر عدة من شاه أن يعرس في الدموس فيكرة القومية ، إذ هو نفسه العدكره

أَقَالَ المُسيومَّةِ فَ فَي هذا الصدد ﴿ أَنْ مُحَدَّ عَلَى بَهِدَمُهُ الجِيشُ غَبِرَ النّصَامِي مُ وتجييده الفلاحين على متقام الأوروبي قد كسب شعبه تمدما عظيم ، وردُّ أَلَى

و يقول كادلفين و مار و في كة ايرسا(١)

لا الدرب ( يربد للصربين ) من سكان وادى الديل لم بكلم مد افتح العيماني حق الانتظام في الجيش، ولكن محد عد اعاد اليهم هد الحق ودو بتجديد م وقو أن ذلك كان على كرم منهم \_ قد رفع من شنهم وانتشابهم من الوهدة التي نزوا اليه ، وقد استردوا محمنهم بها اخبروه من الشجاعة في مبادين الحروب التي خافلوها ولاشك في ان نضواء الحنود و الصباط تحت على الحيش عما يعوده حسالنطام، والنطاء هو من العوامل الرئيسية لارتقاء الاجروتقدمها ، فديس تمة نهصة من غير أن يكون النظام واقده، و كذلك من خصائص الحياة العسكرية أن تبث الشجاعة في ننوس الأمة وتعرس فيه مبدأ فتداء الوطن بالنفس والنفيس والنفيس والنفيس، ذلك المبدأ الذي هو من أقوى دعائم الاستقلال والحرية ، فاروح الحربية المصرية فد تجات واية الجاش النطامي وساعدت على تأليفه ، كما أن تكوين الجيش نفسه كان فه أثر فعال في تمو تلك فروح و بروره وا كمالى

<sup>(</sup>۱) حرب محد على شد الرب العالى ١٩٠٠

هذ فضلا عما وطرعليه المصرى من الايمان والمدعة والطاعة ، والصبر على المسكارد ، والاطمئنال الى فصاء الله وقسره ، كل عده الصفات جعلت من الفيالق المصرية العظامية جيوشا صرعت الرقى الجيوش الاوروبية في الدربة والكلمية والشحاعة ، والمد برهمت على هده المرايا في ميادين القتال التي خاصت عمارها

#### شهادة الثقات للجيش المصري

و بكفنك المتقر، في هذه الصددشية دة الثقات للزداد المتقادا بصحة عدد الحقائق رأى سليال عاشا الفرانساوي

فقد شعد المارول (بو السكونت) الجيش المصرى في سورية سنة ١٨٣٣ وقابل السكونوبيل سيف (سلبان باشا الفرنساوي) فتال له يصف الجود المصريين ويؤه هال العرب (بريد المصريين) هم خير من وأينهم من الجنود عفهه بجمعون ببن لعشاط والقناعة والجاد على المتاعب مع المشراح النفس وتوطيئها على احتمال صنوف لحرمان عوه قليل من الخيز يسيرون طول النهار محدوهم الشدو والغناء عولقدراً يتهم في معركة (قونيه) يبقون سم ساعات متوالدة في خط الناو محتفظات المجاعة ورباطة حاش تدعوان لي الامجاب دون ال تختل صفوفهم أو يسرى اليهم الملل و يساد منهم تقصار في واجمانهم وحركاتهم الحريمة الحريمة المراها

### رأی کلوت بك

وظل کاوت بك في کتابه (٩)

« ربحه يعد لمصريون أصلح الام لأن يكونوا من حيرة لجمود (٢٠) ، لاتهم عن الجلة يمتدون بقوة الاجسام وتماسب الاحصاء والقناعة وانقسرة على العمل .

<sup>(</sup>١) رسائل ألبارون بو الكونت ص ٢٤٠

<sup>(</sup>٢) أحة عامه الى مصرج ٢ ص ٢٧٦ ( الأصل المرسول)

<sup>(</sup>r) Les Arabes sont ; ut être les hommes les plus proprés à deveur de bons soldats

و خال المشاق ، ومن أخص مزاياهم العسكرية وصفائهم الحرابية الامنشال للأواه. و اشجاعة ، والثيات عند العطو ، والتذرع بالصبر في مقابلة الخطوب والحس ، والاقدام على الحاطر ، والانجاد الى خط النار وتوسط معامع القاتال بالا وجل والا تردد ، وذكر كلوت بك حوادث عدة تأبيدا لتاك الحقيقة ، وقال اذه بكتفي منها الحلودث الأخواد ألا تبه بكتفي منها المحلودث الأثبة ا

حدث في معركة (حمص) ال جمديا من الأورطة الساعة من لعرسال يدعى ( ممصور ) فصلت ذراعه من جسمه بقبالة ، فأبي وهو في هذه الحالة التراجع عن ميدان لقتال ، بل نقدم رجال كتيبته حاملا على العدو بأشد الباس وأروع البسلة وظل يحارب الى ان مات (١)

وحدث و مركة (قوسه) أن ترك جميع الجرجي القادرين على حمل السلاح أسرتهم و المستشهى وسروا حرسيد ن الفتال البشاطر وا الخواتهم بجد الانتصار أو شرف الموت و في تلك المركة سقط حندي من الاورطة الرابعة من الفرسان عن فامر حواده بحر وحدة مله المعركة سقط حندي من الاورطة الرابعة من الفرسان عن فامر حواده بحر وحدة مله المعركة أمير لوائه احماء المنكلي بشدفع اليحواده ليرجع به لى الساقة عالى بلسهد الخوامه منتصر بين الولو لق الموت (المحدى المعارك أصيب شب بحس النفير من جنود الاورطة المفاصة عشرة بحرجه و رأى ان رياقه في فصيلته قد هزمهم لعدو وشقتهم عاملي الرغم من حطورة وحرجه واحتدام من المتنال حواد لم يكم عن المفتح في بوقه باشرة الاستمرار على الخارون فعي عراهم المحرم ، ولم يتراجع حطوة واحدة الى الوراء ، ولى شاهد رملاؤد الفرون فعي عراهم المحرم ، ولم يتراجع حطوة واحدة الى الوراء ، ولى شاهد رملاؤد الفرون فعي عراهم المحرم ، ولم يتحضهم لى بعض، ثم كروا الى الفتال ليثأر وا لشرفهم البطولة الحدو معظة من الزمن »

<sup>(</sup>۱) ذكر كادلة بن وبارو هذه الحادثة فى كتابهما ( حرب محمد على صد الباب العالى ) ص ۱۸۹ و تقامها عنهما كاوت بك (۲)ذكر كادلة بن وبارو هذه الحادثة ص ۳۱۳

تم دكر كاوت بت حدثة أحرى قال عنها آنها من أهم الموادث وأحصه بالذكر على أن سليان باشا لعرب وى كان ذات يوم يعرص او رطة رصلت اليه حديث ، فيقع قظره على فتى صاد نحيل فى السدسه عشرة من عره يه عى الحلج عى ، هم سلمان باشد أن يرده معترضا بانه لا يصلح أن يكور جمديا كفتاً ، فأنى (الحرج عى) يالا أن يعنى أسلاح فأكلا لسلمين باشد أن الحكم عليه الله يكون فى عمنه ومنى سنحت الفرصة تبين لحكم ، فسا ضرب الجيش المصرى الحصار على (عكا) حرحث الحامنة يوما فاستطورت على لمشاة المصريين و ردت جمودالا و رصة الدسمة المقاتلة فى الجبية على أعقابه ، فتقدمت الاو رطة فاذ للله من الفرسانالتي كان (الموج على) منتظا فى سلمكم لتعزيز جانب اولئك الجمود ، وهذت حملة باهرة صدت فيما المحصورين والجانهم لى مواقعهم ، ولم يكتف الحرج على أن شطر رفاة مبحد غورهم على التقفي سلم ما والمحافزة بها المقاتلة بهاده و داه بالضائطين المصرى والذكرى الى سلمان الشه قال له ه افترى اني بركى فأسره ، وحاه بالضائطين المصرى والذكرى الى سلمان الشه قال له ه افترى اني حددى لا اصلح لشي ه ه

قال كلوت ال و كاف الاتراك المايشمرون به من العطوسة والسكورياء يستقرون بعين الزراية الى المصر مين و لا يكثر ثون بهيد و يعتقدون فيهم العجر عن مج راتهم ما ولسكن حرب ( المورة ) اشتت هم و لعرهان القاصع ال فالله الشعب الحيي المنكن حرب ( المورة ) اشتت هم و لعرهان القاصع الد بحده القديم و هل لم زعتهم المنكش الذي ارهقه الضخط و لعسف قدم على استر اد مجده القديم و هل لم زعتهم خفر المنجاح والفور في الفتال ، ولقد اشت لهم فتيح المنه وانتصارات ( حمص ) و ( المال ) و ( قونيه ) المالة تلوم عليهم باعتمار كوئيم فرادا ، كالشت كفايشم باعتمارهم مجموعا اذا وحدوا القيادة الصالحة

<sup>(</sup>۱)و نصيين

وكن كاوت بك لاحظ ال المصريين لم يكل لهم نصيب في القيارة ، ومع الماء أطراهم بوصف كوتهم جنودا فانه يقول الهم لم يضطلموا بالمهام التي اقتضابها مراكز القيادة في الحيش ، و برار عمل محمد على في افصائهم عن المراتب السامية في الجندية واستادها إلى الاتراك وإماليك ، بقوله

ه اتهم في المرتب العالمية لايقسرون كرامة مراكزهم الجديدة ووجاهم، ع فهم يخيرون المثانيين والماليث في الاهلية للقبض على زمام القيادة، وصرعاب ما يتحولون الى عاداتهم القدعة بما اضطر محمد على باشا والمنه ابراهيم على الرغم ممها الى السكف عن نوفية بم وترفيعهم الى المراتب السامية فى الجندية، ومن هذا لنقص، "سبدت الى الماليات و لا ترك في الجيش المناصب لعلميا »

هذا ماة له كلوت بك ، و م يه كر لنه تفصيل التحر بة التي حربيه محمد عيرات في است دالم تب العاليه في الجيش للمصريان و البي طير فنها عدم الهلينهم، وأغلب الطن الدم يحربها صلاحتي يقدم لهذا الرأى و زن ، ولو أنه عود المصريان تقلد للمصب الرئيسية في الجيش لاضطلحوا بها ولظرت فيها كفايتهم و مقدرتهم مع ازمن والمرسة ، هذا فضلا عن ان رأى كلوت بك في هده السألة ليس له كسر اعتبار لان الماليث و الاتراك قد الدمجو في الكتلة الرطسة كما سبحي، بيانه

### رأى المارشال مارمون

عنى ال المارسال مارمون يمدى في رحلته وأيا يتعارض ووأى الدكتور كوت بث في هذا الصدد، فقد ذكر ان مناصب طباط الجيش كانت في مدى سنوات عدة تسد الى الترك والماليك لان محد على لم يشأ مادئ الامر ان يستسم للاهلين و محمل نفسه تحت رحميه عام الكن لما و مخت سلطته واطمأل الى احلاص الجيش بدأ يسد مناصب الضباط الى العرب قبره واعلى ذكاه وافر وتشاط كبيره والذين ارتقوا من بيتهم الى ساك لضباط صاروا أحسن واكماً من الترك والآن سنة ۱۸۳۹ - لم يعد يعترض تقدمهم في المناصب العسكرية أي مابع والعنتج
 أمامهم سبيل الحرائب العدلية(١)

وقد شهد المارشال سمة ۱۸۳۶ فيالق الجيش المصرى على اختلاف وحداتها واطلب في صفاتها الحربية وأعجب بكفاءتها وحسن مظامها ، فعال عن المشاة (۲)

« كان لوا، المشاه المؤلف من الألاى التاسع والألاى لعشرين في طريقه الى لسويس للإبحار مها لى اخبرار لسجدة الجيش المصرى فيه ، وعرضت بنفسي هذا اللو ، ، فقام أمامى بمدورات دامت ثلاث ساعات في سهل (القبة)، فاعجبت به أيما اعجاب ، وإد كان عساكره في مقتبل السن وحديثي عهد بالانتظام في صعوفه فقد لاحقات مبلغ تأثير العائد لاعلى اللجيش في تشكياء وعظامه ، والمق ان العساكرالذين عرضتهم بجمعون الى الدقة والمظام الدراية بالفنون العسكرية ، وقد رأيت في قائد المواء وضباطه دلائل العبم ولكفاءة ، وسهدت أيض الألاى السندس من العرسال ولم يكن مصى على جمود في الخدمة اكثر من عشرة الشهر ومع ذلك رأيتهم فيا عدا بعض ملاحظات طعيفة يستحقون كل الثناء ه (٢)

رقال عن جنود المدفعية الذين يتمر نور في مدوسة المدفعية بطوه: « قامت أورطة المدفعية الراكة امامي بماورات تدل على المهارة والمشاط و التظام والدقة وكانت مؤلفة من ستة ماوكات رحالها على مارام من الجال والتعليم ومظام الحركات السكرية ، كما أن مركبات المعافع متقنة منتظمة رغم كون الجياد التي تجرها صغيرة الجسم شأن خيل القطر المصرى ، و رجال المدفعية محموون بما يدرمهم تجهيزا حست،

<sup>(</sup>١) رحة المارشال مار، ون ج ٣ ص ٣٩٣

۲۹٤ و و ق ۳<sub>۳</sub> ع ۲۹٤

<sup>(</sup>۳) ۵ ۵ چېمر ۲۹۵

ا كفاء في الرماية ، يصيبون الهدف بدقة وسرعة ، فلدف إلى المسربة جمعة الشروط الكفاية ، تضارع مدفعيات الجيوش الأوروبية ، وأميرالام رجل كفء ممثلي، فشاطا وغمرة

اما أورطة المدهمية المشاتذ تتألف من ١٨ بلوكا، وقد قامت بمناء راتها فكامت مدافع، تصيب الهدف باحكام، اما مدافع الهذون فهي أقل ضبطا و حكاما، ولا يسع الشاهد لهدف المدفعية لا الاعجاب بالقوة التي حولت الفلاحين الى جنود على جانب عظيم من الكفاءة ، (١)

### رأى المبيو مريو

وقد احتفط الجيش المصرى بسمعة عددانه مصر محد على و يعد أن تناقص عدده وفقداً حس المسيوم يو<sup>(١</sup> الذي جاء مصر في عيدسميد باشا الشمادة في حقه بقوله

« إن كفاءة لفلاح المصرى في فيم المطام اخر في واتباعه ، وما الشهر به من الدلت والشجاعة في مواجهة الاعداء كل هذه الميزات قد قامت عليها البينات لا في ميادين القتال بجريرة العرب وسورية في عصر محمد على فحسب ، بل يحسن دفاع الجيش المصرى عن سلمار به في حرب القرم الاخيرة ،

# القلام والاستحكامات

<sup>(</sup>١) رحلة المارشال مارمون ج ٣ ص ٥٨٠

<sup>(</sup>٣) في كتابه « مصر الحديثة من سنة ١٨٤٠ الي١٨٥٧ »

واصلح قلاع الاسكندرية وافشأ غيرها ، واستدعى من فرف للذا العرض مهندس حربها فى فن الاستحكامات يسمى المسيو حليس Giller والدم عليه برتبة المكوية فصار يعرف مجليس مك ، وههد اليه اختبار سواحل مصر و وضع مشروع خصوبها واستحكاماتها وجعاد باشجيندس الاستحكامات

ولكى تعرف ملغ عناية محمد على بالدفاع عن مصر نورد هنا .حصه فكره اسماعيل باشد سر هنك(١) عن كشف قديم من أوراق حسن ماشا الاسكندراني مدير ترسانة الاسكندرية وابوقير والبرلس ورشيد ودبياط وعدد مابها من المدافع سنة ١٨٤٨ اى السنة التي تولى فيها ابراهيم باشا حكم مصر

### حصون الاكمسرية

| جبذنة | أهوان | مداقع | اسماه الحصون               | 1     |
|-------|-------|-------|----------------------------|-------|
| ١     | ٩.    | 114   | قایتمای (او قلمة برجالظفر) | طايبة |
| ٧.    | ٧     | ۵V    | الأطة                      | •     |
| *     | 4     | 64    | الغندر                     | >     |
| ١     |       | 1     | ه الصغيرة                  | *     |
| ₩.    | 14    | 44 (1 | النواب (وتسمى الهلالية) ﴿  | *     |
| Λ.    | 1+    | 14    | الاسبتالية الجديدة         | 3     |
| ١.    |       | 40    | لا القديمة                 | >     |
| ,     | Α     | Α.    | ظهر منزل الفريسيس          | 3     |
| ,     | -     | A     | المنحبة                    | •     |

<sup>(</sup>١) في كنابه حقائق الاحبار عن دول البحار جرء ٣ ص ٩٥٠

<sup>(</sup>٢) محلها الآئر (سته ١٩٣٠ ) حلقة السمك بالاعوشى

# ته بع حصون الاسكندريه

| 4 dept. | أهوان | بدائع | أسماء الحصون م            |   |
|---------|-------|-------|---------------------------|---|
| 1       |       | •     | طابية مسلة فرعول (١)      | , |
| ١       |       | 1.    | و قبور النهود القدعة      |   |
| 1       |       | • 7   | و و الجديدة               |   |
| ١       | 1     | 15    | و يرج لبلدان              |   |
|         |       | *     | د باب شرفی <sup>(۱)</sup> |   |
| 1       | 1     | 1.    | و كُو مِالناضورة          |   |
| 1       |       | ۳     | « الديلة                  |   |
| 1       | 4     | ۲.    | « السية (۳)               |   |
| 1       | 4     | ٤٠    | « المكو                   |   |
| 1       | 1     | Α.    | « القمرية(٤)              |   |
| ٣       | ٤     | 7.0   | « أم قبية (كبية )(٠)      |   |
| •       | ١     | 18    | « الملاحة القديمة         |   |
| 1       | 1     | 44    | ه د الحاسة »              |   |
| 4       |       | 14    | « مالح اغا(-)             |   |
| V       |       | ٨     | « باب سدرة                |   |
|         |       |       | - 1 -                     |   |

<sup>(</sup>١) مكانها الآن المستشفى الاميري

<sup>(</sup>٢) موجود بعض آثارها الى أيوم في شارع باب رشيد

<sup>(</sup>٣) بان المكس والدخية

<sup>(</sup>٤)ر(٥) بالقبارى

<sup>(</sup>٦) للمروقة الآن يطانية صالح بالنبارى

|           | اسكندرية | تنابع حصون الا |                      |
|-----------|----------|----------------|----------------------|
| جبحاتة    | اهوان    | مدافع          | سماء الحصون          |
| 1         | ۲        | 4              | طابية كوم الدماس(١)  |
|           | و قير    | حصون ا         |                      |
| *         | ₩.       | ٤A             | قلعة ابوقير          |
| 1         | ٨.       | ŧY             | طابية كوم الشوشة     |
| A         | 4        | YŁ             | « كوم العجو ز        |
| A         |          | 14             | ﴿ السَّمَ عُرِهُ (١) |
| <b>V</b>  |          | 1+             | « السد غرة (٧)       |
| ١.        |          | 1.             | (r) s » »            |
| 1         |          | 1.             | (1) 3 3 3            |
|           | سياه     | حصون رش        |                      |
| الله عليه |          | منافع          | اسماء الحصون         |
| ١         |          | *              | طابية التي           |
| 1         |          | *              | ه العباسي            |
| ١.        |          | ٠              | ۵ الطواجنية          |
|           |          | ٣              | د المتزلاوي          |
|           |          | 1              | ہ محل انشرکہ         |
| ١.        |          | 11             | ہ برج رشید           |
| 1         |          | 1.4            | لا قلمة البوغار      |
| 1         |          | 1.             | الطابية الشرقية      |

<sup>(</sup>١) يجوارمسجد التي دانيال ، ويضاف الى حصون الاسكندرية طابية العجمي تخريرة المعجمي قفد كانت موجودة في عهد محمد على

| 1        |          | ١.                | <ul> <li>العربية</li> </ul> |
|----------|----------|-------------------|-----------------------------|
|          | e e      | اليرله            |                             |
| · ·      |          | ٦.                | قلمة البرلس                 |
|          | دمياط    | حمبون ا           |                             |
| جيمحا فة | اهوان    | مداقع             | اسماء الحصون                |
| V        |          | ۲٠                | قرعقا قمقا                  |
| 1        |          | 5.                | الطايية الشرقية             |
| 1        |          | 1-                | د الغربية                   |
|          | ش المصري | :صاء <b>الج</b> ي | <u>_</u>                    |

# في عهد مجمد على

كان الجيش المصرى مؤلما في اوائل حكم محمد عيم أنحو ٢٠٠٠٠ من المقاتمة عيم الجنود غير المطاميين ( باشهو زق ) ، قلما الدخل النظام الحديث في الجيش واتبع طريقة التجنيد على مامر مث بيانه تألف الجيش النظامي وصار يضارع في قوته وعدده و كذيته احدث الجيوش الاوروبية

#### أحصاء سنة ١٨٣٣

جاه لدرون بو المكونت Bous.ecount الى مصر منتدب من الحكومة الفرنسية في مهمة سياسية لدى محمد على باشا ، وله على مهمته رسائل مطولة طبعت أخيرا في كتاب مستقل (١) ، وقد استقصى احوال مصر في ذلك العصر ، فذكر عن الجيش أنه تلق ببادًا من محمد على نفسه عن عدده في تلك السنة (١٨٣٣) ،

<sup>(</sup>١) مهمة البارون بو الكونت ، من مطبوعات الحمية الجنرانية

ومن هذا البيانالوسمى يتصنح أنه يتألف من ١٤٤٥ر١١٤٥ من المقاتلة بما فيهيه ١٤٤٢ر٥٠ من البحارة وعمال النوسانات البحرية

| يمياء الآيي | وزعين بحسب الا | فيكون مجموع جنود البر ١٩٨٨ز١٩١٨ جندي |
|-------------|----------------|--------------------------------------|
| بجندى       | Anada          | ٧٤ الآيا من المشأة وعددهم            |
| 36          | 740A           | ٣ الأيات من الطوبجية                 |
| >           | YANY           | ١٢ الايا من العرسان النطوبيين        |
| 3           | 4454           | غرقة المبدسة                         |
| 3           | 4.54.0         | القرسان عير المظاميين                |
| 3           | 04A+           | المبدو                               |
| 1           | AA37           | طلبة المدارس الحربية                 |
| •           | <b>ጎ</b> ሃጓጓሉ  | الزديف ورجال الشرطة                  |
| (1)         | PAACATZ        | جموع جبود البرسنة ١٨٢٣               |

#### احصادستة ١٨٣٩

. وقد بلغ الجيش المصرى او جَه من جهة لعدد سنة ١٨٣٩ وقد اعتبدنا هى احصاء هذه السنة على مااورده الدكتوركلوت بك ى كتابه ( لحجة عامة الى مصر) ، وهو وان احتلف عن احصاء المسيو مانجان عن سنة ١٨٣٧ (٢) وزاد عنه الا اسا نعنقد أن كليت بك لمسكانته فى الحكومة قد توفر له من وسائل التحقيق والتمحيص اكثر بما توافر للسيو مانجان

وتقيحة احصاء الدكتوركتوت بك (٣) أن الجيش المصرى يتألف من الجنود الآتية

 <sup>(</sup>١) مهمة البارون (بو الكونت) ص١١٣ ، وهذا الاحصاء بختلف دبيلا عن احصاء المسيو ما نجان عن سنة ١٨٣٣ في كتابه ج٣ ص ١٣٦، على انه قريب منه

<sup>(</sup>۲) محسب احضاء مانجان (ج۳ ص ۱۹۰ )عن سنة ۱۸۲۷ يکون المسدد (۲) محسب احضاء مانجان (ج۳ ص ۱۹۰ )عن سنة ۱۸۲۷ يکون المسدد ۱۸۴۰۰ مقاتل (۲) ج۲ س ۱۸۹

١ -- جنود نظامية من مشأة وفرسان ومدفعية ٢٠٧٧ جندى
 ٣ -- جنود غير نظامية او باشبوزق
 ١٥٠٥ •
 ١ -- عال (الغاير يقات) المدر بون على القتال ( ١٠٥٠ •
 و كاتوا يقومون بالثمر ينات العسكرية
 ٥ -- طلبة المدارس الحر بية المستعدون منهم للقتال ( ٢٠٠٠ •
 ١ - طلبة المدارس الحر بية المستعدون منهم للقتال ( ٢٠٠٠ •
 ١ - طلبة المدارس الحر بية المستعدون منهم للقتال ( ٢٠٠٠ •

# تفصيل للاحصاء المتقدم ١ – الجنود النظامية

وهاك عدد الجنود النظامية مع بيان الحهات التي يقيمون فيها

|              | 45 9 1 1 9  |                   |        | , ·        | -                 |
|--------------|-------------|-------------------|--------|------------|-------------------|
| عدد الجنود   | عمل الاقامة | يوش               | ن الج  | 計          |                   |
| 1274         | -ھا،        | ية الحرس          | طويي   | ، الأول من | الالاء            |
| <b>P3777</b> | الاسكتسرية  | الشاة             | b      | الثاني     | ъ                 |
| 1585         | جلب         | B                 |        | النالث     | D                 |
| * 4.4.4      | حص          | الغرسان           | >      | الاول      | >                 |
| 1            | دمشق        | P                 | 3      | الثاني     | Ð                 |
| <b>444</b>   | عكا         | ة متفرقة          | طوبحيا | لصائل من   | الربع             |
| 774          | الحجاز      |                   |        | لة الاولى. | The second second |
| Y+3A         | عينتاب      | : الحوس           | ع شاة  | ى الاول مر | 18                |
| 4750         | مرعش        | , n               |        | الثائي     | 30                |
| 4 540        | حلب         | 3                 | *      | الثائث     | >                 |
| 1014         | السودان     | (الأورطة الخامسة) | المشاة | الأول من ا | 3                 |

| عدد الجنود       | محل الاقارة       | ييان الجيوش                                                                                                   |
|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | عيىتاب            | الألاى الشاتي مرالمشاة                                                                                        |
| 1017             | النمين            | « الثالث «                                                                                                    |
| 404F             | ۔<br>مرعش         | « الرابع <b>،</b>                                                                                             |
| ول) ۲۹۲۹         | أدنه الأنام       | ه انجامی                                                                                                      |
| 44.14            | کلیس              | ه البادس<br>                                                                                                  |
| 4744             | الحجاز            | * السائع     «                                                                                                |
| 4441             | الدودان           | ه الثانين »<br>ماهد                                                                                           |
| 4m-\$            | حلب               | « التاسع<br>« الدان                                                                                           |
| 7-05             |                   | الساشر و الساشر و الساشر و الماشر     |
| <del>የተተ</del> አ | أورفا             | <ul> <li>الحادی عشر</li> <li>الحادی عشر</li> </ul>                                                            |
| 4444             | عيفتاب            | « الثاني «<br>حالين «                                                                                         |
| 1440             | الحجاز            | < الثائث « و الثائث « و الثانث « |
| 1144             | حلب               | ه الرابع ه و<br>- اداد «                                                                                      |
|                  | اللمرشية ( نحبد ) | و اطامی و و                                                                                                   |
| 4154 (           | قندیا(کریت        | د السادس»<br>د السادس»                                                                                        |
| 4444             | آو رڌا            | د السابع « و                                                                                                  |
| 4.54             | Ke                | ه افتامن « و<br>- د د                                                                                         |
| <b>P37</b> 8     | الحمياز           | ● التاسع ■ و                                                                                                  |
| 7777             | اللحين            | ♦ العشرون و                                                                                                   |
| 44.44            | الحجاز            | ه الحادي و ه ه                                                                                                |
| 44.4.4           | أورظ              | <ul> <li>الثانی و « پ</li> </ul>                                                                              |
| 4454             | يائيح             | « الثالث و « «                                                                                                |

| عدد الجنود    | محل الاقامة   |       |            | الجيوش      | بيات                   |             |
|---------------|---------------|-------|------------|-------------|------------------------|-------------|
| - 1-11-1      | العاكية       |       | ج المشاة   |             | ب.<br>الرابع والمشرو   | . لا لاء يا |
| 1400          | بيت المقدس    |       | »          |             | الخامس والعشا          |             |
| FFVA          | القاهرة       |       | •          |             | ئىسادى <i>س وا</i> لمش |             |
| 7173          | حديدة (البين) | l .   |            |             | السايم والعشر          |             |
| * 5 5 7       | » »           |       | 3          |             | الثامن والعشر          |             |
| *144          | 4/31          |       | >          |             | التاسع والعشر          |             |
| 4440          | al <b>z</b> - |       | 25         |             | الثلاثون<br>الثلاثون   |             |
| 1+37          | حدي           |       | 2          | (ئون        | الحادي والثلا          | 3           |
| FFIA          | الشمرة        |       | 1          |             | الثاني والثلاثا        | <b>)</b>    |
| 77-E          | الاسكندرية    |       | >          |             | الفالث ولتلا           | ,           |
| 70 <b>7</b> 2 | كالب          |       | 9          |             | الزبع والثلاثو         | ,           |
| Tr\A          | الباهرة       |       | •          |             | انفادس والثا           | ď           |
| 74%           | اللاذقية      |       | س          |             | الاول من ف             | ,           |
| Aźŧ           | ويسان         |       |            |             | انتانی من ا-           | 2           |
| AYO           | بورقا         |       |            |             | الاول من ا             | 3           |
| ٧×٠           | رائبه         |       |            | <b>1</b>    | اشائی د                | В           |
| V\$V          | الاكندرية.    | الي   | الطريق ا   | العر سان في | الثالث من ا            |             |
| ٦٧٨           | 4151          |       |            |             | الرابع من أأ           |             |
| XPY           | الاسكندرية    | ن الى | في العارية | ، القوسان   | رین ن<br>اغلامی در     | >           |
| ٧٧٠           | دمثق          |       |            |             | السادس من              | 3           |
| YET           | طرسوس         |       |            |             |                        | •           |
| 414           | دمشق          |       |            |             | ت<br>اثانن ≰           | <b>&gt;</b> |
| AVX.          | الاسكندرية    | الى   | العاريق    |             | التاسم من ا            |             |
|               |               |       |            | -           |                        |             |

| هدد الجنود | عل الاقمة   | بيان الجيوش                                |
|------------|-------------|--------------------------------------------|
| ¥5A        | شكا         | الالاي الماشر من المرسان                   |
| Y07        | كليس        | « الحاديءشر <b>و «</b>                     |
| 774        | طرسوس       | و الثاني عشر و ﴿                           |
| Z+A        | اوريا       | ره الفالث عشر 🔹 🔹                          |
| ***        | القاهرة     | أورطة المتقاعدين                           |
| AVY        | عكا         | ألالاي الاول من الملطجية                   |
| V51        | الاسكمدرية  | الاوارطة الاولى من المنقاعدين              |
| 1381       | طرابلس      | أو رطنان من المتقاعدين                     |
| Voo        | ă[a 3       | او رطة من المتقاعدين ا                     |
| AeV        | أدليب       | <ul> <li>من فرقة المسدسين</li> </ul>       |
| A+A        | اكندرية     | <ul> <li>ەنالىلىطىچىة</li> </ul>           |
| 4.6        | القاهرة     | فصيلة من اللنسين                           |
| ₹Ab        | القاهرة     | الأساس                                     |
| 1771       | مراكز القطر | ١٦ باو كا من العساكر المتقاعدين            |
| 1.60       | مصر العثيقة | رجال الالعاب النارية والسواريح             |
| 1107       | راهيم باشا  | الاى من حملة القرابيسات حرس الفائد العام ا |
| 1-5        | الحجاز      | فصيلة من حملة القراسنات                    |
| 4          | *           | بلو كان من العساكر ، لمتقاعدين             |

مجموع الجنود النظامية ٢٠٧ر ١٣٠ (١)

<sup>(</sup>١) صححنا به . ذا الرقم عماية الحساب الواردة في كاوت يك ج ٢ ص ٣٣٧ (الاص الدردي) كاصححن عماية الحساب الواردة في كتاب البارون (بوا لسكوت)

# ٧ – الجنود غير النظامية

|             | في الحجاز       |                  |
|-------------|-----------------|------------------|
| عبا کر      | هيباط           |                  |
| 10/4        | N.              | فرسان اتراك      |
| 440         | ¥               | مشاة اتراك       |
| 420         | •               | فرسان مصريون     |
| Andry of    |                 | مشاة مصريون      |
| YAY         |                 | مدفعية           |
| 1-17        | 15              | امجموع .         |
|             | في التطر المصري |                  |
| 44X6        | <b>\*</b>       | فوسان اتراك      |
| <b>TYY0</b> | M               | اتراك            |
| 137.        | Y               | قرسان مصر بون    |
| 1444        | _               | ماطعية           |
| A015        | 4.6             | المحموع          |
|             | في العين        |                  |
| MVF         | •               | قرسان اتراك      |
| V7+         | •               | مشاة اتراك       |
| ***         | _               | <b>غيه فعي</b> ة |
| 4 64.       | N£              | المجنوع          |
|             |                 | _                |

|             | /                      |                      |
|-------------|------------------------|----------------------|
|             | فی قندیا (جزیرة کریت ) |                      |
| عسا کر      | ضباط                   |                      |
| ta.         | ۲                      | قرمال الوك           |
| 41-0        | *                      | مشقاتراك             |
| <b>44</b> - |                        | ملضية                |
| 7/70        | ^                      | المجموح              |
|             | في المدينة المنورة     |                      |
| ₩• ₹•       | ₹                      | فرسال الوائد         |
| tya.        | 1.                     | مشاة آبراك           |
| 410         | _                      | مدفيه                |
| 1440        | _ 17                   | مصر يون              |
| A*T:        | 44                     | المجموع              |
|             | في السوداري            |                      |
| 117.        | 14                     | فرسان اتراك          |
| 144+        | . 1                    | فرسان مصريو <i>ن</i> |
| nc.         | 1+                     | مشادّ مصريون         |
| +141        |                        | مدفية                |
| F0.6%       | 47                     | أعجبوع               |
|             | فی سوریة               |                      |
| \$770       | 18                     | قرسان اتراك          |
| 144.        | •                      | مشاة اتراك           |
| 14.63       | 7/4"                   | قرببان مصريون        |
| 11.00       | <u>v4</u>              | المجموع              |

# فكون مجموع الجنود غير المطأمية كما يأتى ضباط ٢٠٧ عساكر ١١٤٧١

وكانت قبائل العربان في القطر المصرى كتمائل اولاد على والجيعات والجوادى والهنادى وولد سلمان والروقة وجهينة والهوارة والعبابدة والمسارة وغيرهم كالمدد المداخر في الرجال والحيل والجال وأسبب القتال ، وكل ذلك تقدمه الاول اشارة من الحكومة

AVEFS

#### ٣- لرديف

| ئىنى     | ÷ 5λ++   | ألايان       | الاسكندرية     |
|----------|----------|--------------|----------------|
| <b>u</b> | **       | الأيولد      | البرلس ورشيه   |
| TO       | r \$ • • |              | دبياط          |
| ħ        | 445      | ثانية ألايات | الفأهرة        |
| Þ        | ¥"£++    | الاي والحد   | مصر القديمة    |
|          | ***      |              | <b>بولا</b> قي |
| •        | ŧvx      |              |                |

#### خلاصة الاحصاء المتقهم

| 12+2+4  | جنود تظامية                  |
|---------|------------------------------|
| AVE ( 3 | جدود غبر نطامية              |
| £YA++   | رديف                         |
| 10      | عمال الفايريقات              |
| ***     | طلية المداديس الحربية        |
| -۸۸رو۳۷ | فوع جنود اجيش البرى سنة ١٨٣٩ |

# الفصل الحادي عشر الإسطول

#### النواة الاولى الاسطول سنة ١٨١٠

بدأت عماية محمد على «حياء البحراية المصر بة منذ شرع في خوض غرر الحرب الوهابية ، فقد رأى ان انفاذ الجنود الى الحجار يقتصى اعداد السفن لنقلهم عن طريق السحر الاحمر ، فبادر الى المشاء ما استطاع من السفن في دار صناعة (ترسانة) بولاق بعد أن عمر هذه القرسانة ، فأمر شجهة القطع اللازمة من المشب فيه ثم سقلها على ظهور الابل الى الدويس لتركب هناك وتغزل الى البحر، فيها ثم سقلها على ظهور الابل الى الدويس لتركب هناك وتغزل الى البحر، فيكانت هذه السفن هي النواة الاولى للاسطول المصرى في عهد محمد على

فالمحرية المصرية ابتدأ فلهورها وتكوينها في تاريخ مصر الحديث أوائلًا سنة ١٨١٠ ، ولقد كان لهذه العارة فضل كبير في نجوح الحلة الوهاجة الانها كانت صلة الانصال بين مصر وحنود الحلة في الحجاز ، وهي التي مكنت مصر من السيطرة على البحر الاحر وثغوره

ويقول المسيو ( مأتجال ) أن محمد على عند ما اعتزم انشاء بحرية في حليج السويس جلب الى بولاق الاخشاب اللارمة لصنع السفى من تقور الاناظول (١) ، وكمات المهمات والأمراس ( الجبال ) واستحضر العال المعد الاخشاب وهيأ المواد اللازمة أتوكيب السفن ونقل كل ذلك الى السويس على ظهور الابل ، وكان همذا العمل شاقا وهو يل المدي ، وقد استخدم في دلك عشرة آلاف من الابل ، ومات كثير متهما في الطريق من ثقل مجلت وطول ما أرهقت ، فسكان

<sup>(</sup>۱) ومن القطر المصرى ابصا

الایهاك بمبر الاحاء بنیره ، و بذلك تیسر له «نشاه آءانی عشرة سفینة كبیرة كاملة «المدة وانزالها الی الماء فی مدة عشرة أشهر

#### رواية الجبرتى

معان ماقاله الجرى في هذا الصدد: « و سنهل شهر ذى الحجة بيوم الاحد سنة ١٢٢٤ ( ٧ يماير سنة ١٨١٠ ) وفيه شرع الباشا في انشاء مراك لبحر القائم ( البحر الاحر ) عطلب الاخشاب لصلحة لذلك ، وأوسل المعينين لقطع اشجاد النوت والنمق من القطر المصرى القبلي والبحرى وغيره من الاحشاب المحلوبة من الإحشاب المحلوبة من الإحشاب المحلوبة الوم ( الاناصول ) ، وجعل بساحل بولان ترسخانة وورشات ، وجعوا الصناع والمحارين والنشارين فيبيئونها و أحمل اخشابا على الجال ويركبها الصناع بالسويس سفينة ثم يقلقطونها و يبيضونها و يلقونها في البحر ، فعملوا او يع سفائن كبار، احداها يسمى الاريق (١١ وحلاف ذلك ( داوات ) لحل المقار والبصائم»

### ترسانة بولاق وإنشاء السفن

انشئت اذن العاوة المحرية الاولى في ترسانة بولان عوهي الترسانة التي اعتدد عليها محمد على وصنع المفر الكبيرة الى أن اسس ترسانة الاسكندرية الحديثة التي سيرد الكلام علم

فترسانة بولاق كان لها مضل كبير على البحر بة المصرية عاد ديها انشئت السعن الني استخدمتها مصر في الجلة الوهائية عاو المثبئت بها الصا السفى التجارية التي استحدمتها الحكومة لنقل المتاجر والمهمات على النيل وعلى شو اطيء البحر الابيض

<sup>(</sup>۱) حيث كذلك لآب شبه الأبريق ويسعيها الأفرنح بريائه وحصفية بساريتين وقلوع مربعة

وقد ذكر الجبرتى هده الغرسانة غير مرة فى تاريخه مما يدل على عظم شأنب و دكر ما بنى فنها من الدفن

فقال في حوادث سنة ١٩٧٧ (١) دومتها أن الباشاعل ترسخانة عظيمة بساحل بولاق ، واتحد عدة مراكب بالاسكندرية فجلب الاخشاب المتبوعة وكداك الحشب الروسي من اما كنها على دمته ويبيعه على الحطابين بم حدده عليهم من التمن ، ويحمل في المراكب المحتصة به باجرة محدده ايصا ، واستمرينت المراكب المحتصة به باجرة محدده ايصا ، واستمرينت المراكب الكبار والصعر التي تسرح في النيل من قبلي الدبيع ومربح ومربح وعرب وعدرت يبطل الانشاء والاعمال والممل على الدوام وكل دلك على دمته ومربح وعدرت ولواذم والاحوام الجرتهم على طرفة بالصمان كاكن في السابق ، ولهم فومة ومباشرون متقيدون بذلك الليل والنهار »

وذكر ايصام حوادت تلك السنة « ان البات أرسل لقطع الاشجار المحتاج الها في شل المراكب مثل التوت والسبق من جميع البلادانة لميقوالبحرية عائبت المعينون لذلك في البلاد فلم يبقوا من ذلك الا القليل لمصافحة اصحابه بالرشا والبراطيل حتى يتركوا لهم مايتركون ، فيجتمع باترسخانة الاحتاب لصماعة المراكب مع ماينضم المها من الاختاب ارومية شيء عظيم جدا يتعجب منه المراكب مع ماينضم المها من الاختاب ارومية شيء عظيم جدا يتعجب منه الناظر من كثرته ، وكا نقص مه شيء في العمل اجتمع خلافه أكثر ممه »

وقال فى حوادث سنة ١٣٣١ (سنة ١٨١٦) ﴿ والعمل والانشاء والتوضعانة مستمر على الدوام والرؤساء والملاحون يخدمون فيم بالاحرة، وعمارة خالها وأحبالها وجمع احتياجاتها على طرف الترسخانة، ولذلك مباشرون وكتاب وامناء يكتبون ويقيدون الصادر والوارد، وهذه الترسخانة بسلحل بولاق بها الاخشاب الكثيرة

<sup>(</sup>۱) هــذه السنة أو افتى سنة ۱۸۱۲ ميلادية ، وقوله سنة ۱۲۲۷ فيه لظر، لان السل فى البرسانة بدأ سنة ۱۸۱۰ (۱۲۲۵هـ) عند ابتداه الحرب الوهابية كما ذكرت الحجولى نفسه فى حوادث ذى الحج، سنه ۲۲۲۵، ولوم النصحيج

والمتنوعة ومايصلح للعائر والمراكب، ويأتى اليهـــا المجاوب من البلاد الرومية (التركية) والشامية، فإذا ورد شئ من أنواع الاحشاب سمحوا النحشابة بشئ يسير منها بالتمن الزائد ورفع الباقى الى الترسخانة،

# الدوننمة المصرية

#### في البحر الابيض المتوسط

منذ بني مجمد على العارة المصرية الأولى في البحر الاحر وثبين له مزايا الاساطيل البحرية اعتزم انشاء اسطول قوى عخر عمام البحر الابيض المتوسط. وأخذ يتحين الفرص لانفاذ هذا المشروع

وقد رأى أنه وإن كانت مصر مستمدة لبناء السفن عامة ، لا أنها لم تكن على تمام الاهبة لصنع السفن الحربية ، وكان برى بثاقب نظره أن قوة مصر الحربية لاتكون كافية للدفاع عن استقلال مصر و بسط نفوده، في الخارج ، لا أذا علونها على خابر البحار اسطول حربي قوى ، لذاك جاء تنظيم البحرية المصرية عقب تشكيل الجيش المصرى انتظامي يزمن يسير

أخذ عمد على ينشئ الدونسة المصرية بشرائه بعض السف الحربية أو توصيته النشأتها في لتغور الاوروبية ، كرسيليه فليفورن وتريستا ، وقد سلحها بالمسافع وعهد بغيادتها الى قبطين السف النجارية من الاسكندريين والاتراك ، وجعل ملاحبها ونوتيتها من المتطوعين ، وجعل جا بعض الضباط من فراديين وابطاليين لتعليم البحدرة وتدريبهم

وكان بالاسكندرية ترسامة قديمة تبنى فيها بعص السفن على الطراز القديم، وقد عهد برآسة الهندسة فيها الى رجل يدعى شاكر ، فندى الاسكندري يعاونه في ذلك مهندس بارع من أهالى الاسكندرية اسمه ( الحاج عر ) ، وهو من مشاهير المعامين في فن بناء الدفن ، فحمله مجد على رئيسا للافت، وعارة السنن ، وجعل على مناظرة

ضاء السفن ووظفا يدهى الحاح احد الها ، وحضر فى ذلك الحين ـ سنة ١٩٣٧ ـ قسلال فرنسى يسمى المسيو بيدون الاستال كانس ضاط السفن الحربية الفرنسية ، فعرض على الحسكومة المصرية خدماته فجلته ملاحظا السفى التى أمرت بصعدا فى ترسانات أورو باء وقد نال ثقة محمد على وأخذ يرتقى الى أن نال وتمة البكوية فصار يعرف بالفيس اميرال بيسون بك

فتكونت الدوننية المصرية الأولى في البحر الابيض، وانشأ محد على ادارة حاصة للاساطيل المصرية جعل على رآستها مهره على مع بقائه محافظ الاسكندرية وقد اشتركت تلك الدوسمة في حرب (الموره) وغاونت الجيش المصرى على محاربة اليونانيين كما بيناه في الفصل السابع

# تجديد الاسطول بعد وقمة نافارين سنة ١٨٢٩

ولكن هذه الدوننمة قضى علمها بالدمار في واقعه ماظرين البحرية (١) وقد حزن محمد على حزاد شه يدا على ضياعها غدرا في تلك الواقعة ، لكنه لم يدع الميأس سميلا اللي قلبه ، من عزم على الشاء اسطول جديد يعوض مصر اسطوطا القديم ، وشرع في تكوينه من السفن! لحربية لتي كان أمر بصنعه في التغور الاوروبية

# انشاء دار الصناعة الكبرى بالاسكتدرية

ثم اعتره ان ينشىء اسعولا حديدا بأيد مصرية ، لكبلا تكون مصر عالمة على البلاد الاوروبية في الشاء تلك السفن ، فوحه همته الى تأسيس دار صناعة (ترسانه) كبرى بالاسكندرية لمناء السفن الحربية ، وقد استعان لتحقيق همذا المشروع يمهندس فرنسى على حاف عطيم من المهارة والصدق يدعى المسيو سريزى بهندس فونسى على حاف عطيم من المهارة والصدق يدعى المسيو سريزى بهندس فونسى على وفيسى من تغرطو لون اشتهر بالكفاية والخمرة

<sup>(</sup>١) ٢٠ أكتوبر سنة ١٨٢٧ أفتار تمصيل ذلك بالقصل السابح ص١٧٧وما يبدها

فى ونون البحرية وخاصة فى فن بماء السدن والاحواض والترسانات، وقد كان عهد البه من قبل بانشاء سعينتين حربيتين فى مرسيليا ، فدرض عليه أن يحضر الى مصر ليستمين به فى احياء البحرية الصرية

### سريزى بك

قدم المسيودى سريرى بك الى مصر فى ابريل سنة ١٨٢٩ ، وكانت اذ ذاك بالاكتدرية سفن قلبلة المدد وهى البقية الباقيه من العاره المصرية التى نجت من واقعه دفارين، ذكر منها كلوت بك مفيعة من نوع الفرقاطة يها ستون مدف الشئت بثنر البندقية ، واخرى انشئت فى ثنر ليفورن ، وحملة سفن من طراز الكور فيت والابريق ، و كانت هده السفن مفتقرة الىمهمات القتال ومعداته لانها منشأة فى تعور شجارية لاحربية فجهزها المسبو سريزى بجهازها وانشأ فيها مخازن الهارود لجعلها صداة الفتال

فطلب محمد على الى المسيومسر برى ان يضع له تصميما لاقامة ترسانة كبرى

ولم يكل بالاسكندرية وقتئدُ سوى المرسانة القديمة وكانت تصلح أن تكون نواة لها ، وهي مظلات من المثلب في مكان قريب من البحر ، وقسد بنيت في علك النرسانة سفينة من طراز ( الكورفيت ) ، وأحرى من طراد الابريق، وثالثة ذت حجم كمرحولت فها بعد إلى فرقاطة

# الحاج عمر

قلما ان مجد على عهد برآسة هندسة الدفن و بنائها في الترسانة لقديمة الى الحاج عمر ، وهو من أهالي الاسك درية ، وقد تردد اسمه كنبرا في المراجع الافرنجية والمربية وفي جريدة الوقائع المصربة عاد كان مهندسا بارع في من بناء السغن ، فلما الشئت النوسانة الجديدة كان نعم المساعد المسيودي سريري في انشاء البغن الحربية الجديدة

وقد ذكره الدكتوركلوت بك في كتابه (۱) فقال عنه : كان يرأس اشعال بناه الاساطيل وترميمها مصرى طاعن في السن يدعى الحاج عمر ، وهو رجل بجمع بين الشهامة والكفاءة في يناء الدهن ، فاعجب المدبو سريرى به و بكفاءته وجعله عصده الايمن في شحقيق يرناجه ، وكان يصحبه رجل تركى الجنس (وهوشا كر افعدى المتقدم ذكره) يقول عنه كاوت بك ، نه يزءم العلم بالمناسة ولسكمه خاو منها ، فاستفى عنه المسيو سريزى وفصايه من وظيمته و بني الحاج عمر يعاول سريرى بك قف عله خير معاول سريرى بك

وقال على باشا مبارك (٢) « وقبل حضور المهمدس سريرى بك المدكور كان الرئيس على انشاء وعمارة لسفل نتلك الميناء رجلا من الاهلين يسمى الحاج عمر ، وكان صاحب منارة ومعرفة طبيمية ، واقدم على هذه الاعمال مع الاصابة ، فلما حضر المسيو سريزى مك تحد معه وساعده في جميع اعمله »

وكان للحاح عمر المذكور شخصية محبوبة بين معاصريه، فقد تضمت ( الوفائع المصرية ) ثناءً عليه (٢) لمناسبة بمائه إحدى السفن الحربية وقالت عنه ما يلى:

■ الحاج عمر بوزباشى من اهالى الاسكندرية رئيس المهاريين فى ترسانة الاسكندرية ، لم يكن له نصيب من علم الهندسة ، ومع ذلك زاول اعمال صفن التجارة مدة ، وصار كأنه مهندس رياضى بكثرة المزاولة فى الاعمال و بسبب قوة ذكائه وفطانته ، والآن تم انشاء صفينة الفركلون الذى شرع فى انشائه بعمر المرقوم ، وطوله من قريبنها ١٣٧ قدما ، وس كورتب ١٤٧ قدما وعرضها ٣٧

<sup>(</sup>١) محة عامة الى مصرج ٢ ص ٢٥٤ ( ٧٣٧ من الاصل الفرشي )

<sup>(</sup>٢) الخطط التوقيقية ج ٧ ص ٥٧

<sup>(</sup>٣) بالندد ١٩٣ المنادر في ٢٧ شبان سنة ١٢٤٥ ( فراير سنة ١٨٣٠ )

قدما ، وعمقها ٣٩ قدما ، و بطريتها الاولى تسع ٢٨ مدفعا ، و كذلك بطاريتها الناسة ، ودو اردتها تسع مدفعين ، فنزلت في بوم الاثنين الموافق ١٥ شمان المعظم، ولما رآما موسيو سريزى الذي جاء من فرنس وهو مهندس ماهر في انشاء السفن المنصورة تعجب من حال المهار المرقوم حيث اشأ تلك السفى من دول علم بالحدسة واكل جميع ما يحسن لها »

#### كيف اسست الترسانة

درس للسيو سريزي مشروع الشاء ترسانة كبيرة بدل الترسانة التسديمة ، ويعد أناتم دراسته وضع تصممها وقدم الرسوم اللارمة لانفاذ المشروع اليمحدعي ى ٩ يونيه سنة ١٨٢٩ ، فأمعن النصر فيها ثم وافق عليها ، وشرع من فوره يخرج المشروع الى حيز العمل، ولم تمضهميهة على اقراره حتى كان عدة آلاف من الجمد يحفرون الاسس العباقي اللازمة ، الثانري بعض اماكن على شاطيء الميناء يحط (الصيادير) من اصحابها والحقم. يمشروع النرسامة ، واستدعى من سائر اتحاء القطر الشبان والعالى الذين يعيد ليهم العمل في اتمام الترسامة والتوفّر على الاعمال البحرية ، فكان منهم لنحارون والحد دون والقلافطة والسباكون واسيكانيكيون ، و'ألمت هده العرق تدريجاً ، وأحد السيو سر بزى هو والحاج عمر في تصريب الشبان على التعليم لبحري حتى تخرج متهم الاونباشية والجاويشيه والضباط بمن امتاروه بالهمة والمشاط والذكاء، وصاروا تحت الاحظة الحاح عمر المذكور، وتم بناء الترسانة سنة ١٨٣١، ووجد المسيوسريزي من ذكاه المصريين وحسن استعداده وحذقهم الصناعات من قبل بيئه صالحة الاتهم بناء القرسانة والمشاء السفن الحربية فيها ، وقدجمال محد على باشميندس النرسانة وارتاه الى رتبة البكوية فصار يعوف بسريري المثناء تم رقاء الى درجة قواء ، و"ولى ته ريب العال على مباشرة الاعسال كلِّ في

الصماعة فاتى اختير لمزاولتها ، و يذلك سار العمل في اتامة المبانى وتدريب العال على محتلف الصناعات سيرا مطردا

و كان محمد على لا يألو جهدا في تنشيط العمل وتشجيع العال فيكان كثيرا ما يحضر بنفسه إلى دار الصاعة و يستحث الصدع على العمل و يعطيهم المثل في الجد والمثايرة ، و كدفك كان يعمل ابراهيم باشا ، مكان لعملهما تأثير كبير في بقديم اليمل حتى تم في يوم ٣ يسير سنة ١٨٣١ انش ، بارجه حربية ذات مائة مدفع نزات الى البحر تمادى ، فابتهج عد على باشا لهده المنيجة العظيمة ، ورأى أن مشروعه في احياء البحرية المصرية بعد واقعة فافرين قد خطا الخطوة الأولى في لمجاح ، واطرد العمل وتما حتى صار لمصرى عدة من السنين اسطول حربي عوقها مافقدته في ( بافارين) و رادت قوتها على ما كانت عليه

#### أقسام الأرسابة

وصارت ترسانه الاسكندوية من أعظم المنشآت الحربية والمحربة عكاكات معهدا لتعليم الشبال المصربين بساء السعن وترميم، وما يازمها من الآلات، فكالوا يورعون على اقسامه ليتحصص كل جماعه في فرع من فروع هذه الصناعة ، ويكفيك لتقبيل مبلغ عطمه القاء نظرة على اقسام، والمصافع (الورش) التي تتألف منها فقه ذكر المرحوم اسماعيل بشاسرهنك (االثها تتألف من الاقسام الآتية التألف منها فقه ذكر المرحوم اسماعيل بشاسرهنك (االثها تتألف من الاقسامة الحديد السامة الحديد ورشة الخدادين لصناعة الحديد ورشة القوع بعمل أشرعة المدى على ورشة السواري لعمل ساريات السفن عورشة المهوملات والمطارات المحدودة الدكف به لصب الآلات وسبت الحديد الموات والمطارات المحدودة المحدة لصب الآلات وسبت الحديد المدين وغيرها الحديد والخرطة المعل البكرات وغيرها واعمال المنظر والخرط الاستورائية المعمل الاعلام والرايات

<sup>(</sup>١) في كتابه حقائق الاخبار عن دول البحارج ٢ ص ٢٤٣

 ١٠ ورشة الفلائك لصنع الزوارق ١١ - ورشة النجارين لعبل التجارة اللازمة للسمن ١٢ ـــ ورشة الطلوميات ١٣ ـــ ورشة القلافطية لقلفطة السفل ورثة البورغوجية لثقب الاخشاب ١٥ — مخازن الذخائر والمهمات (١) وانشئ بالترسانة خسة مزلقاتات لبناءالسفن عليها ، واهنم المسيو سر بزى يك والحاج عمر بتعميق البحر مرن ناحية الترسانة الجديدة حتى جعلاه في عمق كاف

ارسو اكبرالمين الحربية

والسعث اعمال النرسانة وكثر عمالها حتى بلغ عددهم تمحو ٨٠٠٠ عامل من الاهالي حذق منهم ١٩٠٠ صناعة مناه السفن فاستغنث مصر عن ابتياع السفن من الخار سے

### اختياب السفن

و إذ كان محمد على راغبا في الاستكثار من انشأ، السفن الحربية فكر في إسيلة فدلة لجلب الاخشاب من خارج ليكل بها ماتنتجه اشجار القطر المصرى من الله الذي يصلح لبناء السمن ، فصل على اذن من حكومة الاستانة يجيز له قطع الاحشاب اللازمة من عابات الاناطول ، وعبد بذلك الى طائفة من العال والصفاع برآسة كل من الحاج حسن بك كبير تجاّري المرسانة ، والسيد احمد احد عماله ،

<sup>(</sup>١) ذكر الحكتور كاوت بك في كتابه ج ٢ ص٣٧٠ أقسام الترسامة عا لايخرج ق مجموعها عما ذكر ، أساعيل باشا سرهنك غير الديبان سرهنت باشا جاء أوفى واكثر تفصيلاً ، ولاغرو فكتابه ظهر بعد كتب كلوت بك بنيف وخمسين سنة ، وفي كرَّاب كاوت لك أنه أفشئت برشيد قابريقة لنسح فماش الأشرع، ومصابح أخرى للحدادة كي يستمان بها عند الضرورة لتكلة أعمال ترسانة الاسكندرية ، وكانت فابريقات الفاهرة ومعاملها كشتف أحيانا لهستما النرش ، قال وكان المسيو سرترى لايميل الى حصر الصنائع في مكان وأحد، قدرب جماعة من المصريين على صناعة حيال الدفن وأمراحها كانم اعادهم الى الدائهم ليتفرغوا بها الصناعتها

و بدلك أخدت الاخشاب ترد الى الاسكندرية لتصنع منها السفن في الغرسانة ، تذليل العقبات

وقد لتي المسيو سر بزي عقبات شني في المضى في عمله عذ كرها كلوت مك في كتابه (١) ، من ذلك انه استعان في مدم الأمر بجياعة من الصناع الاو روبيين الغنيين القيام بالاعمال الغنية التيلم يكن المصريون قد حذقوا فيها بعده وكان اقدامه على انشأه الغرسانة قد ازعج بعض السيوت الشجارية الأوروبية التي كانت تريح الارباح الوفيرة من وساطتها في التوصية في الخارج على مناء السفن الحرابية لمصر ، فأحذت تعس المد تس المسيو سريزى وتشط العزائم وتذيم اشاعات السوء عن خشل مشروعه مين العال الأوروبيين الذين يتولون رياسة الاقساء الصماعية في النرسانة و يدر بون المال المصر بين ، وسعت الى تحر يضهم على الشغب والعصيان ، و وقعت في بعض الورش والمعامل بالترسانة بسبب دفك فتن أفصت إلى الارتماك والخلال في العمل حتى لهد حدث عند الشروع في دفع السفينة الثانية من مشاكَّت الترسانة الى البحر ، أن القطعت حبائلها المثبتة لما في مكاتبا قبل الأجل المبن ، وكال ذلك بفعل فاعل يقصد التلافها ، وكان العال المالصيون والليفورنيون يحرضون زملاءهم من عمال ترسامة ( تولون ) الذي كاموا يعملون معهم في ترسامه الاسكتعارية و يحضونهم على التمرد ، وكان المسيو السريري قد جاه بهم في السنه التالية لتعبيته طيتولوا رئسة الاقسم المحتلفة، لكن هدنه العقبات لم تدحل اليأس الى قلب المسبو سريزي ، ولم ينزعج لها ، بل قابل دسائسهم وأفاعيلهم بجأش ثبت و إرادة قوية ، أما محد على اشا وهو صاحب العبقرية العالبه في كل شأن فقد اعمل الوشايات التي البيط بها المسيوسر يزي فهدله بذلك سبيل التغرغ لاعماله والاهمام بانجرها من غير توان ولا امهال ، ومن الصعب أن نتصور مبلغ العقبات التي اضطردتك المبتعس

<sup>(</sup>١) ح ٢ ص ٣٦٤ (ص ٢٤١ من الأصل الفراسي)

اعبير الى مكاعتب ليتمكن من المجاو معاهد عليه على تنفيده من لمنر وعات عركات فلروف الاحوال قد الجأته في بادئ الأمر الى استخدام الجم الغفير من الاوروبيين التسليح المغن التي كانت تبني بسرعة مدهشة ، فأدت مدلجته هذا الأمر الى وقوع فنن واضطرابات لم يعبث أن تغلب عليها بعطنته ، وما نفك بيتم ايصا منع السرقات ويحسم ما يقع من الشقاق و نتزاع بين البهال الوطبيل ، ومعاقبة المقصرين في اداء أخراهم ، سواء أكان هذا التقصير عن اهال الوخطين ، ومعاقبة نية ، وقد وفق الى تعلم المصريين تعريباً الصدعات الى حذقوها حتى ضارعوا الاوروبيين فيه ، ما مستطاع محد على الاستفناء عن فريق كير من هؤاء بحيت ال الاعال صريته والشهر الأوقى منها بايدى المال الوطنيين ، وهم متحفظ من الاحمال صريته والشهر الله في منها بايدى المال الوطنيين ، ولم محفظ من الاحمال مار ينه والشهر في المدة الله المناه على كيرتان ، وقت الاستفال الموروبيين الأوامر والسكيبهم على العمل فصيلتال كيرتان ، وقت المسيو سريزي على أداء المهمة التي وكانت اليه عي حير مابرام

ولم تنقطع دسائس التجار الاوروبيين بعد انتظام العمل في انترسانة ، غافه بعد ان صارت تخرج السفن المربية و بعد ان استغلت الحكومة عن ابتياع السفن من الخارج كانت مع ذلك مصطرة الى جلب المهات والادوات التي تدحل في الشائب من الخارج ، كالاخشب والحديد والدحاس ، فلكان التجار الافرنج يتغالون في المائب ويوردون الاصناف الرديئة الله عفالحشب مثلاً كانوا يستوردونه من الانضوا وإيطالها غير مستوف شرائط الخودة والمتانة ، ولذلك كثيرا الماسرى العطب الى السفن التي كانت تصنع منه فتحناج الى الاصلاح والترميم بعد رمن قليل ، على نا عد على غرائب الشفن بهمة لا تعرف الملل ، وألف مجلس فرائب فرائب العنوسريزى رئيس له الملل ، وألف مجلس فرد به كل ما يازم لاعمال السفن وحمل المسيو سريزى رئيس له

#### السفن الني اتشتت او رممت

#### في ترسانة الاسكنادرية

أورد كاوت مئاق كتابه (۱۱ بياه عن السفل التي انشئت اورعمت في ترسانة الاسكندرية انداء وجود سريزي بك على رأسها ، وهددا البيال يعطينا فكرة عن عظمتها وضخمة العمل الذي نامت به

فقد بفيت جما البارحتان ( مصر ) واعكا ) وها بحجم اسمى الفر فسية ذ ت انتلائة السطوح المعروفة في ذلك العصر الا اثبه لم توضع بهما المطارية الرابعة ، والسطح الاول اكل ملهما بحمل ٣٧ مدفعا طويلا من عيار ٣٠ والمسلحان الاكران يحملان ٦٨ مدفعا قصارا من عيار ٣٠

و أردم اوارح من ذات مائة مدفع ، وهي المعروفة باساء ( المحلة الكبرى ) ( والمصورة ) و ( الاسكندرية ) و ( حص ) ، وفي كل من هده المفن ٣٣ مدهماطويلا من عيار ٣٠ في البطارية الأولى ، و ٣٤ مدفعا قصيرا من عيار ٣٠ في البطارية الشائية ، و ٣٤ مدفعا قصيرا من عيار ٣٠ في البطارية الثانية ، و ٣٤ مدفعا من الإهر ( كارو ناد ) من عيار ٣٠ في مقدم لسفينة ومؤخرها و البارحة (الوقير) ذات ٧٨ مدفعا ، منها ٣٨ مدفعا طويلا من عيار ٣٠ في النظارية الأولى ، و ٣٠ مدفعا قصيرا في البطارية الثانية ، و ٣٠ مدفعا من الزهر من عيار ٣٠ في مقدمة السفينة و مؤخرها

والكورفيت (طنط) و مها ٧٤ مدفعا قصيرا من عيار ١٣٢ انجليزى و سلوليت (عزيزية) و مها عشرة مدافع من عيار ؛ ،وقوطر النزهة و فيه ؛ مداهم من عيار ؛

وسفينة لمدامع الهاون، وسفينة نقلة لحمل اخشاب الساريات وقه تولت النرسانة تسليح البارجة ( بيلان ) ذات ٨٦ مدمعا، فركب ميها

<sup>(</sup>١) ج ٢ ص ٣٧٣ ( ٣٤٣ من الأصل الفرنسي )

۲۸ مدفعا طویلا من عیار ۳۰ ی ابیطاریة الأولی ، و ۳۰ مدفعا قصیرا ی البطاریة
 الثانیة ، و ۲۸ مدسا من الزهر فی المقدمة والمؤخرة

وكان العمل جاريا <sup>(۱)</sup> فى يارجتين من البوارج الضخمة ذات الدئمة مدفع من عيار ٣٠، وهما (حلب) و ( دمشق) وفى فرقاطة كبيرة ذات ستين مدفعا من عيار ٣٠

و استنتج كنوت بث من البيان المتقدم أن المسيوسريزى قد على بالنوحيد بين عيارات السفل الحربية الكبرى ، وهو الامر الذى كثيرا ما طالب به الخبراء البحريون في أوروبا على فاكالعهد

أما سفن الدوننمة التي اقتضى ترميدها وتعهدها في النرسانة من لوفت والعمل اكثر بما كانت تفتصيه السفى اسشأة حديثا ، فهى الفرقاطة ( الجعفرية ) وهى ذات ستين مدفعامن عيار ٣٧ المجليزي كان انشاؤها بمينه (ليفورن) بايطاب و الفرقاطة ( لبحيرة ) وهى ذات ستين مدفعا من عيار ٢٤ اكان الشؤه في فنر مرسيله

و (رشید) وهی ذات ثلاثین مدفعا ساعیا و ۲۶ ، و ۲۸ مدفعا من الرهر من عیار ۴۳ ، و کان انداؤها بهدینة لبندقیة (فینسیا) و (کفر الشیخ) وهی فات ثلاثین مدفعا من عیار ۴۳ انجلیزی ، واریعة وعشرین مدفعا من عیار ۱۲ وقد ، دشت فی تغر (ارکانجل) بالروسیا قلمقل واکل، نشاؤه فی (لندره) کفر قاطة حربیة (وشیرجهاد) وهی فات ستین مدفعا من عیار ۲۶ ، وکان افشاؤها فی تغر لیفور ن شم عدلت فی الاسکندریة تعدیلا بعد افشاء جدیدا

و ( دمياط ) وهي ذات أربعة وعشرين مدفعاً من عيار ٢٤ ، وتلاثين مدفعاً من الرهر من عيار ١٨ ، وكانت سفيمة كبيرة وحولت في ترسانة الاسكندرية الى فرقاطة حربية

<sup>(</sup>١) وقت تأليف كتاب كاوب بك سنة ١٨٣٩

و (موستاجهاد) وهي ذات تمانيــة وعشرين مددم من عيار ١٨ ، و تمانية وعشر بن مدنما من عيار ١٣ ، وكانت فرقاطة جزائر ية اهدتها فرذسا لمصر

والسفن (جناح بيحرى) وأصلها من تغير جنوه بايطاليا و (جهاد بيكر ) وأصلها من جنوه ايصا ، و ( طنك جهاد) وأصلها من جنوه ايصا ، و ( طنك جهاد) وأصلها من مرسيلها ، وكلها من طرار الكورفيت ذات ٢٧ مدهما من عيار ٢٤ و ( واشنطون ) وأصله من بوردو ، و ( فوليمان ) وأصله من (بيغورن ) ، و (الغشن ) وأصله من الاسكندرية و ( شاهين دريا ) واصله من تركيه ، وكله سمن من طر از الابريق الاسكندرية و ( شمنه جهاد ) السكندرية و ( التمساح ) وأصلها من الرمر ، و ( التمساح ) وأصلها من وأصلها من الرمر ، و ( التمساح ) وأصلها من المسلية ، و ( التمساح ) وأصلها من الاسكندرية ، و ( المريكان ) وأصلها من الولايات مرسيلية ، و ( بادئ جهاد ) وأصلها من الاسكندرية ، و ( المريكان ) وأصلها من الولايات مرسيلية ، و ( بادئ جهاد ) وأصلها من الاسكندرية ، و (امريكان ) وأصلها من الولايات مدفعا الى تمارية عشر مدفعاً من مسافع الزهر

وأرس سنن هذلة حمولة كل منها 50 ط

ومرقاطة ، وابريق ، وقوطر من الدغن العبّائية التي غنمت انتاء الحرب السورية وكذا جملة سهن صعيرة ، وجاحرة تسمى (النيل) اصنهاس لمدره تسير بالبخر وقد راعي المسيو سريري قيدية السفرت الحربية الاصلاحات والتعديلات التي كان الضباط ، المر نسيون يطابون بادحالها عن انسفن الفرسية، وكذا الاصلاحات التي اهتدى ليها بحبرته أثناء قيامه بالعمل في ثفور فرنسا ، والملاحظات التي لاحضها في المجلزة ورئي من الافصل العمل بها له ثمة البحرية ، ولذلك منيت السفن التي الشئت في ترسانة الاسكندرية يتغنظي التصميات التي وضعها بعقمه

وحنم كلوت بك بيامه بقوله من المستطاع النحقق بان قسما عطيا مرالتمسيقات والترتيبات المرعية في بناية السفن الحربية لفرنسية وحدت في السفن التي الشئت جالقطر المصرى قبل وجودها في فرنسا برمان طويل ، أي ان ترسانة الاسكمدرية صبقت ترسانات فرنسا الى الوسائل الحديثة في بناء السفن ولما ظهر استعال البخار أمر محمد على دار الصناعة بالشاء سفن حربية بخارية ( وكانت السفل الحربية قبل ذلك تسير بالشراع)، فصنعت عدة بهاخر متهاوا بور ( النيل) الذي ذكره كاوت بك و ( اسيوط ) و ( رشيد ) و (جيلان) خصصها لحمل البريد وجعل لها ادارة حاصة سماها العومانية المصرية

#### سفن النقل

وشیدت فی الفرساءة عدا المدن الخربیة سفن عدیده المقل جمل له، ادارة خاصة تولی رآمانها محمد قراقیش قبودان شم حلفه محمد راشد، بلك شم خلفه او زون. احمد قبودان

### حفلات نزول السفن الحربية الى البحر

وكانت السفن التي يتم الشاؤها تقام له حعلات فحمه النهاجا بتزولها الى البحر كالحفلات لتي تقيمها احسكومات الاورودة في تغورها البحريه لمنسبة الشاء البوارج الجديدة ، وكان محمد على باشا يحضر بنف معظم ها له الحفلات تقديراً الما واعلاء لشأن الاسطول ، قال رفاعة بك رافع في هذا الصدد :

« و كان محمد على يديم المظر في السفن عند صناعتها ، و يصور المرض ، تها ، و كل شرفت الاتصام ازد. د وحا وسر و را ، واذا ثرلت سفيسة في لحر لم يهالك نفسه مع ما كان عليه مركال الهيبة وحفظ قا وس لوقار ال يظهر امارة السرور ، ولهذا كلت عنده دونتمة موكية طبق مرامه ، وطفّه باللدافع و لعساكر ، ونظمها على نسق فطام العساكر البرية ، وأفتأ مدرسة يحرية بنغر اسكندوية بيخرج منها من الصباط ماتحتاج اليه هذه الدونيمة ، وثرجم العلوم المحرية وصور غاكت كائر العلوم الاخرى » (١)

<sup>(</sup>١) مناعج الألباب المصرية للملامة رفاعة باك واقع ص ٢٤٦ صبعة ثانية

واذا فَمَا كُونِ هَمَا مَا جَاءِ بِالْوَقَائِمِ المُصَرِيَةِ (١٠) فِي وَصَفَ الْحَدَى تَلَاتُ الْحَفَلات. نمقه بسصه لتعرف منه تعاصيل الحفلة ، ولتطلع على تمودح من لمنة الجريدة الرسمية في ذلك العصر

 قا الغنيون(١) ذا الهيئة السنية ، المحلّى باسم الاسكندرية ، تمريف الشاء آلاته البهية وعمل ادواته الحربية ، ووصف بماده الثلاثية ، قدتقدم ذكره الثالع، واندرج في ساك السطور والوقائع ، والمراد ذكره الآت قطع حبال تعلقاته من القطر البريء ليطير باجنحة العبقاء ليالعام البحريء وقد وافقهدا غرة شعبان المعظم في الساعة الرابعة من النبار، حدث تحدث مشاهد الانوار، وكان ذلك بحضرة جميع الامراء والعظاء ، و رمرة الصلحاء والعلاء ، وقدصل الدول الستأمين، وقاملية الأهلين ، مع حملة اولادهم الكمار ، وعبالهم لصغار ، وكانوا لدى ساحة الترسانة الواسعة الارحاء ، منتشر بن كنحوم الساء ، واما سعادة افعيت ولى النعم فاله ركب العلاث بحرا ، وهلم حرا ، واستصحب بمميته أحد رجل الدملة المدية ، المُمور بتشريف الديار المصرية ، اعلى له مصطفى افتدى تطيف ، حتى وضع لدى موضع البرسانة قدمه الشريف ، وكان الغليون إذ ذاك قد نادر الى قطع اكثر العلائق ، ووداع الحلائق ، بحصور المهندس الذي هو لكل منقبة حاوي ، الخواجه سريزي العرنسوي، فتقدم الموم اليه لدى ساحة مكارم ولى النعم، الراسي كالطود المتين ، ولدى دعائهم قال الحاضرون آمين ، فتلا حينتذ المال حال العليون ، عمَّ يتساءون ، ثم تبدُّ باقي الملائق ، والشد عمدضر الخلائق

الستُ اخشى عسف الرياح اذا ما ﴿ مِنْتُ عَنْ سَاحِلُ وَوَسُطَّتُ بِحِرًا ﴾

<sup>(</sup>۱) عدد ۱۰ ۱۴ المادر في ۱۱ شعان سنة ۱۲۹۷ ( يناير سنة ۱۸۳۲ )

<sup>(</sup>٢) المركب الحربي

# استقاله سريزى بك

خلا مكان سريرى بك في دار الصناعة باستقالته من منصبه و ترجع استقالته الى التمار التجار الاوروبين به كا قدمنا ، فرزانوا بحرجونه حتى استقال ، على ان اعمال الترب نتسارت بعد استقالته في تقدم مستمر بفضل ادارة مهندسيه المصريين ، و بذل حسن بك السعران وعد مك واغب من خر بجي البعنة البحرية همة كبرى في تنظيم العمل حتى بلغت المهارة الخربية المصرية درجة تفوق كثيرا من الدول بالاوروبية

# المسكر البحرى للتعليم برأس التين

وافثاً محد على باشا معسكرا لتعليم البحارة من الجنود الأعمال البحرية ليكونو محددة الاسطول وجنوده ، انتقاع من كل المديريات وأعد لاقاشهم وتدريبهم الجهة الشالية الشرقية من وأس النين بحيث تسع عشرة آلاف نفس ، واعد لهم مركب فوق البر بسواريها وقاوعه التعليمهم استمال الشراعات ، وله تم تدريب المحدرة ، ورعوا على السفى الحريبة ، فانتظمت طوائف الجدود والبحارة ، وصار قطامهم يضارع العظمات البحرية بالاساطيل الأوروبية ، ونقل من كان بتلك السفى من النونية غير النظامية الى سفن المقل

والثأ محمد على مستشفى للمحرية في شمه حزيرة رأس ستين وآخر في الترسانة

# مدرسة بحرية على طهر البحر

وكذلك انشأ مدرسة يحرية لتحريح الضباط البحريين على ظهر احدى السعن الحربيه ، وما اتسع نطاقها قسمت الى فرقتين كل واحدة بسفينة ، وكان ناظرها حسن بك القيرسلي ، وبعد وفاته جمل مكامه كسح عابان بك ، ويشرف عليها ناظر البحرية ، وقد نبغ من هسده المدرسة كند من

الضباط البحر بين الذين اشهروا فى الاعمال والحروب البحرية و رفعوا علم مصر عالية فوق ظهر البحار أو تولوا الادارات البحرية فى مصر، فركر اسماعيل بات سرهنك (١) بعض من عفر على اسم تهم فا تردًا إن نشبتهم هذا لنعرف بعض ضباط البحر ممن الردان بهم تاريخ الاسطول المصرى :

حبر الدین فبودان ، عبد اللطیف قبودان ، أحمد نوری قبودان الملقب بالجوخدار ، حسین شرین قبودان(۲) ، جعفر مظهر قبودان ، حافظ حلیل قبودان ( وهؤلاء ترقوا الی رتبه الباشویة ) ؛

حافظ قبودار مصصفی ، برخمه لی احمد فبودار، مصطفی قبودار الکریدلی ه حاحو قبودار ، حافظ فبودار الشیرازی ، بودرملی احمد خوجه قبودان ، عارف قبودان ، اسم عیل قبودان ، اسم عیل قبودان ، اسم عیل قبودان ، اسم قبودان ، محمد شاهین قبودان ، خورشد قبودان ، المنقب بهی فصادة ، محمد واشد قبودان ، سلم قبودان مرجان قبودان ، وسیل قبودان ، براهم قبودان الملقب بکره کوز ، عاب قبودان مصطفی قبودان ، المقب بالبیرقدار ، مصطفی قبود ن الملقب بالبلاوجی ، بوغجه اطه لی أمین قبودان ، بوغجه اطه لی سلمان قبودان ، مطوش قبودان

#### البعثات البحرية

لم يكتف محمد على بشابانشاء المدرسة البحرية بلكان يختار بعض الضباط البحريين.

<sup>(</sup>١) حقائق الاخبارج ٢ ص ٢٤٣

 <sup>(</sup>٣) هو حسين شرين باشا من مشاهير قواد البحر في عهد محمد على واسحاعيان.
 ووكيل وزارة البحرية في أوائل عهد توهيق باشا ، وهو جدصد يمينا المهيلين اسحاعيان.
 شرين بك وحسين شرين بك

و برسلهم ای ورنسا واند کامرا لاعام عاودهم بها و ممارسة العدون البحریة علی ظهر السفن الحربیة الاو رو بیة ، قمل هؤلاء عثمان نور الدین افتدی (باشا) الدی سنترجم له فها یلی ، وحسن افتدی الاسکندرانی (باشا) ، وشنان افتدی ، و محدود افتدی ؛ می (۱۱) ، وهؤلاء ارسادا ای فرنسا صدن سیعته العادیة الاولی

وعبد اخید افدی، و پوست اکاه اعدی، وعبدالکریم اصدی ،وهؤلا، ارسلوا الی انجینرا ضمن البحثة العمیة الثالثة

ولا اتموا علومهم وتجاوبهم عادوا الى مصر و و وعوا على الدغن الحرية المصرية ومن الذين أرسلهم مجد على باشا كدلك الى او رويا تلمية بي آخران لتعم أن الشماء السفن ، وهما حسن اعتدى ( بك ) السعران ، وهذا سقر الى فرسا ، وهما رغب افسى ( بك ) السعران ، وهذا سقر الى فرسا ، وهما رغب افسى ( بك ) ١٣١ ، ووهذا سافر الى المجاتران بعد ان القي التلميذان المذكر وان فن طندسة البحرية عادا الى مصروعينا وليسين القسم الهندسة واشاء السعن الرساله الاسكندرية ، وقوليا العمل الذي كان يعوم به سريرى بك وردار الصناعه وقد دكى حربجو المدرسة و المثنات البحرية خدمات جليلة البحرية المصرية ، فعين بعضهم قباطين السفى الحرية النيادتها وتعريب بحارتها على الاعمل اللحرية ، وترجم بعضهم مؤلمات عدة عن لبحرية ذكرها اسماعيل باشا سرهنك (٢٠) فترحم وترجم بعضهم غبد الحيد بك حركي محود تلمى قبودان كتابا في في الحرب البحرية ، وترجم عبد الحيد بك

الديار مكرلى مؤلد في مقاس السفائن ، وترجم محمد شنان افددي قانون البحرية وترجم عثمان نور الدين باش كتاب القواعد واللوائع الدحرية المتبعة في فرفساء وآخر في قانون العقو بات البحرية

وترجم احد حليل الندي الهدس قانون لبحرية وكتاءا في في الطويجية البحرية ، وترجم هؤلاء ايضا وغيرهم كثيرا من القوانين والنوائح واسظامات البحرية

<sup>(</sup>١) مجد ترجيم في قصل المثات

<sup>(</sup>٢) منان لبعثةُ النامية الثالثة انظر النصل الثاني عشر

<sup>(</sup>٣) ج ٢ س ٤٧

المستعملة في سفن اساطيل فرنسا وانجلترا، ونشرت هـ د المؤلفات بين ضياط البحرية واتبعت احكامها في الدوننية المصرية ، وزدادت فظاما وقوة وصارت في زمن قليل نحاكي أعظم بحريات اورو،

### اصلاح الميناء

بذل محمد على حهداً كبراً فى توسيع ميسه الاسكندرية وتعميقها و مقحصر عمدا العرض الكراكات من اوروبا حتى صدرت اسفن ترسو على الشطئ بمد ل كانت ترسو بعيدة عمد ، واذن السغن الاوروبية التجارية والحربية بالمحول فى الميم الدربية الحربية الحد على بالرسوفى المية ، الغربية أخذت السفن الاجببية الشرقية عافل اذن لها محمد على بالرسوفى المية ، الغربية أخذت السفن الاجببية تتوافى لى الاسك عدر يقوا أسعت حركة التج رقفهاء وأنشأ رصيف عاخل الميماء السعن عليه ، و الأ المتخلف بين الارصفة والشاطى، بلاحجر و الاتربة فاقسع الشاطى، وأنشأ فى ذلك الفضاء ما محتج البه المينه من المخازي وابنية المهرك المنتفية وأنشأ فى ذلك الفضاء ما محتج البه المينه من المخازي وابنية المهرك وضع و منا المنتفية ، وكدلك وضع و منا المنتفية ، وكدلك وضع علامات فى يو خار الاسك عدرية كى جندى به و ما بين السفى فى دخو لهم الى علامات فى يو خار الاسك عدرية كى جندى به و ما بين السفى فى دخو لهم الى الميناء وحروجهم منها

# انشاء حوش للرميم السفن

و أنشأ محمد على في الميفاء حوصا للرميم السفن ممالا تستغلى عنه الثغور الكبيرة فحاء وفق المرام وقد تم انشاؤه على يد موجيل بلك المهندس المرنسي سنة ١٨٤٤ و شترك في انشائه مظهر باشا و بهجت بالله المهمدسان المصريان اللذ ن تخرجا من بعثاث فرنسا

<sup>(</sup>۱) الخُططُ الترنيقية ج ٧ ص ٥٥

و بعد أن أنشأ رصيفا للشحن في الميناء مد سكة حديدية تصل مستودعات البضائع والعلال بالرصيف لتسهيل نقلها الى السفن

# فنار الاسكندرية

أنشأه المهندس معهر باشا احد خريجي البعثات بشبه جريرة رأس لتين لارشاد السفن القادمة الى الميناء والخارجة منها وهوس أجل اعمال العمران التي تمت في عصر محمد على ، وقد كتب عنه كلوت بك(١) مايلي

القد أحرزت هدف المناية الحلية في كليانها وجزئيه ها اعجاب مشاهدوها من الساح و هو مما يكنل بالعخر المهندس المصرى مظهر افتدى الذى تلقى العلم في قرنسا و يوجب مدحه و الثناء عليه »

# البحرية المصرية كما وصفها شهود العيأن

#### زيارة المارشال مارمون للترسامة

ور المارشال (ماردون) ترسانة الاسكندرية سنة ١٩٣١ قاعجب بنظامها وضخامتها ، وبهرته دقة اعمالها وكفاءة عملها المصريين ، وكتب عنها مايلي (٢) ه زرت الترسانة والاسطول ، وكنت شديد اللهفة الزيارة هافه المنشآت المدهئة التي لم يكن يتصور العقل تأسيسها ، فني سنة ١٩٢٨ لم يكن بالاسكندرية الا ساحل مقفر ، واكن هافه الساحل أصبح في سنة ١٩٣٤ معلى بترسانة كاملة بنيت على مساحة واسعة ، وأحواض السفن ، ومخازل ومعامل ومصانع لكل نوع ، وهم استوقف نظري ورشة الحبال التي يبلغ طولها ١٩٥٠ قدما اى في طول ورشة الحبال بثغر طونون ، وقد شاهدت في الرسانة عمالا يعماون في مختلف معاملها ، ولهم مهارة في كل ما يعهد اليهم من الاعمال البحرية ، وهم جيعا من المصريين ولهم مهارة في كل ما يعهد اليهم من الاعمال البحرية ، وهم جيعا من المصريين

<sup>(</sup>١) ج ٢ ص ٧٥٣ (٢) رحلة المارشال مارمون ج ٣ ص١٧١

ويسود بينهم النظام والعمل والنشاط ، وهده الترسانة التي لم يحض على انشائها اكثر من ست سوات قد صنع فيها عشر بوارج سلام كل منها مائة مدهم ، وقد تم تسليح سبع منه. تحفر السبب الآن ، اما الثلاث الاخرى فلا ترال بالحوض على وشك تروها الى الماء ، هذا عدا السفى لتى من نوع المر ظطه والكورفت والابريق ، ما جس عدد الاسطول بريد عن ثلاثين سنينة حريبة ، وقد تمت هذه من المنشآت ووصلت البحرية المصرية الى هذه الا تنائج المدهشة في ذاك المن القصير في بلاد ليس فيه اخشاب ولا حديد والا تحس ، ولم يكن فيها عمال والا يحرة والا ضباط بحربون ، أي الها كانت مفتقرة الى كل المدصر الملازمة الالشاء السطول ، وهذه همة الاطهر لما في التهريخ ، والعضل في هذا العمل الجليل راجع الى كفاية المسيو سريزى والى عريمة محد على الحديدية التي تعليت على كل الصعاب ، وقد كان العمل يتولاه الرجال الفيون ، ولكن محد على كان يقصى أياما با كلها وقد كان العمل يتولاه الرجال الفيون ، ولكن محد على كان يقصى أياما با كلها وسط العال ، فكان حضوره بيعث في نفوسهم روح النشاط والهمة ، ويذلل وسط العال ، فكان حضوره بيعث في نفوسهم روح النشاط والهمة ، ويذلل العقبات التي تعترض العمل و محمل كل واحد من العال على بذل كل ما في طاقته من الجاود »

# رأيه في كفاءة الصريان

#### وقال المارشال مارمون يصف كفاية المصرى

ان العربی \_ برید المصری \_ 4 حظ عظیم من المقدرة على التقلید تسلغ درجة النبوغ ، وهو مقصف بالاستقامة وانتباط والغیرة مع المرونة وانطاعة ، و بهده الصعات یمکن الوصول الی محقیق کل مابریده الاقسان ، و بعضل هده المزایا صار العال الدین خرجوا من صفوف الفلاحین احصائیین فی الفروع وانفتون التی توفر وا علیها کل فیا خصص له

«ولم يقتصر الأمر على تدريبهم على أعمال الخشابين والنجارين والحدادين

بل تخصص منهم كثيرون لاعمال بلغت عاية الدقة فنجحوا في صنع آلات لبحرية كالبوصلات والنظارات

و وقد شاهدت بندسي المعامل التي نصنع فيها هده الآلات ، وانجال الذبن يصنعونها ، ورأيت الانفال في صنعها ، والعال الفنيون الذين يصنعونها لم بمض عليهم سنتان في التمرن على تلك الاعمال ، ومن الحق ان يقال انه لا ينتظر الوصول الى هذه النسرة عن عمال، و رو بيين يؤخدون من صفوف العلاجين مها كانت الائمة التي يختارون منها ها(١١

#### زيارته للاسطول

وقل يصف زيارته للإسطول المصرى سنة ١٨٣٤ (٢)

« نزلت الى الميناء لريارة البوارج المصرية الراسية يها ، وكان عدده سما عادت حديثا من حولة فوق ظهر البحار على سواحل اسما (سوريا والانافول) قضت قبها سنة ،شهر ، وكل بارجة منها مسلحة يمائة مدفع ، ومدافعها كاما من عبا واحد ، وقدائنه من حجم واحد ، ولا شك ان بحدة الميار لها فائدة كبرى عند ماتشتبك البوارج في القتال ، ومن المدهش ان هذه الميئرة السهاة في فاتها لم تلتعت لها الدول البحرية لحكم ي وان ابتكارها يهي ، على يد دولة حديثة تبدأ عهدها طلحضارة »

وقال عن زيارته لبارجة الاميرال مصطنى معلوش باشا قائد الدوننمة :

« استقبائي مطوش بلشا بالتعظيم المعتاد وعلى قصف المدافع فوق ظهر الرحته ( عكا ) التي كان يركبها ، و كان يصحبني الاميرال بيسون ، Besso ، وقد تفقدت البرحة ، وامعت السظر فيها بعماية حاصة ، فلم از إلا ما يستوجب الاعجاب بنظامها وترتيبه ، وهذه البرجة كنيره من المبوارج الركبري هي المنشآت البديعة التي اخرجتها ترسانة الاسكندرية ، وقد اشتركت في الحوب مرتين على ظهر ابدر »

<sup>(1)</sup> رحلة المارشال مارسون ج ٣ ص ١٧٣ (٣) ص ١٧٨

# رأی کاوت بك

والنظر ما كتبه كلوت بك عما بلغته المحرية المصرية من القوة والتقدم (١) :

« مما لاربب فيه أن أيجاد ترسانة وافشاه السطول على ذلك الوجه من السرعة لما يقضى بالعجب ، ويدل على قوة العبقرية ، فقد كان شاطئ البحر بالاسكندرية كالصحراء الخالية من كل اثر الكائن ، فل عضى سنوات اربع حتى عمر متوسانة كاملة الادوات مستجمعة الشتات اللوازم والتجهيزات ، فن قواعد منحدرة الافت، السمن عليها وتزليجها الى البحر ، وورش ومخارن ، ومصنع للحبال عمد بنايته طولا الفا واربعين قدما اى كلول مصنع الحبال في تغر طولون، وافشئت خلال تلك طولا الفا واربعين قدما اى كلول مصنع الحبال في تغر طولون، وافشئت خلال تلك المدة دوندمة مؤلمة من ثلاثين سعيمة وسلحت وجهزت بالداد والرجال ، وجر بت للرة الأولى من افت نها في مظاردة احد الاسلطيل المهانية

وما مى الا قدرة قصيرة من الرس حتى أدهشت البحرية المصرية أصاطبن علم البحر و ثقاته سواء بدقة حركات السفن وضبطها أو بندربة البحارة وحسن قيامهم على الاعمال المنوطة بهم ، وقد أصبح المصريون ، وهم شعب مفطور على الاعمال المنوطة بهم ، وقد أصبح المصريون ، وهم شعب مفطور على الاعتمال وعامد الخصال ، كأنهم م تخلقوا المارسة البحر ، ولقد سبق لما ذكر فضائلهم الحربية ومناقبهم المسكرية ، ولا الآن إنه بالبطر الى سك هم شواطى النيل وهو النهر الذي بلغ من السعة في قطرهم مادعاهم الى تسميتهم اياه بالبحر ، ومن كانوا من أقدر الناس على السباحة وأميلهم الى معاناة فنوس الملاحة ، ومن المناقب الى توافرت فيهم غير ماتقدم تأثرهم الشديد بعوامل المناطرة وحبهم المناقب الى توافرت فيهم غير ماتقدم تأثرهم الشديد بعوامل المناطرة وحبهم ألا بحرز قصب السبق سواهم ، ه ومعوم أل ثغر الاسكندرية تقردد عليه باسم الزيارة سفى كثيرة تحفق عليها اعلام دول مختلفة ، فكال منظر هذه السفريبعث في تغوس الشبال المنتظمين مئهم في سلك البحرية روح الغيرة والحاسة و يستغزه في تغوس الشبال المنتظمين مئهم في سلك البحرية روح الغيرة والحاسة و يستغزه في تغوس الشبال المنتظمين مئهم في سلك البحرية روح الغيرة والحاسة و يستغزه في تغوس الشبال المنتظمين مئهم في سلك البحرية روح الغيرة والحاسة و يستغزه في تغوس الشبال المنتظمين مئهم في سلك البحرية روح الغيرة والحاسة و يستغزه م

<sup>(</sup>١) لحة عامة إلى مصرج ٢ ص ٨٤٤ (١ ٢٥١ من الاص الفرنسي )

الى الرغبة في اطلاع الخيرين في لفن كل يوم على محدقود من الحركات في المناورات، وأنها بدلك في نفوسهم إحساس الشهم، وتفيه الشعور بالكرامة، فكانت هداد المظاهر من أقوى العوامل على تنافسهم في إحراز أوفر قسط من السوم و المنون، ويؤخد من آراء الاخصائبين في حالة المحرية المصرية أن العرق بينه و بين مجرية الاستانة كالفرق بين جيوش محمد على أبرية وجبوش الباب العالى

و رامتازت بحرية محد على أول وهلة بالتفوق في شبه جزيرة (موره) بوكان من دلائل تفوقها المظيم أن الحراقات اليو مانية التي طلا هلمت لمرآها قلوب أعل الاستانة و قبمت بسمها السطيلهم ، لم شخش بأسه السفى المصرية التي كان يقوم على المرها في ذلك العهد ربان السفيلة الفرنسي المسيو لو تقليبه ، واقعد شرف الاسطول المصرى الجديد مصر ورفع ذكرها اثناء حلة الشم ، اذ قامت سفته بمراقبة سواحل الشام و منعت الاتراك من الترول اليه ، وقيضت في انحائها على بعص السفن المثمانية ، وسعدت المصريين على حصر عكا ، واقتفت اثر الدونئية السفن المثمانية ، وسعدت المصريين على حصر عكا ، واقتفت اثر الدونئية المثمانية التي كانت الكثر منها عدداوا وفرمدداحتي حصرتها في مرسي (مر مريس) م دفعة با المامها حتى مصيق الدودنيل التي اشرعت ان تعتاره لولا مداحلة الدول الأوروبية التي حالت دول تحقيق هدف البغية مدموعة بما هو معروف مرا

# كفاية عمال الترسانة المصريين

وذكر كاوت بك (۱) عن كذاة العال المصريين ومهارتهم وحسن استمدادهم مايأتي

و ال العال المصريين هم الذين كانوا ينجزون أعمال فشاء السفن ، وقاء أظهروا فيها من الاهلية والدراية ما يوجب الدهش ، وكان يشتقل منهم بالترسانة

<sup>(</sup>١) ج٢ ص٧٧٦ ( ٢٤٦ من الاص الفرنسي )

من سنة آلاف عامل الى تعانية آلاف ، اما العال الاترااع فلم يسد منهم ما يستوجب ارتياح المسيو سريزى ورضاه عنهم ، لانهم كانوا من الازده ، ينفوسهم والتروع الى المصيان والترديم يحول دول صلوحهم لاحادة ما يساط بهم من الاعمل ، فكانوا من هدا ، لوحه على نقيض المصريين الذين كانوا يدركون يسبولة سر الصنعة عما كان ينجز امامهم من الاعمال ويتفهمون دقائقها عا عيد فيهم من الذكاه و دمائة الاحلاق والا ، تشال الرؤساء ، همذا عضلا عن انهم فطروا في فهم ما يعجم عليهم فهمه على تحكيم النظر اكتراب على الذكاه و لعقل ، حتى ان الرسم البسيط عليهم فهمه على تعمير دالنظر اكتراب على الممان الفكر والروية فيه ، يرشده الى فهم حقائق الاسياء بمجرد النظر اليه قبل اممان الفكر والروية فيه ، يرشده الى فهم حقائق الاسياء بمجرد النظر اليه قبل اممان الفكر والروية فيه ، يرشده الى المعرى مع هذا سريع اللسيال لما يتعمه ، فصلا عن انه اذا بلغ من التعلم درجه ما لا يرغب في نجوزه الى مابعدها ، وهذا النقص يحول بلا ديب دون سعيه الى ، لكان »

لا وهم أميل الى مراولة الصدعات التى أسسها تقليد الاشكال والهاذج الثابتة ومن ثم ترهم يجيدون صناعة البكر وقاش الاشرعة والحبال والهراميل والسجاره الدقيقة ، ويحسنون ثقب التقوب وقلفطة المراكب ، وائه لايمكن الاعتباد عليهم فيها اذا مست لحلجة فى تعبير الاحجام واستعباط اشكال تخالف ما عهدوه عليه من لمثل كا يتعق احيانا فى مصنع الاكات والحدادة والسبك ، ما لم يراقيهم أثناء ادائهم إياها الرؤساء الأوروبيون ، فلهم فى هدد الحالة يقومون عا هو مطاوب منهم على خير مايرام

ه وترسانة الاسكندرية التي يصبح فيهاكل شئ بأيدى المصريين وتساظر له من لهذا السعب جميع ترسانات الدنيا ، دليل ناطق على مبلغ مايمكن الاستفادة به من العال المصريين ، ويقبني أن عامة الشعب في أو روما الايستطيعون أن يؤدوا من حلائل المصريين ، ويقبني أن عامريون في مثل الوقت القصير الذي يقومون بهافيه» حلائل الاعمال مايؤديه العال المصريون في مثل الوقت القصير الذي يقومون بهافيه»

#### فواد الإبطول المصري

تأتى هن على لممة من تناريخ القواد الذين تولوا رآسة الاسطول المصرى في عهد محمد على تخليماً فذكراهم وتبيانا لم قاموا به من جلائل الاعمال

#### لاميرال اسهاعيل بك

هو الذي قاد العارة المصرية في اواقل الحرب اليوادنيه كما بالنا ذلك في الفصل السابع (١) عوهو الذي تسميه المراجع الفرنسية اسماعين جبل طارق و بعصها يسميه العماعيل الجبل الاحضر، وقد توفى اثناء الحرب اليواد لية

#### الامبرال عجرم بك

أصله من قوله ثم اتخد مصر وطناله عافاتصل بمحمد على بات واستخدمه في كثير من مهام الحكومة عاوراً في قد من الصدق والاخلاص وحميد الصفات ماجعد يقربه إليه وزوجه مكريته تعبدة هانم عاوجماد حاكا فلحبزه عائم محافظ للاسكندرية عاقاحسن اهارتها عاوبعد ال الشأ الاسطول المصرى الاول جمل عجرم بك اميرالا له سمة ١٨٣٦ عوتوى قيادته في الدر والشني من حرب اليونان وحضر واقعة نافرين البحرية وشهد نكبة الاسطول فيها كا فصلت دلك في النصل السابع (٢)

ولما عاد الى مصر بق فى وظيمته الأولى محافظا للاسكندرية وانفرد يهدندا المصب الى ان توفى يها فى ١٧ محرم سنة ١٣٦٤ (٣) (٢٠ ديسهر سنة ١٨٤٧) فأسف عليه الناس اسفا كبرا لجدل سيرته وحمه للخير، وباسمه سمى الحلى الشهور فى الاسكندرية بحى « محرم بك »

<sup>(</sup>۱) ص۱۹۹ و ۲۰۲ (۲) ص۱۹۹ و۲۲۲ و ۲۲۳ و ما بندها

<sup>(</sup>٣) عدد ٢٧ عرم سنة ١٢٦٤ من الوقائع المصرية

#### الاميرال عبان نور الدبن بلشا

أصله من جزيرة مدالي(١) ولحق يمصر واتحدها وطله وحدمها حدمات جديدة وخل في مدارسها الحربية تم الحق بالبعثة التي درسله مجمد على باشا الى أورويا واتقن وبها العنوم الحربية والبحرية ، ولما عند صارله شأن كبير في المعيات التي السندت اليه وفي تنظيم المعشات السكيري التي تدفقت نحو فرف مقد كان عصوا عملا من اعضاء اللحنة في الفت سنة ١٨٧٧ لوضع برق مع التعليم المسكري بللدارس سخربية المصرية على النظام الحديث ، فسكان ثالث الثلاثة الذين تألفت منهم تناك اللحمة ، وروبيلاه فيها هما السكولو تل سيف (السلمان باشا الفرف اوي واحد الله المدي المهندي المعادية الحربية بقصر العبني ، واحد ومدرسة الركان المرب بالغاد كه ، وقد التي عليه كلوت بك في كتابه وجعد في متدمة من الشاد بذكرهم من خريجي البعثات

وقد نال ، آزاة كبيرة الدى محد على باشا لما آنده فيه مر الاخلاص و الكفاءة و رصل الى رتبة سبر عسكر وحمل رئيسا للاسطول المصرى سنة ١٨٢٧ بدلا من محرم بات ، وانعم عليه برتمة البشوية و بنى له محمد على باشا ، ازلا على سحل الميناء عربى سراى رأس التبن ليكون قريد مر السراى الخديوية ومن سفن الاسطول بالمبدأة ، وجعاد رئيس الحهادية فى الير والبحر ووصل من المنزلة والمسكانة الى ان صار ثالث رجل فى الدولة بعد محمد على وابراهم

وقد كان له فضل كبير في ايفاد المعتات البكترى الى فرنسا ، ذلك انه اثناء تمقيه العلوم بهم تعرف بالمسيو جومار Jamura أحد ،عضاء لجنة العلوم والفنون الدين اصطحبهم تابوليون في مصر اثناء الحلة الفرنسية (٢) ، وكان وقتئد مكانا

<sup>(</sup>١) أنظر مواتمها بالخريطة ص ١٩٥

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته بالجزء الأول ص ١٣٦

من قبرالحسكومة لفردسية اخراج كتاب ( بخطيط مصر ) الذي وضعه علماء الحلة ، فتال لديه عنمان تو ر الدين مكانة سامية واقترح عليه وهو في قرة ما ان يرعب أن عهد على بات عند عودته لمصر إرسال بعثات كبيرة الى فرنسا متلق مختلف العلوم والنمون فيم ، وعرض أن يتعهد عنده البعثات بسايته واشرافه ، وان يبدل قصاري جهده في تخريج تلاميذها دون مقابل

فل عاد عثيل افدى نور الدين الى مصر سنة ١٨٢٠ وأى محمد على باشد من كذاء ته على على على الشد من كذاء ونبوعه مارعبه فى رسال طائفة من الشبال الى اوروبا وعرض عليه هو فكرة المسيو جودار، فتنقاها بالقبول والارتياح وشرع فعلا فى ريفاد البعثات الى فرنسا سنة ١٨٢٦ كما سيجى بيانه

وقد تولى قيادة الاسطول المصرى في الحوب السورية الاولى وحاصة في حصار عكماكما سدق بيان دلك في موضعه ( ص ٢٣٦ و ٢٦٩ )

وكان له فضل كبير في ترقية شأن الاسطول المصرى بما كان يعلى إله من تطبيق لنطم المحرية الحديثة على شؤوره وحث قباطين السفن على تنفيد أراموه والدقة حتى ساد المنظام في سفن الاسعاور، وكان بحرج بالسفن الحربية في الصيف من المهند الاحراء المناورات وتدريب الجنودوالبحارة على الحركات البحرية و بتحول مدة ثلاثة الثهر راعة أعم مصرفوق طهر البحار

وفي سنة المحمد الرنحل محد على ألى جزيرة كا يت لسطم الحسم المصح المهاء وفي سنة عمال نور الدين اميرال الاسطول، فأقر بالجزيرة عدة اصلاحات ادارية واجماعية ولكمه اعتزم تجنيد اهداء وكان ينوى المخذ مينه (السودة) تغرا حربيا ليكون قاعدة للاسطول المصرى في جولاته البحر الابهض، فإ يكد يمود الى مصر ويداع في الجزيرة نبأ العزم على تجنيد الكريتيين حي شبت النورة بينهم وجمل السلاح محوستة الاصمان لفلاحين وقصدوا الى حيث كاست المامية المصرية ترابط في شكنانها، فاستعت الحامية في معاقلها وارسال عاكم الجاريرة (مصطني باش الارة، وطي ) نبأ النورة الى محد على ، فانعد قوة من الحند الجريرة (مصطني باش الارة، وطي ) نبأ النورة الى محد على ، فانعد قوة من الحند

يراسة عنمان نور الدبن باشد لاخاد الفتنة ، فلجأ عنهان باشا الى اخد النوار باللبن ، ولكنهم اصروا على عنادهم، فادتبكوا مع الحامية رقتال فرقتهم فيه بيران المدافع، ووقع ثلاثون منهم في أسر لجيش المصرى ، فارتاى عنهان باشدان يعفو علهم املا في ان يكسب النوار ويفل من حدهم ووعدهم بالدفو ، وارسل بطلب الى محد على باشا تعلياته في هذا الصدد ، ولمكن لبات رفض العنو عنهم وأمر بقتلهم ، فكبر على عنان باشدان لا يؤ ، لوأيه ويرفض العسل به ، ولم يجد وسلة بخرج مها من حداً الموقف سوى الاستقالة من حدمة الحكومة ، فارتحل من الجزيرة في اواخر سينة ١٨٣٣ وكتب الى يوقوص بك ناظر حارجيه مصر ينبئه انه اعتزل خدمة المباشأ وذهب لى جريرة مدالى معلها الى الاستانه حيث مات بها بعد قلبل ، وقد الباشا وذهب لى جريرة مدالى معلها الى الاستانه حيث مات بها بعد قلبل ، وقد أرسل محد على باشا يأمر باعدام رحماء الفتنة في كريت وادخان الشبان من اهمها أرسل محد على باشا يأمر باعدام رحماء الفتنة في كريت وادخان الشبان من اهمها قهرا في الحدمة المسكر ية عاصتمات فيه بيران الفتية ثاب ، تم خدن سنة ١٨٨٩ معده في المدرى قائد وبها الى ان اعيدت الجزيرة الدوية العنهانية بمتنص معددة لو دور سنة ١٨٤٠٠

### الامعرال مصطفى مطوش باث

اصله من قوله ، و كان قبو دانا في السفن التجارية ، و لما قدم الى الديار المصرية استحده محمد على باش في الدو تممة المصرية ، و كان يشق به و يعرف مقدار معارفه البحرية فجعله و كيلا للمو تده أ (ديس امبرال) التي بعث بها لمساعدة الدولة العبائمية في حرب اليودان ، وحضر واقعة فاقارين البحريه ثم عين امبرالا ثانيا للعارة التي ارصنت لضرب عكا تحت عيادة الاميرال عبان نور الدين باشا في الموب السورية الأولى ، و-بن وريرا للبحرية وكان يسمى ( الاظر السفائن ) ، ثم جعد على باشا قائدا عاما للدورية المصرية بدلا من عبان دورالدين سنة ١٨٣٣ م وجعل بيدون بك الكوريدلي في وجعل بيدون بك الكوريدلي في

وطيعة رياله ( أى كنر ميرال) وقد بقى مطوش باشا رئيسا الدو ننمة المصرية الى ان توى سنة ١٨٤٣ ، وكان من غيرة قو ادالبحر الدين زانوا تاريح البحرية المصرية

### محمد سعيد باشا

ابن محد على باشا ، وهوالذى ارتنى عرش مصر خلطالمباس باش الاول ، وقد خصصه ابوه لتعلم الفنون البحرية ، وهذا يدلك على مبلغ عنايته بالاسطول ، فله نال حظا من لفنون البحرية (وكان وقتلة سعيد بك) عنده بوه مماو نا مطوش باشا سر عسكر الدونانة و ماطر البحرية ، وأصدر امره اليه مان يمتثل لاوامره ويؤدى به التعطيم العسكرى بوصف كو به رئيسا له ، وكان ذلك من سداد رأى محد على بشأ إذ عود ابد ، على احترام المطلم الذى هو اسس التقدم ولعنران ، وقد جعله ابوه قبو دانا السفينة الحربية (دمتبور) برقبة صاغقول اعلى ، وجعل عشا ، ودو العقار قبو دان الدى صار عرفال باشا ، ودو العقار قبو دان (الذى صار نوافقار باشا ، طائل الخارجية) وسرهناك قبو دان والد اسم عيل باشا سرهناك صاحب كتاب حقائق الاحبار عن دول البحار ، وما زال يرتنى حتى صار قائدا عاما للدو نمه المصرية (سر عسكر) بعد مصطفى وما زال يرتنى حتى صار قائدا عاما للدو نمه المصرية (سر عسكر) بعد مصطفى مطوش باشا ، وكان في الوقت بنسه قو مبدانا للبارحة (بني سويف) و احتفظ مطوش باشا ، وكان في الوقت بنسه قو مبدانا للبارحة (بني سويف) و احتفظ منصب برآسة الدو ننمة في عهد عباس باشا الاول ، ولكن البحرية المصرية المصرية المصرية المصرية المصرية المصرية المصرية المصرية المسرية المسرية المصرية المسرية المصرية المص

### احصاء الاسطول الصري في عهد محمد على

لدينا ثلاثة الحصاءات عرف سفن الالحطول المصرى تختلف المختلاف. مصادرها ، والدنين التي عملت فيها ، وقد رايما أن نضع الهام القارئ صورة من هدده الالحصاءات الثلاثة لانها مع تقاربها تعل على التقدم المحسوس في قوة الاسطول على مر السنين

#### احساء سنة ١٨٢٧

#### للمسيو ماتجال

قال المسيومانجان (١) ان عدد السفن الحربية المصرية بلغ سنة ٩٨٣٧ الله المسينة حربية ه منها ١٩ بوارج كبيرة و افرقاطات و هسفن من نوع الكورفيت و ٩٠ من نوع الايريق، وهاك اسماء الني وردت في هذا الاحصاء (١٦) وعددها ٢٤ أما البنية وعددها اربعة فكان العمل لايزال جاريا لاتمامها و تسليحها

|           | 1 .1             | 11.5-11         | 7 · 7 · 11 · · ·            |
|-----------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| عبدالدائع | عدداضيط          | ضاطار كان الحرب | اسم السفينة                 |
|           | والجنود والبعارة |                 |                             |
| 144       | 1174             | AL AN           | ۱ مصر                       |
| 1++       | 14+V             | 4.5             | ۲ – شکا                     |
| 1         | 11-4             | 4.4             | ٣ – الحلةالكبرى             |
| 1         | 11+4             | London          | <ul> <li>النصورة</li> </ul> |
| 4         | 11.4             | Anha            | ٥ اسكندرية                  |
| ٨٤        | 7.4              | 44              | 🤻 – يوقير                   |
| 31        | 979              | 17              | v — رشید                    |
| ٦,        | PY9              | 14              | ٨ - المبحيرة                |
| ٦.        | P70              | 14              | ۹ — شيرحياد                 |
| ٦.        | •44              | 14              | ١٠ کفر الشيخ                |
| ٦-        | 944              | /4              | ۱۱ - واسطة جهاد             |
| 90        | ð » »            | 14              | ۱۲— دمیاط                   |
|           | _                |                 |                             |

(۲) مانجان ج ۳ من ۱۶۹

(۱) چ۳س ۱۹۶

| عدد المدافع | عددالسباط<br>والجارد البدرة | ضباط اركان الحوم | اسم السفيسة   |   |
|-------------|-----------------------------|------------------|---------------|---|
| 45          | YtY                         | 14.              | ۱۷۰ ستد چیاد  | , |
| 41          | 454                         | 14-              | 1٤ ططا        |   |
| **          | A\$ 4.                      | 14               | ۱۵ جناح محری  |   |
| ۲.          | 4                           | 14               | ۱۳ حیدبیکر    |   |
| ۲.          | WV                          | 11               | ۱۷ واشاطان    |   |
| ۲.          | 144                         | 33               | ١٨ شاهين دريا |   |
| ۲.          | 1VY                         | 11               | ١٩ الصاعقة    |   |
| ٧٠          | <b>)</b> VV                 | 11               | ۲۰ تمسح       |   |
| 17          | 144                         | 11               | ۱۲ شاهد چاد   |   |
| 17          | <b>/47</b>                  | 11               | ۲۲ شهراز جهاد |   |
| 17          | \rA                         | 11               | ۳۳ بادی حیاد  |   |
| 18          | 144                         | 11               | ۲۱ امریکان    |   |
| 3.71        | ۰۲۸ر۱۱                      | EFR              |               |   |

#### احسادستة ١٨٣٤

### الدڪتور کاوت باك

وقد أحصى الدكتوركاوت بك عدد السفن الحربية سنة ١٨٣٩ وهي السنة الني وضع فيه كتابه (١) واحصاره يختلف قلبلا عن احصاء المسيو مأنجاز وفعه لريادة ظاهرة في عدد السفن

<sup>(</sup>۱) طبع الكتاب سنة ۱۸۵۰ لكن لابد أن يكون قد انهى المؤلف من تأجفه سنة ۱۸۳۹

### \_ احصاء اجالي \_

فقد ذكر أن الدوننية المصرية تتألف من السفن الآتية(١)

١١ بارجة كبيرة

٧ فرقاطات

مقن من طراز الكورفت

٩ من طراز الابريق

٢٧ قطمة

وان مجموع جنودها بلغ ١٩٠٠٠رجل، وهذا بيان احصائه لاسماء السفن وعدد رجالها

| عدد رجاللا    | اسم السقينة                     |
|---------------|---------------------------------|
| 1+17          | ۱ – مصر                         |
| 1164          | Ke — Y                          |
| 1+ <b>1</b> % | ۳ — المحلة السكيرى              |
| 4.46          | <ul> <li>غ — النصورة</li> </ul> |
| 1.44          | <ul> <li>الاسكنسرية</li> </ul>  |
| YPL           | ٣ – ابوقير                      |
| p / •         | ۷ — رشید                        |
| 01.           | ٨ — البيورة                     |
| 01.           | 🤻 — شيرجهاد                     |

<sup>(</sup>١) لمحه عامة الى مصريح ٢ ص ٢٧٦ (٢٥٢ من الاصل الفرنسي )

| عبر موجودة في احصاء كاوت بك لانها اسرت التدء<br>حرب الاناضول سنة ١٨٣٩ إذ اسرتها العارة التركة<br>في مياه قبرس | (كفر الشيح) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| فی میاه <i>قبرس</i>                                                                                           | 1           |

# (واسطه حهاد) غير موجودة في احصاء كاوت بك

| <b>ξ</b> Υ-       | مر حديما                  |
|-------------------|---------------------------|
| 14                | ۱۱ – محند جیاد            |
| 1Am               | ۱۲ — مانطا                |
| 194               | ۱۳۰ – جدام می             |
| 104               | ۱۶ — جهاد بیکر            |
| 110               | مه واشتطن                 |
| \$10              | ۱۶ — شاھين در يا          |
| 116               | ۱۷ — الساعنة              |
| 4٧                | ١٨ – نماح                 |
| ي احصاء كاوت بك ) | شاهد جهاد ( غير موجودة في |

۹۹ – شېباز جهاد 44

105 ۲۰ ــ بلك جياد

امر یکال (غیر موجودة ی احصاء کاوت بك)

بيان المعن الواردة في احصاء كلوت بث ولم ترد في احصاء المبير مانجان

| هده رجِالما | اسم السفينة |
|-------------|-------------|
| 1+72        | ۲۱ – حص     |
| 4           | ۲۲ — ىيلان  |
| 1.75        | ع۲۲ — حلب   |

| عدد رحالمة | اسم السفينة        |
|------------|--------------------|
| 1-+2       | ۲۶ — الغيرم        |
| 1-72       | ٣٥ — بني سويف      |
| AGG        | ٣٦ — المنوفية      |
| 104        | ۲۷ — وابور النيل   |
| 474        | ۸۲ — دمنهور        |
| 2.0        | ۲۹ — ۋابور الجوكا  |
| 44         | ۳۰ — الوابو راجديد |
| \\         | ۳۱ — وابور بولاق   |
| 74         | ٣٢ — قوطر نمرة ١   |
| 77         | ٣٣ — قوطر تموة ٢   |
| 10027      |                    |

#### احساءسنة ١٨٤٣

#### لامهاعيل باشا سرهتك

وأورد اساعيل باش سرهنك (ج٢ ص٢٥٣) احصاء أوى من الاحصائين المتقدمين عينتضس بيال السفل الحربية ي عهد سر عسكرية سعيد بسائى سدة المتقدمين عودد رجالها ومقاساتها ومدد مدافعيا وعدد رجالها ومقاساتها والماده ، وقد ذكر أنه اخذ هذا البيان من وتيقة مكتوبة بيد الرحوم حس باشا والماده ، وقد ذكر أنه اخذ هذا البيان من وتيقة مكتوبة بيد الرحوم حس باشا والماده الاسكندرائي ناظر ترسانة الاسكندرية وجدها عند ابنه محسن باشا ، وهالشا حصاءه وقد رتبنا الماء الدغن يحسب ترتيب احصاء مانجان وكاوت بك لسهولة المقابة

| SAE    | عدد      | أسم قبودأتهاى زمن    | عجل الشائها     | ابير السفينة              |
|--------|----------|----------------------|-----------------|---------------------------|
| رجالها | المداقع  | امير لية سعيدبائد    | _               |                           |
| 1.14   | 117      | شىان قبود ن (١)      | الاسكندرية      | ١ ـ ٠صر                   |
| 1184   | 1.5      | عنہان باک قاح        | 70              | ۲_عکا                     |
| 1.45   | 3++      | برزجه امه ليخابل باك | •               | ۳_ المحاة السكيري         |
| 1.44   | 1        | طاهر قبودان          | Þ               | ۽ _ السورة                |
| 344    | 1        | جركىمحود» (٢)        | 36              | ه _ الاسكندرية            |
| YES    | Αŧ       | حافظ حليل ٢          | 10              | ٢٠ ابوقير                 |
| 01.    | ٧.       | الليد على ٥          | تريستا          | ۷ _ رشید                  |
| -1-    | 7.5      | کلو رخوشه »          | 1               | ٨ ـ البحيرة               |
| 01.    | ٦.       | ئورى قبودان بك       | ليقورن          | ے شہرحیات                 |
| آسرت   | ك لائهها | الباعيل بأشاسرهما    | ترد في أحصاء    | كفر الثبيخ (لم            |
|        |          |                      |                 | كا أساندًا)               |
| 1/1    | AV O     | ولى محمخورشد فبود    | . جزائر لغرب    | ١٠ _ واسطة جهاد           |
| • • •  | 97 (     | محد هدابت قبودان     | اسكندرية        | ۱۹ _ دمراط                |
| A      | 14 (     | احد شاهین قبرد،ن     | مرسيليا         | ۱۹۰ _ متند جهاد           |
| 1/1    | YA .     | دلى خسرو قبودان      | اسكسرية         | Heads _ 184               |
| 140    | 41       | زيشل قيودان          | ۲) بچشوه        | ۱۶_جام بحری <sup>[۱</sup> |
| 140    | 37       | حسن اباظه قبوداز     | جفوه            | ۱۰ _ جهاد میکر            |
|        | (        | مماعيل باشا سرهمك    | جودة في احصاء ا | واشتعن (عير مو            |
|        |          |                      |                 |                           |

<sup>(</sup>١) احد خرمجي البعثات

<sup>(</sup>٧) معله محمود نامی بث أحد حربجبی استثان لا 4 كان يلقب مجركس ، وقد دكر نافي العصل الثاني عشر اندكان محافظا ليروت لعاية سنة ١٨٤٠ في عهد الحسكم (٣) كانت معدة التعليم تلاميذ البحرية

| عدد    | 340        | اسم قبودائها         | محل انشائيا  | اسم السنينة         |
|--------|------------|----------------------|--------------|---------------------|
| رجالما | المدافع    |                      |              |                     |
|        | (١         | ئي أحصاء منزهاك بالث |              |                     |
| AA     | 44         | لماهر قبودان         |              | ٧٧ _ صاعقة          |
| AA     | 77         | فير معروف            | مارسلا       | ۱۸ ـ تمساح          |
| 141    | 37         | براهيم قبودان        | اسكندرية إ   | ۱۹ ـ شاهه جپاد      |
| ٨٨     | 14         | صن الارناءود قبودان  | مارسيدا ۔    | ۲۰ ـ شهماز جهاد     |
| ٨٩     | 45         | يار معروف            | امریکا غ     | ۲۱ ــ بادئ جہاد     |
|        |            | اء اسماعيل باش )     |              |                     |
| ردت في | بانجال وور | شاولم تردفى أحصاء م  |              |                     |
|        |            | ·                    |              | احصاء كاوت يك       |
| 1.75   | 1          | بان مو <b>ق</b> ماك  | اسكندرية عا  | 44 - حص             |
| 4      | ٨%         | ماين شرين بك         | .s- '8       | ۳۴ – ييلان          |
| 1.42   | 1          | میرنی محمد قبودان    | ğı »         | 24 ـ حلب            |
| 1-48   |            | ه اللعليف بك         | الا عب       | ۲۵ ــ الثيوم        |
| 1.46   | 4+4        | مير محمد سعيدباشا    | N: >         | ۲۹ ـ بتی سویف       |
| 00/    | 12         | ان وتىقبودان(١)      |              | ۲۷ ــ متوف          |
| 01     | •          | ي معروف              |              |                     |
| ٧٨.    | 7. 44      | بان قيودان           | اسكندرية مرج | 44 حصيور            |
| ٥١     | 4 14       | هنك قبودان           |              | ٣٠٠سةولت جديد (قوطر |
| 944    | 1 017      |                      |              | _                   |
|        |            |                      |              | . 144               |

<sup>(</sup>۱) اسم مكرر، فقيد ورد أنه قبودان البارجة حمد، ولعله اسم معَلَمين لائه مذكور بلقب بك بالنسبة لحمص ومن غير حدا اللف بالنسبة لمتوف

# السفن الواردة في احصاء سرهنت باشا ولم ترد في احصاء مانجان ولافي كارت بك

| 275    | عبدو       | 12.7                 | that ha    |                  |
|--------|------------|----------------------|------------|------------------|
| رحالله | المدافع    | با اسم قبوداتها      | محل أدشاته | اسم السفينة      |
| e   •  | 4.         | يرغمه لي احمد قبودان | ليقورن     | ٣٩_ الجعفرية     |
| Y • •  | <b>T</b> * | على رشيه فبودان      | مارسليا    | ٣٢ ـ رهبر حياد   |
| w      | 10         | ميجان قبودان         | تريستا     | ۳۳ يوپ           |
| 146    | 4.5        | (غير معروف )         | مارسليه    | ٣٤ _ بائك جهاد   |
| 140    | 37         | بة مرحان قبودان      | اسكندري    | ۳۵ فوه           |
| AR     | ١A         | الياس قبودان         | اسريكا     | ٣٦ - ايريق تمرقة |
|        |            |                      |            |                  |

المجسوع ١٨٥٧ ١٠١١

ویقیع هدا الاحصاد ثلاث نواخر و هی الوابور (برواز پحری) والوابور (اسبوط) والوابور ( جیلان )



# الفصل الثاني عشر التعليم والمضهة العلمية

ادا ذكرت حسنات محدد على كان من أجل أعساله توجيهه جزءا كبيرا من جووده الى احياء العلوم و لا دب فى مصر ، ودلك بنشر المدارس على اختلاف درجانب، وارسال المعناب العليه الى اوروبا ، وقد اتبع فى هدا السبيل تلك الدرية الني اتبعيا ى افتاء الجيش والاسطول ، ذلك امه اقتبس النظم الا وروبية الحديثة فى أشر لواء الدروالد فان ، فأسس المدرس الحديثة، وأحة من الحصرة الأوروبية في في مصر شهفة كبرى كانت خير ما المتحته العلوم ، القرائم ، فابض بالاف كارواندلوم فى مصر شهفة كبرى كانت شمس شهد كبرى كانت

عنی محمد علی منشر التعلیم علی اختلاف درجاته من عال وقانوی وابتدائی ، و یتمین من مقررنة تد مخ المنشآت العلمیة أنه علی اولا بتأسیس المدارس العالمیة و یتمین من مقررت ، تم وجه مطرم الی لتعلیم الابتدائی ، و نعم ما فعل ، لائل الائم الله منافع بالا بالتعلیم الدلی الله منافع العلمیة

وقد اواد بادئ الأمر أن يكون طفة من المتعدين تعلما باليا يستعين برم في القيام باعداً الحكومة والعمران في الدلاد ، وفي نشر التعلم الناطقات الشعب وهذا هو التدبير الذي برهنت التجارب على انه خير ماتنه من الام ، وقد ساعد على تلكوبن طبقة تعلمت تعلما عالما قبل الشاء المدارس الابتدائية والثانوية ان الارهركفل امداد المدارس العالية والبعثات بالشبان المتعمين الذين حازوا من الثقافة قد علما يؤهلهم لتفهم دروس المدارس العالية في مصر أو في أورويا ، فكان الازهر خير عضد التعلم العالى

### مدرسة المتدسة بالقسة

ويبدو لنا أن اول مافكر فيه محد على من بين المدارس العالية مدرسة الهدامة ، وهذا يدلك على الجانب العملى من تفكيره ، فأنه رأى البلاد في حاحة الى مهندسين لتعهد اعمال العمران فيها ، فسداً بتعليم الهمدسة

وظاهر مما ذكره الجبرتي في حوادث سنة ١٢٣١ م ( ١٨١٦ م) أن أول مدرسة الهندسة يمصر برحم عهد تأسيسها الى تلك السنة ، وذلك أن أحد « ابناء البلد » على حد تعبير الجبرتي ، واسمه حسين شلبي مجوة ، خترع آلة نضرب الأرز وتعييصه ، وقدم نموذجها الى محد على، فأعجب بها وانعم على مخترعيه بمكافأة ، وأمره بتركيب مش هذه الآلة في دمياط ، وأخرى في رشيد ، فكان هذا الاختراع باعثا لتوجيه فكره الى انشاء مدرسة الهندسة ، فأشأها في القلعة

### رواية الحبرتى

قال الجبرتى: من الباشا لما رأى هده والنكتة و من حسين شليي هذا قال ان في الاد مصر تحابة وقابلية المعارف و قامل بهذه مكتب ( مدرسة ) بحوش السراية ( بالقلمة ) ، ورتب فيه جدة من اولاد الباد و ويماليك الباشا ، وجعل معلم حسن افندى المعروف بالدرويش الموصلى ، يقرر لهم قواعد الحاب والهندسة وعلم المقادير والتياسات ، والارتفاعات واستخراج المجهولات مع مشاركة شخص روى (تركى) يقال له روح الدين افندى ، بل واشحاب من الافريج ، وأحضر لهم آلات هندسية سنوعة من اشغال الانجليز يأخذون بها الابعاد والارتفاعات والماحة ، ورتب لهم شهريات وكمارى في السنة ، واستمروا على الاجتماع بهذا المكتب، وصحوه مهندسخانة في كل يوم من الصباح الى بعد الظهيرة ، ثم ينزلون الى بيوتهم وصحوه مهندسخانة في كل يوم من الصباح الى بعد الظهيرة ، ثم ينزلون الى بيوتهم

و بخرحون في بعض الايلم الى الخلاء لتمام مسحلت الاراضي وقياساتها بالاقصاب وهو الغرض المقصود الماشا »

فیده حینها هی معرسة الهندسة أو المهندسخانة بما فیه من دروس الریاضة والهندسة وما الیها ، و تلامیدها یتعلمون محانا و ترتب لهم رواتب شهریة و كاوی، ولها اساتذة من امثال حسن افندی الدرویش الموصلی و روح الدین افندی « بل واشخاص من الافریج » كما یعبر الحیرتی

وقد عاد الحبرتي الىالكلام عن هذه المدرسة في ترجمة حسن افندي الدرو بش المتوفي سنة ١٧٣١ فقال

ه مَّا رعب البات في أنشأه محل لمعرفة عم الحساب والهندسة والمساحة تعين مترجم رئيسا ومعاما لمن يكون متعمه بذلك المكتب ، وذلك انه تداخل متحيلاته لتعليم مماليك فبالتم الكتابة ولحساب ومعو ذلك ، ورتب له خروجا وشهر مة وتحب تحت يده الماليك في معرفة الحسابيات وتحوها ، وأعب الدشا ذلك فدا كرد وحسن له الله يعرد مكاما للتعليم ، و يضم أي مماليك. أن ير يد التعليم أمن أولاد الناس ، فأدر بانشاء دلك مسكتب وأحضر ليه اشياء من آلات الهندسة والمساحة والهيئة المسكية س بلاد لاتسكابتر وغسيرهم ، واستنجلب من أولاد لبلد ما يليف على الله نين شخص من لشباس الذين فيهم قابلية للتعليم ، و رتبوا لسكل شخص شهرية وكسوة في آخر السمة ، فيكان يسعى في تعجيل كسوة الفقير منهم ليتجمل عها بين افر ته ، و يو سى من يستحق المواساة ، و يشترى لهم الحير مساعدة الطلوعهم وتروطم الى القلمة ، فيجتمعون للتعليم في كل يوم من الصباح الى بعد الظهر ، وأصيف ليه آخر حضر من أسلامبور له معرفة بالحسائيات والهندسيات لتعليم من يكون اعجمية لايعرف العربية مساعدا للمترجم ي التعليم يسمى ووجالدين افندى، فاستمرا أبحوا مرقسعة اشهر ومات المترجم والمرد برياسة المكتب و حالدين اصدى هــــذا ماذكره الجيرني ، ومنه يؤخذ قطعا ان اول مدرسة الهندسة الشئت سنة ١٨١٦ و لقلمة ، و بذلك تسكون هـ . م المدرسة اول مدرسة عالية انشئت مى حصر محمد عنى علان لمدرس الأخرى افشت بعد فلك التاريخ عو الوحه من كلام الجبرى ان التعليم فيه كان عجاب عوكانت الحكومة تلاى والآب شهرية لتلاميذها عوكفاك كان شنها في كل المداوس التي الشائها عويفهم يصا من كلام الجبرى ان الشاء هذه المدرسة واجع الى منظهر من المصريان اللهاهب في الكمامة والانتكار عنى مراقه محمد على من حسين شلبي في وفق الى هدفه الاختراع عاود تكتة عكا يقول الجبرى عمله يفكر في انشاء المدرسة عقس المتعمد المصريين وذكاؤهم العطاى كادام على عضم محدر همة محمد على الى إلشاء المدارس في مصر

ويحصل من روية الجبرى ال مدرسة طمعسة كان يه مدرسون من الافرنج ه ولهل هدة المدرسة هي اللي يشر البيد الأمر الصدر من مجد على باشا بتاريخ ه ذي الجمعة سمنة وجه، ( ١٧ سبتمبر سنة ١٨٠٠ ، الى كتحدا باك نتميين احد لقسس لاعظه دروس في اللمة الطلبانية والحمدسة بمض تلامدتها وال يخصص له محل التدريس في التلمة عواليها المصا يشير الأمر الصدر بتاريخ ١٩ سبتمبر من تلك السنة بتعيين الخواجه قسطى مدرس بمدوسه المهندسخانة فتدريس الرياضه والرسم بها

### مدرسة الهندسخانة بيولاق

والفاهر ال مسرسة لقلمة لم تف على مر لسنين بحلجات لبلاد الى المهندسين ، او ان برناجها لم يكن وافيا طلرام ، فانشأ محمد على فى سمة ١٨٣٤ مدرسة اخرى للمهندسخانة فى بولاق ، وعين ارتين افنسى احد خريجى لبعثات العمية وكيلا لما ، ثم تولى قطارتها بوسف حاككيان افندى احد خريجى البعثات ايض ، وفى سمة ١٨٣٨ اسعت فظارتها الى المسيو لامبير بك لئاية سنة ١٨٤٩ إذ تولاه على مهارك بث ( باش ) ، وهدم المدرسة من احل وانقع المدارس اللى انشأها

محمد على باشد ، ومنها تخرج عدد كبير من المهندسين الذين خدموا البلاد خدمات حليلة ، ومن اشهر اساتدتها في ذلك العهد طائل افتدى ، ومحمد بنوسي افندى . ومحمد الشام سن، ومحمود باشا الفلكي ، ودقلة بالشموا براهيم ملئاره ضان ، واحمد بك فايد وسلامة باشا

#### مدرسة الطب

اسس محمد عنى مدرسة الطب سنة ١٨٢٧ احابة لافتراح الدكتوركاوت مك ، وكان مقره في اول عبدها والى زعمل لوحود المستشفى العسكرى بها من قس ، فاستثنى المدرسة المستشفى إذ كان ليق مكان في ذاك الحين لا يواءالمدرسة لتوافر وسائل التعلم الطبي والتحرين ، والغرض منه تخريج الاطباء المصريين العجيش ، تم صاد الغرض عاما بان صار الاطباء يؤدون الاعمل الصحية المحيش والبالادعامة

واختارت الحكومة المصدرسة ماقة تسيد من طببة الارهم، وتولى ادارتها و دارة المستشفى الدكتور كلوت بات، واحتار الها طائفة من حيرة الاسائدة الاوروبيين ومعظمهم من الفراسيين بمرسون علوم التشريح والجراحة، والامراض الباطنية، والم دق الطبية، وعلم الصحة، والصيدلة، والطب الشرعى، والطبيعة، الباطنية، والم دق الطبية، وكان فيها السائدة حرول لتمويس اللغة الفرفسية المتلامية الارهر بين

وقد بذل كاوت بك جهودا صادقة المهوض بالمدرسة والسير بها الى ذروة العجاج ، واعترضته صعوبات جمة واهمها لذا التعليم ، فقد كان المقرر جمن التعليم بالمعمة العربية ، ولم كن الاسائدة كانوا بجهون علك اللمة ، فاحتبر لهم مترجمون بجيدون اللغتين الفرنسية والعربية ، فيكان المدرس يأنى الى المرقه ، ومعه المترجم فعلق الدرس و لفرنسية وينقله المترجم الى المعربية ، ويكتبه التلاميذ بخطوطهم في كراريسيم

ثم صار المترجمون أيختارون من بين أوائل تلامية المدرسة الذين تعلموا اللعة الفرنسية في ساعات فراغيم وفي معهد الحق حصيصا بالمدرسة لنعم تلك اللعة لكن هذا المعهد لم يلت أن ألغي

وألحق بالمستشول حديقة النبات فهاكل ماتمبت الأرض من المقاقير والمبائلة الملدرة

و بعد فحس ستوات من الشاء المعرسة تفرجت الطائمة الأولى من تلاسدها ع فوار عوا على المستشعبات و فيالق الجيش، والختير من بينهم المتعوقون على اقر الهم و هم عشرون ، فأرقى منهم تمانية فى المدرسة فى وطبيعة معيد بى المدروس ، وأرسل الاثنا عشر الباقون الى بدريس لاتقال علومهم والتمام، ، فلم يعادوا عينوا اساتسة فى المدرسة ، وهم الذين تألفت منهم لبعنه العامية الرابعة كما سيحى، بيدة

ذكر المسيو (مانجان) ان عدد تلاميذ المدرسة الطب المغ (سنة١٩٠٧) المعالم و المسيو المسيولة على والمسيدة على المسيدة المس

تم نصت المدرسة و نقل ممها المستشفى الى مصر سنة ١٨٣٧ ، والختير له، (قصر العيلى) فصارت المدرسة والمستشفى أقرب فى الناهرة وادعى الى نشر التعليم الطبى وممالجة المرضى

### مدرسة الصيدلة وممرسة الولادة

و لحقت بمدرسة الطب مدرسة خاصه الصيدلة ، ثم مدرسة القدالات والولادة والختيرت لهدف الاخيرة طائمة من الدودانيات و لحبشيات تعمن فيها اللمقالعربية وفن الولادة والحق بمدرستين مستشفى صغير الفساء الم تفلداللمرسة من ابى رعبل الم القاهرة

#### كلوت بك

هوكما ترى صاحب الفصل الكبير على النهصه الطبية احديثه في مصر ، و لدقي مدينة جريدو ط فرف سة ١٧٩٣ من ابوين فيبرين ، و لما ترعوع اكبُّ على الدرس على ماكان فيه من عوزو فاقعه في ملم الطب واضطر أن يشتغل صبيبًا عند حملاق بمرسليا لية مع دره سما ولم يول مكبأ على تعلم الطب الى ان احذ اجارته وعين طبيبا ناميا ف مستشفى الصدقة بحر ميليا، ثم انغصل عن هذا المنصب ومارس مهنة الطب ئ قلك لمديمة إلى أن تعرف الى تنجر فرنسي كان محمد على حيد البه مصر سنة ١٨٣٥ ، وكان على خلاق فاضلة وعريمة صادقة ، فعيد اليم محمد على تنضير الادارة الصحية للحيش المصرى للنشأة حوالي سنة ١١٠٠٠٠ ١٠ ، وحماراتيس اطلمه الحيش ، فعني نقيضم هذه الادارة عماية نامة ، ولم كانت ( لحانكه ) حين مجيئه أن مصر مقر اللعمكر العاء للحيش شار على محمد على ماشا مانشاء مستشنى عسكرى بابي رعبل بحوار المسكر العام. فأنفذ محمد على اقتراحه و ثشأ المستشهى الذي صارفها معد مستشق عاما لمعالجة الجمود ونحبرهم وتحوذحا للمستشفيات الني الشئت من يعدم، ثم خطر له من ينشي مجوار الم تشقى المذكور مدرسة التخريم الاطباء من النه، البلاد، فعمل محمد على باقتراحه والنال بإلى زعم سنة ١٨٣٧ مدرسة الطب التي صارت مدت النبضة الطبية في مصر ، وتولى كاوت بك ادارتها تم تعلت المدرسة ومعها المستشفى الى قصر العيني سنة ١٨٣٧ كما رأيت في سياقي البكلام، ولكاوت بك كثير من المؤلفات الطبية ترجم معظمها حريجو مدوسة الطب وقد أسس مجلمًا الصبحة على النضام الدرنسي كان له فضل كبر في النبوض بلكالة الصحيةالبلاده وعلى لتنظيم السقشهيات والشأ مجلس الصحة البحري فبالاسكندرالة

<sup>(</sup>١)كما ذكر ذلك لدكتور لبرتسوس بك Kerontsons hev في كتابه (نظرة، تاريخية في تنظم الادارة الصحية عصر ) طبع سنة ١٨٨من٣

وقد مدل جهوده صادقه في ترقية حالة الملاد الصحية ومقاومة الامراض، وهو الدى أشار ماستمثال تطميم الجدرى القاومة القسار هذا المرص في القطر المصرى بعد ال كان يودى بحيدتُكو ستين أنذ من الاطفال كان عام ، وكافح هو وتلاميذه و ماء الكوليرا الدى وقع بمصر سقة ١٨٣٠ ، وقد ممر محمد على الم بدله من جهود في مقاومة هذا الوماء فاسم عليه بالكوية فصار يعرف لكابات مك

و بذل ايضًا جهودا كبيرة في مذاومة الطاعون الذي حل والبلاد اسنة ١٨٣٥ و نسم عليه لهذه المناسبة برتبة أمير لواء

ولما تولى عباس باشد الأول اضمحات مدرسة أنطب وعد كاوت بك الى و نساء تم افعات المدرسة في ههد سعيد ماشد و نتسم تلاميذها في سلك الجيش، عير ال سعيد باشا عاد واعتزم فتحها فاسندهي كارت بك من فرنسا واعيد فتح المدرسة سنة ١٨٥٦ باحظال الهم ، غير ال كاوت مثاقد ضعفت صحته فارتحل الى فرنسا منافته منيته في المسلم ١٨٥٨ وأناء بها إلى أن واقته منيته في المسطس سنه ١٨٥٨

#### مدرسة الألسن

رشئت سنة ١٨٣٦ مدرسة ( لادس) بالار نكية ( مكان فندق شبرد الآن ) وهي التي تولى لظ رئم. ره منة بك رافع وسيحيء الكلام علم، ف ترجمته بقية المدارس العالية والخصوصية

مدرسة المدادن بمصر الفديمة أسست سنة ١٨٣٤ مدرسه المحاسبة بالسيدة رأيفب أسست سنة ١٨٠٧ مدرسة الفنون والصنائع (وتسسى مدرسة العمليات) أسست سنة ١٨٣٩ وتولى فظارتها يوسف حككيان بك

مدرسة للعميملة بالقلعة أسست سنه ١٨٢٩

مدرسة الرراعة بنيروه، ثم تقلت ألى (شيرا) سنة ١٨٣٦، ثم ألفيت سنة ١٨٣٩ مدرسة الطب البيطري ، الشكت أه لا برشيد ثم نقلت على ابى زعبل بالقرب من مدرسة الطف ، ثم الى شعرا وتولى ادارتها المسبو هامون المدرسة التجييزية ( الثانوية ) يابى زعمل ، ثم نقلت الى الاركية المدرسة التحييزية بالاسكندرية

### الدارس الحربية واليحريه

### تسكلمنا عليها في الفصل العاشر والحادي عشر ديوان المداوس ( وررة المارف العمومية )

ما تقدمت مدارس الدلية و المصوصية التى انشاه محد على واقسع المعاقب رأى ان يعشى، طااد رة حاصة الهيت الديوان المدارس) سنة ١٨٣٧ و كال موجودا من قبل بلمم ( يحلس شورى المدارس) ، وقد أساعد على تنظيم هده لادارة المخرج الوابغ أعضاء البعث وعودتهم الى مصر عفراًى محد على أن يهي المالادارة المخرجة المانية عواجيم في تنظيم المهضة التعليم فأسس ( ديوال المدارس) عواسند الفرصة للانتفاع عواجيم في تنظيم المهضة التعليم فأسس ( ديوال المدارس) عواسند ريا عه الى أمير اللواء ( مصامى محتار بات ) أحد حريجي المبعث الأولى ، في كان هذا المديوان أول و رارة المدوف في مصر ، وقد توفى محتار بك سنة ١٨٣٨ وحلمه سنة ١٨٥٨ أمير اللواء أدع بات ( باشا ) وهو ذاك الصابط العدير الدى كان مديرا المرانة لقدة ، وتر كامنا عنه آففا ، و مق يتونى هذا المنصب الى سمة ١٨٤٩

وكان لديوان المدارس محلس ولف من مصطفى مختار مك رئيسا ، ومن الاعصد، الآئية اسموق الديوان المدارس محلس ولف ما رئين بك، المطفق بك ، حككيان بك فارتين بك، المطفق بك ، حككيان بك فارتين بك، المعادون مك ، محمد يومى فقدى، لامبير بشته ادون مك ، دوزون و معض هؤلاء الاعضاء من خريجي البعثات المصر ،

وقد قررهما المحلس تنظم التعلم بالمدارس، ووضع لائم، نفشر التعلم الابتدائي تشمل ۲۷ مادة ذكر فيم، ضرورة الشاء خمس مدرسة ابتدائية، منها الإبتدائي تشمل ۲۷ مادة ذكر فيم، ضرورة الشاء خمس مدرسة ابتدائية، منها الابتدائية عالما التعلم مين القاهرة ، والحدة بالاسكندرية ، والماني في المحاء القطر المصرى لعشر التعلم مين

طبعات الأمة، وقضت هذه اللائعة بال يكون عدد التلاميذ بكل مدرسة بمصر والاكتدرية ٢٠٠ تليد ، و كل مدرسة من مسارس الاقاليم ٢٠٠ تميذ فالاكتدرية مهدر المدارس إدرف هو مبتكر نظام التعليم الابتدائي في مصر ، ولذلك بلاحط أن معلم المدارس الابتدائية (وتسمى مكانب) انشئت سنة ١٨٣٧ أو مدها المدارس الابتدائية

وهاك اسماء للداوس الابتدائيه التي انشئت في عصر محد على مرتبة بحسب المديريات(١)

#### البحيرة

مدوسة ريحانية ، مدرسة المحيلة وشيرا خيت ، مدرسة دمتهور ( ثم احيلت على مدرسة الرحمانية )

#### الفربية

مدرسة ا بيار ، مدرسة المحلة الكبرى ، مدرسة وقتى ، مدرسة شر بين ، مدرسة طنصا ، مدرسة عوه ، مدرسة الجعفرية ، مدرسة تيروه

#### لمتوقية

مدرسة شمون جريس، مدرسة شبين لكوم، مدرسة منوف (ثم احبلت على مدرسة اشمون جريس)

#### هقيلية

مدرسة المصورة ، مدرسة ميت غراء مدرسة المنزلة ، مدرسة صبرجت ، مدرسة قارسكور ، مدرسة محلة دمته

 <sup>(</sup>۱) راجع كتاب ( التعليم العام في مصر ) قيمقوب ارتين وائيا ( بالفرنسية )
 من ١٧٦ طبعة سنة ١٨٩٠ ، وكتاب ( لتعليم في مصر ) لامين سامي بالدس ١٣٤ ملحق ٥

#### الشرقية

مدوسة الرقازيق ، مدوسة العزيزية ، مدوسية بلبيس، مدوسة كفور نجم.، مدوسة ميت العز

#### القليو بية

مدرسة بنها ، مدرسة قليوب ، مدرسة الله نسكه ( ثم نقلت الى السيدهز ينب) مدوسة الى زعبل ، مدرسة طوخ

الجيزة

مدرسة حاوان

الفيوم

ممرسة القيوم

بنی سویف

مدرسة الى سويف ٤ مدرسة بوش

المنيا

مدرسة المنياء مدرسة الفشنء مدرسة بتي مزار

اسيوط

مدرسة اسيوط ، مدرسة ابو تيج ، مدرسة الساحل ، مدرسة ساقية ، وسي ، مدرسة سنبو ، مدرسة ماوي ، مدرسة متفاوط

جرجا

مدرسة احيم ، مدرسة جرجا ، مدرسة سوهاج ، مدرسة طيط .

فناواسنا

مدرسة فادوله ، مدرسة قن ، مدرسة فرشوط ، مدرسة استا

و يلاحظ أن معظم المدارس الابتدائية قد أسيت في أواحر عهد محمد خلى وكان لتعليم في المدارس كافة عالية وتجهيزية وابتدائية مجانية والحكومة تنفق على التلاميد مر مسكن وغداء ومابس ، وتجرى عي كثير منهم الارزاق و لمرتبات ، ولكي لم يكن الاهالي في بدء افتتاح المدارس راصين عن الدحال اسائهم فيها ، بل كانوا فافرين منهما ففورهم من الجدية ، فكانت الحكومة تدخلهم المدارس في عالم الاحيال بالعود ، ولكن ماليث الاهلوب أن رأوا تمرات المنظم في كفوا عن المعارضة في تعليم ابنائهم في المدارس وأقباء المطيها

وذكر كاوت بك (1) ان عدد التلاميذ عدارس المطر المصرى قاصبة بلع على عيد محدول و معلى على المعرى قاصبة بلع على عيد محدعلى و مه تلميد تتويى ولحكومة الانماق على تعديدهم وسكماهم وغذ شهم و مليسهم وتؤدى لهم و واتب صئيلة

# البعثات العلمية

وجه مجمد على هنه الى ايفاد البعثات المدرسية الى اوروب ليتم الشبات المصريون دراستهم في مصحدها العلمية ، وهذه الفاكرة تعلل على تأحية من تواحى عبقرية محمد على باشا ، فيولم يكتف بان بؤسس المدارس والمصحد العلمية بمصر بتاعى فيه المصريون العوم التى تعيض بالمجتمع المصرى و بال اعتزم ال ينقل الى مصر معارف أوروبا وخبرة علماتها ومهاسيها ورحل الحرب والصنائع والعنون فيها ، وأراد الله ضارع مصر أوره ما في اضار متقدم العلمي والاحتماعي ، فقصه من إرسال البعثات تلكو بيافئة من المصريين المتعقب لايقادن على أرقى طبقة من إرسال البعثات تلكو بيافئة من المصريين المتعقب لايقادن على أرقى طبقة من أوروبا

<sup>(</sup>۱) ج ۲ س ۱۹ه

وأراد من جهة أخرى أن أنجه مصر من حربحى هدف البعثات كفايتها من المشين في مدارسه العاليه ، والقواد والضباط بايشها و محريثها ، ومهندسهها والقائمين على شؤون العمران فبها وادارة حكومتها لكملا تكون م الزمن عاقم على أوروبا من هذه الناحية

ولو تأولمت مدا في العصر الذي فشأت فيه هده الفكرة و حثلجت في منس محمد على لعجبت فعيقريته كيف المنت هذا المشروع، فني ذلك العصر لم يمكر حاكم شرقي ولا حكومة شرقية في ايفاد مثل هده البعثات، وهده تركيا وسلطانها كان يملك من الحول والسلطة اكثر مما يملك محمد على لتفكر حينذاك اصلا مي ايفاد البعثات المدرسية الى المعاهد الاوروسية، فصدور هـ مطالفكرة، في دلك العصر، وفي الوقت الدي كان محمد على مشغولا فيه يمحتلف لحروب و المشار مع والحواجس، يمدل حقيقة على عبقرية قادرة وهمة عالية

### الارساليات الاولى

ابتدأ مجمد على يرسل الطعمة المصريان الى أوروبا حوالى سنة ١٩٩٣ وما بعدها ، وأول بلاد اتحه الها فكره يطاليه ، فأوقد الى ليفورن ، ميلانو وفور وسا وروما وغيرها من المدر الايطالية طائفة من الطلبة لدرس الفتول العسكرية و بذه السفن وتعلم الهندسة وغير فلك من الفتون

و افراد هذه الرسالة لم يتناولهم الاحصاء الدقيق، والما يعرف منهم ( تقولا مسابكي ) اهمدي الذي أو فده الى روما و ميلا بوسنة ١٨١٦ بواسطة لمييوروستي قنصل النمساني مصر ليتعلم فن الطباعة وما البها من سمك الحروف وصع قوالبها، فأقام اربع سنوات ثم عاد الى مصر فتولى ادار تمطبعة اولاق سنة ١٨٢١ و يق مديرا لهذا الى أن تو فى سنة ١٨٣١

تم اتمجه فظر الباشا إلى فرنسا فارسل اليها طائفة من الطلبة

وكذلك أرسل الى انجانوا بعض التلاميذ لتلقى فن بناء السفن والملاحة ومناسيب الماء وصرفه ءوالميكانيكا

و بلغ عدد هؤلاء حميما ۲۸ طالبا ، ولم يعرف افر ادهده الارسالبات ، وانها عرف من افراد بعثة فر ب شبكان له شأن كبير في سظيم المعتات الكبرى ألى أخذت تندفق تحوفرند و هو عنان دور الدين افدى الذي صار امبرالا للاسطون المصرى وترجمنا له في الفصل السابق

# البعثات الكابري

أرسل محمد على أول بعثة من البعنات الكبرى سنة ١٨٢٩ ، وهى مؤلفة من أربعين تلبيدا ، وختى يهم أرفعة تلاميد آخرون فصارعتهم سنة ١٨٢٨ اربعة والدهين طالب ، واستمر برسل الطلاب الى فرنسا فيضمون الى البعثة الأولى وفي سنة ١٨٤٤ أوفد بعثة كبرى من لطلبة اعلنى لعدم و اغذون الحربيه مؤلفة من سبعين تلبيدا اختارهم القائد سعيان بات الغرنساوى من عين الاميد ملك المارس المصرية أم لحق بهم غيرهم ، وكان بينهم ، ربعة من الامراء ، منهم اشان من أنناه محمد على وها الأمير عمد الحيم والامير حسين ، واعنن من ابناء ابراهيم بشه وها (الخديوي) اسماعيل والامير احمد، وهدد البعثة الأخيرة افشئت المدرسة المصرية التي تولى ادارتها اسطفان بك واستمرت تؤدى علم وهو تأهيل الطلبة الانقان اللغة الفرنسية ومحداة المدارس العلبا فرنسا من طعبة الازهر لتلقي علم ملقوق وقد أو قد بعثة صغيرة سنة ١٨٤٧ الى فرنسا من طعبة الازهر لتلقي علم ملقوق فتعم هؤلاء جميعا بارشاد المسيوجومار (٣) وتحت رقابته عو أرسل غير هؤلاء بعض التلاميذ الى المقترة المنارسة المسيوجومار (٣) وتحت رقابته عو أرسل غير هؤلاء بعض

<sup>(</sup>١) أعيدت في عهد التماعين بأشا ثم أفقلت الناسية الخرب السبعينية

<sup>(</sup>٢) راجع ترجمته بالحبز الاول ص ١٣٦

قلد الراوسالات الثلاث الأولى لم يتناول الاحصاء الدقرق بيان اعضائها ، ولذلك صار الموالات البعثات ابتداء من بعثة سنة ١٨٣٦، ويعد العلامة على باشا مبارك بعثة تلك السنة « اول رسالة ارسلت الى اوروبا من الديار المصرية في زمن المرحوم العزيز محد على ي (١)

### عدد طلبة البعثات وما انفق علبهم

وقد بلغ عدد الطلبة جيعا الذين أوفدهم محد على إلى أو روبا من سنة ١٨١٧ الى سنة ١٨٤٧ - ١٩٩٩ تليدا منهم ٢٨ فى الرسالات الثلاث الاولى ابتداء من سنة ١٨٢٧ منة ١٨٢٩ الى سنة ١٨٢٩ ع ٢٩١٩ فى البعثات السكورى ابتداء من سنة ١٨٢٦ ع فيكون مجموعهم ٢٩٩٩ تميدا ، وهو عدد عظيم أذا قيس بدرحة الثقافة التى بلغنها معسر فى ذلك العصر ، وعطيم فى نتائج، لان هذه البعثات كان لم أوفر قسط فى معسر فى ذلك العصر ، وعطيم فى نتائج، لان هذه البعثات كان لم أوفر قسط فى معسر فى ذلك العصر ، وعطيم والاقتصدية والمربة والسياسية

وكما أن عدد تلامية هده البعثات مما يسترعى النظر فاته مم يحسن معرفته مبلغ النعقات التي تكانتها ، فقد دل الاحصاء على انها بلعت ٣٠٣/٣٥٥، من الجميهات ، من ذلك ٢٠٠٠/٣٥٠ قيمة ما النق على الرسالات الأولى و ٢٧٣/٣٦٠ قيمة ما النق على الرسالات الأولى و ٢٨٤٠ ٢٥٥٠ أيما في ذلك على البعثات الكبرى التي ارسلت من سنة ١٨٢٦ الى سنة ١٨٤٧ ، بما في ذلك منفقة الامهاء المجال محد على باشا واحفاده بمن التحقوا بالبعثة الحاسة ، وهو مبلغ ضقيل بالنسبة المحيرات التي مالنها مصر على أيدى حر يجي تلك البعثات

<sup>(</sup>١) الخطط الترفيفية ج ١١ ص ٦٨

### عتاية محمدعلي باعضاء البعثات

### وتمودج من رسائله اليهم

وكان مجد على شديد العناية والاهتهام باعصاء البعثات، يتقصى فياءهم و يتقبع المحوالهم ، و يكتب لهم من حين لا خر رسائل يستحقهم فيها على العمل والاجتهاد و يتبههم الى واجباتهم ، وقد اورد رفاعة بك رافع تحوذها من وسائله ، وهو كتاب بعثه الى طلبة لبعثة الأولى في سبتمبر سنة ١٨٦٩ يدقك على مبلغ عنائلة بشأتهم وحثه الماه على أبلهد والاجتهاد ، قال فيه ماقصه حرفيا ، (١)

« قدوة الامائل الكرام ، الافدية المقيمين في باريس لمتحصيل العلام والفنون ، ريد قدره ، منهي اليكم انهقد وصله اخبار كماشير ية ، والجداول المكتوب فيها مدة تحصيد كم ، و كالت هده الجدول المشتملة على شغلكم ثلاثة شهر مبهمة لم يفهم منه ماحصلتموه في هدد المدة ، وما فهما منه شيئا ، وانتم في مدينة منا مدينة باريس التي هي منبع لعاوم والفنون ، فتياساً على قاة شغلكم في هذه المدة عرفنا عدم غيرتكم وتحصيلكم ، وهذ الامر تحدًا غما كثبوا ، وفيا ، فقدية ماهو مأمو لذا منكم ، فكان ينبغي هذا الوقت ان كل واحد منكم يرسل لما شيئا من المار شعاد وآثار مهارته ، فإذا لم تغيروا هده البطاقة بشدة الشغل والاجتهاد والعيرة وجئتم الى مصر بعد قراءة دهش كتب فضنتم انكم تعلم العلوم والفنون فان فلنكم باطل ، فعند و وقد الحد و المنة وثقاؤكم المتعلمين بشتفون و بحصاء فانشهرة فكيف تقابلو تهم اذا حقم بهده الكيفية و تعلير و ن عميم كال العلوم والفنون ، فينفى للافسان أن يقبصر في عاقمة أمره ، وعلى العاقل الايفؤت المرصة وان عينى ثمرة تعبد ، فيناه على ذلك المكرة عن اغتمام هده الفرصة وان عبدى ثرة تعبد ، فيناه على ذلك المكرة ، غالتم عن اغتمام هده الفرصة وان

<sup>(</sup>١) نقلا عن مخليص الاريز ص ١٥١

المسكم السفاهة ، ولم تتفكروا في المشقة والعداب الذي يحصل لهم من ذلك ، ولم تعتبدوا في كسب فظرنا وتوجيدا اليكم لتتبيّز وا بين امشلكم ، فأن اردتم أن تكتسبوا رضاءنا فسكل واحد منكم لا يقوت دقيقة واحدة من غير تحصيل العلوم والعبول ، و بعد ذلك كل واحد منكم يذكر ابتداء وانتهاء كل شهر ، و يدبى زيادة على دلك درجه في الهدسة والحسلب والرسم وما بتى عليه في خلاص هذه العلوم ، و يكتب في كل شهر ما يتعلمه في هدا الشهر زيادة على الشهر المسابق ، وان قصرتم في الاجتهاد والغيرة فا كتبوا الما سببه ، وهو إما من عدم اعتدائكم ، أو مسرتم في الاجتهاد والغيرة فا كتبوا الما سببه ، وهو إما من عدم اعتدائكم ، أو اندكم تكتبول حالتكم كا هي عليه حتى نفهم ماعندكم ، وهدا مطاوب متكم ، الديكم تكتبول حالتكم كا هي عليه حتى نفهم ماعندكم ، وهدا مطاوب متكم ، فقر اوا هذا الامر مجتمعين ، وافهموا مقصود هذه الارادة ، قد كتب هذا الأمو في ديوان مصر في مجلستا في اسكمارية بمنه تعالى ، فتى وصلكم امرنا هذا فاعلوا عي ديوان مصر في مجلستا في اسكمارية بمنه تعالى ، فتى وصلكم امرنا هذا فاعلوا يوجهه ، وتجنبوا وتحاشوا عي خلافه » ( ٥ ربيع الاول سنة ١٩٧٥)

# البعثة الاولى

#### سنة ١٨٢٦

أرسنت هده البعثة الى فرنسا فى يوليه سنة ١٨٧٦ ، وأخذ اعضاؤها ينتظمون فى سنات المدارس الغرنسية و يتلقون العلوم والفنون باشراف المسيو حومار ، وكان عدد البعثة أول ما أرسلت اربعين تلميذا ، ثم فق بهم اربعة آخر و رئي فصار عدتهم عدالم

رجع منهم حمسة قبل اتمام دروسهم لضعف صحفهم او نقص كفاءتهم ، ووزع الباقون على مختلف العارم والفنون ، وقد احصاهم المسيو جومار فى وسالته الملشورة بالحجلة الاسيوية Journal Assainque (١) وعنه نقلمااسيم، هم

<sup>(</sup>۱) عدد اغسطس شنّه ۱۸۳۸ ص ۲۰۹

وسنذكرهما عددهم وبيان اسمائهم ولفروع الثي تخصصوا فيهاوالالقاب التي حازوها في المناصب لتي تقدوها بعد تغرجهم من البعثات ع \_ الدراسة الإدارة الملكية أو الحقوق عبدى شكرى (ياشا) (١) ارتين (يك) \* عدخسرو افتدى سلم اقتدى لدراسة الفنون الحربية والادارة العسكرية مصطفی مختار ( بك ) . واشد افندی سليان اقتدى احمد (بك) ه ٧ \_ لاماوم السياسية خسرو اقتدى اسطفان ( بك)، ٣ ــ لذلاحة والثنون البحرية محمود نامی ( بك )\* حسن ( باك) الاسكمدراني، عهدشنان ( بك) \* ٣ ـ نه: سة الحربية سلبان افتدى البحيرى عهد مظهر ( باشا ) \* على افندى ٧ ــ المحفية سلبان لاط افتسى عمر افتدى ٧ \_ قطب والجراحة الشبخ محمد الدشطوطي على هيية \* ٧ \_ قار راعة خليل محود افتدي يوسف اقتدى 🖈

<sup>(</sup>١) \* هذه العلامة تدل على أنه سيرد الكلام عن ترجمة صاحب الأسم

— £9A — ٣- للتاريخ الطبيعي والمعادن على حسين أصدى احد السجدلي افندي أحد أفتدي ٧ \_ لهندسة الري مصطفی بهجت ( باشا ) المعروف اصلا بمصطفی محربحی افندی پ عمد بيوبي اصدي» ١ ـ الميكانيكا الشبخ احمد انعطار ٨ \_ أمام البعثة الشيخ رفاعة ( بك ) رافع الذي صار انبه رجل البعثة ذكرا وارفعهم شأنا ، ٢ - لصنع الأسلحة وصب المعاقم امين ( نت ) المنكوجي\* أحمد حسن حثلي ٣ ـ للطباعة والحفر حسن افندي الورداني ، عمد أسعد افتدى

٤ ـ الكيمياء

عمر السكومي احد يوسف. احد شعبان يوسف العياضي

١ ٢ - بدول تعميص

أمين أفندى اجد افتدى

٢ ــ سافرا الى سرسليا وطولون

حسين اصدى

٣ عادوا لمصر لاسباب صحية او لعدم أهليهم

الشيخ محد الرقيق ابراهيم وهبه الشيخ العاوي(١)

<sup>(</sup>١)كما وردت أساؤهم فيرساله المسبو جومار ص١٩٧ عدد أغسطسسنة ١٨٧٨ منالحة الاسبوية

# البعثة الثانية

#### VAYA 42.

ارسانها الحكومة الى فرسا أواحرسنة ١٨٢٨ ، وكانت والفة من ٢٠ تليدًا عصص معظمهم ى الهدسة والرياضيات ، وتخصص معظمهم في الهدسة والرياضيات ، وتخصص معظمهم في العاوم السياسية اوالعب

وهاك اسماء من تناولهم الاحساء

لا سائلوندمه و الرياضيات

احمد دقلة ( بك) \*

.يراهيم ومضان ( باك) ۽

احد قايد ( بأمَّا ) ٥

حد طائل افتدى

١ ـ الطبيعات

حسنين اللدى على البقل \*

٧ \_ للادرة الملكية

حسين جركس افتدى

حسن جركس افندي

٢ ـ فلحربية

خلیل جراکیان فندی ( عیل و کیلا المدرسة المصریة اللی افشات البعثة الخامسة مباریس) عثمان نوری افتادی

> ۱ ــ العاوم السياسية ( توفى أثناء تعلمه )

عامدين افتدى

١ \_ الطب و الترجعة

عد اقتدى عبد العدم 🛪

۳ و احد من الاحباش و هوو اوی بن کلهو، و و احد من امر اه السودان
 و هو سلطان ا بو مدین

## البعثة الثالثة

#### LATE TO

هـ قد البعثة تعلب عليه الصبعه الصناعية ، فعطم أفر ادها ارساد اللتخصص ف مختلف الصناعات ، دلك حين اتجهت عزيمة محمد على الى الشأء الصناعات الكبرى و اقتباس العاوم و الفنور التلاصة بالصناعه من المعاهد الأوروبيه

التلاميد الذين ارساوا الى فرنسا وعددهم عج

|    |                            | , •                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صا | لتعلم                      | -4                                          | عة نصم الثيت              | صئا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لتعلم                                                                                                                                                      | - K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | -                          |                                             |                           | ل ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لتعلم                                                                                                                                                      | ٣.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                            |                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                            |                                             | نسج الاقشة الحريرية       | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                          | ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                            |                                             | صغ الاحواخ                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                          | . ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                            |                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                            |                                             | البنآدق والطبنجات         | >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                          | -4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ъ  | ģ                          | 4                                           | المشاء السغن              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                          | .4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                            |                                             | الاجواخ                   | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                          | -4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | )<br>)<br>)<br>)<br>)<br>) | لتمام صاد<br>المعامساد<br>ه ه<br>ه ه<br>ه ه | 1 2 4<br>2 3 -4<br>3 4 -4 | عة نصر الثابات ٢ - لنعام صاد المساء الساء عند الثابات ٢ - العام صداء عند الصياغة والجواهر ٢ - ه ه السنح الاقتلة الحريرية ٢ - ه ه السنح الاحواخ ٣ - ه ه السنوف ٣ - ه ه البنادق والطبنيجات ٣ - ه ه البنادق والطبنيجات ٣ - ه ه الشاء السغن ٣ - ه ه الشاء السغن ٣ - ه ه السغن ٣ - ه السغن ١٩٠١ - ه السغن ٣ - ه السغن ١٩٠١ - ه السغن ٣ - ه السغن ١٩٠١ - | صناعة اصر الشيت على المعلم صناعة اصر الشيت على العلم صناعة الصياغة والجواهر على هـ هـ هـ فلسنج الاقتشة الحريرية على هـ | لتما صناعة نصر الثابت الماماء التمام صناعة نصر الثابت الماماء لتمام صناعة الصياغة والجواهر الالله الماماء المامة المربرية الاله الماميرية المام الاحواث الماميرية الم |

<sup>(</sup>۱) الصادر فی ۲۹ ربیع الاول سنه ۱۷٤۵ ( ۱۵ اکتوبر سنة ۱۸۲۹) ولم مدکر ۱۳:اؤهم قیه

 <sup>(</sup>١) هما محمد العدى مراد ومحمد الندي البهاعيل وقد تسكلمنا عنهما في تواجم أوابغ المعنان

التلامية الذين ارسلوا الى فينا وعددهم ؛ ٤ ــ لتملم صناعة فسيج الاجواخ والأكبية المعروفة بالسباء ت التلامية الذين ارسلوا الى المجلئرا وعدددهم ٢٠

لتما صدعة آلات البوصلة وميزان اهوا، والنظارات ومقاييس الابعاد وآلات الدوائر الممكسة وغير ذلك من الآلات الطلكية

لتعلي صناعة الآلات الهندسية ع لتعلي صناعة التدجيد والمراشة

٠٠ ـ ه ه الميكانيكا ٧ ـ ه ه الصينى والمخار

۳ = « صب المدافع والقدابل ومايتبعها

0/

وقد أرسل طلبة هدد لبعثة الى اوروبا بمعرفة موغوص لك وربر التَّحَارُه والشؤون الخارجية

وقد لحق بالتلاميد المشرين الدين ارسارا من هـده البعثة الى المجلتر طلمة آخرون مثهم

س لتملم الفدون البحراية وهم

عبد الحبد (مك) لديار بكرى يوسف اكاهافندى عبد الكريم افتدى \*

٩ \_ لتبلغ صناعة عناء السائق وهو

عدراغب (بك)\*

١ \_ المهندسة وهو

يوسف حككيان ( بك)

١ \_ لتعلم صداعة السجاجيد وهو اسماعيل حتى التدى

# البعثة الرابعة

### أو البعثة الطبية المكبري سنة ١٨٣٧

حدد اعصائها اثما عشر تسدّا ، وقد سِعَ معطمهم وخلدوا اسماءهم مما قاموا به من جلائل الاعمال ، وتجلى تموغهم في نشر الفاوم الطبية في مصر وخاصة بمدرسة الطب تدريسا وترجمة وتأليفا ، وفي الاضطلاع بالاعمال الصحية في البلاد

 إلى وهم من ادائل حريجى مدرسة الطب المصر به مأبي رعبل ، فحكانوا باكورة تعرفها ، واختارهم الدكتوركلوت الله للتمموا علومهم فى بار يس ، حتى اذا عادوا عبدوا اساتذة فى مدرسة الطب ، قال كاوت بك فى هذا الصدد :

ه وكان هذا هو العرض الذي اقصده اذ كان من الواحب لاقامة علم الطب في مصر على دعائم المربعة وطبعة من صفه بالصيغة المصرية الهوم علم يكن متيسرا الا يتكوبن استند من المصريين يلقون الدووس من غيير حاحة الى مساعدة المترجين المرابق أردت بارسل الاتلى تحشر طالبا الى باريس لانام علومهم فيها أن أبين الدرجة التى وصاد اليها من التعليم في مدرسة الي رعبل اوأن أدحض ماتدرع به لوشاة والمعادون من الا كاذيب والتحرصات الذم هذه المدرسة اوالحط من قدره الإكاديب الباريس المائين على حدقهم ومعوقهم حتى استحقوا الفرنسية أمام الاكاديب الباريسية الدلين على حدقهم ومعوقهم حتى استحقوا أن ينالوا لقب اللاكاديب الباريسية الدلين على حدقهم ومعوقهم حتى استحقوا أن ينالوا لقب اللاكاديب الباريسية الدلين على حدقهم ومعوقهم حتى استحقوا

وهاك اساءهم ، وستترجم له ش الناسس متهم فيا يلي

۱ - محمد على (ماشا) البقلي » ﴿ ابْرَاهِ بِمِ الْمِرَاوِي (بِكَ) » ۳ - محمد الشافعي (بك) ﴿ ﴿ \* عَمْد الشَّبَارِيِّي (بك) »

(١) لَحَمَةُ عَامَةُ إلى مَسْرَ جِ ٢ ص ٣٧٣ ر

۹ مد حدن الرشیدی (بك) \*
 ۸ د الشیخ حسین غانم الرشیدی \*
 ۱۰ مدین المبیاوی فندی
 ۱۲ د نجیب افندی

ه ـ ، مسطق السبكي (بات) \*
 ۷ ـ شيدوی افندی لشحراوی \*
 ۹ ـ عدد اصدی السكری
 ۱۱ ـ عدد منصور افندی

### المعثة الخامسة

#### MEE ALL

هي اكبر البعثات التي ارسلت ،لي فرات واعطمه شأماء وهي آخر عثة كبرى أوفده عجد على باشاء وكان فيها معض انحاله و حداده، ولذلك يسميها على ناشا مبارك ي بعض المواطن ( بعثه الانحال )

وقد انتخب الذئد سلين باشا الفرنساوي تلاميدها من توابغ طلبة المدارس الصرية العالية بمصراء والشظم في سلمكها بعض المعلمين والوظايان

قال على باشا مبارك \_ وكان أحد أعضاء هذه المشه \_ يصف تأليفه وسفرها و بتداء عيدها دادراسه في فرف

(وى سنة ١٩٧٥ انتيخب سبعة من متقدى الفرقة الأولى من مهرسة المهندسية نقط بيولاق السفر مع أنه لل العزيز محمد على من الى بلاد فوا لعلم العلوم العكرية و فكنت انا من جعلبم ، وكذلك أخد من عير هذه المدرسة كدرسة العربجية بطره ، ومدرسة السوارى (الفرسان) بالجيزة ، وملكتب لعالى بالحابقاء ، ومدرسة الألسن بالازبكية ، غير من طلب التوجه برغبته من الدياوين ومظنى الحكومة ) وخلافه ، فسافرنا ، وأفرد لنا محل محصوص بسريس ومن يلزم من الضاط و العلين ، فأقنا فيه حمما ، و سد سبتين انتقل المتقدمون منا في العلوم الى المدارس الخصوصية ، (١)

<sup>(</sup>١) ألحَفلت التوفيقية ج ١٧ ص ١٠

وقال في موضع آخر لا في سنة ١٧٦٠ عزم العزيز ( محد على ) على ارسال انجاله الكرام الى مملكة فرنسا ليتعلموا بها ، وصعر أمره بانتخب جاعة من نحياء المدارس المتقدمين ليكونوا مهم ، وحصر المرحوم سليان مات الفرناوى الى المهتدسيخانه فانتحب عدة من تلامذتها ، فكنت فيهم ، وكان ناظرها يومئة لامير بات ، فسافرها الى تلك البلاد ، وجعل مرتبي كل شهر مائتين وحسين قرشا ماهية كرفتني ، خمدت نصفه لاهلى يصرف لهم من مصر كل شهر ، وكانت هذه سقتى معهم منذ دخلت المدارس ، فأقد جيما بباريس سفتين في بيت واحد مختص بنا ، ورقب ك المعمون الجيم الدروس ، والضباط والساطر من جهدية العرتس بنا ، ورقب ك المعمون الجيم عكرية ، وكذ انتصام التعلمات المسكرية العرق عوم ع (١)

فالعثة كما ترى كان الغرض منه، تخصيص عضائم، في لعلوم الحربيه عوعددهم في مبدئها ٢٠ تلميدا ثم لحق بهم غيرهم ، وقد بلمت نفقات اعصائها ١٩٥ر ١٤جميها ، وهاك اسماء البههم شأنا

من انجال محمد على

۱ ــ الامير عبد الحبيم من أنحال ابراهيم بأشا

٣ ـ الامير احمد(١) ع ـ الامير التأسيل ( التلديوي التعاميل بالثا) .

هـ الشيخ نصر أبو الوفا ( أمام البعثة ) وصاحب كتب ( المطالع النصرية للمطابع المصرية في الاصول الخطية ) وكتب ( تسلية المصاسعي فراق الاحباب )

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية ج ٩ ص ٤٠

 <sup>(</sup>٣) هـ احمد باشا الذي عَرق في حادثة كفر الزبات المشهيرة وكان ولى عهد
 سبيد باشا

```
بقية من تخصصوا الفنون الحربية
           ٣٠ ي محمد شريف ( باشا ، * ٧ ي على دمارا ا ( باشا ) *

 ٨ على ابراهيم ( باش )*
 ٩ حاد عيد الماطي ( باشا )*

   ١٠ _ حسن افلاطون ( باشا ) ، وكير و زارة الحربية في عهد توفيق باشا
    ١١ _ عنهال صبري (باث) رئيس محكة الاستثناف المختلطة سنة ١٨٨٩
              ١٢ _ على شريف ( ماشا ) رئيس مجلس شورى لقوانين
          ۱۳۴ _ ایاطه مراد حلمی ( باشا ) محمد عارف ( باشا )

 ◄ ٢٠ حدراشد (باشا)
 ◄ حسن نور الدين (بك)

          ١٧ _ مصطنى مصطنى مختار فالمي ١٨ . عبد الفتاح افدى
          ١٩ _ حسين كوجات ( سشا ) * ١٩ _ و يي حلي ( بات )
٢١ ــ سلمان تجاتي. ( بلك ) مأمور المدارس الحربيه تمقاض يمحكمة اسكندرية
               . المختلطة ثم وكيل محكمة الاستثناف الاحليه سنة ١٨٨٣
          ۲۷ عد افتدی ۲۷ عد شاکر افتدی
         ۲۶ .. احمد عجبانه ( مث ) ۲۵ شفعی رحمی ( مك )
. . . ٧٦ ـ احمد راسخ (مث) مدير الوفائع المصرية ثم مستشار بمحكمة الاستئناف
                         المختلطة سنة ١٨٧٦ وتوفي سنة ١٨٨٥
         ٧٧ - احد المد الدي م ١٠٠٠ منصور عطيه الدين
              ۹۹ _ قيمرلي احد اذ دي مه _ خليل اذ دي
           ر ۲۲ احد تجيب (باشا) ۲۲ - حتى هدد (باك)
وسر شحاته عيسي (بك) نظر مدردة اركان الحرب في عهد اسماعيل باشا
         ۳۳ ـ فرید اور ی ۲۳ ـ عدر اسماعیل اصلی
               ، ۲۹ بـ صبلح اقتدى
                                      ٣٨ ـ خورشه افدى

 ٤٠ = تحد خفاجي ( يك )
 ٤١ = حدين سلمان افتدى
```

۲۶ \_ کوحك على افتدى 28 \_ حسن شکیب افته ی \$\$. صابق سليم ( بك ) دافار الم مسخانة في عهد اسماعيل وترفيق ۱۵ ـ خورشه برتمو افتدى ٤٦ ــ ١-هد مك السبكي \* ٤٧ - مصطفى حليم افندى 24 ـ عمد شوقی افندی ٤٩ ــ سعيد نصر ( ماشا ) رئيس محكة الاستئناف المختلطة سنة ١٩٠٣ ۰۰ ـ ا باظه راشد اله بدی ١٠٠١-٩٠ على افتدى ۲۶ ــ علی فمہی ( بك ) ٥٣ ـ عمد مصطلق افتدي ٥٥ - احمد خير الله ( بك ) فها بعد قاض بالحكمة الممتلطة \$ه\_شاكر الندى ٥٥ ـ عند حسن الايدي من تخصصوا للطب والطبيعيات ٥٦ - احمد ندا (بك) \* ۷۷ - عبد العزيز اخراوي (باش) مدير دار المضرب في عهد اسهاعيل باشا ۸۵ ـ عبد الرحن اهراوی ( بك ) مدوس بعدرسة العلب ٥٩ - ايراهيم السيكي افندي ١٩٠ - عد الفحام افندي ٦٦ \_ مصطفى الواطي (بات) تخصص لطب الاسان و بعد عودته ترأس قسم ترجمة الطبعيات بدروعه. في قلم الترجمة وصار وكيل مدرسة الطب ٦٠ ـ عَمَانَ ابراهم افتدى تخصصالاً به الأسنان وعهد الى الأثنين تدريس. طب الامنان في ممرسة الطب ومعالجة المرضى في المستشفى ٦٢ - محد افندي يونس ٦٤ - محد افندي الشرقاوي ٦٥ - بدرى سلم ادسى مدرس الكيمياء والصيدلة عدرسة الطب ٦٦ ـ حسن بك هاشم ٧٧ - محد اراهم افسى تخصص في التعدين ۹۸ ـ علی عیسی افتدی 🔞 ۱۹۰ ، یودهیم جوکس (یك) مدرس محدوسة الطب البیطری به ۱۹۰ مید المادی استاعیل افعدی ناظر مدرسة الطب البیصری فی عهد المادی استاعیل افعدی ناظر مدرسة الطب البیصری فی عهد

۷۱ . باترو افتادی

علوم أحري

۱۷۷ - محمد صادق (باشا) ه ۱۷۷ - عبد ۱۵۰ السید بات ۴ ۱۷۷ - نوبار اصدی ( هو غیر نوبار باش الور پر المسهور ) ۱۷۵ - اوهان سطفان افندی ۱۷۷ - پوسف اسطفان افندی ۱۷۷ - پوسف اسطفان افندی ۱۷۷ - پولس لایی افندی ۱۸۰ - پولس لایی افندی ۱۸۰ - اسطفان خشادور افندی (۱) ۱۸۰ - عبد الرحمن محمو افندی ۱۷۷ - ارتین حشادور افندی (۱) ۱۸۰ - حسن لشاذلی افندی

### البعثة السادسة

ارسات الى النما سنة د ١٨٤٥ طب الديون حدين عوف ( باشا )ه ايراهيم د دوقي الحدى \* السكيماء الصناعية مصطفى المجدل ( بات ) مدرس يمدوسة فصر العينى

 <sup>(</sup>١) عين احدهما مستشارا لحمكة الاحتناف المخلطة سبنة ١٨٧٥ وتوفى سنة ١٨٧٦ كما ورد في الكتاب الذهبي انسط كم المخلطة

## البعثة السابعة

#### سنة ١٨٤٧

هى معنة مؤلفة من حمسة من طلمة الارهر، ارسلت الى فرف لتعلم الحفوق والوكلة فى الدعاوى (ملحاماه) وقد ذكرت هــذه البعثة فى الوقائع المصرية دول بيان اسماء اعضائها

### البعثة النامنة

#### سنة ١٨٤٧

هي بعثة ، ولعة من واحد وعشري أبيان ارساوا إلى انجابرا على ظهر السعيمة الحربية المساة ( الشرقية ) التي تم «مشاؤه» في ترسامة الاسك درية صحبة عود راغب بث دفطر الترسانه الانتمال في باء لسفن الحربية ، وقد دكر التماعيل بشأ سرهنك عن ها لم البعثة ما يلي (١) ها انه لم أثمت هار الصناعة المصرية شاء الفر قاطة المساة والشرقية ) سنة ١٨٤٧ صدر أمر الماشا الى محمد بال المصرية شاء الفر قاطة المسافة والشرقية ) سنة ١٨٤٧ صدر أمر الماشا الى محمد بالمحمد والحب الاستانبولي مدير منه السفن مدار الصناعة بالاسكندرية أن بساو عليها الماشية والحب الاستانبولي مدير منه السفن مدار الصناعة بالاسكندرية أن بساو عليها الماشية والمسافة واحدا وعشرين الماشية المنازية من أرسل معه واحدا وعشرين المحارة هذاكمدة وجود الفرقاطة المدكورة المنافقة منازية مو و النجارون في السنة المذكورة ، وقد ركبت لها بانجارية فرية قوة خسبائة وخسين حصائا »

## المعثة التاسعة

#### ستة ١٨٤٧

عدد أعضاء هذه البعثة ٢٥ طالبا اختيروا من طلبة مدرسة المهندسخانة المتقدمين لارسالهم الى انجلتر الملتخصص في الميكا يكا و مصهم الى فر نسا وأليك اسماؤهم

حسن افندى ذوالعقار احد افندي المهدي / عثمان عرف (باشا ) ﴿ المختلطة ثم عافظ الاسكندرية على افتدى صلح على اقتدى حسن الاحكندائي عبد الله افتدى بيرون غاتم عبد الرحمن

> احد طلمت اعدى عثمان يوسف أفندى سلامه افتدى الباز عثان القامي افتدى سلمان وسي (بك)

كلاها تسم بالتجلنزا ووصل الحط التلغراق على يدها الى السودان عباسعبد المزيز سليان مله افسى عيسي جاهين افتذى

اسماعيل ارناءوط ب على صادق (باشا) فيه بعد و زير المالية فيا بعند تاض بمحكمة الأسكندرية ابراهیم سامی (باشاً) فیما بعد عضو يقومسيون السكه الحديد

> سليان افندى سليان اسماعيل بوشناق اقندى عر على افتدى

عنمان د کروری ( بك ) حودہ عوض (بك)

على القداري أفندي

خطاب عبد المنيث افتدى

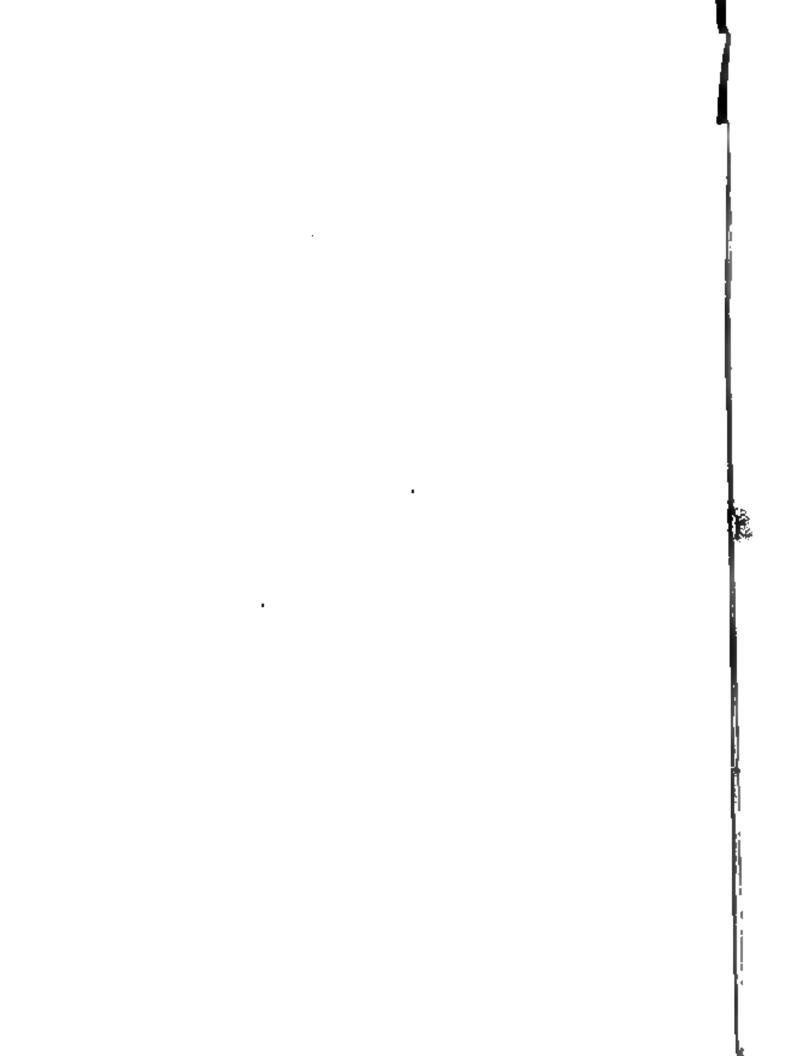



رفاعة بك رافع الطهطاوي ( ١٨٠١ – ١٨٧٣ ) زميم بيضة العام والادب في عصر محمد على

مقابل ص ٧٠٤

# تراجم طائفة من اعضاء البعثات

## وما أدوا لمصر من خدمات

تذكر هذا تراحم طائفة من أعضاء البعثات ليكون لدينا فبكرة عامة عن تاريخهم وشخصياتهم وما أدوا لمصر من جليل الخدمات، ولسهولة التبويب رتبدهم طوائف محسب العارم والفنون التي تخصصوا لما لا بخسد ترتيب البعثات

التاريخ والجغرافيه والادب

رفاعة بك رافع الطهطاوي

زعيم نهضة العلم والأدب

في خصر محمد على

وللدسنة ١ ١٨٠ وتوفى سنة ١٨٧٧

مصرى صبح ، من اقصى الصعيد ، نشأ نشأة عاديه من ابوين فتيرين ، قرأ المقرآب ، وتلقى العادم الدينيه كا يتلفاها عامة طلبة العلم فى عصره ، ودحل الازهر كا دخله عبره ، وصار من عداله كا صر الكثيرون ، لكنه بدأ الاوران ، وتغرد بالسبق عليهم ، وتسامت شخصيته الى عليت المراب ، دلك اله كان يجمل بين جنبيه ففساً عالية ، وروحا ، توثبه ، وعريمة ماضية ، وذكاء حادا ، وضغفا بالعلم ، واخلاصا للوطن و بغيه ، تهيئت له أسبب الجدد وليبوع ، فلسوقى عادم لازهر فى ذلك العصر ، ثم صحب البعثة العلمية لأوى من بعثات عمد على ، وارتحل الى ماهد العلم فى باريس ، واستروح سيم الثقافة الاوروبية ، فزادت مدرقه ، ماهد العلم فى باريس ، واستروح سيم الثقافة الاوروبية ، فزادت مدرقه ، واتسعت مداركه ، وتغذت بصيرته ، لكمه احتفظ بشخصيته ، واستمسك بديمه واتسعت مداركه ، وتغذت بصيرته ، لكمه احتفظ بشخصيته ، واستمسك بديمه

وقوميته ، فأخذ من المدينة الغربية أحسب ، ورجع الى وطنه كامل الثقافة ، ووصه الفؤاد ، ماصى العزيمة ، صحيح المقيمة ، صبح الوحدان ، عاد وقد اعترم خدمه مصر من طريق العم والتعليم ، فير يوعده ، ووق بمهامه ، واضطلع بالنهضة العمية تأليد وترجة وتعليما وبربية ، فلا البلاد بنؤهان ومعر باته ، وتخرج على يديه جيل من خيرة علماء ، عسر ، وحمل مصباح العلم والعرفان يضى به ارجاء البلاد ، ورير مه البصار والاذهان ، وظل يحمله نيفا وار سب سنة ، وانهت المه أزهامه العلمية والأدبيه في عصر محمد على موامند وسامته الى عصر اسماعيل ، ذلك حور راعة رافع العلمطاوى

فللستمرض تاريخ تلك الشخصية الكبيرة التي اردال بها عصر محم على ، والتي لما الفصل الكبير على النهضة العلمية والادبية في " ريحك الحاميث

### نْتأته الأولى

هو السيد رفاعة بن بدوى بن على بن محمد بن على بن رافع ، يتصل نسميعحمه الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن قاطعة الزهراء بذت الرسول عراقة ، فهو من دس لحسان ، وامه يتصل نسبها بالاقصار

ولد فی طبطا پمدیریة جرجا ، ولذلك سمی الصبطاوی ، وكانت ولادته سنة ۱۲۱۲ه( ۱۸ میلادیة )

كان اجداده من ذوى البسار، ثم ، خلى سليهم الدهر، فلما ولد المترجم كانت عائلته في عسر، فسار به والده الى ( مفتأة الديدة ) بالقرب من مدينة جرجا، وأقاما في سبت قوم كرام من أقار به يقال لهم عيت ابى فطمة من ذوى ليسار والحجد ، فأقاما هماك ، ثم المتفلا الى قد ، ثم الى فرشوط ، وف حلال فالك كان المترجم يحفظ القرآن ، ولما عاد الى طبيطا أثم حفظه ، وأخر فد يتلقى مهادى العدم الفقهية ، فقرأ كنيرا من المتون المتعاولة في فناك العصر على الخواله وهم عيت علم من الاقصاد

الخررجية ، وفيهم حاعة من أفاضل العاماء كانشيخ عبد الصدد الانصاري، والشيخ الحالحس الانصاري ، والشيخ فراج الانصاري والشيح محمد الانصاري ثم توفي والده فحامرفاعة إلى القاهرة ، وانتظم في سال طلمة الازهرسنة ١٨١٧م ( ١٧٢٧ هـ)(١)

### دراسته بالازهر ودياء الى الادب

بعدت عديه خيل الذكاء والنباهة من صباه ، وكان محمد العلم والتحصيل ، فا عزيمة قوية ، فجاهد في المطالعة والدرس ، وأخذ العلم عن شيوخ عصره ، وقا عزيمة قوية ، فجاهد في المطالعة والدرس ، وأخذ العلم عن شيوخ عصره ، وقد من تلقي علم المترجم الشيخ حسن العطالو شيخ الجامع الازهر ، فقد الحجه لما آنسه فيه من الدكاء والاكباب على العيم ، وقر به البه ، وحفه برعايته ، وكان الشيخ رفاعة يتردد عديه كثيرا في متزله ، ويأحد عنه العلم والأدب والمتار فلتضلع في الادب وكان الشيخ حسن لعظار من علماء مصر الاعلام ، وامتار فللتضلع في الادب وقدونه و لنقدم في العوم العصرية (٢) وكان هذا مادرا بين علماء الازهر ، فاقتبس وقدونه و لنقدم في العوم العصرية (٢) وكان هذا مادرا بين علماء الازهر ، فاقتبس منه المترجم روح العلم والادب ، فكانت تلك الميزة من اسباب نبوعه ، ذلك منه المترجم روح العلم والادب ، فكانت تلك الميزة من اسباب نبوعه ، ذلك أن الأدب فد فتنع دهنه الى البحث والتمكير وهداد الى سداد الرأى وحسن الديباجة وسلامة المتعنق

 <sup>(</sup>١) رجمًا في هذه البالات الى (حلية الزمن) للسيد صاح محدى بك وهي في عدومها لا تحتلف عما ذكره على ماشا مبارك في الحطط التوفيقية ج ١٣ ص ٥٣

<sup>(</sup>٣) يقول رقاعة بك عن الشبخ حسن اسطار انه كان له خط فى العلوم العصرية حتى العلوم الجغرافية ، وانه وجد بخطه هوادش جبيلة على كتاب تقوم البلدان لان القداء ، وهوادش أخرى على اكثر كتب التاريخ وطبقات الاطباء وعبيرها ، وكان يطاع على الكتب المعربة وله ولع شديد بسائر المعارف البشرية وله يعض تآليف فى العلب وغيره (عن مناهج الالباب المصربة لرفاء بك ص ٣٧٦ طبعة تابية)

من هذا دشأت ميول رفاعه مك مند فشأته العلمية ، في العلوم العصرية ، والى الأدب والانشاء ، ويتبين من فاك فضل الشيخ حسن العطار على المترجم ، فاقه أول من وجه العقيد الى الاغتراف من ينبوع الأدب الفياض ، وقد بدر الشيخ رفاعة الى الارتواء من منها، العذب ، وهو معد في الازهر ، فقرأ كثيرا من كنب الأدب وهير في فنونه ، واقا تأملت في رحلته ( تحليص الاربر) وهي أول كتاب ألفه في باريس، شهدت فيها مايدلك على سعة مادمه من بدائع الادب العربي في للنثر والعظم والشيخ العطار كا يقول رفاعة بك(١) هو الذي أشار عليه قبل رحيه الى فرت ان يعون رحلته في تلك الاقصار ، في كانت هذه الرحلة ( تخديص الابريز) باكورة مؤلفاته ، فالشيخ العطار كا يقول رفاء بالاقصار ، في كانت هذه الرحلة ( تخديص الابريز) باكورة مؤلفاته ، فالشيخ العطار كا ترى له يد طول في تكوين النقياد وهو الذي احتاره ، هماما فابعثة كاسيجي بيانه

### تدريسه في الازهر

لم يمض على المترجم بالازهر بضع سنوات حتى صار من طبقة العلماء ، وتولى التدريس فيه سنتين ، وكان يتردد بين حين وآخر على طبط و يلتى بعض الدروس بحام حده ابى القاسم ، قامتازت دروسه بجادبية كانت نحببه الى المستمعين وترعيهم فى الاستزادة من يحر علمه ، وهنا طهرت خاصية جديدة فى المترجم ، وهى مقدرته ونبوغه فى التديم والتثقيف ، وليس كل علم ينال هذه الموهبة ، بل هى ميزة تحتاج الى جاذبية معنوية ، وكعامة محتارة ، ومما يدكر عنه ال علماء طبط شهدوا به بالسبق فى هدا المضار ، وكانت دروسه شحفل بالسامين وطلبة الدر

قال صالح مجدى بك في هذا الصدد (٦) ه و كان رحمه الله حسن الألقاء، يحيث يفتفع متدر يسه كل من أخذ عنه، وقد اشتغل في الجامع الازهر بته ربس

ر (١) تخليص الابريز ص٣

 <sup>(</sup>۲) فررسالته (حاية الرمن عناقب حادم الوطن) وهي ترجمة حياة رفاعة بك بقلم البيد صالح بجدى أحد ثلاميذه

كتب شى فى الحديث والمنطق والبيان والبديع والدروض وغير ذاك ، وكلى درسه غصابالجم النعبر من الطلمة ، وما متهم إلا من استفاد منه ، و برع فى جميع ما أخده عنه ، لما عست مرانه كان حس الاساوب ، سهل التعبير ، مدانة محتنه قادرا على الافساح عن المعنى الواحد بطرق محتنفة ، بحيث يغم، درسه الصغير والسكمر بلا مشقة ولا تعب ، ولا كد ولانصب ،

### اتصاله بالحيش

قضى الشبخ دفاعة تماتى سنوات فى الازهر موصنف وألف ودرس وهو ابن احدى وعشر بن سنة ، وكان الى فلك الحين فتيرا رقيق الحال إذ كانت و ندته تدفق عليه مما تيسمه من لحلى والمقارة وكان يستمين على معاشه بإعطاء دروس لحسين مك نجل المرحوم طيوز او غبى، وكان كدلك ملقى نعض الدروس ولمدرسه التى افشأها محمد لاظ او غلى

وفى سنة ١٧٤٠ هـ (١٨٧٤ م ) عين بر عظاء الماماً فى أحد الايات الجيش المعسرى لمظامى الذى أسسه محمد على، فانتظم فى سائك الاى حسن ملك المناستولى ثم انتقل لى الاى احمد مك المسكلي، وكالاهم من اعظم قواد الجيش المصرى فى عصر محمد على ، وظل الشيخ ردعة مضطلعا موظيفة الامامة من صنة ١٩٤٥ الى شعدان من السمه التاليه

بدأ حيد المترجم العملية بالتدريس في الارهو علم بتقلده وظيفة لامامة في لجيش عفينتقل بدلك من بيئة الازهر الى بيئة جديدة عوهي لجيش النصمي و تعتقد ان همذا الانتقال قد أحدث بطورا في حياته وفي سيرته وفهميته علانه بدأ يتصل بالحياد العسكرية عويالف بظاها لا عهد له به من قل عوميشة فتحت فعنه الى بواح جديدة من الحياة والتعكير عولا بدان تكول الحياة العسكرية التي اتصل بها عن كتب قد الادته بحدا فيها من تكول الحياة العسكرية التي اتصل بها عن كتب قد الادته بحدا فيها من الحيام عادته بحداً فيها من الحيام عادته بحداً فيها من الحيام عادته بحداً فيها من الحيام عادة العسكرية التي العمل بها عن الدمار الحيام عادة عن الدمار الحيام عادة عن الدمار الحيام عاديمان العمار المعاد العدار المعاد الدمار العدار الع

و لكذاح في سبيل الوطن ، ومواحية الالخطار ، ثما يمرس في النفس روح الوطنية والشجاعه و لافدام

و يلوح سا رهده المعانى قد الطبعت الى حد كبير في نفس المترجم، ومدعاش طوال عمره ذا أمنة واباء ، يكره الله ، ولا بقيم على الطبير ، محما الملاده سدر في سبيلها راحته ووقته و علمه و دكاه ، وعاش كذلك محب للمظام في كل عمل مولاد، في تلهى العنوم، وفي التأليف والتعريب، وفي حسن تمطيم المعاهد التي تولى ادرته،

### الشظامه في ساك البعثاث

### وحياته في باريس

و لما جاء عهد البعثات ، علمية كان من حس توقيق المترجم أن ختاره محمد على ضمن اعضاء البعثة الاولى التي سافرت الى فر بساسمة ١٨٢٦هـ

ويقول على باشا مبارك (١) ه ال محمد على باشا طلبان الشيخ مه ر(شيخ الجامع الازهر) . ل يضخب من علم، لازهر أماماً للبعثة الأولى يرى فيه الاهمية و للمياقة ، فاحة والشيخ وفاعة لتلك الوطيقة »

فهوافل لم یکن مُرسلا بصفته طالب ، بل کان اماما کابمنه ، و نقر راله ،و سب پوز باشی (۲)

وهمنا يبدأ عهد جديد من حياة المترجم ، بل قل أن باب النبوغ قد اندتج أمامه على مصراعيه ، فقد أخذ يستشمر لموهب الدفيقة في نفسه ، وأهمها الدكاء ومضاء لعزيمة ، وقوة المعرضة ، وسلامة المنطق وحب العلم ، والمتدبرة في الأكبب عليه ، فوصل مجده وذكائه الى مكانة عالية من العير والنصافة .

لَمْ يَكُو مَطَالُو بِمَا مِن أَمَامُ البَعِنَةُ أَنْ يَتَعَلَمُ هُ عَلَوْمُ الْمُرْفَسِيسَ ﴾ وانظمتهم ، بن يكفيه أن يؤدي وظيفة الامامة لاعصاء البعثة ، وما ايه من الوعظ والارشاد

<sup>(</sup>١) في الخطط التوفيقية ح ١٣ ص ٥٥ (٢) كانت الرئاب المسكرية سارية في لساك المدنى

ولف كن معه ثلاثة أنمة آخروب للبعثه ، فإ تتحرك نفس أحد منهم الى الاشتراف من مناهل الدرقي فرنسه ، ولم يتجاوزوا حدود الوظيفة ، أما الشيخ ردعه فلكان د نفس طامحة الى الملاء فأحد يدرس اللهة الفرنسية ، وعكف علمه من تلقاء منسه رعمة منافئ تحصيل عومها وآدابها

ويدائ عن مص عربته وولمه بالدرس انه — كايقول عنه على باشا مبارك الاسترع عند ركول البخرة من الاسكندرية في تعلم مبادئ اللهة القراسية بهمة علية وغرينة حدقه ، والتحدله بعد وصوله الى باريس معلم خلص على نفقته ع على وغر استفر به المفاح في باريس أكب على العلوم يعترف من مدهله ، وتعرف الله علمه وتعرف الله علمه وتتبس المهم الحكمة والمعرفة ، قال على باش مبار الا وما لبث في هده البلاد حتى عراء أسطم العلماء وأكارهم ، كان الله المشهور مسيو جومار عليه حسل التعبد بالا شاد والتعبم ، المحمة الخصوصية ، وقد ساسد مساعد ت جمه في عدد البلاد ، كذاك حله أنه العالم الشهر (المستشرق) البرون دى سسى ، وفي عدد البلاد ، كذاك حله مع العالم الشهر (المستشرق) البرون دى سسى ، وفي مدة أقامته بارير من سنة ١٩٤١ الى سنة ١٩٤٦ (١٨٣٦ - ١٨٣١) نبغ في اخبلاف المعدم والمعارف الاحتمية ، وعلى الخصوص في الترجمة في سائر المعدم على اخبلاف الصفالاحالم من حبث الاستعبال والمفردات ، وأكب كل الاكتاب على رامة المفد، واستعبال الاكتاب على العبالات

و يقول رفاعة يك على علمه (<sup>٧٧)</sup> نه ايتدأيته (مي دئ" امرنسية وهو في مارسليا واستمر في فراستها مدريس الى أن أنم تعامها في تألاث ستوات (٣)

وقد تجهت ميمله الى دراسة التاريخ والباغرافية ، وكذلك درس الفديمة والآداب الفراسية ، فبال حطا وافرا منها ، وقرأ مؤلفات فولتير وحان حاك روسو

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية ج ١٣ ص ٥٥

<sup>(</sup>٣) في كتابه تخليص الابريز ص ٣٩

<sup>(</sup>٣) محليص الابراز ص١٥٨

ومونتسكيو و راسين ، فاتسعت مداركه وارتقت افسكاره ، ومما ذكره عن موسد كيو قوله « وقرأت أيصا مع مسيو شواله جزأبن من كتاب يسمى ( روح الشرائع ) ، مؤلفه شهير بين الفرساء ية يقال له منتسكيو وهو اشبه يهزان بان المذاهب الشرعيه والسياسية ، ومهلى على النحسين و لتقييس لعقدين ، و يلقب عده بابن خدول لافرنجى ، كا أن بن خادو ف يقال له عددهم أيضا منتسكيو الشرق ، أى منتسكيو الاسلام الم ) »

وقرأ أيض بعض الكتب في عير ، معادن وفن المسكرية والرياضيات ومالت نفسه الناء دراسته بيدريس الى التأليف والتعربيب عسكان يستهر أوفات فراغه فيعرب ويؤنف، فوضع رحلته والعاها في تخليص الايريز ف المخيص و رير ٥ وعرب نحواشتي عشرة وسالة وهي (١) ندفة في تاريخ اسكندر الا كبر مأخوذة من تاريخ القدماء. (٣) كتاب صول المعادل. (٣) تقويم سنه ١٣٤٤ من لهجرة ألمه مسيو حومار الاستعال مصر والشام متصوب سدرات علمية وتدبيرية (٤) كذاب دائرة المعادرة في احلاق الأمر وعوائدها (٥) مقدمة حفرافية صبيعية (١) قطعة من كذاب المدامة ملطيرون في الجغرافية (٧) تلاث مقالات من كتاب لحدر في علم المدسة المدامة عليات المنت في الميثرة في عبر المستة (٥) قطعة من علميات المنت في الميثرة وحوائدها العامة من علميات المنت في الميثرة وحوائدها العامة المناسة المدامة في الميثرة وحيا يعلى جاهدية اليونال وحرافيه براد) بهذة في الميثرة وحيا يعلى جاهدية اليونال وحرافيه براد) بهذة في الميثرة وحيا يعلى جاهدية اليونال وحرافيه براد) بهذة في عبر المنت في عبل سياسة الصحة

وترجم في باريس كتابه وقلائد الماخر في غريب عوالله الاوائل والأواحر » وقد سأ سرجه جنرانية ملتبرون كما رأيت ضمن رسائله الاندى عشرة

وكان يجتمع بطائمة من العاملة والمستشرقين والمقتدس المهم و تصل بهم بصلات الود والصداقة و يديهي أن الصاله بهم يدل على ماحل عليه من الميل الى العلم والعاملة والرعبة في الاستزادة مراب المعارف ، وقد نشر في رحلته ( تخليص الابرير) رساسين من المستشرق المشهور الباروزسلمتر دىساسي تدلان عى ماماله من المكانة في ننسه عكتب الأولى المسلمة الهداء المترجم رحاته اليه وكتب التاميةقبل ان يعادر رفاعة مك باريس عائدا الى مصر قال فيها

ه بعد هدا، السلام الى اسيو رفاعه ، يحصل لى حظ عظم ذا جاه عمدى يوم الاثمين الآكى في الساعة ٣ ال المكنه ال يسترنى برؤيني له لحظات الطيفة ، ويحصل لى بصاعاية الانبساط اذا بعثلى اخباره بمد وصوله لى الله هرة ، فاذ لم يتيسس لى ويحصل لى أيما علية الانبساط اذا بعثل اخباره بمد وصوله لى الله هرة ، فاذ لم يتيسس لى دؤيته ملبت له طريق السلامه ، ولا أوال أتذكر دامًا آثاره و ستنشق احداره مع انجداب قلب وانشراح صدر ، الدرون ماوسان دى ساسى »

قمل هده الرسالة لاتكتب ناشيخ رفاعة إلا ذا كان قد ذال في نفوس عمده فرنسا مكانة سامية ، وهده المكانة قد دحر زه، بدكات وأكبانه على العلم ، ومساجلته العداء في مجالسيم ومعاهده هرمم حبيه الى تعوسيم وحمل له عندهم ذلك أنقاء الممة ر

#### مباحثه في التستور

قد تمحب ب مكول إو عة مك مباحث في الدستور ، فالمروف ان هـ ده المدحث حديثه العبه في ترخ مصر القومي ، بكن الواقع ان رؤعة بث هو فيامها أول من كتب من لمصر بين في المباحث الدستورية ، فلك از، دوس الله الثامته يسريس نطام خرك في فرنسا ، وعرب في كتابه ( تخليص الابريز ) دستور فروس في دلك الحين الاوم تضمنه من قطه المجلسين ، واختيار اعصائهما ، وحقوق الأبة في دلك الحين الاوم تضمنه من قطه المجلسين ، واختيار اعصائهما ، وهدا يدلك على ميله العطوى الى العلوم السياسية ، و لا يتحه في را المراد في دلك الحين الى خوض هذه المهاحث إلا اذا كان قا رأس مف في وقب يحقق بحب لوطن

<sup>(</sup>١) هو الستروسنة ١٨١٤ الشياستمر مصولاً به الى سنة ١٨٣٠

وهو لا يكتنى بالتعريب محدب، بل له على مواد الدستور الفرنسي تعليقات تدل على فهم صحبيح لاحكامه ومددئه، وميل فصرى الى النظم لحرة فقد قال تعليفاً على نصوص الدستور<sup>(١)</sup>

ه وس دلك يتضع بك أن أولك فريسا ليس مطلق النصرف و وان السياسة الفريساوية هي قانون مقيد بحيث أن الحدك هو الملك بشرط أن يعس بما هو مذكور في المقواتين التي يرصي بهم أهل الدواوين البرلمان) وأن ديوان الدير أنه عا عن الماك ، وديوان وأسل لمالات (ا) يحامي عن الرعية ، والقانون الذي يمسى عليه الفريساوية الآل (سمة ١٨٢٧) و يتحدون أساساً لسياستهم هو العانون الذي ألفة لم ملكهم ثويز لد من عشر ، ولا وال مهم عدده ومرضياً للم ، وفيه أمور لاينكر ذو و المقول أنه من باب العدل »

وقال في موضع آخر (ص ٨٠) : « قوله في لمادة الأولى إن سائر العرفسيس متساوون قد الم السر بعة ، معده سائر من يوجد في بلاد فرسه من رفيده ورضيع ، لا يختلفون في جراء الأحكام المذكورة في القانون ، حتى أن الماعوى الشرعية تقام عي لمان ، وينفد عليه الحكم كذبره ، فاتفار الى هده اسادة فاتها ها السلط عظايم على إقامة المدل و سعاف المفالوم و إرضاء خاطر الفامير مأنه كالعظيم بطراً الى إحراء الأحكام ، ونقد كادت هذه القصيه أن تكون من جرامع الحكم علم المرافساوية ، وهي من الأرقة الواضعة على وصول العدل عندهم لى درجة عالمة وتقدمهم في الآدب الحضرية »

<sup>(</sup>١) تخلص الابرئر ص ٧٢

<sup>(</sup>۲) محلس لشيوح Chambre des pans وقد نفس كلة بهر Pars المرقساوية كأحي

<sup>(</sup>م) رس جمع رسول أى دائب، والمهالات جمع عماله أى مديرية ، يريد مجلس النوات ، ويسبهم أحياماً ﴿ نُوابِ الرعية » وأيضاً ﴿ أَمَاهِ لَوَعِيةً ﴾

وقال تمليقاً على مادة الله تيه الخاصه بالمناثولة في الضرائب :

الاوأما المادة الدنية فالها محض سباسة ، ويمكن أن يقبل ان الفرك (جمع فرادة أى صريبة) ونحوه، لوكانت من تبة فى بلاد الاسلام كا هى فى تلك البلاد لطابت النفس حصوصاً إذا كانت الزكوات والحى، والغنيمة لا تنى لتحاحة بهت المالى ، أو كانت ممنوعة بالسكاية ، وريما كان لها أصل فى الشريعة على بعض أقوال مذهب كانت ممنوعة بالسكاية ، وريما كان لها أصل فى الشريعة على بعض أقوال مذهب الامام الأعظم ، ومن الحكم المقررة عند قدها، الحكماء ، الخراج عمود الملك ، وفى مدة إنامتي بداريس لم اسمع أحداً يشكو من المسكوس والفراد ( الفدرائب ) واجبريات أبداً »

وقال تعليقاً على الددة الشامنة الخاصة يحدمة الرأى والفشر؛ لاوأما المدة الدمنة قائم تفوى كل نسان على أن يطهر وأمه وعمه ، وسائر ما مخطر مدله ، تدا لا يضر غيره ، فيعل الساس سائر ما في نفس صحيه،

والمتدح الصحافة ، وهو يسمى الصحف ه الو وقات اليومية المسافة بالحر الاتحادة سواء والكاز بصات الماوق العلم، ه ن الانسان الموف فيها ماثر الاخبار المتحادة سواء كانت داخلية أو خارجية ، اى داخل المملكة أه خارجيا ، و ان كان قد يوجد فيه، من الكسف مالا يحصى الا أنها ر ، تتصمن اخبار تتشوف نفس الانسان الى العلم بها ، على انها ريم تضمنت مسائل علمية حديدة التحقيق أو تفيم تا مفيدة أو نصائح ذافعة سو مكانت صادوة من المليل او الحقير ، لائه قد يخطر ببال الحقير مالا بخطر مالا بخطر مالا بخطر بال العظيم ، و من هو الده، ان الاسان اها فعل فعلا عظيما أو ردثياً وكان من الامور المهمة كتبه أهل الجر فال فيكون معلوما للخاص و العام الرعيب صاحب العمل العليب ، و ردع صاحب لفعلة الخيفة ، وكذلك اذ كان الرعيب صاحب العمل العليب ، و ردع صاحب لفعلة الخيفة ، وكذلك اذ كان الاسان مظلوماً من الده العمل العليب ، و ردع صاحب لفعلة الخيفة ، وكذلك اذ كان الاسان مظلوماً من السان كتب مطامته في هذه لو و قات ، فيطلم عليم، العرص

<sup>(</sup>١) حم كازيطة مأخوذة من الكلمة الفرنسية (١)

والعام، فنمرف قضية المطاوم والمثالم من غير عدول عما وقع فيها ولا تهديل، وتصل الى محل الحكم (المحكمة) ويحكم فيها بحسب القوانين المقررة، فيكون مثل هــذا الامر عبرة لمن يعتبر »

و قال على لمادة التناسمة (خصصة بحد مه الاملاك) « وأما الددة التناسعة فالمها على دمدل و الانصاف ، وهي و حبه لصوط جوار الاقوياء على الضعاف »

وقال تعليما على المادة لتلامسة عشرة (أمى تنص عن ن السلطه يتولاها المهيئة وعلى الدين وعلى الدواب والشيوح): « وفي لمادة الحاسسة عشرة نكنة لطيفة ، وهي ان تدبير امر المعاملات بثلاثة مراتب ، المرتبة الاولى العالث ووزرائه ، والثانية مرتبة البرية الحامة العالث ، والثانية مرتبة وسل العالات ، اذبين هم وكلاء الرحيه والحامة بن علم حتى لايفللم أحد ، وحيلما كانت وسل العالات علمة مقام الرحية ومتكلمة على السائم كانت الرحية كأنها حاكة نفسها ، وعلى كل حال في مائمة الغللم عن نفسها ، وعلى كل حال في مائمة الغللم عن نفسها بنفسها ، وهي آمدة بالكلية »

ثم ذكر تعديل الدستور الذي حقب ثورة سامة ۱۸۳۰ و أسبب في الكلام على تلك الثورة التي شهده، في ماريس ، وطاهر من كلامه معنغ عطفه على الثورة وقضيتها ، و مما قاله في هسذا الصدد

ه فل كانت سنة ١٨٣٥ و اذا بالهث قد اظهر عدة أو امر ٤ (١١) ، منها النهى عن الله يطهر آلا قسال أبه و ال يكتمه أو يطمه شر و صمعينة حصوصاللكار يطاب ( الجرائد) البومية فانها لا بد اطبعها من الله يطلع - لج أحد من طرف الدولة (٢) فلا يظهر فيها الا ما يريد اظهاره ، مع ال ذلك ليس حق الماك و حدد فكان لا يمكنه فلا يظهر فيها الا ما يريد اظهاره ، مع ال ذلك ليس حق الماك و حدد فكان لا يمكنه

<sup>(</sup>۱) هي الأوامر الشهيرة Onlonnances التي تُصدوها الملائشيرل العاشر وكانت سبيا لغيام يُورة سنة ١٨٣٠

ر٧) الرقيب على الصحف

عمله الا بقانون ، والقانون لا يصنع الا باجتماع آراء ثلاثة ، رأى الملك ، و رأى اهل ديواني المشورة (١١)، فضنَع الملك و حده مالا ينفذ الا اذا كان صنعه مع غيره»

فهدا كلام يسل على أن صلحه يفهم روح الدستور والنظم الدستورية حق الفهم ، ويمرف معنى سلطة الأمة ، ويؤمن بان الأمة مصدر السلطات

و أدل على ذلك ، رايه في موقف علك شارل الم<sup>ا</sup>شر لما قامت الثورة في باريس ، قال

« فله شند الامر وعلم الملك بدلك وهو خارج ، أمر بجعل المدينة محاصرة حكا ، وجس قائد العسكر ادبراً من اعداء المرتساوية ، مشهورا عندهم بلناية للدهب الحرية ، مع ال عداء خلاف الكياسة والسياسة والرياسة ، فقد دهم هدا على البلك ليس حليل الرأى ، فاله لو كان كدلك لاظهر امارات العمو والسهام على البلك ليس حليل الرأى ، فاله لو كان كدلك لاظهر امارات العمو والسهام على البلك أهى لأملك ، ولما وى على عدد كره الاجماعة عقلاه ، احباباً له عن عموالملك أهى للمنافذ ، احداد ، ولماكنه اداد هلاك وعاياء حيث أنز لهم وللرعية غير مبغوضين ولا اعداد ، ولكنه اداد هلاك وعاياء حيث أنز لهم عمراة اعداد ، مع ان استصلاح العدر أحزم من استهلاكه ، ويحسن قول بعضهم عمراة اعداد ، مع ان استصلاح العدر أحزم من استهلاكه ، ويحسن قول بعضهم

عليت بالخلم وبالحياء والرفق بالمُقانب والاغضاء المُعَلَّلُ مُعَلِّمً عَلَيْهُ مِن أَيْمَالُ أَنْ يَصِيمُكُ الْمُجْمَالُ أَنْ يُصَالِمُكُ أَنْ يَصِيمُكُ الْمُجْمَالُونَ لَا يُعْلَمُونَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

لا فماد عليه ما فعاد منقيض مراده ، و بنظير ما تواه الأشماده ، فلو أنهم في اعطاء الخرية الأمة سنده الصغة حرية ، ما وقع في مثل هذه البلمرة ، ولزل عرف اعطاء الخرية الحمة الاحرة ، الاسها وقد عبد الفرانساوية بصغة الحرية وألغوه واعتادوا عليه ، وصارت عنده من الصفات المنسية ، وما أحسن قول الشاعر ، واعتادوا عليه ، وصارت عنده من الصفات المنسية ، وما أحسن قول الشاعر ، واعتادوا عليه ، وصارت عنده من الصفات المنسية ، وما أحسن قول الشاعر ، واعتادوا عليه ، وصارت عنده من الصفات المنسية ، وما أحسن قول الشاعر ،

<sup>(</sup>١) البريان

فن لم يعاشرهم على المرق وينجم فداك تقبل عنده و بفيص ١٠٠٠ أى وتآمل فى هد الكلام ! وتدبر وهوبيه ، وإذكر أنه كتب سنة ١٨٣٠ . أى مند مائة سنة ، نجد إنه كلام عليه طوم المبادى، لدستورية وهصريه ، تتمشى فيه روح الحرية والديتراطية ، والايصدر إلا عن نفس أشربت روح الأنفة والشعور بالحقوق القوابية ، ولولا يكن رقاعة الك يمثل هذه الصفات لما صمر عنه مثل هرة القول ، مل أغلب الطن اله كل يصرب صعد عماش هده فى باريس من ثورة السعب على الملكم الاستبدادى ، وما كانت هذه الثورة تترك فى مفسه من أثر سوى استنكار قيام الرعية على ولى الامر ، ولا كن روح والمة كانت روحا مراحة متصلمة الى مثل العلم ، في الما عوالاحلاق ، و لساسة ، فلا غرو ن صادفت مدادئ حقوق الشعب موضع الاقتاع من نعمه من مدادئ حقوق الشعب موضع الاقتاع من نعمه مدادئ حقوق الشعب موضع الاقتاع من نعمه مدادئ حقوق الشعب موضع الاقتاع من نعمه

وتأمل فيها فكره المترجم عن الجائر للافهيت أحد زعماء النورة و تجده يقول :

ه و في اليوم التاسع و لعسر بن في الصباح ملك أهل الباد الرائة أرباع المدينة و وقع أيض في ايسيهم قصر طويلرى ولو ور الالكوم ، ونشر وا عليهما بعرق الحرية فلما سمع بذلك سر عسكر ( قائد الجاند ) المأمور الدخال أهل عاريس في طعه السعطان ( الملك شارل العاشر ) رجع و قلكان عدما تمام قصره أهل الباد و حتى ان فيساكو دخلت تحت يعرق الرعية و وس هذا الوقت تراب حكم وقتى وديوان ان فيساكو دخلت من ينحط الرأى على تولية حاكم دائم و وكال وقيس هذه الحريم المؤت سر عسكر المسمى الاقبية و وهو الذي قال في العتريم المؤت سر عسكر المسمى الاقبية و وهو الذي قال في العتمه الأولى المحريم أيضا (٢) وهذا الرحل شهو بانه يحب الحرية و ويحامي عنها و أيمنظم مثل المولية أيضا (٢) وهذا الرحل شهو بانه يحب الحرية و ويحامي عنها و أيمنظم مثل المولية السياسة ) »

 <sup>(</sup>١) تخيس الايراز ص ١٧٢

<sup>(</sup>۲) يريد التورة الفرنسية السكيرى سنة ۱۷۹۸

فرظامة بك بمحد فى الجارال لاقاييت دفاعه عن الحرية، وثواته على مبدئه السياسى، وعدم نقلبه مع الاهواء، وهى محامد وصفات اشتهر بها لافرييت فى كل أدوار جهاده، فوصل دفظك الى المغرلة السامية التى نلط، وصاركا يقول المترجم يكرم و يعظم كا يعظم المجالة، وهذا من ايساع مليش فى تمحيد الوطنية الصادقة والجهاد الخالص لوجه الله والوطن

وقد على رفاعة مث بعد عودته الى مصر متأثرا بالتعاليم اللستورية التى تلقاعه فى باريس، وحسبك دليلا على بنائه محتفظ متلك المبادى، السامية على مدى السنين أمه عدا اكبر عسل المحديوى الماعيل الشاءه مجلس شورى الموال!) فعد قارعمه فى معرض الشاء عليه « ولو لم يكل له من الما تو بلاكو به على الاهالى على أن يستنيبوا عنهم بوابا ذوى فكرة ألمية ، لبتدا كروا ق شال مصالحهم (١) المرعبة ما كفاه ذلك شرفا وعدا ، وعرا وسعدا ، حيث صار مستوليا على أمة حرة الرأى ، باستثر إنهاى حقائل الذر تيب والتنظيات التي يراد تجديدها لاجله (٣) »

### عودته الى مصر

عدد رفعة بك الى مصر سنة ١٩٠١ ، فكأنه قضى فى باريس محوست سنوات مك على المرس والتحصيل ، يطلع ، ويقرأ ، ويكتب ويعرب ، ويجالس العلماء ويساجلهم البحث والمناطرة ، وينهم المطرى أحور الشعوب الأوروبية وتاريخها وأسباب حضارتها وتصمه ، واستقر عرمه وهوى باريس على أن يخدم

<sup>1877 44 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) أي ممالخ الاحالى

<sup>(</sup>٣) مناعج الالباب المصربة ص ٣٣٣ طبعة ثانيه

والده من طريق نقل علوم الافرنج الى مواطنية فتقسع مداركهم ، وتسمو السكارهم، والمسدكون سعيل الشعوب التي هديم، العلم والعرفان ، ومالت نفسه الى النعريب آحة. بنهج الدولة العباسية إذ بدأت نهصة العلوم والمعارف في عهدها بترجمة كتب اليونان لى اللحة العربية ، قال في هذا الصدد وهو بعد في ماريس « و مالجلة فقد تكفك بترجمة عمى التريخ و لجعرافيا عصر السعيدة بمشيئته تعلى وجمة صاحب السعادة محب لعلوم والعنون حتى تعد دولته من الازمنة التي تؤرخ مها العلوم والمدون حتى تعد دولته من الازمنة التي تؤرخ مها العلوم والمدرف المجدده في مصر مثل تجدده في زمن خلف بغدد ه (١)

ولقد بر موعد، فملاً البلاد عما وحكة ، وحمل اواء النهضة اعلمية وخسمها متاكية، وتعاريبه وتلاميد، الذين تحرجوا على مده في مدرسه الأكسن وغيرها

#### أعماله بمدعودته

كانت البلاد عنما عودة رفاعة بك في حاجة الى النعويب للقل العلوم الأوروبيه الى لمة البلاد، فتولى منصب الرجمة وتدريس الغة الفرنسية في مدرسة الطب بالى زعبل

وفى سنة ١٨٣٣ م (سنة ١٧٤٩ هـ) انتقل من مدرسة الطب الى مدرسة المدهية (الطويحية) نطره ، وعبد اليه ترجة العلوم الهندسية ولفدون الحربية ، وله فيها رسالة مترجة فى الهمدسة العلدية ، وهى من الرسائل التي كانت تدوس فى المدرسة الحربية بسان سير بفرنسا

وفى عضون ذلك وقع و ماء بالعاهرة سنة ١٢٥٠ فساهر الى طبطا وترجم بها عجادا من جغرافية ملتبرون التى بدأ بتعريب فى جريس، ثم عاد به الى القاهرة وقدمه الى محمد على فدال اعجابه ، واجزارله العطاء ، واضم عليه برتبة صاغ قول الخاسى واستمر عدرسة طرد الى سنة ١٣٥١

<sup>(</sup>١) تخليص الابريز ص ٢٠١

#### مدرسة لالسن

ثم رأى المترجم ال البلاد في حاجة الى طبقة من العداء الأكف، في الآداب العربية وفي آداب اللغات الاجتبية ليضطلعوا عهمة تعريب الكتب الافرنكية وخاصة الفراسية وليكونوا صلة الاتصال بين التقافة الشرقمة والثقافة الغربية و المهضوا بالأداة لحكومية في المناصب التي تعبد العهم ، فاقترح على محمد على باشا انشاء مدرسة لألسن، وكان من درايا محمد على انه يحسن تقدير الاقتراسات و الآراء السديدة التي تمود على السلاد بالخيرو التقدم، فعادر على انفاذ الاقتراح و نشأ مدرسة الالسن بالقاهرة سنة ١٨٣٩ ، واحتار لها سراى الالغي بالازبكية بجوارقصر زينب هاتم كريمة محمد على (حيث فندق شيرد الآن)، وهدا يدلك على مبلغ عمايته بشأمها، وكانت تعرف حبن انشائها بمدرسة الترجمة، ثم عرفت بعد ذلك عدرسة الألدن، وعهد بنظارتها في السنة التالية الى السيخراعة ، وهنه تهبآت فرصة جديدة لطهور نبوغ المترجم كعالم محقق، ورثيس قدير، ومعلم كف، ، و مربِّ لا يشتى له غبار ، فلقد قام بادارة تلك المدرسة خير قبام ، واحتار لهما التلاميد من مدارس الارياف والاقالم، ومن طلبة الارهر، فبلغ عددهم في بداءة عهدها حميل تلبدا ، ثم زاد حتى صار ١٥٠ ، وعنى بتثقيمهم وتتشتُّنهم النشأة الصالحة حتى تخرج منها تخبة من العلماء والشعراء والادباء ممن ازدن يهم تاريح النهصة العلميةوالأدبية

كات مدرسة الألسن عبارة عن كلية تدوس فيها آداب اللغة المربية واللعات الاجنبية وحاصة الفرنسية والمركية والعارسية ثم الايطالية والأنجليزية، وعلام المتاريخ والجغر فية، والشريعة الاسلامية، والشرائع لا حبية، وهي أشبه ماتكون بكلية للآداب والحقوق فلاغروال كانت اكبر معدلفشر الثقافة في مصر

وكان رقعه بك شولى التدويس بيب بعمه عيدوته طائفة من خيرة المصريين والاجاب ، ذكر عي باشا مبدوك من اساتدشها الوطبيان الشيخ محد الدمموري ، والشيخ على الفرغلي الانصاري ( بن حل رفعة بائد) ، وانشيخ حسنين حريز العمراوي ، وانشيخ محد قطة العدوى ، والشيخ العمد عدد الرحيم الطبطاوى ، واشيخ عبد المدوى ، وكنهم من علماء ذلك العصر

والمشهر ودعة من مغيرته على مثنيف تلامية المدرسة بالاكال ولا هوادة ، وكان فى بعض الاحيان كما يقول على بالله مبارك « يمكث تحو ثلاث الداء ت أو الربع اعلى بلقى الدوس واتحة على قدميه فى دروس اللمة أو فنون الادارة أو الشرائع الاسلامية والاحمدية ، وكدات كان دأمه معهم فى مدريس فسون الآداب السائمة »

وأحيل عليه في سنة ١٩٥٧ه علاوة على نظارة مدرسة الأالس فسارة المدرسة المتجهلة به التي كانت بابى رهمل ثم نقلت لى الازكية وأسفقت يمدرسة لألسل، وأستمشها من تلاميد هذه المدرسة ، ومعهد الفقه والشريعة الاسلاميه ، ومدرسة خلسبة ، ومدرسة ادارة الرنجية على كان روسة بك يدير هما المعاهم بحتمعة ، أي انه كان بنتابة مدير جامعة ، وأحيل عليه تفتيش مدارس الاقاليم و و ساست اليه وقتا مارآسة تحرير ( الوقائم المصرية )

وفى سنه ١٢٥٨ شكل قل الترجة من أول فرقة حرجت من مدرسه الألسنة ونظل المترجم مدسته وقصف من الشاء هذا القير رتبة القائمة فلم ومل سنة ١٢٦٧ هرتبة أمير الذي المناسبة المتهائه من ترجمة محلم آخر من حفرادية المطابرون و مصار يدخى رفاعة ملك بعد ال كان الشيخ رفاعة و كانت هذه الرتب بمثاءة مكافأة معنوية له على ما أداه من الحدمات في المناسب التي عبدت اليه و كانب دليل على حسائقه براحية في داك المعسر العاماء الماسين و وتشجيمهم على متابعة جهودهم والمحالهم ومن الحق أن نقيل ان تقسيط الحدكومة فرفاعة باث كان له دخل في وفرة التناجه العمى و فقد كان موضع رعاية و الاقالامور و معاونتهم و فقاعم علمه محمد على التناجه العمى و فقد كان موضع رعاية و الاقالامور ومعاونتهم و فقاعم علمه محمد على التناجه العمى و فقد كان موضع رعاية و الاقالامور و معاونتهم و فقاعم علمه محمد على التناجه العمى و فقاء كان موضع رعاية و الاقالامور و معاونتهم و فقاعم علمه محمد على

م ۲۵۰ فدارا و أقطعه الراهيم باشا « حديقة نادية المثال في الخانقاد تبلغ ٣٠٠فدانا»
 على مايقول على باشا مباوك (١) ، وانعم عليه سعيد باث بمائلي فدان ، واسماعيل باشا د ٢٥٠ فدانا ، فيكون مجموع ذلك نحوه ٧٠٠فدان، ولاشك أن هذه الانمامات الكهرة من الوسائل الني تنهض بدولة العلم والادب

### رقاعة نك في منماه بالحرطوم

لم برل رفاعة من مطرا لمدرسة الألسن مع مطارة قا التوجمة الى أن اقفلت المدرسة على معادلة فا التوجمة الى أن اقفلت المدرسة على عبد عسس دشا الأول سنة ١٨٥١، ولم يكتف عباس باقفالها بلأمر بالشائها بارسال فاعة مك الى السودان بحجة توليته فظارة مدرسة استعالية أمر بالمشائها في المطرطوم

وغريب أن عالس باشا الذي يقفل المدارس في القطر المصرى يعلى بانشاء مدرسة التدائية في الخرطوم، نعم ال فتح المدارس في السودان قاطنة أمر مطاوب وم غوب فيه الداته ، فما السودان الاحزء من مصر ، وفشر لواء العمر والمعارف في المحاته والحب على الحكومة ، وفكر القفال المدارس في مصريتم على محاربة عمس عاما العمل والتعلم ، فيكيف تتفق هما النزعة مع التفكير في فتح مدرسة المحاتية الغلم والتعلم ، فيكيف تتفق هما النزعة مع التفكير في فتح مدرسة المحاتية الغلمية في مصر وعلى رأسهم وعم هده النهضة رفاعة من ، وفيهم محمد بيومي افدى كبير اسائدة الهندسة والرياضيات على مدرسة المهمسخانة وقد توفي في منقاه بالخرطوم ، واحد طائل اعندي استذ في مدرسة المهمسخانة وقد توفي في منقاه بالخرطوم ، واحد طائل اعندي استذ الرياضيات وغيره ، ولا يقبل المنطق ان يكون الغرض من ارسال هؤلاء الاقطاب الى السودان فشر العلى في ربوعه إذ لوكان عباس يقصد خدمة العلم بانشاء « مدرسة المعارفوم » أما كان معقولا ان يقع الاختيار على كبير علماء مصر في ذلك ابتدائية بالخرطوم » أما كان معقولا ان يقع الاختيار على كبير علماء مصر في ذلك العصر ليتولى فقارتها ولا ان يعهد بتدريس الحسابة به الى كبير علماء الرياضيات

<sup>(</sup>١) الحطط الترفيقية ج ١٣ ص ٥٤

بين اساتدة مدرسة المهند سخامة علابد أن يكون للأمر سر آخر غير الرغبة في انشاء المعاهد العلمية

وقد يكون سره الحقيق رغبة عباس باشا في اقصاء عاماء مصر الى السودان و مكا أنه اقتل مدارس مصر تراءى له ال يعد عنها عاماءها الاعلام ، وقد وشى له في حق رماعة بث قائس صدره الوشاية ، ولم ير وسيلة التخلص من رفاعة بالا ارساله ، لى السودان في ذلك العصر يعد نفيا مقصودا به المقلب والقصاص وخاصة لمن كان في مترلة رفاعة باك ، ولم تبين ماهمه هذه الوشاية من اقوال من ترجوا له (١) ، أما رماعة باك ذاته فيم يرد في هدا لصدد عن قوله و وفي سنة ١٢٦٧ كنت سافرت الى السودان بسعى بعض الامراء بضير مستر بوسيلة فظارة مه رسة بالخرطوم فليثت نحو الاربع سنين بالاطائل وتوفى نصف من بميتى من الخوحات المصريين (١) »

و یاو - لی ان لکتابه (تخلیص الابریز) سبب یتصل بنفیه ، فرلایخی انه طبع لمرة الثانیه سنة ۱۳۹۵ ه أی فی أو تل عهد عباس باشا والسکتاب کا در مك یحوی آزاه ومبادئ لا یرغب فیها الحاکم المستبد ، وعباس باشا الأول کان فی طبعه مستبدا غشوما ، فلابد آن الوشاة قد لفتوا فظره الی مافی کتاب رفاعة بك بما لابر وق لعد س ، فرآی ان یبعده الی الخرطوم لیکون لیمون منفی کتاب رفاعة بی مالابر وق لعد س ، فرآی ان یبعده الی الخرطوم لیکون لیمون منفی کتاب دفاعرا به فی دفاک فلو آن هذه الدکتاب فلمر فی برکیا علی عهد الدلان عبد الحدد لیکان من المحقق ان یکون سببا فی هلاك صاحمه ، فهن الجائن الدلان عبد الحدد لیکان من المحقق ان یکون سببا فی هلاك صاحمه ، فهن الجائن

<sup>(</sup>۱) ترجم به من المتعدمين على باشا مبارك في الحفاظ التوفيقية ج ١٣ س٥٥ ، وصالح مجدى بك في رسالته حدية الزمن عناقب خادم الوطن ، ومرز المساصرين جرجي زمدان مك في كتابه ( تراجم مشاهير الشرق في العرن التاسع عشر ) ج ٢ س ١٩ ، ومحمد الصادق حدين بك في مجلة السياسة الاسبوعية السنة ٢ عدد ٦٤ س ١٩ ، ومحمد العادق حدين بك في مجلة السياسة الاسبوعية السنة ٢ عدد ٦٤ س ٢٩ ، مناهج الالماب المصرية من ٢٩٥ طاعة ثانية

ان كون عيش باشا قد رأى نني رفاعة وامثال رفاعة الى الدودان ليبعدهم ويبعد افكارهم وثقافتهم عن مصر ، واتخذ النفيهم صورة ظاهرة وهى انشء مدرسة بالخرطوم ، والله اعلم

كان رفعة بات يشعر في الخرطوم باقه في منتى سحيق، ويعلم أن الحكومة المحافقة الصده الى لسودال المتخلص منه لا لتفتح مدرسة ابتدائية ، ولقد احس خصافة النتى في بدء عهده به ، ولحكته قابل لمصاب بالصهر و لجلا ، وساودته عزيمته التي لاته في الكلل ، فأخد يسرى عن نفسه هم النتى و لمزلة التعريب كتاب تساك (١) ، والله في الكلل ، فأخد يسرى عن نفسه هم النتى و لمزلة التعريب كتاب تساك (١) ، والله في الكلل خدماته العلم والله في المحلم من حدمات ، والوطني في محمته يذكر ما أداه لوطنه من حدمات ، كأنما براجع والمهمنية العملية والموطنة العملة عنه بالاسامة والمنكران ، وكذلك فعل رفاعة بك ، فقد جم في كمات وحياة مافصاله الذريح من خدماته الجلياة ، قال في مقدمة كتاب تلياك

د أن حد فيقول المرتحى أن يكون لوطنه حير نافع ، رفاعة بدوى رافع ، دخلو قل المرحة بديول المدارس ، قد تقليت مناية الحكومة للصرية ، الفائقة على سائر الاعصار ، في عصر السدة المحمدية العلوية ، السامى على سائر الاعصار ، وطفة تربية التلاميذ منة مديدة ، وسنين عديدة ، نظارة وتعليا ، وتعديلا وتنفي » وأغرج من نظارات تعليمى من المتفنئين وجال لهم في مصهر السق وميدان المعارف وسيع بجال ، في صناعة الناثر والنظم أبهر بديهة وأبهى ووية وأزهى ارتجال ، وحجاق صعوف لا يُنازون في نضال ولا سجال ، وعرات لتعليم من العرف وية المؤلفات الجلة ، وصحّت لهم مترجات الكتب وعرات للمنافع ، وتوفق حس تعليله في مطبعة الحكومة وطبعه ، من كل كتاب عظم المنافع ، وتوفق حس تعليله في مطبعة الحكومة وطبعه ، هربا الركبان في وطبعه ، ومات طباع الجبع الى مطبوع فوقها وطبعها ، وسارت بهما الركبان في

<sup>(</sup>١) مواقع الافلاك في اخبار تلمال

سائر البلدان، وحدا بها الحدى فى كل واد، وقصده الفصاد كأنها قصائد حسان. وكان زملى الى ذلك مصروفا، وديدنى بذلك معروفا، مجاراة لامير الزمل (١٠) على أنحسين حال الوطن، الذي حَبَّدُ من شَمَّبِ لابان، وفي مدة محم ثلاثين سنة لم يحصل لهمتي فتورولا قصور

عدا ملكت أفحد فان لم تستمع فأجهد بوسمك كه أن تُنفَّنا

« والمدفقط لحما توحيتُ بالقصاء والقدر، الى بلاد السود ن وليس فها قصه الله مفر ، أقمتُ برهة عمد الهمة ، جامد القريحة في هذه الملمة ، حتى كأد يتلذي سعير الاقليم الغائر بحرة دوسمومه ، ويبعني قبلُ السودان الحكاسر بحرطومه ، ومع ذلك مكتب في الوقت الحاضر مصداق قول الشاعر

ه اذا تلايام غـبر محارب أصحبه مستبشرا متهللا مان كالحطى رامحا كنــــــــرامحاً والكال حطى عرلا كنـــــــاعــــلا

فكيف وان لى تصيب في لسعود المقبلة ، والعبود المستقبلة ، وحطاً من الاوقات المفيدة ، وسهما من العدلة الماعد به على وجود هالماد البلاد المعيدة ، ثار تسليت الا يتعريب تلماك ، وتقريب الرحاء بدور الافلاك »

اقول ، ورقاعة مك بعص العمر في تهرمه من الافامة في السودان ، فاقه فسلا على شعوره بانه لم يذهب اليه باردته و ختياره وانه اتما كان مضطهدا منفي على غير ذنب جناه ، فقد شهد في منفه مصرع زميله محد بيومي كبير على الرياضيات في عصره ، والظاهر أن صحته و ننيته لم تحتيلا غضاصة الدفي وسوء المناخ معادلته مبيته في الحرطوم ، ههدا لحدث الاليم كان فه الرعميق في نعس ردعة ملت جمله يشكو و يتمامل من طول اقامته في منفأه ، ولولا ذلك لمها افاض في الاعراب سي يشكو و يتمامل من طول اقامته في منفأه ، ولولا ذلك لمها افاض في الاعراب سي المها الى العدالة أن تباعد به عنها أد انه لاشك كان في شدة البلاد البعيدة ، لقي يصلب إلى العدالة أن تباعد به عنها أد انه لاشك كان في شدة

<sup>(</sup>۱) يريد محمد على

الحديث من الصدر على المكارد ومدالية الشدائد، فراض نفسه على احتياها والصير على آلامها والصدر على آلامها والصدر على آلامها والمدر ومدالية الشدائد، فراض نفسه على احتياها والصدر على آلامها و والمث لتتبين نفسيته وه، حيل عليه من قوة العربمه وصدق الايمان في عوله « في اله الله أيام عبر محارب الح » فإن هذا التول يدل على قوة نفس كبيرة ارتضت منافية الايام ومتنومة الحن » ويتصل بهدا المنى قوله عن نفسه

رفاعة أحمَّس المنطوم مرتجلاً وريصة وهو بالخرطوم قد وأجِلاً قالت هَر تَفِه بالله كن رجلاً فان جَلاك (طه) للخطوب حَالًا فأمر خطبك هــذ الحد يجسمه

والحق الروعة بك كان في مناه والحلك المحلى الرحولة ، فلم يسقسه الياس ، الم تفتر عزيته ، ولا حسدت قريحته ، وحسك اليلا على قوة ، ادته انه ترجه في منعاه كتاب تليا وهم يقع في نحو سبعالة صفيحة من القطع الكبير، كا نه واتب مدوسة عفر طوم حسن ترتيب وادارها أحسن ادارة ونخرج منه طائمة من الشات تولوا ، بهمة التدريس في المدارس التي الشأتيا الحكومة في السودانيين السودان على عيد خلديه في اسمعين و وقد المتدح والمعة بك احلاق السودانيين عشاد بقد سينهم المتمسين الحقيقي لدقة اذها لهم و قت أكثر هم قدائل عربية الاسها الحمليين والشابقية و غير هم والشتنالهم بم الفوه من الماوم الشر عيقه و عن رغبة وحتب ده و غد ما الرعظية اذا كان سها واحتباده و غد ما الرعظيمة في حسن النما والتعليم ، حتى ان البعدة اذا كان سها عالم شير يرحن اليه من سيلاد المجدورة من طلبة العلم العدد الكثير و لجم الفقير ، فيعينه اهن طبح من الاهلى يخصه الواحد أو الاغنان فيقومون بشؤولهم مدة فكل است من الاهلى يخصه الواحد أو الاغنان فيقومون بشؤولهم مدة التعلم والتعليم » (1)

<sup>(</sup>١) مناهيم الأأساب المصرية من ٣٦٧ طبعة ثانية

### رجومته من منفادوالمناصب التي تولاها

ولما توقى عباس باشا الأول سنة ١٨٥٤ و تولى سعيد باث الحكم عاد رفاعه بنك من السودان ، فاسندت اليه المناصب المحتلمه ، فحل دطرا اللقال الاوتجى يحطفظة مصر تحت رأسة ابر اهيم اده باش، تم عبد اليه سعيد باشاسنة ١٨٥٥ وكالة المدرسة الحرب بالحوض المرصود التي كان يتولى تطار تبه سليان باشا الفر تساوى رئيس وجال الجهادية ، و بعد قبيل تولى تطاره المدرسة الحرب التي ادشاها سعيد باشا بالقدمة ، وجع بين هد المنصب و مطارة قا الترحمة ، و مدرسة لحسبة والمندسة المكرية و مدرسة لحسبة والمندسة المكرية و مدرسة المدرة ، و دال رئية المايز

وى سنة ١٨٦٠ العيت هدد المدارس كالملني فإ الترجه هيتي رهته بك بغير منصب الى عهد اسماعيل باشاء إد هيّت على العيم و المعليم تسمة فحياة ، فاعيد قلم الترجمة بوز رة المعارف العمومية وعهد الى رفاسة ملك برياسته مسة ١٨٦٣ وعين عصوا في (قومسون المدارس) الذي يشهدأن يكون محدل المعارف الاعلى والدى كان له فصل كمير في تنصيم التعليم على عيد اسماعيل

وكان له فصل كبهر في مشر العلوم بحثه الحكومة سلى طبع مائمه من مهات الكتب العرابية على مفقتها كتفسيرالفخر الرائبي ومعاهد التنصيص وحزامة الادب و المقامات الحرير ية و غير ذلك

### فضل رفاعة بك في نهضة المرأة

ان رفاعة من هو أول من دعا الى تهصة المرأة و لى تعليم المنات وتنقداني أسوة بالمبنين ، وتتجلى الن ف كرته من كومه وضع كتاب مشتركا لتنتيب المنات والبعل على السواء وسحاء ( المرشد الأمين المنات والبئين )، وهو كتاب في الاحلاق والتربية و لا داب وضعه كا مقول في مقدمته بحيث المصلح لتعليم المناين والبئات على السورة و دعا في هذا المكتاب الى وجوب تعليم المنات و عدادهن من طريق ودعا في هذا المكتاب الى وجوب تعليم المنات و عدادهن من طريق الغربية والتعليم العمل ولقيام بواجبهن في اعتمع ، قال في هذا الصدد .

لا يتبغى صرف الحمة في تعدم المنات والصيان مع الحساس مع شرة الازوج فتتما السنات القراءة والكتابة والحسب ونحو ذلك عفان هاذا هما يزيدهن أدبا يعقلا ع وبجسهن بالمع رف هلا ع ويصلحها به المشاركة الرجال في الكلام والرأى، فيعطين في قاو بهم و إغظمه قدمهن الزوال مافيها من سخافة المقل والطيش ماينتج من معاشرة المرأة اجاعلة المرأة مثلها ع والمحكن المرأة عند اقتصاء الحال أن تتماطى من لاشمال والاحمال ما يتماطه الرحال على وسر قوتها وطاقتها ع فكل ما يطاقة اللال من العمل يد شراء بالعمان ع وهد من شأنه أن يشدل النام على المطاقة عن المحالة عن المحالة عن المحالة عن المحالة عن المحالة عن المحالة عن العمال السنتين بالاجالة عن وقويهن بالاحواء وافتمال المحالة وافتمال المحالة المحالة عن العمال المحالة عنا المحالة عن الحالة عنا المحالة المح

ولاد و الله الم المحته المرافق مصر ترجع كا توى الى رفاعه الله الم حده من العدد المرحود قاسم بات ابن عددها و وسع مطافها ، وكندت رداعة مات طبع الإول مرد سدة ۱۲۸۹ ه أى سنة ۱۸۷۷ ميلادية ، وقد أسست أول مدرسة لتعليم البدت محرة سمة ۱۲۸۹ م أى سنة ۱۸۷۷ ميلادية ، وقد أسست أول مدرسة لتعليم البدت المعاميل في مصر سمة ۱۸۷۴ م وهى المدرسة التي الشائب حشير آفت هائم الحدى زوجات المعاميل بالسيوفية على أن دموتره عند مدرس سمه ۱۸۲۷ ، وقد ذكر يعقوب ردين باشا (ا) ال هدف في مجسس دروال مدارس سمه ۱۸۲۷ ، وقد ذكر يعقوب ردين باشا (ا) ال هدف المجلس قدر مالتدم المرأف من الفضل في المهوض بالمجتمع المصرى فاقترح ادحال المعلم البينات في مصر ، ولكن الفضل في المهوض بالمجتمع المعارض فا كنتي المعلم البينات في مصر ، ولكن المحتم المحد على مصر ، ولكن باشا لم يكن بألف المدي البينات في المدارس فا كنتي محد على مدرسة الولادة التي الشاه المتخر بح طائعة من القابلات المعلمات ، عي أن محد على مدرسة الولادة التي الشاه المتخر بح طائعة من القابلات المعلمات في المدارس طبقه من محد على مدرسة الولادة التي الشاه المين تقد برا من الطبقات العالية فأحدت العلائلات المحتم المعلمات في المدارس طبقه من محد على مدرسة الولادة التي الشاه فوا من المال والثقافة ، ومن هم ما الطبقة فيمت الطبقة فيمت المعلمة فيمت المعلم

<sup>(</sup>١) في كتابه السلم لهام في مصر ( بالفرقسية ) ص ١٧٨

الكاتبة الشاعرة عائشة هانم تيمور(١) كو عة اسماعين باث تيمور ان كبار الحكام في عصر عانس وسلميد واسماعيل ، وقد نتيت فكرة تعليم البنات قاصرة على المبوب في أن انشئت المرسة البنات الميوفية كما قدان

### فضله في لمضة الفضاء والقانون

وزقاعة بك قضل كير في تبضة القضاء والقانبين ، فان الحكيمة حين فكرب في مالاح النطاء القصائي على عبسه المعاجب وبهت في ذلك بتعريب القوانين الفر فسية المحاود و قانوا المبلون ) وهي مهمة شاقة تحتاج الى اطارت و السع في الفوانين الفر نسية و احكام الشريعة الاسلامية الاحتيار المصطلحات المفتية المنابقة الميلانها في القانون الفر فسي وتحتاج أيصه في علم غزير وصير على السلاول والم تم تاء بالمر و اللفتان الفر فسية والعربية ، علم تجد الحسومة من يضطفه المدن والم في المرابقة الميلانها أله السيدالا المنابقة بالموالمية المعاملة و عبد المدنون المدنون المدنون المدنون المدنون المدنون المدنون المنابقة عرفت المهاملات المدنية حكاء الاحوال الشخصية عرفت المهام الجهد الذي يضل عما المعاملات المدنية حكاء الاحوال الشخصية عرفت المهام الجهد الذي يتمان عما المعاملات المدنية و حسبات أنه يتم في المنابقة طبعت الله و عليه و عليه المهاملات المدنية و حسبات أنه يتم في المنابقة المهاملات المدنون والمنابقة و حسبات أنه يتم في ماتي صفحة من الورق عملية من المدنون تحتيق المورق عملية من المدنون تحتيق المورق عملية من المدنون تحتيق المنابقة المنابقة والمدنون عمل المدنون تحتيق المدنون تحتيق المنابقة المنابقة المدنون تحتيق المنابقة المنابقة المنابقة عدد قدرى إشا قانون المنابقة والمدنون المدنون تحتيق المنابقة المنابقة عدد قدرى إشا قانون المنابقة والمدنون المدنون تحتيق المنابقة المنابقة عدد قدرى إشا قانون المنابقة والمنابقة عدد قدرى إشا قانون المنابقة والمدنون تحتيق المنابقة ال

<sup>(</sup>١) ولدت سنة ١٨٤٠ و توهيت سنة ١٩٠٧ ، واجع ديوالها ( حابة الطرار ) و اتما ترجمها المسهبة الله سنة (مي")

<sup>(</sup>٧) من تلاميذ مدرسة الالسن وقد ترجما له فيما بي

<sup>4,22= 1477=1448 2... (4)</sup> 

وهم من تلاميد رفاعة لك عوم هده القوانين قد استمد الشارع لمصرى معظم أحكام قوانين المصالات المدنية والمر فعات والعقو بات تلك القوانين التي بني على السلمها المطاه القطائي الحديث عومن دلك يتبين فض رفاعة بك وثلاميذه في إفامه صرح العدالة في مصر

#### زوصة المدارس

ومر \_ أحل أعماله الله لوني رآسه تحرير مجملة ( روضة المدارس ) التي النَّاهَا العلامة على باشامهارك سنة ١٨٧٠ حين كانْ ولزيرًا الصعارف الدمومية في يهمه اسم عيل، وهي مجلة علمية أدبية الجهَّاعية، الثأنَّم وزارة المدرف كما قدمن لاحياء لآداب العربية ونشر العارف الحديثة وتولى رآستم رقاعة لك ويباشر محريرها بمه عيايات فعمي رفاعة مدرس الانشاء بمدرسة الادارة والألسان وقتثلا وكان المُعرجم يتنولى تحرير أنوب أخلة يعاونه في ذلك تمخية من الساء، والادباء مثال عي باشا مبارك ، وعبــد الله مئا (باشا) فلكرى ، والشيخ حــيان المرصقي ، والمديو بروكش باشا فاظر مدرسة اللسان المصرى القديم ، واسماعس يك (بأشا) العلمكي ، ومحمد قدري بك (باش)، ومحمود مشالفلكي ، والدكتور محمديك بدر، واحدد من مدا العالم النبائي الشهير، والشيخ عبد الحادي عج الابدري . وصالح مجسدى للت والبو السعود افتسدى محرر جريدة وادى النيلء والشبح عَبَّانَ مَدُو خُ أَحَدُ اللَّهُ قَالِمَةُ أَعْرَبِيهُ لِللَّدَارِسِ الشَّجِهِيزِيَّةُ وَرَأَيْتَ فَيْهَا مَضَ المدحث الغقبيم فشبيخ حسوته النواوى، وبعض شدّرت لغوية الشبيح حزة فتح لله ٥٠٥ الاضاراتعر الاسكندرية، وكانت لمجلة ميدانا يتبارى فيوفظ حل الكماب في ذلك العصر ، وديها المباحث لطريعة في العلم و لادب والاجتماع والتناريخ والرياضيات، وكأنت تصدر مرتبي في الشهر ، وقد صدر العدد الأول منها في 10 الحرم سنة ١٢٨٧ ه (سنه ١٨٧٠ ) واستمرت تصدر بانتصام عاددت الثقاف والدة كيرى ، وقدد كرها المسيو دور مقتش التميم لعام على عيد امهاعيل في كتابه (١) فقال عنها لا وهذه المجلة كانت توزع محان على التلاميد وقدد ساعدب على نشر العام والمعارف لانهم، عودت الطلبة ملكة المطالعة والبحث ، وفتحت صحائفهما النابيين منهم لنشر ابحائهم القيمة ، فكان ذلك بما يشجمهم و يستحث هممهم على المهاحث والجود المستفنة عن دروسهم »

وقد أصاب المديودور في قوله فان المجاة كانت تنشر ما احت طريعة بعص المهاء التلامية عوقد رأيت فيها قصائد رقيقة من نظم لمرحوم الماعيل بالناصيرى تتجلى فيها روح الشعر الحديث وكان وقتئد ﴿ الشاب النجيب المهاعيل افتدى صيرى أحد ثلامة مدرسة الادارة ›

فلها قصيدة في مدح الخميوي المهميل بالعدد ٢٠ من السنة الاولى (١) غال في مطاعبا

سقرت فلاح لما هلال سعود وتمنى المغرم بقلبي المعمود وقد يدة الخرى بالعدد فا من السنة الثنائية (\*\*) عقول في مطلعت أغر الدم الغراء أم طلعة الدر وقامتك لهيده أم عادل الدم وسعرك الد فيل تراخى سداله وقفراه الدعقب تنظم من در وأخرى بالعدد ٢٣٠ من الدنة الثانية (١) استبلها نقوله

لا والهوى العذرى والوطير عَلَالَ عذول فيك لا يحدى المعادى والعيد والعيد والعيد والعيد والعيد والعيد والعيد ويتناس من ذلك أن مدوسه الشعر لحديثه قد بدأت باكورتها تظهر فى دوضة المداوس على عيد رفاعة بث

 <sup>(</sup>۱) التدبيم السام في مصر ص ۲۵۳ (۲) غاية شوال سنة ۱۲۸۷
 (۳) ۱۵ ريم الاول سنة ۱۲۸۸ (٤) ۱۵ دى الحمحة سرة ۱۲۸۸

#### وقاة رفاعة لك

واستمر ردعة بك يشرف على تحرير المجلة ويكتب فيها ويتولى نظارة قلم الترجمة مع مثابرا على التأليف الى ان دركته الوفاة سنة ١٨٧٣م (سنة ١٧٩٠هـ) وله من العمر ٧٠سنة، ونشر نعيه في الوفائع المصرية، وفي روضه المدارس بالمدد ٧ من السنة ارابعه ١١١ و كتب تحاد على مك فهمي ردعة ٢١ مباشر تحرير المجلة عن سيه الكلمة الآثية:

ه انه ايحرس ال انقل من عدد الوقائع المصرية الاخير، ما كتبه حضرة محررها الاستاذ الشهير (ع) يدان بوفاة والدى رفاعة بك رافع صال ثراه ، وحمل الجنة متقلبه ومثواه ، وحيث كانت دموع الاسف على فقده ، شاعلة لى عن القيام بحقوقه الواجمة على من بعده ، فليس وسعى الآن ، الا الدعاء له بالرحمة والرضوان و كانت الحجلة تنشر تباعا آخر، ولفات المترجم وهو كتب نهاية الايجاز في سيرة ساكن الحجز ) في تاريخ الرسول عبيه الصلاة والسلام فاستمرت تنشر تتمة المكتب بعد وفاة المترجم

#### صماته والخلافه

وصف صالح محمى بك استاذه وقاعة بك بقوله:

« كان قصير القامة ، عظيم ، واسع الحدين ، متناسب الاعضاء ، اسحر اللون ، ثابت الكون ، وكان فيه دها، وحزم ، وجرأة وثنات عزم ، واقدام و رياسة ، وقوف تام على أحوال الساسة، وتغرس في الامور ، وكان حيد السيرة، حس السريرى هذا ما كتبه أقرب الناس اليه واعرفهم طخلاقه وصفائه ، ويعول لنا أن من

<sup>(</sup>١) ١٥ ربيع الآخر منة ١٢٩٠

<sup>(</sup>٢) الذي صار على باشا رداعة وكيل نطارة الممارف العمومية

<sup>(</sup>٣) الشيخ احمد عبد الرحيم

أخص صفات المترجم الصير على المكاره وقوة العزيمة والاباء والشهامة ، أما الصير فقد برهن عليه بما حتمل من مصط النبي في الخرطوه بشجاعه وشات دونتجلي لك قوة عزيمته من مشارته طول حياته على التأليف والقرجمة على ماية تعليه ذلك من يقيد والعماء ، ومن كوزه عرب كتابا من خيرة كتبه وهو في منه ه ، فاسفس التي لايحول اللي دون مشابرته على العمل هي نفس بزيلها الابداف ومضاء العزيمة ، ورفاعة من يرعمه المرابة أن فوهو مطابرتها عنده يشبه الفيسوف الفرنسي (كوماد رسيه) اللمك أنف وهو مطابرة كتابا من خيرة ، ولفاء العزيمة ، مطابرة كتابا من خيرة ، ولفاء العربية الفيسوف الفرنسي (كوماد رسيه) اللمك أنف وهو مطابرة كتابا من خيرة ، ولفاء الفيسوف الفرنسي (كوماد رسيه) اللمك أنف وهو مطابرة كتابا من خيرة ، ولفاء الفيسوف الفرنسية كوماد كتابا من خيرة ، ولفاء الفيسوف الفرنسية كليماد كتابا من خيرة ، ولفاء الفيسوف الفرنسية كتابا من خيرة ، ولفاء الفيسوف الف

وس أحص مزايا الفعيد كما قد الشهر وبلابه والشهامة ، وقد تمكول هذه المرايا ما عرقل تفسيد في مناصب لح كومة : اذ أنه على ماعرف به من هظيم الاكناءة لم يتحلوز ه فظارة قي الترجة » الوزارة المدوف العمومية ، و قافطارة في الترجة » الوزارة المدوف العمومية ، و قافطارة في الترجة على ما من المكانة العلمية ، قل ما يستحقه رفاعة الله من رفيع المناصب و كدنت ولا يمكن تعلم النه ، يمل رفية الباشوية مع أن الحرافة والحدود المرتبة ومنظرة والموادرة المرافقة والحدود في كفاءة وفاعة بك كانت منقطمة النظير ، وحدارته المقرف المها من الحبيع و فقاؤه في ه فطارة فلم الترجة » وعدم بعرفه مرتبة الوزارة وهي المهابه التي يتطلع افنها من يقتطمون في الترافة المناصب الحكومية لا بدال وكن ذلك راحد التي ما اقصف به وفاعة بكمن الشهم والاماء ؛ فن هذه الصفات على كونها من سمى المط قرايست محبة الى الرؤسة و ولاة الأثمر ولا رغيبه كثيرا في صحابها الا ميل بها إسادة الساطيب الوبعة المهم والاناء ؛ فن هذه المناصب الوبعة المهم والاناء المناس المناسبة في عاد المناصب الوبعة المهم والاناء و قائمة في المناس المناسبة والمناسبة في المناسبة والمناسبة في المناسبة في

واشنه رده مد الله والحرم و لجود ، و رهد ال المحقعة والحيلاء ، و الله والشهر رده مد أيصا بالكرم و لجود ، و رهد ال المحقعة والحيلاء ، و الله والله يعول تلديد و ساحة ، لله بحدى « وكان فيه از يادة كرم وسمحة ، و وزيد الله في وفضحة ، كثير التواضع جه الادب ، محب المخير ، وكان كان ارتقى الى السنى المناصب وجلس على السمى المراتب ارداد تواضعه الرفيع والوصع ، وتصاعف سميه في قصاء حوائم الجدم ، و لم يعتر برينة الدنيا و رحرها ، وكان قبيل النوم كثير الابهال في التأليف والمراجم حتى انه ما كان يعتنى بملائما »

#### وطنيته

القد أشرات نفس رفاعة بك الوطائية منذ العيمة الظمره ، تلقاها من إيمانه الصادق ( وحب الوطن من الايمان ) ممن فطرته السليمة وحبه المخير، وقد استشار وحيله عن الديار تناك العاطفة الشريقة ، فحركت الغرية في نفسه الحنين إلى الوطي. وجادت وريحتها شعار تدل على وطبية عسقته ولاغراواقا العواطف الافسانية تنشأ في قرارة المصل تمتمو وتظير كالاستنارث الحوادث والناسات

وكان لاقامة رفاعة باك في بدريس أثر كبير في تسكوين اطبيته ، فقد رأى في تلك الديار مظاهر اخلاص الفرنسيس فوطلهم وشهد ثورة الشمب سنة ١٨٣٠ وارأى مفاداة الناس للوطل والشقيم أوواحهم ودماءها في سبنايانا فاترت هدءالمشاهم الرئعه في نفسه الحساسة وصادفت منها موضع الاعجاب والاقتاع ، وغرست في قلمه الغصائل والمبادئ الوطنية التي كان يميل اليم. بقطرته الطبيب وانك لتدج ضوء الوصنية الساطع من قصيدة له بياريس قالها في الحمين إلى مصر وأهلبا و لاشادة يد كرهاء قال ديها :

الله على غصول البال فأناح شدة مغريم والهال مأحلته مله صاحر الا أنه وكأنه أيلتي الياً اشارةً مع اللي والله مد فارقتهم الكنفي مُاتُّ اصول أَلَيْلِي وبياطن الاحشاء نار لو ست جرائها مطافها التقلان ابكي دُمَّا من مهجتي للراقهم واود الآلشعر العينان لى مدهب في عشقهم وارَّيُّه

اطحى فقيد أليفه بأمعاني كف اصطباري مَدُنَاي خَلالِي ماطاب لى عاشى و صفو أرمالي حتى كأفى لــــ ، البيغان ومداهبُ المُشَاقِ في اعلان ماذًا على ادًا كتمت صبابتي حتى لو ان الموت في الكتان والتقل الي التعلى بمصر وذكر محسنها فقال ا

هذا لعمرى أن فيها سادة قد رُبَّوا بالحس والاحسان بالهابي عليك فارها فالمث أن الشاهد الحسنان والان حدَّمَتُ مَانَ معمر لحَيَّة وفطوعها الفائزان دواني والنيل كوثرها الشهي شرابه لأبرُ كل البرُ في أبماني دارٌ يحق لها التصاخر سم معزيزها جدوى بني عنان وامتدح محد عن وابراهم باشمار نهج فبها منهج الاشادة بالمعاخر التومينقال: من كان مثل أمين على العدا لاحت بثائره لكل مناني في وجهة البصر أمين على العدا لاحت بثائره لكل مناني في وجهة البصر أمين عناية والقريم أبراهم سين في مناية والقريم أبراهم سين عناية والقريم أبراهم سين في العدا الحت بالأهم سين في العدا في المناهم سين في العدا الحت بالأهم سين في العدا في المناهم أبراهم سين في العدا في المناهم سين في العدا الحت بالتاثرة لكل مناني في العدا في المناهم سين في العدا الحت بالمناهم سين في العدا في المناهم سين في العدا في المناهم سين في العدا في المناهم سين في المناه في المناهم سين في المناهم سين في مناهم المناهم سين في المناهم المناهم سين في مناهم المناهم المناهم سين في المناهم المناهم المناهم المناهم سين في المناهم ا

وله قصائد ومنظومات وطنبة قالى فى مناسبات مختلفة ، فتأمل فى المصيدة الآتية تجدى تدبر عما يجيش فى نفسه من انبل المواصف ، وقد قدمها هو القارئ بقوله « وقلت أيضا وطنية ؟

مذهب

الماح حُبُّ الوطن حلية كل عطن دور

عبة الاوطائ من شعب الايان عبة الايان في الحر الاديان آية كل مؤون مذهب مذهب الوطن حلية كل فطن عور علية كل فطن دور دور علية كل فطن دور علية كل فطن دور

<sup>(</sup>١) تخليص الأبريز ص ٨٨

تذهب کل بوس عنا وکل حزن دور

ومصر ايهي مولد البا وازهى مجتد ومربع ومعهد للروخ أو للبدن أُشدت بها العزائم نيطت بها الهائم ا لِطَّبُّمُ فِي السَّرِ اوِ فِي الملن مصر أب أيادي أعليا، على البلاد ومخرُها أينادي ما الحجد الا ديدني الكونُ من مصراق بس الوراً وماعنه احتبس وما فحاره التَبَسُ الاعلى وَغَيْرِ دَ بِي غَرُ قَدِيمٌ يَؤُوَّرُ عن سادة ويُنشرُ رهور مجمعه تأذئر المنهما المقول تجتني دارُ نميم زاهيه وسمدنُ الرقاهية أمرةُ وتأهية قِدْما لحكل المدن تحنو على القريب تحلج لدى الغريب ترنو الى الرقيب شزراً بــهم الاعين صول لمدى وُلودٌ والهمدى ودود ما أميًّا جحود الا انشى بالوهر . قوة مصر الفاهرة على سواها طاهرة وبالعار زاهره خُصَّت بدكرِ حسَّن

منازل رحيبة وبالمني حسيبة وللهنب جيبة وهي اهز موطن عُلُومُهِ حَمَائَلُ فَهُوهِهِمَا دَقَائَةٍ رموزها رقائق تحلو لاهمل الفطن اما ترى الاهالي ترق درا المعالى هم سلاةً موالى جملُ وحدمِ الزمنِ ابداؤها رجال لم يشهم مجال ولايهم أوجال في ليل وقع دحن وذوقهم مطبوع وقمه رهم مرفوع وصيتهم مسموع إشرف التمعان وجُندُهُم صنديثُ وقلبه حديد وخصمه طريد بل مُدرجٌ في كنمن کل قی جلیمل یعشق وادی لنیمل کم فیسه من نزیل یفول مصر عظمی فان ترم اسددا ایاسعد دع سعادا والد بمن أعادا لمصر فحرها السني صادق وعد محسن (١) وذكره أيستحس ولاتزال الألسنُ تشدو به كر المحسن لاَبُّ أَمَالًا وصَّب عَنْ جِدَهُ وَهُنَ أَبُ

| الی جزیل المنن     | فتمل لمصر انتسبي |
|--------------------|------------------|
| أميرًا عر وُوَّلا  | ادامه رب العلا   |
| بالعدلجور الفتن(١) | بعاء طه من علا   |

وقال يصف الجيش المصري ويشيد بتماخره

| بالمراسون            |                              |
|----------------------|------------------------------|
| عجيبا أيعجز العهما   | أنشُظم جندان كظل             |
| فن يقوى يناضدا       | وأسفو ترعب الخصما            |
| كال نظامها المدد     | رجال مالها عدد               |
| سنان الرمح عاملنا    | خُلاها الدرع والز <b>ردُ</b> |
| كرائم مابها مشه      | وهل خيولنا "شبه              |
| وهل أنخنى اصائلنا    | اليها الكار منتبه            |
| لهم عند الأُمَّا شان | لناق الجيش فرسان             |
| تهام به صواهانا      | وفى الهيحاء عنوان            |
| سقتاد نالمداوقرا     | فها الميدان والشقرا          |
| فمن ببغی براسد       | كانا نرسل الصقرا             |
| وحكم الحتف في فيها   | مدافينا القضد فيها           |
| تجود به معاملتا      | واهوتها وجافيها              |
| رجالٌ أينًا جالوا    | لنا الرؤساء ابطال            |
| يغوق الحد صائلنا     | يصولة عيلم صالوا             |
| وتمظم وبحسين         | لنا في المُدن محصينُ         |
| منيمات معاقلنا       | وتأبيد وتمكين                |

<sup>(</sup>١) مواقع الاقلاك في وقائع تلماك ص ١٧

ولعمرى الاحده الابيات لمن خير ماقيل في وصف الجيش المصرى ، ولا شك ان رفاعة بك قد استليم شره من مغاخر الحيش في عصر محمه على ، وبو يصور لعصر الذي على فيه تصويرا صحيحا لا مدافة فيه ولا اغراق ، وان قصيدته فتشه الن تكون صورة يخيل القارئ انه يلمح فيها كتائب الجيش المصرى نسير الى ميادين الحرب نحف به أعلام النصر والنظر ، وتخوض خار الفتال بقلوب ملؤه الشجاعة والاقدام ، وتجابه الاخطار قوية الايمان ثابتة الحمل ، مجانل ، مجيزة بالسلاح و المدافع المجود به معامنا ، تلك الى كانت قاعمةى عصر عمد على ، وولم يشهد رفاعة بك مفاحر الجيش المصرى في ذلك العصر لما جادت قريعته يهذا الشعر ، وهكذا يتأثر التعر و الاديب بالعصر الذي يعيش فيه والبيئة التي تحييظ به ويصور الحياة على عهده ، فكأنا هو قطعة من عصره ، او مراة والبيئة التي تحييظ به ويصور الحياة على عهده ، فكأنا هو قطعة من عصره ، او مراة والنك لتسح الما عطعة الجيش المصرى من قول رفعة بك في قصيدة الخرى يخلطب فيها الجنود ،

و تنجلي الله روحه الوطنية في تعريبه نشيد فر نسا القومي ( الملاصليز ) ، قان البض لاتميل الا الى ماهو محبب اليها ، فهدا النشيد قد استثار ولاشك اعجب رفاعة اللك حتى مالت نفسه الى تعريبه واطهار ما احتواه من العواطف الوطسية القدائية في حلة عربية قشيبة ، وتقبين ، يضا وطنيته من اللك تراد يكثرمن عبارات الوطن وخدمة الوطرخ والوطنية في مؤلفاته ، وهو أول من استعمل هـــذه الكايات في نائره ونظمه ، فتأمل في فعمول كتابه الممتع ( مناهج الألباب المصرية ) تَجد انه جمل عنوان مقدمته؛ في ذكر هذا الوطن و ماقاله في شأن تمسيسه ارباب الفعلن » و تجدد يقول عن سبب تأليف الكتاب انه القيام بواحيه محو الوطن (ص ٤) ويتكلم عن الترغيب في حب ألوطن (ص٧) و يشيد بمفاخر مصر في فصول متعددة ، على ١٠٠ لا يتملق الجاهير فيا يكتب بل يخلص النصح والاوشاد البني وطنه عو بدلك برهن على وطنية صادقة خالية من شوائب التغرير والتضليل وافر د فی کتابه ( المرشد الامین تلبنات والبدین ) فصلا بعنوان ( بی ابد. الوصن وما يجب عليهم ) و تكلم عن لزوم انحاد الكلمة بين اهل الوطن « لان الله سيحامه واتعالى انما اعدهم التعاون على اصلاح وطاهم، وال يكون بعضم بالنسبة الى بعض كاعصاء العائلة الواحدة ، فكاأن الوطن اتما هو منزل آ بشهم وامهاتهم ومحل مر باهم فليكن ايضا محلا للسعادة المشتركة بينهم » ، وقال ايصا « فالوطني المخلص في حب الوطن يقدي وطاله بجميع منافع نفسه ، ويخدمه بيذل جيع مايماك، ويفه يه بروحه ، ويدفع عمه كل من تعرض له بضرركيًّا يدفع الوالد عن ولده الشر، فينبغي أن تكون نية بناء الوطل دائم متوحبة في حق وطلهم إلى الفضيلة والشرف ، ولا ير تكبون شبئا بما يخل بحنوق اوطائهم واحواثهم فيكون ميلهم الي مافيه النقع والصلاح ، كما ال الوطل نفسه يحمى عن ابنه جميع مايضر به ،

وضرف المثل بما سنته الأمة الرومانية مرالعظمة حيث كان إبناؤها مستمسكين باهداف الوطنية وقال (ص٥٥) فا فن هذا يغيم أن امة الرومانيين كانت منشيئة بحب وطائباً ، وهذا تسلطت على بلاد الدني بأسرها ، ولما السلخت عثما صعة الوطنية حصل الفشل مين اعضاء هذه المئة وقد حاله وانحل عقد فظامها »

<sup>(</sup>استدراك)

سهطت كلمة ( الهامة ) من السطر ١٦ إالصابحة ٩٩٨ قازم التصحيح ، والصواب حكذاً «كان قصير القامة ، عظيم الهامة »

#### اسأويه

و التأمل في نقلة من شهر رفاسة بشوناره نستطيع أن نتبين مطعنقهم اللغة والاسئوب في إنشائه تقلما نسبيا عن العصر الذي مبيقه ، وخاصه ادا قارناه باسلاب رجل المدرسة القديمة كالجيري والمهدى والخشاب وغيرهم ، وهذا التقدم هو تقيحة لنهضة الادنية والعلمية التي ظهرت في عصر همد على باشا واستبت حركة الركود التي اصببت به الدوم والآداب في عصر الماليث (١)

والتأثر من النقافة الاوروبيه ، وهو وال كان قيود الركاكة القديمة ، وامتنار بصحة العبارة والتأثر من النقافة الاوروبيه ، وهو وال كان قد نقيد في بعض المواطن بقيود السجع المتكاف والبديميات اللهظيه الانه خطا بالعة والانت خطوة في طريق انتقام ، وفي بعض شعره ونثره تمح روح البلاغة ونسم القرسل والسهل الممتنع

فرقاعة بك هو اول من منهض بالشعر و لأدب في المصر لحديث، ويمستُ شعره دور الانتقال الى دولة الادب الحديدة التي حل لواءها البارودى و ساعيل صيرى وشوق وحافظ ومطرال وغيرهم من اعلام الادب، نعم انها اذا وضعنا شعره الى جانب ه شوقيات ه امير الشعراء ه و وطنياته ه لحاء في المرتبة المائلة او الرابعة من جهة الروح والاسلوب واللاعة وانتكار المهاتي ، ولكن يجب الاطلبي الله رفاعة من نشأ في عصر كامت اللعة المربية وآدابها في دور تأحرها واضعحالها ، فله عني المهمسة الادبية والعلمية فضل لايشكر ، و غفب الظن العلم تفرغ اللادب والشعر دون التعريب والتأسف العلمي للمغ في دولة الادب شأو، اعظم مم ادركه

#### فالاميذر فاعة بك

ان الكلام عن رفاعة مك يستقبع الكلام عن تلاميذه الدين تخرجوا على بده في مدرسة الألسن، لانهم تمرة هـده المدرسة وأثرها الخالد، عني ان من الواجب

<sup>(</sup>١) انظر الحيزء الأول ص 3٤

ان نبود بأنه من يوم ان تولى منصب الترجة في مدرسة الطب ، ثم في مدرسة الطب المدفعية بطرده صور له تلامند ومريدون ، وعمر تلقو عنه في مدرسة الطب الدكتور عد على البقلي باشا ، فقد نقل عنه صلح مجدى بك ١١) أنه اخذ هو وزمالاؤه عن رفاعة بك بعض العلوم الأولية بمدرسة العلب بإني زعبل سنة ١٢٤٧ه وانه شد له شيادة اوجست اختباره ضمن اعضاء البعثة الطب الاولى التي ارسلت الى فرنسا ، ومعلوم أن المقلى باشا هو من علام العلب في عبد محمد على وعهد اللى فرنسا ، ومعلوم أن المقلى باشا هو من علام العلب في عبد محمد على وعهد استاد كبرى لمناصب البه يدكر فرناسة بك فضله عليه اسماعين عولم يعني مدودته السناد كبرى لمناصب البه يدكر فرناسة بك فضله عليه المام عبد معموسة الألسن ، فكثر عدد تلامده وتخرج على يديد فخبة من المله و الادب عن اضطلعوا بمهمة التعريب والترجة والانشاء سواء في الادب المله و الادب أوفى دواون شاكرمة

وقد ذكر السيد صالح محدى بك سهاء النوابغ والنابيين منهم و رتبهم الى تلاث البقات بحسب دخولهم المدرسة

فلكر من الطلقة الأولى عند لله ابو السعود المندى، وهو العالم النائر محر ر حريدة وادى الديل اول صحيفة سياسية حرة ظهرت في مصر على عيد اسماعيل، و كبر رجل قلم الفرحة ثم ماظره، ومدرس التاريخ العمام المعاوم، وصاحب الساحث الشيقة في محلة روصة المدارس

وحليفة افندى محمود مترحم كتاب (المعنف الملوك الآل) بتقدم لجميات في بلاد وروما) وكتاف (المعرف معوك ازمان بتاويخ لامبراطور شارلكان) في الاد وروما) وكتاف (المعرف معولي الساع الموطف بالتحريرات الافرنحية، ومحدافندى عبد الرق مترجم كتاب (غاية الارب في خلاصة تاريخ الدب) المسيو سديليو، عبد الحري من كار موظفي المعيدة السفية ، وشحاته عيسى مك من موامغ وعبد الجليل بك من كار موظفي المعيدة السفية ، وشحاته عيسى مك من موامغ البحثات العلمية وذاخر الدرسة اركان حرب في عهد المهاهيل ، والراهيم بك مرزوق

<sup>(</sup>١) في رسالته حلية الزمن ص١١

الشاعر الاديب، وحنى المدى هند من نوابع من تخصصوا في الفنون الحربية الهراسه وحسن بك فهمي المصرى وكيل سكك الحديد والوحه لقبلي ثم الفاضي والمحكمة المحتلطة واحد بالمحبيد وكيل الحكمة التحرية بالقاهرة ثم قاض بمحكمة الاسكسارية المحتلطة وله تراحم في القوانين العسكرية وترجم تاريخ بطوس الا كر

ورمصان افدى عبد القادر مترجم بديوان البحرية وله تراحم عكرية عديدة ، وعمد افدى الحلواني ، وعبد الرحن افندى احد وله تراجم طسة و تاريخ المطبع ، وحسن افندى الجبيلي مفرحم بديوان الاوقاف وله نواجم في لتاريخ ، وسعد افندى محدى ، وعهد افندى السحدر مفرجم ضبطية ، مصر وله تراجم غير مطبوعة ، وعمد افندى على القوصى مأمور التداكر الافرنجية باسكسلوية ، وحسين افندى على الدين مدرس الحسب بمدوسة الحسبة وله كتاب فيم في مست الديار ، والحدد عثمان افندى الدويتي قاضى محكة الواسطة الشرعية ، وحسن افندى الشادلي من حرائهي المعتمت ، واحد افندى عياد المترجم باسكسلوية ، وعطيه الشادلي من حرائهي المعتمت ، واحد افندى عياد المترجم باسكسلوية ، وعطيه افندى رضوان كاتب المحلس الصحى ومدرس اللفة الفرنسية بمدرسة لطب ، وعمد افندى رضوان كاتب المحلس الصحى ومدرس اللفة الغراسية بمدرسة لطب ، وعمد افندى رضوان مدرس بمدرسة الصب

ومن الطابقة الثانية وهى التى دخلت المدرسة سنة ١٩٥٧ه: عبد الله باك السيد من اوابغ لبعثات وقد ترجمنا له فيه يلى ، ومصطلى بك السراج وقد شرع فى على الموس فريسى عربى لم يشه، و صلح بجدى بك صاحب رساقة (حلية الزمن) فى ترجمة رفاعة بك ومؤلف كثير من الدكت بومحد رشدى بث ، ومحد افدى العلب مدرس اللغة الفريسية بمسرسة الحسبه والمساحة ، ومحد افتدى البحيرى مدرس اللغة الفرنسية بالمدرسة التجهيزية ، ومحد افتدى سليان مدرس اللغة الأنجليزية بالمدارس المحت المرجمة من الانجليزية ، وخورشد افتدى فصى من الحربية وأول من برع فى لترجمة من الانجليزية ، وخورشد افتدى فصى من خريجى البعثات ، وعلى افتدى سلمة مدرس اللغة المرسية والجعرافيه ، وحسين خريجى البعثات ، وعلى افتدى سلمة مدرس اللغة المرسية والجعرافيه ، وحسين خاكى افتدى، وعلى افتدى شكرى، وقاسم افتدى عجد ، وعود افتدى لاط ، ومصطلى افتدى الدكريدلى ، ومحد وعود افتدى لاط ، ومصطلى افتدى الدكريدلى ، ومحد

افیدی ریور و واحد افتدی صنی الدین و وعثمان فوزی باشا ووالسید عمارة قددی، ومنصور عزمی افدی قاسم و وقاسم افتدی است. وسیس استی قاسم و وقاسم افتدی استد و واسماعیل سری افده ی، وحسن میسوی امیدی، والد کدور مصطفی بورید و مهاد محتار دهدی و وحسن افدی وفائی الخطاط الشهیر

ومن الطبقة الذائة : محد قدرى باشا العالم المشرع الحبير صحب الكتب الشلاقة خالدة ى جمع وترتيب أحكام الشريعة الاسلامية فى المعاملات المدية والاحوال الشحصية والوقف على مذهب الامام الاعظم بيح بعقوصوشفي فى قاب التواوين الحديثة ، وهى كتاب (مرشد الخبران مى معرفة حوال الانسان) فى الماملات الشرعية ، وكتاب ( لاحكام الشرعية فى الاحوال الشخصية ) وكتاب ( قانون المعلل والاقصاف فى القضاء على مشكلات الاوقاف) وهاده المكتب الثراثة هى مرحم رجال الفصاء والة نون الى اليوم والى ماشاء الله فى الحاكة كالاهلية والشرعية والحناطة ، وقدرى بلث هو أيضامؤام كتاب ( قطبيق ماوجه فى القامل المدقى موافقا لمذهب الى حبيفة ) ووازير المقافية ثم المعرف فى عبد توفيق باشا المدقى موافقا لمذهب الى حبيفة ) ووازير المقافية ثم المعرف فى عبد توفيق باشا المدقى موافقا لمذهب الى حبيفة ) والرابر المقافية ثم المعرف فى عبد توفيق باشا المدقى موافقا لما جلال بلك الشاء الشيح متلوف ، ورواية المول وفرحيق ، المول وفرحيق ، ورواية الماليكندرية ثم قاض فستشار بحكة وحد شيعى بك مأمور التشهيل بالاسكندرية ثم قاض فستشار بحكة الاستئة فى الخيافة ا)

وعبد الدميم افدى عبد الرحيم ۽ وحد حير الله بك المترجم بمحافظة الاسكندرية تمقاض لحكة الخنلطة، واحمد محمود افندى ، وبحر عبدالله افندي، وعددالله محفوط افندى ، وحسل يوسف افندى ، وعمر صبرى افندى ، وعلى رشد افندى ، واحمد حلمى افندى ، وعبد الله يوسف فندى ، ومتولى محمود افندى ، مترجم ديوان الاسكندرية

هذا وقد ذكر العلامة محمقدري باشا حدخر يجي مدرسة الألسن ال تلاميذ

<sup>(</sup>١) كما جاء في الكتاب الذهبي المحاكم المختلطة

هده المدرسة قد عربوا نحوالي كدب أو رسالة في مختلف المادم والغاور ، وان حميم المدرسة قد عربوا في المرجعة والتعريب على عهد محمد على واسمعيل هم تلاميذ رفاعه مك أو تلاميد تلاميذه ، وظاهر عما كتبه قدرى باشالا) عن همده المدرسة أن مستوى المرحم، قمد هبط في مصر بعد القالما ، ولم يختمها معهد آخر لتحريم علمه الا كفاء في التعريب ، ولذلك استعانت الحكومة كا يقول قدرى باشا بالاجانب ، واقترح فحدد المناسبة الثاء مدرسة خاصة لتعليم اللغات الاوروبية والشرقية ، ولذى تعرفه ان همدا الاقتراح لم يلق تنفيدا وتعديرا ، قلمروف ال مدرسه الانسن بعده أن قضت في عهد عبس باشا ، عيدت في عهد اسماعيل ستة مدرسة الادارة و لاسن ، ثم عرفت مدرسة الادارة و لاسن ، ثم عرفت بعدرسة الادارة و قط ، ثم تطورت منذ سنة ١٨٨٨ الى مدرسة المقوق ، هدرسة الادارة قط ، ثم تطورت منذ سنة ١٨٨٨ الى مدرسة المقوق ، هدرسة المقتوى حقيق المرجعين العلماء الا كفاء لم يكن وصع لما يقادرسة الادارة ولا في مدرسة الدعوى مثالة المترجعين العلماء الا كفاء لم يكن وصع لمناية لافي مدرسة الادارة ولا في مدرسة الدعوى مثالة المتحديدة المناه الا كفاء لم يكن وصع لمناية لافي مدرسة الادارة ولا في مدرسة الدعوى مثالة المناه الا كفاء لم يكن وصع لمناية المناه الادارة ولا في مدرسة الدعوى مثالة المناه الا كفاء لم يكن وصع لمناية المناه الادارة ولا في مدرسة الدعوى مثالة المناه الا كفاء لم يكن وصع لمناية المدرسة الادارة ولا في مدرسة الدعوى مثالة المناه الالمداه الا كفاء لم يكن وصع لمناية المناه الادارة ولا في مدرسة الدعوى مثالة المناه الادارة ولا في مدرسة الدعون المناه الادارة ولا في مدرسة الدعوى مثالة المناه الادارة ولا في مدرسة الدعون المدرسة الادارة ولا في مدرسة الدعوى المدرسة الدعون المدرسة المدرسة الدعون المدرسة المدرسة الدعون المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة ا

نشأ رفاعة بك فى فجر النهصة العسية والادبية الحديثة ، وكان هو اول من حمل الواهدا ، استوفى العلوم الارهرية ونال حظا كبرا من العلوم العصرية الاوروبية ، فكان منهاجه العلمي أن يستفر الى نتى وطنه علوم الافرنج فى المتاريخ والجمر، بيسة والرياضيات والقالون وكان طليعة حركة التعريب فى النهصة الحديثة

وقد اقترن انتاجه مترعة وطنية قوية تلقاها كما اسلف من فطرته الطيبة وكرم احلاقه وما اثارته مشاهد الثورة الفرذسة سنة معمه في نفه من عواطف وطنية عبادقة ، فاتمه انتاجه على تهذيب الناموس وارشادها على ماهمه رفعة الوطن ومجدم

وكانت له نفس شاعرة جادت بشعر تترقرق فيه ممانى الوطسية ، وله قلم جمع بين الادب العربي والنقافة الاو روبية ، ولم يقف انتاجه عند حدود التعربيب بل ألّف والتكر صحائف وكتما ممتمه في التاريخ والادب والتربية والاخلاق

<sup>ِ (</sup>١) فَى كُنابِه ( معلومات جنراقية ) للطبوع سنة ١٨٦٩

ويضف الى هده حصائص و لمزايل بمان ادبت وعقيدة دينيه صادقه ، وعزيمة مافنية ، وصبر طويل ، وجلد على العمل الفردية عن المطير وكان له اكبر الاثر في حصب ستاجه العلمي والادبي ، هن هسده العناصر تتكون شحصية رقاعة بك من محية لتأليف والندريب ، وسند كر هما على ضوء هده الملاحظات ، ولعاته ومعرباته ، وسنجتهد في ترتيبه، يحسب ظهورها

(۱) فأول تآ بينه رحلته ى قراس المعروف (بتخليص الابريز في تلخيص بدين النظمى مشاهداته في رحلته وما الطبع منها في ذهنه التناء افامته بياريس، وبها وصف بحوال فرف وتقده الحكم فيها واحلاق هلها وعاداتهم وعاومهم وعنونهم وآدابهم وعقائدهم وصائعهم واحو فم المعاشية والسياسية والاجابئية ، وفي هده الرحلة يقبين نجاه لمترجم في الابحاث التاريحية واجعرافيه عافاته يحمله القايه لأولى من مشاهد مه في من عاد مرابه أو أدم فيه الاويد كر لمعة من ماضيه وحاصره ويتبين منها إيما في من عاد مرابه أو أدم فيه الاويد كر لمعة من ماضيه وحاصره ويتبين منها إيما وفرة مادته من الادب والله قاء وميد الى النعمق في البحث والاستقصاء عاودة ملاحدته ونفاذ بصيرته عوتمك باهداب الدين مع سعة الفكر والرغبة في الاخد ملاحدته ونفاذ بصيرته عوتمك باهداب الدين مع سعة الفكر والرغبة في الاخد باسباب تقدم الأمر الأوروبية عويدات على شغفه عالم اسهامه في وصف علوم السباب تقدم الأمر الأوروبية عاويدات والمعدة ومدارسها ومعاهدها واثر وتها العلمية من المناس والمحائد والصحف

وهذه الرحلة كا قدمنا هي اول رحلة مصرية باوره با في تاريخ مصر لحديث ، وقد طبعت بمولاق وسر لها محمد على سرور كبيرا وامر بقراء ثبناق قصوره وتوريعها على الدواويس والوحوه والاعيان وقراء ثها في المدارس لمصرية

(٢) وعرب وهو فى ماريس كتاب (قلائد المفاخر فى غريب عوائد الاوائل والاواخر) ملع ببولاق سائل المعالم المدعودة المترحم من فرنس (٣) والحذوهو فى ورنسا لعرب كتاب المسبو ملتبرون Malibrin فى الجغرافية فعرب الجزء الاول منه لعنوان (المبغرافية العمومية) ثم عرب فى مصر جزءا آخر (٤) وله فى الحغرافية العمومية كتاب آخر السمه الكنز المختار فى كشف الاراضى والبحار (٥) وكتاب

(التعريبات الشافية لمريد الجمرافية)وهو كتبخنخم عربه عن عدة كتب فرنسية واضاف اليه ايضاحات واسعة و إتفاول جغرافية مصر وسائر بادان العالم وقد عرضه على محمد على باشا فأمن بطبعه و نشره لتعميم نفعه وطبع بيولاق سنة ١٨٣٨

(٦) وله في الرياضيات والطبيعيات كتاب (مبادئ الهندسة) عربه عن لوجندر وطبع سنة ١٨٤٣ وكتاب (تدريب المالم فرادر) في المعادن النافعة لنديير المعايش طبع سنة ١٨٧٣ - (١٨ وعرب وهو بالحرطوم كتاب (مواقع الافلاك في وقائع تدياك) المؤلفة لا وتدين وقد تكلفنا عنه

(٩) وله في النحوكات (جمال الاجرومية) طبع سنة ١٨٦٧ (١٠) والتحفه المكتبية في تقريب اللهة العربية ، جمع فيها قواعد النحو ، طبعت سعة ١٨٦٨ (المريب اللهة العربية ، جمع فيها قواعد النحو ، طبعت سعة ١٨٦٨ (المريب القادون المدنى لفرنسي المروف بالكود (قانون نابليون) وهو عمل ضحم يعلى على على كب رفاعة بنت في العلم والعنه والقانون والتعريب وقد السلفة الكلام عنه ـ (١٢) وعرب (قانون التجارة القرنسي) وطيرسنة ١٨٦٨ وقد الملفة الكلام عنه ـ (١٢) وعرب (قانون التجارة القرنسي) وطيرسنة في مباهج (١٣) وفي سعه ١٨٦٩ ظيركتابه المبتع (مناهج الالباب المصرية في مباهج الاداب المصرية) وهو فيا نعلم احل مؤلفاته واوفاها بيانا واعها عنعا واغزرها الاداب المصرية) وهو فيا نعلم احل مؤلفاته واوفاها بيانا واعها عنعا واغزرها وحكومتها وأحلافها وحدومتها والحربة والاقتصادية والسياسية ، ويتصمن مباحث قيمة في التاريخ والجغرافية والآداب والاحلاق والمواعظ والحكم ، وفيه نبذ محتمة عن القاريخ والجغرافية والآداب والاحلاق والمواعظ والحكم ، وفيه نبذ محتمة عن المقتوق والواجدات الوطنية

(١٤) روضه المدارس، وهي المجلة أنثى تولى الاشراف على تحريرها وله فيها مباحث قيمة في الادب والتاريخ وقد سبق السكلام عنها

(١٥) وظهر فهسنة ١٨٧٧ كتابه القيم ( المرشد الامين للبنات والبنين) وهو كتاب احلاق وتربية المتعلمين والمتعلمات وقد تكامنا عنه واقتسف منه ــ (١٦) وظهر له سنة ١٨٦٥ الجرء الاول من كتاب (انوار تو فيق الجليل في احبار مصر وتوثيق بني اسحاعيل) طبع ببولاق في تاريخ مصر ولم يصدر منه الاالجزء الاول وفيه تاريخ مصر القديم وتاريخ لعرب قبل الاسلام، ويقول صالح محدى بك انه اخرج الجزء علم بالعرب المرب قبل الاسلام، ويقول صالح محدى بك انه اخرج الجزء الجزء

الثانى ولكننا لم نمثر عليه وليس في دار الكتب الا ألجزء الاول ــ (١٧) وله رسالة ( الدكوا كب النيرة ، في ليالي افراح العزيز المقمرة ) في شهاني الخديوي اسماعيل بافراح انجاله ــ (١٨) وآخر مؤلماته كتاب (شهاية الابجار في سهرة ساكن الحجاز) وهو تاريخ افرسول عليه الصلاة والسلام وقد نشر تباعا في مجانز وضة المدارس بالعدد به من السنة الثالثة والإعداد التابية من لسنة الثالثة وافرا بعة وانظامية

وعدا هذه ، المؤلفات قد نقيع وهدب مؤلفات الخرى لتلاميذه ، وذكر صالح مجدى بك في رسالته حلية الرمن مؤلفات الخرى لرقاعة بك لم نطبع ولم اعتر عليم، ، وهي (رسالة في الطب) و ( مختصر معاهد القصيص) و مجموع المذاهب الاربعة) و ( تسرح لامية العرب ) و ( ترجمة منقسكيو )

وعن (رجمة موخنسكيو) قرأت للاستاد الشيح عبد الكريمسمان رسالة يعول فيها اله صحح من ابن ردعة بك ان رباه عرب هذا الكتاب، و رأيت في قصيدة وفاعة بك ي ( مماهج الالباب المصرية ) مايؤيد دنك ، د يقول عن نفسه

علی عدد آلتو تر معرباتی تنی بشون سِلمِ او جهاد و (ملطبرون) یشید وهو عدل و (منتسکو) یتر بلانمادی (۱)

هدا ماوسعه المقام في الكلام عن الراهات رفاعة بكء عليه الرحمة والرضوان

# على مبارك ماشا

هو العالمالجليل، بو التعليم في عصر اصحاعيل وتوفيق، وقاطر المعارف والاشعال والاوقاف، وصاحب الحطط التوفيقية

كانت لبعثة التى التحق بها بعثه عسكرية هندسية تحصصت فى العلوم الحربية والرياضيات ، ولسكن مبوغه اتجه الى التربية والتعليم والى الجغرافية والتذريح أكثر من أتجاهه الى الحربية والرياضيات ، ولذلك جعلنا، قريم الرفاعة بك

وقد عاد من البعثة بعد وفاة مجمد على باشا ، ونظراً لأن معطم سنى حياته العلمية والقومية اقترنت بعصر اسماعيل وتوفيق فقد ارحاً ناتر حمته والكلام عنه الى الجرء الرامع

<sup>(</sup>٢) ساعج ، لالباب ص ٣٦٦ عليمة ثانية

# الهنداسة والرباضيات مصطير سحت باش

المروف اثناء درسبته بمصطبي محربجي فندىء هو مصطني بهجت باشا المهندس المشهورة تلتي عليمه بمدرسة قصر العبتيء وكانت عدادية الفدارس الحربية والعالمية(١٠) وأقام بها تلاث سنوات، تم التحق بمدرسة المهندسخانة بالقلمة، وسافر الى فرنسا صمن اعصاء النعثة الأولى، وأقام بياريس عشر سنوات أتقن في خلالها العلوم الرياضية والفدون الهندسية ، ولم أنم دروسه عاد ال مصر فعين ناظرا لمدرسة قصر العيني المدكورة ، و بتي في هذا المسصب سنتين ، والل رتمة بكياشي، تم عين ناظرا لمدرسة المدومية اطره، ثم باشمهندس الحفالك، وعيد ليه وصع مسروع لتسهيل الملاحة في الشلالات، تقدم مشروعا في هددا الصدد لم يعقد ، وقال رتبة ميرالاي ، ثم اشترك مع المهمس الفرنسي موجيل بك في ساء الفناطر الخبرية وثم عين الهنشا لهندسة المنوفية والغرابية لاوعهم اليه عباس باشا يوضع تصمير بتحديد الجامع الاحدى بطنط فقام بمهمته خير قيام لي أن تم بناؤه في عيد اسماعيل ووباشر الله واسكة خديديه من بنها الى كفر الريات بقام ١٨٥٧ ونال رئبة لواء ، وعين مفتش هسمة الوجه القبلي مدة الإشسنوات ثم اعتزل العمل وفي عهد الخديوي اسماعيل عين مفتشة لهندسة لوحه الشبي تانيا ، ومن أعماله أنه خطط تصميم الترعة الإبراهيمية من أسبوط في جسر كوم الصعايدة العاصل بين مديريتي المنيد و بني سويف (٢) ، وعين ناظرًا لديوان المدارس ( و زير المعارف العمومية ) من سبتمبر سنة ١٨٧٠ الى مايو سنة ١٨٧١ ، تم كاف بالاقامة بالقناطر الخيرية وموالاة مظهر باشا بالرسوم والتعاصيل اللي بطلبها منه اثنياء اقامة الاحير بياريس مع موحيل بك والاخصائيين مرس.كيار المهندسين الغريسيين لاصلاح العيون التي ظهر بها خلل بضاطر فرع دمياطاليأن ادركته الوفاة، ويعد من كبار المهندسين في تاريخ مصر الحديث

(١) انظر ص ٣٦٧ (٢) الخطط التونيقية ج ١٦ ص ٥٦

#### محمد بيومي أفندي

كبر الاسائدة بمدرسة المهندسخارة ، ومن بوابع علماء الرياصيات، ولديمصر ، وأصله من ( دهشور ) بمدير به الجيزه ، ذهب الى و نساطمن البعثة الأولى سنا ١٨٣٦ وأقام بها تسم سنوات اتفى في حلاف دراسه الصدسة والعنوم الرياضية في مدرسة الصدسة وبال اجتربه ( الدينوم ) وتبع في الرياضيات

وله عادس فرساعين مدرسا بدوسه لمهندسخا به ببولاق اوكان استاذاوموجه للكثير من نوابغ المهمسين مصريين ، امثال سلامه باش ، ومحمود باشا العدكي، وطائل فندى ، ودقلة اصدى ، واساعيل باشتحد ، وعامر بك حوده ، وغهرهم ، وصاركبر الاساتدة عدرسة المتدسحانة في عهد نظ بة المسيو لا مبير بك وكال ه المرجع اليه والممول عليه هكا يقول على باشا مهارك في ترجمته (١)

ثم انتقل من التعريس في معرسة المسعمانة أن قلم الترجمة بديوان المدارس ( • زارة المعارف العمومية ) واشتر ك مع رفاعة مك رافع في العمل

وله جملة مؤلفات في الهندسة والرياضيات ومنها كتاب (جر الاتفال)وكتاب ( الحير والمقاطة ) ترجمه عن الفرنسية وطبع بمطلعة يولاق سسنة ١٨٤٠ ، و ( تمرة الا كتساب في علم الحساب ) ترجمه عن الفرنسية وطبع بمطلعة بولاق مسة ١٨٤٦ ، وكتاب (الهندسة الوصفية) في محادين ، و ( جامع التمرات في حساب المثلثات ) ترجمه عن القونسية وطبع بمطبعة بولاق سنة ١٨٤٧

وعين في عهد عياس باشا الاول، درسا للحساب المدرسة الائتدائية بالفرطوم وتوفي بيا في ميناء

قال عنه على باشا مبدرك دوكان من أعظم رحال تلك الرسالة ، حسن الاخلاق، مهيبا جليلا، فا رأى حسن ،

#### محمد مظهر ( باشا )

من تلاميذ النمثة الأولى، اقام بياريس عشر سنوات، وتخصص لدراسة

<sup>(</sup>١) الحُماط الثوفيفية ج ١١ ص ٦٨

الرياضيات والحدسة ، و تبع في العلوم المندسية والرياضية ، وقد امتدحه المسيو جومار في رسالته عن اعضاء البعثات وقال عنه لا الله نبوغ مظهر افندى في الرياضيات لم يسترعى النظر (١) » ولما علا الى مصر عبن ناظراً لمدرسة المدفعية (الطويحية) بطره ، وتال رتبة بكباشي ، وتولى وظائف هندسية متدوعة ، وهو الذي نبي فندر الاسكمدرية الكبير القائم بطرف شبه جزيرة رأس لتين وهو من الحل اعماله ، وكان وقتند الحلير فندى ، واشترك مع المسيو الوجيل الت في بنه القناطر عنوج رشيد ، واختص بالاشراف على الله قناطر فرع رشيد ، وقال وتبة المتناطر عنون هذه الفناطر أرسل الى فرنب لمجتمع بموجيل الله الذي كان مشرفاعلى بنائها و بعض لاخصائبين النظر في امر اصلاحيه

# ابراهيم رمضان بك

من كبر المهندسين ، عاد قبل أن يتم دراسة بعض لعلوم لرياضية ، وعين فى وظيفة معيد مدرس لمظهر (داشا) ناظر مدرسة المداعية ، فاستطاع استكال مانقصه ، ثم عين مدرسا بمدرسة المهندسخانة بولاق، وله مؤلفات عديدة فى الرياضيات منها ( القالون الرياضي فى فن تخطيط الاراضى ) طبع بمطبعة بولاق سنة ١٨٤٤، وكتاب ( للا لى البهية فى المندسة الموصلية ) ترجه عن الفرنسية وطبع بمطبعة بولاق سنة والمدينة فى المندسة الموصلية ) ترجه عن الفرنسية وطبع بمطبعة بولاق سنة ١٨٤٤، و ١٨٤٤ و (المنابعة اللهندسة الموصلية ) طبع بمطبعة المهندسخانة سنة ١٨٥٤ و ١٨٤٤ و (المنابعة اللهندسة الموصلية ) طبع بمطبعة المهندسخانة سنة ١٨٥٤ و ١٨٤٤ و (المنابعة اللهندسة الموصلية ) طبع بمطبعة المهندسخانة سنة ١٨٥٤ و المنابعة المهندسخانة سنة ١٨٥٤ و (المنابعة المهندسة الموصلية ) طبع بمطبعة المهندسخانة سنة ١٨٥٤ و (المنابعة المهندسة الم

#### احمد دقلة باث

هو من بلدة (بسيون) غربية مركز كفر الزيات، نشأ في مدارس مصر وارسل خسن طلبة البعثة الثانية سنة ١٨٣٨ ، وتخصص في لعلوم الرياضية، وعادسنة ١٨٣٥ وعين معيدا للاستاذهد بيومي افندي كبير الاساتفة بمدرسة المهنسسمانة ببولاق ، ثم عين بعد ذاك مدرسا لعلوم الجير، وهندسة ارى والقباطر والجسور، ثم وكيلا

<sup>(</sup>١) الحج الاسيوية Journal Assatique مدد اغسطس سنة ١٨٢٨ ص ١٠٥

المدرسة مع القائدالدروس بها ، وانتقل سنة ١٩٨٩ الى قم المندسة واوى سنة ١٨٥٩ عنال عنه على بات مبارك (منة ١٣٠٥ م) قال عنه على بات مبارك (منة ١٣٠٥ م) تلقوا عنه ، وكان حدن الالهاء ، يجتهد في التعليم ، ويحث على العهم ، وكان من أعصم المهدس ، ، وله من المؤلفات كتاب (رصاب العانيات في حساب المثلثات) ترجه عن الفرنسية وطمع بمطبعة بولاق سنة ١٨٤٣

#### أحمد طأثل افندى

عو من بلدة بلتان قليوبية مركر طوح ، لمن المناته الأولى عدارس مصر ، والنحق بالمئة بعدارس فرنسا الهندسية ، وعاد منها سنة ١٨٣٥ ، وعين بعدرسة المهندسيخانة مساعد مدرس ومعيداً لدروس للاستاذ محمد بيومي افندي ، ثم عين بعد ذلك مدرسا العلام الميكانيكية والجبر ، ثم مهندسا الركاب العالى سنة ١٨٤٧ ثم ارسل الخرطوم مدرسا بالمدرسة الابتدائيه التي الشأها عباس باشا الأول ، فذهب اليها صحبة رفاعة بك رافع والاستاذ بيومي افندي ، وعاد من منفأه في أول حكم سه د باشا مصابا بالحي ، وتوفى بعد وصوله الى بولاق بليلتين ، قال عنه على باشا مبارث (٢) ﴿ وكان قصير القامة صعير الجسم كثير الفهم لا يبالي باكثر الأمور ، وله جرأة على الأصراء و قدام ، وكان عبا التلامدة يرغب في تعليمهم ، وأحد عمه أو جيمهم »

#### احد فايد ( باشا )

فشأ نشأته الاأولى بمدارس مصر ، وأقام بغرنسا عشر سنوات يتلقى العلام بمدارسها ، وعين بعد عودته مدرسا كار باضيات بمدرسة المهندسخانة ، وصار من

<sup>(</sup>١) الخطط التوقيقية ج ٩ ص ٦٥ ﴿ ﴿ ٢) الخُصطُ الدُّوفِيقِيةَ ج ٩ ص ٧٨

كبار اساتفته ثم وكيلالها ، وتخرج على يده كشر من المهندسين المشار البهم بالبنان ، وله مؤلفات في الهندسة والرى ، منه كشاب (الاقوال المرضية في عبر عيه لكرة الارضية ) ترجه عن الفرنسية وطبع عطبعة بولاق سنة ١٩٨١ ، و (تحرك السوائل )طبع سنة ١٩٨٧ ، و (الدرة السنية في الحسابات الهندسية طبع سنة ١٨٥٧

لم يكن محود باشا الفلكي من تلاميذ بعثات محد على لانه الشحق بالبعثة في عبد مسيد باشه لكنه تمل علومه الأولى في مدارس محمد على وهو من زملاء العلماء المتقام ذكرهم ، على أن حدثه العامة ترتبط بعصر اسماعيل ، لذلك ترحماله في الجزء الرابع الحديث السبكي

من اعضاء البعثة انعامسة ، و هو من (سیات انتلاث) منوفیة ، رجم له الملامه على باشا مبارك مناسبة لكلام عن سبك النلاث (۱) فعل هومن هذه البلدة يصا الأمير احمد بك السبكي ابن احمد ابن سلبان عجيلة من عثلة تسبى المجابلة يقال ان اصلهم من بيت عجيل من مديرية الشرقية » ، وذكر عه نه دخل صغيرا مكتب (مدرسة) منوف سنة ١٧٤٨ ه (١٨٣٣ م) «مسن اولاد المكاتب الدين جليهم العزيز المرحوم محمد على باشه من البلاد ، ثم نقل الى مدرسة قصر العبلى ، ثم المال مدرسة إلى زعبل ، ثم الى المهندسة ته ببولاق ، ثم سأفر ضمن بعثة الانجاب الى فرنسا ، قام بياد يس سنتين ، ثم دخل مسرسة العرسان الحربية ، و بعد تمام الى فرنسا ، قام مدرساى فلك الالاى ، تعليمه حضر الى مصر في عبد ابراهيم بعشا عمل صابطا من ضماط العرسان بالالاى ، تعليمه حضر الى مصر في عبد ابراهيم بعشا عمل صابطا من ضماط العرسان بالالاى ، وبعد مدرساى فلك الالى ، وبعد سبع سنوات خرج من حدمة الالاى و خق بالمندسين الذين عبد اليم وسم خريطة قتال السويس برتبة يوز باشى في عبد سعيد باشا ، وبعد البه مماو بة العالم الكبر محود باشا القلكي في رسم حريطة الوجه البحرى المهمة عبد اليه مماو بة العالم الكبر محود باشا القلكي في رسم حريطة الوجه البحرى المهمة عبد اليه مماو بة العالم الكبر محود باشا القلكي في رسم حريطة الوجه البحرى المهمة عبد اليه مماو بة العالم الكبر محود باشا القلكي في رسم حريطة الوجه البحرى

<sup>(</sup>١) الخطط التوليمية ج ١٧ ص ٩

وبعد انتهائها العم عليه برتبة صاعقول اعلى و ونال رتبة البكباشي في اوائل عبد اسماعيل و وألحق بديوان (وزارة) الانسمال و ونال رتبة قائممقام و ونسب لمهمات عديدة و وصحب محود باشا الغلكي الى دنقاء رصد الكدوف الكلي الشمس سنة وصحب محود باشا الغلكي الى دنقاء رصد الكدوف الكلي الشمس سنة يوافق الشاء (١٩٧٩ م) وسافر الى سواكر عمية اسمعيل باشا العدكي لا كنشاف موضع يوافق الشاء سكة لحديد من سواكن الى شفدى بالسودان ، فأقام في هام المهمة لمحو أربعة الشهر في عمل الرسوم ثم اتصح سدم المكان انفاذ المشروع وقنئذ لد كان في العربة من الاودية والعقبات ، وعهداليه مرة الحرى رسم حريطة لوجه العبل في العربة في رسم حريطة لوجه العبل من الموط لى الدعوة ، فاستودها رسما ومبرانية، وابعه في وضع تصميم لرعة تحرج من الشاطر احبرية الى يحبرة مربوط ، فوضع لها رسوم والميزايات و بالجان كان من من القدطر احبرية الى يحبرة مربوط ، فوضع لها رسوم والميزايات و بالجان كان من كبار المهندسين الدين المنفحة البلار من حدماتهم

#### حسن بك نور الدين

هو من (ستهور) غربية ، ومن زملاء على باشا مبارك في بعثة الاتحال ، ترجم ، له في كلامه عن ستهور (١) فقال عنه ماخلاصته ان مولده سنة ١٢٣٧ (١٨٣٢ م) وتلتى التعليم الأولى في مكتب (كفر مجر ) القريبة من ستهور ، و نتقل بعد سنتين ، في مدرسة طبط فتاميم سنة ، ثم اشحق بمدرسة قصر العيني بمصر ، وانتقل منها الى مدرسة ابي رعبل ، ثم الى مدرسة المهندسخانة ببولاق ، وكان في فرقة على باشا مبارك فأتام بالمدرسة حس سبوات أثم فيها دراسة العنوم لرياضية النظرية ولعمليه ، وكان من ضمن السبعة الأوائل من العرقة الأولى الذين اختارتهم المدرسة المنتقب العلم الحربية ، قسادر ضمن هذه البعثة ، ودحل مدرسة المهندسخانة بباريس ، واستمر بها سنتين ، ثم انتقل الى مدرسة الغناطر والجسور ، فأتام به أربع سنوات ، وكان يجمع ببن العم والعمل ، فيقضى كل سنة والجسور ، فأتام به أربع سنوات ، وكان يجمع ببن العم والعمل ، فيقضى كل سنة بابية أشهر في تلق لعلوم وأربعة اشهر في مشاهدة الاعمال الهندسية في امدن

<sup>(</sup>١) الخطط النونيفية جز ١٢٠ ص ٦٠

والاقالم والثغورة كالقدطر والموانى والسكات الحديدية والمصانع وعد الى الصراحة المهدسين الفنية وكان من نوبغ المهدسين وله أعمال وخدمات جليلة في السكك الحديدية والمالية عملها عانه رسم تصميم سكة الغيوم الحديدية و قشأ سكة حديددسوق، وخط الصالحية عوعين ماشهمهس سكة حديد القاهرة ومنقل في مناصب عدة ، فال عنه على باشا مبارك نه «السان حسن السير والسيرة ، دين صالح ، محب الصلحاء والعلماء م

# الطب والجراحة

# محمد ملي اليةلي باشأ

الظر مدرسة الطب ، وكبير أطباء وحراحي مستشقى قصر العبني ، وهو من (زاوية البقلي) مركز منوف ، ومن أنبغ نوابغ البعثات العلمية ، ترجم أله العلامة على بهث مبارك فوصفه «بالعالم النحرير ، والعلم الشبير ، السبد محمد على باشا الحكيم »، ولد في زاويه البقلي سنه ١٨١٥ ، وقد اشتهرت هسد، البلدة عن نبغ من ابناتها ، قال على باشا مبارك عنه (١) « وهده لقرية وان كانت صغيرة لكنها اختصت دون عيرها عزية كثرة من ترى مه في الوطائف السفية والخدمات المبريه ، من علماء الشهرية والحدمات المبريه ، من علماء الشهرية والرياضة والحكمة والطبيعة »

ترعرع المترجم فأدخاء أهله مكتبا بباده فتع السكتابة وشيئامن القرآن الحكيم وفي لتسمة من عره أدخاه احمد افندى البغلى مكتب ابى زعبل فلبث فبه ثلاث سنان وأتم قواءة القرآل ، ثم دخل الدرسة ابى زعبل المتجهزية ، فكث بها ايضا ثلاث سنان ، وبدت عليه مخايل الذكاء ، واشتهر بحسن السير ، فكان أول قرقته ثم دخل مدرسة الطب ، وكان ناظرها الدكتور كلوت بك ، فاشنهر بالنبوغ وتوقد القريمة، والذل حيده في الدرس و لتحصيل عناق أقوانه ، ولما انم دراسة الطب

<sup>(</sup>١) الخطط التوقيقية ج ١١ ص ٨٤

اختاره كنوت بك ضمن البعثة التي درسات لفرنسا التسحر في العاوم الطسة عذالتحق عصرسة الطب بمدريس «وبذل غايه جهده في تحصيل العاوم الطبية والجراحية، وشهد له جميع اساندتها بالتفوق على من معه مع كونه أصغرهم سماه

وكان باراً باهيه، و كر عمه على باشد مبارك إن مرتبه حين الحق بالبعثة كان مائة وحمسين قرشاء فترك لواندته حمسين ، وأبتى سف المائة ، وأتم الع زملائه المتحالات الطب بمدرسة باريس ، ولم يبق عليمه سوى تأثيف الرسالة الطبية التي يدال بها دباوم الطب ، والف رسالة طبية في الرمد الصديدي المصرى ، وحصل على الدباوم ، وعاد الى مصر سنة ١٨٣٨ ، فعين مدوس للجراحة و لفشر يح عدرسةالطب وكبيرا لجراحي المستشفى ، وقال رتبة صاغةول اعلمي ، ثم عدد قبيل اعطى رتبة الكباشي، وفي عيد عبس باشا الأول انتقل من منصبه بالفصر لعبثي ، وعين طبيبا في أحد اقسم القاهرة وهو قسم قيسون وذلك ه لمنافسة حصلت بينه و بين سمَى اطباء المستشفى الأوروبيين له عولما ناله من الشهرة صار مقصه المرضى من جميع الحبات، وقل الوارد على مستشفى قصر العيني، وظلت شهرته في اتساع، ومكث كذلك يحو حمس سنين ، ثم ذل وتمة فأعمقام وعين كبيراً الاطباء الالايات السعيدية نم عاد لمنصب كبير حراحي مستشفى قصبر العيني وعاين وكيلا للمدرسة ومدرس الجراحة ما ، ثم انعم عليمه برتبة المبرالاي ، وجعم سعيد باش طبيمه الخاص ، مع ابقاء وفائمه وأخده في معيته ، وانهم عليه برتبة التمامز واصطحبه في رحلته باورو با

وى عهد الخديوى اسهاعين بات عين ماظراً لمدرسة الطب ورئيسا لمستشعى قصر العينى ورغب اليه الحديوى أن يؤلف الكتب لاحياء العاوم الطبية ، وذال الرتبة الأولى ، ثم عين رئيسا لاطباء ، الحلة الحربية التى جردها المديوى اسهاعيل على الحبشة بقيادة السردار راتب باشا ، فأدى خدمات جليلة لجدود الحلة ، واستشبه حماك سنة ١٨٧٦ ، فكانت وفاته في ساحة الواجب واجهاد

ونمسا يذكرله انه بغل جبدا كبيرا في مكافحة السكوليرا التي انتابت مصر

سدة ١٨٦٥ ، وكافأته الحكومة على جيوده بالنيشان ، لمجيسى من الرئمة المنالفة وأظهر ناحية في شهرته أنه كان ناسفة الجرحين ، وكان باراً بالدانس ، محيا للحير ، يعملف على الفقراء من المرضى ، فلا يطلب منهسم أجراً ، وله في لطب تراكيف قيمة ، كتاب في الجراحة الصغرى سماه « روضة النجاح الكبرى ثر العملات الجرحية الصغرى» طبع سنة ١٨٤٣ وكتاب « غرر النحاح في اعمال الحراح » في جراحة الاقسم » لم الحراح » في جراحة الاقسم » لم يطبع ، وكتاب في المعليات ، لجراحية الكبرى في مجدين سماه « غاية العلاح في يطبع ، وكتاب في المعليات ، لجراحية الكبرى في مجدين سماه « غاية العلاح في أعمال الجراح ، طبع سنة ١٨٦٥ ، وأصدر سنة ١٨٦٥ بجلة «اليعسوب» بالاشتراك مع الدكتور ابراهيم دسوق بك وهي أون محلة طبية عربية ظيوت في مصر

# ايراهيم نك البيراوي

هومن ( تهروه ) بديرية الغربية ، تلق التعليم الأولى ق مكتب البلاء مم الك المكتب وتعلق بالبلاء والشراء والتعارة عوسافر الى مصر التجارة فلسر وبها فدخل الازه بمواشتعل بطلب لعلم الى أن احتدرت الحكومة من الازهر بعض تلاهيذه الالحاقيم بمدرسه الطلب بأبي زعبل ، فرغب المترجم الالحق بها فانتملم في سلكما ونال بها رتبة ملازم ، ونبغ فيها ، فكان أحد أعضاء البعنة الطبية الذين اختدرهم الاكتوركلوت مك الاتمام علومهم في فرنسا ، فسافر ضمنها وأهم عفرف اسمة وأتم علومه وعلا سمة معامه وكانت قد انتقلت الى (قصر العيني ) و بعد قليل نال رتبة صاغ قول اغلى وذاع صيته ، واشتهرت كفاءته ، فاختاره محمد على طبيبا له ، وقر به وأغدق عليمان وذاع صيته ، والشهرت كفاءته ، فاختاره محمد على طبيبا له ، وقر به وأغدق عليمان الملاح والانعامات ، ونال رتبة امير الاي وكان مقصد الاحراء والبيوت السكيرة في العلاج ، واصطحبه عهد على في رحلته بأورو با سسمة ١٨٤٨ ، واختاره عبس باشا العلاج ، واصطحبه طبيبا له بعد ولايته الحكم ، واصطحبته والدة عباس باشا في رحلته الا بلوخية الذي تزوج بها أثناء الله المدود عبال رجم المترجم من الحج وجه زوحته الافرنجية الذي تزوج بها أثناء الى المحارة والمارة والمناه الذي المحارة والمناه الله بها ولايته الحكم ، واصطحبته والدة عباس باشا في رحلته الله بعد ولايته الحكم ، واصطحبته والدة عباس باشا في رحلته الا وحم المرجم من الحج وجه زوحته الافرنجية الذي تزوج بها أثناء

دراحته أو روما قد توفيت ، فازوح باشراقة من جوارى والدة عباس بها المعمت بها خليه ، ومارال في عز ونعمة الى أن توفى سنة ١٨٩٢ ، وقد وصفه العلامة على باشرجة بالله كان السائل كريم الشهم على باشر مبارك الذي نقلها عنه معظم هده النوجة بالله كان السائل كريم الشهم وبيم الحمة ، يعلب عليه الموسع والانبساط ، فكمت تراه درمًا مستصحبا اللغاني وآلات الطرب ، قال ، وهو أنجب من اشتهر في الجراحة ، ذو اقدام على مالم يقدم عليه غيره ، فمن ذلك الله كان يشق على ادرة الرجل و يعمل بيها العمليات المنتجة الصحة و لم يسته في ذلك غيره (١١)

وله من مؤلفات ( الاربصه الجراحية ) ترجمه عن الفرنسية وطبع مسة ١٨٣٨، وبهذة في ( الفلسفة الطبيعية ) "ليف كلوت بك ترحمها الى العربية، وبهذة في (أصول الطبيمة والتشريخ العام) لكناوت بك أيصا ترحمها لى العربية

#### احمد حسن الرشيدي بك

هو من نوابغ حريجي مدرسة الطب المصرية والبعثات ، ومن أوكان النهضة لطبيه الملمية بتنا ليفه وتراجه ، واكثر علماء الطب تأييفا وترجة وتعريباً ، نشأ في الازهر ، واستقل منه الى مدرسة الطب في ابي زعبل ، وأثم العلوم لطبية في فرسا صمن أعضاء لبعثه قرابعة ، و بعد عودته عين استاذا في مدرسة الطب ، وأخد في البرجة والتأليف يهمة لاتعرف لسكان وكفاءة ومقدرة ومنارة في الملغة على ويها رمئزه والدوء وقد بغت مؤلداته تسعة في عيد محمد على ، ثم ركست حركة المعلم والتأليف في عصر عباس وسعيد ، فلما صارت الاريكة الحديوية على الخديوية الى لنحديوي اسماعيل قربه البه وحثه على العمل فألف كناب (عدة المحتاج على الأدوية والعالج) وتوفى سنة ١٨٣٦ وهائة مؤلفاته ١ ــ ( رسالة في تطعم الحدي ) ترجها عن كان مثل وطبعت سنة ١٨٣٦ ، ٣ ــ كتاب ( الدراسة المعرى ) ترجها عن كان مثل وطبعت سنة ١٨٣٩ ، ٣ ــ كتاب ( الدراسة المعرى ) ترجها عن كان طعم سنة ١٨٣٩ ، ٣ ــ كتاب ( الدراسة المعرى ) ترجها عن كان طعم سنة ١٨٣٩ ، ٣ ــ كتاب ( طباء الديرين في الأولية في الحفراف قالطبيعية ) طعم سنة ١٨٣٩ ، ٣ ــ كتاب ( ضياء الديرين في الأولية في الحفراف قالطبيعية ) طعم سنة ١٨٣٩ ، ٣ ــ كتاب ( ضياء الديرين في الأولية في الحفراف قالطبيعية ) طعم سنة ١٨٣٩ ، ٣ ــ كتاب ( ضياء الديرين في

<sup>(</sup>١) الحَمط التونيقية ج١٧ س٣

مداواة العينين) معرب عن الغرنسية طبع سنة ١ ١٩٨٤ على (طالع السعادة والافيال في الولادة وأمراض الداء والاطفال) ترجه على هيبه فندى الحكيم وصححه الرشيدي في جزأ بن طبع سنة ١٨٤٣ ، هـ نبذة في (قطعيم الجدري) طبع سنة ١٨٤٣ ، هـ بر نبطيع المجادري) طبع سنة ١٨٤٥ ، هـ و برجة الرؤساء في امراض اللساء) طبع سنة ١٨٤٥ ، (الرقة الاقدال في مداواة الاطفال) طبع سنة ١٨٤٥ ، ٨ - (الروضة المبيئة في مداواة الامراض الجلدية) في مجدين طبع سنة ١٨٤٧ ، ٩ - (الحجة الامائل في علاج تشوهات المفاصل ، ١٠ - (عدد المحتاج في على الادوية ولعلاج) وهو المركبة وهو دائرة المفارق طبية في الربعة مجادلات كبيرة طبع سنة ١٨٢٧ بعد وقة المؤلف معارف طبية في الربعة مجادلات كبيرة طبع سنة ١٨٢٧ بعد وقة المؤلف

# محمد الشافعي بث

من اعضاء البعثة الرابعة ، ولم عاد من فرنس عبن است ف يمدرسة الطب ، تم ناظرا عليها ، وهو است ذسالم باشا سالم الطبيب المشهور وله في التألف والمرجمة كناب المدر المحراض في التشخيص واحدالة الامراض) طبع سنة ١٨٤٣ في جزاً بن، ٧ – ( الدرا الموال في معالجة الراض الاطفال) لمؤلفة كلوت المت عربه المترجم وطبع يمطيعة بولاق سنة ١٨٤٤ س ( الدراج الوهاج عي التشخيص والملاج) طبع سنة ١٨٦٤ في ارجعة مجلدات

#### محد اشباسی بك

ول اعضاء البعثة والعة 4 أقام طرف ١٣ سنة لاعام العاوم العابية 6 ولم عام الى مصر عين استافا للتشريح بمدرسة الطب

وله في التأليف كتاب (التنوير في قوعد التحضير) ألمه بارساد الدكتود كاوت بك وطبع سنة ١٨٤٧ - وعرب كتاب ( التنفيح الوحيد في التشريح الخاص الجديد) طبع بمطبعة بولاق سنة ١٨٤٥

#### مصطفى بك السبكي

من ،عصاء البعثة الرابعة ، ومدرس الرمد بمدرسة الطب ومن مشاهير اصاء العيون — توفي سنة ١٨٤٤

#### عيسوى اقتسى انسعراوي

من اعصاء البعثة الرابعه ، استاذ عم التشريح بمدرسة الطب ومترجم كتاب ) المعلموع بمطبعة بولاق سنة ١٨٣٥

# حسين غائم الرشيدي افتدي

من ادضاء لبعثة الرابعة ، كال قبل سفره الى فرقد من مصححى اكتب الطبية بمدرسة الطب ، سافر الى فرقسا سنة ١٨٣٧ واكام بها ١٣ سنة ، و نقل علم الصيدلة ، و بعد عودته دين ستاذا لهذا الفن بمدرسة الطب ، له عين مدير لممل الصيدلة ، و بعد عمد على ، وهو مؤلف ( الدر الخبن في فن الاقراد فين ) طبع بمطبعة الصيدلة في عبد محمد على ، وهو مؤلف ( الدر الخبن في فن الاقراد فين ) طبع بمطبعة مولاق سنة ١٨٤٨ ، وقد أشاد كاوت بك بذ كردهو والسيد احمد حس ارشيدى وعدها من نوابغ لبعثات المصرية

### محمدعبد الفتاح

من خريجي البعثة الشائسة ، ترجم كتبا عدة في العنب واقتاريخ الطبيعي ، منها كتنب اسرارهة المحافل في معرفة المعاصل) ، طبع سنة ١٨٤٩ ، و ٧ ــ (مشكاة اللائذين في علم الاقربادين) طبع سنة ١٨٤٤ ، و ٣ ــ ( البيعجة السنية في اعمار الحيوانات الاهلية ) طبع سنة ١٨٤٤ ، و ٤ ــ ( المتحة الطالب قانون الصحة ) طبح سنة ١٨٤٥

#### على هيبه

من خريجي البعثة الأولى، ومن كدو الاطباء ، ترجم كتاب (طالع السمادة

فى فن الولادة ) الذى صححه احمد حسن ارشيدى - وكتاب ( اسعاف المرضى فى عدر منافع الاعضا ) ترجمه عن الفرنسية وطبع ببولاق سنة ١٨٣٦

# حدين عوف باشا وايراهيم دسوق بك طبيبا العيون

كلاها من تلاميذ البعثة السلاسة ، وكلاها أتم دراسة الطب والجراحة عدرسة قصر العينى ، و بلغ رتبة بوزياشى ، ثم ارسل الى التمسأ سنة ١٨٤٥ التحصص فى الرمد على الدكتور بجر الاختصاصى فى الرمد بمدينة ( بج ) ونال كلاهما شهادة التخصص من الاستاذ المذكور ، ولما عادا الى مصر أمن محمد على بات وتأملهما بالقاهرة اللائتفاع بفنها وعلاجها أمراض العيون ، و ختارت الحكومة بعض التلاميذ التخرج على بدها والتحصص فى الرمد الارسالهم الى البنادر المهمة القيام عهام أطباء الرمد

وانهم على كل منهما برتبة صاغقول اعلمي ، وقد وصل حدين عوف الى رتبة الباشوية ، وكان من كبار أساندة الطب ، وتخرج على ياء كثير من الاطباء ، وكان يراهيم دسوق بث ايضا من اساندة المدرسة المدكورة

# مصطفي الواطي بك

من تلاميد البعثة الحامسة، أنم لطب في مدرسة الطب المصرية ، وارسل ال باريس وأقام بها سنتين وقصفا للتخصص في صناعة طب الاستان ، وترأس ف مصر تحسم ترجة الطبيات بفروعي في قلم الترجة ثم صار وكيلا لمدرسة الطب

# عبال افندی ابراهیم

من تلاميد البعثة الخامسة ، وكان زميلا لمصطنى الوطى ، ولم، عاد الاثنان أصدر محد على ماشا أمره ما بفائهما إساستشعى لتدريس هذا الفن التلاميذ ومعالجة المرضى

# رجال الدولة والسياسة

الأمير اسماميل ( الخديوي اسماميل باشا )

كان من تلاممة البعثة فخامسة دودوس لفنون الحربية بفرقساء وتولى اربكة مصر الله وفاة سعيد باشد وقد خصصنا الجزء الرابع للكلام عن عصر اسماعيل

#### محمد شريف باشا

من تلاميذ البعثة لخامسة ، وهو الوزير الكبير شريف مشا مؤسس النظام الدستورى في مصر ، وصاحب الموقف المشرف في الدواع عن وحدة مصر ، والحدودان، و لمستقبل من راّسة الورارة اعتراضاعي سلح المودان عن مصر ، والقائل كايم الحالمة ، ولما تركما السودان فالمدودان لايتركنا ، ولما كانت حياته العامة قد افترنب بعيد المهاعيل وتوفيق فقد ترجمت له في الجرء الوابع

# الحربية والادارة العسكرية

مصطفی مختار باث – مدیر دیوان المدارس

من تلاميد البعثة لاولى ، وكان من قبل ، وظفا بديوان مجدعلى ، وتخصص الدراسة الفنون الحربية ، وكان هو وعبدى شكرى ( بلشا ) وحسن ( بلشا ) الاسكندراني بمثابه الرؤساء الثلاثة كا مئة الأولى ؛ وقد حصهم رقاعة مك الذى زاملهم في الدراسة بالذكر فقال عنهم (١) هقد بعث صحب السعادة ( محد على ملك ) في السفر الى بلاد فريسا ثلاثة رؤسه من اكابر ديوانه السعيد ، وحعلهم ارباب في السفر الى بلاد فريسا ثلاثة رؤسه من اكابر ديوانه السعيد ، وحعلهم ارباب قصر عام على من عداهم ، وهم على هذا القرنيب ، فأولهم صاحب الرأى المنام ، والمعرفة والاحكام ، حائز فصيلني السيف والقلم ، والعارف برسوم العرب والعجم ، حضرة والاحكام ، حائز فصيلني السيف والقلم ، والعارف برسوم العرب والعجم ، حضرة

<sup>(</sup>١) في كتابه تخليص الابريز ص ٣٠

عبدى افدى المهردار ، والتدنى مدحب الرأى المديد ، والطالع السعيد ، من حلع في حب المعالى العدار ، حضرة مصطبى مختدر ، فندى الدو يعار ، والتناث الحاوى بين العلم والعدل ، والبراع والأسل ، حضرة الحاج حدن الاسكندراني »

وقد عاد المنرجم من فرب بعد أن أتم دراسته سنة ۱۸۳۷ و مال رقبة مكيشي ولقب مك ، واشترك في الحرب لسورية الأولى وكان فيها من خاصة اركان حرب ابراهيم باشا و يار را له (۱) ، ثم عين بعد ذلك رئيس مجلس شورى المدارس ثم مدير ( ديوان المدارس) ، فهو أول و زير للمعارف في تاريخ مصر الحديث ، وعين رئيسا للمجلس العالى عهد على باشا حلق لعبدى شكرى باش ، و كانت ، لاعمال الهندسية عمالة الى عهد على باشا حلق لعبدى شكرى باش ، و كانت ، لاعمال الهندسية عمالة الى عهدة ، في كان و زيرا للمعارف والاشغال و توفى سنة ١٨٣٨ .

#### ا بن أك الكرجي

من تلاميد البعثة العدية الأوى ، اتقن في فرنسا في صب المدافع وصنع الاسلحة ، وعبن بعد عودته بالطوبخانة المصرية ( معمل الاسلحة والمدافع ) برتبه يوزياشي ، وأحديتدرج المان صار ناظر الدكمرجالات ( معامل البارود ) في عهد على ونال رتبة ميرالاي ، وقد ذكره كاوت بك في كتابه وعدد في مقدمة نوابغ البعثات المصرية ويسميه ( امين بك مسير فايريقة ملح البارود )

#### اجيد باث

من قالاميذ المعنة الأولى ، تخصص في فرف الدراسة الغنون الحربية ، وفضى في دراستها ست سنوات ، واشترك في الحرسالسوريه الأولى ، وكان من أوكان حرب الراهيم مات ، وقد عهد اليه بعد صلح كوتاهيه بتحصين مصايق جبل طوروس الى انتهت اليها جدود مصر الشالبة فاضطلع بهذه المهمة وقام بها خير قيام واشترك مه فيها السكولونل سلم بث ، ولازم ابراهيم باشا في واقعة نصيبين

<sup>(1)</sup> وسائل انباروق (بو الكونت) ص ٢٤٤

# على باشا ابراهيم

ناظر المعرف العمومية في عبد توفيق باشا ، تعلم بمدارس مصر ، وسافر ابي فرنساسنة ١٢٦٠ صمن العثة الخاصة ، واقام بباريس سنتين ، ثم نقل الى مدرسة الطويجية بمدينة (متس) ١١٥١٨ وأقام مها سنتين ودرس بها في الاستحكامات والفنون الحربية الأخرى ، والحق بالالايات الفرنسية ، وفي سنة ١٢٦٦ المر عباس ياش الاولى بعودة حميع طعية الدمنة ، فعاد المترجم الى مصر ، وقال رتبة يوز باشي ، وعين مدرسا لالهامي باشا ابن عباس باشا (١) ، ثم الحق بأركان حرب سلهان باشا الفرنساوى (المكولونل سعف) وصار فاظر المدرسة التجهيز بةسنة ١٨٦٤ من ناظرا الدروس المدارس الحربية ، ثم مستشارا بمحكة الاستثناف الحتلطة ، ثم ناظرا الدروس المدارس الحربية ، ثم مستشارا بمحكة الاستثناف المختلطة ، ثم ناظرا المعارف المهومية

### حماد عيد العاطي (باشا)

اصله من ( دیر الجنادلة ) مرکز ابو تیج ، یسمیه علی باش مبارك ۱ الامبر الجلیل حماد بك ابن عبد الماطی ، كار له جه شهیر یسمی عیسی له راو یه هناك تسمی زاویة عیسی ، (۲)

نشأ نشأته العلمية الأولى في مدرسة ابو تبيع سنة ١٧٤٩ ، ثم انتقل منها الى مدرسة قصر العينى، ثم مدرسة ابي زعبل ، ثم الى مدرسة المهمسجانة ببولاق ثم انتخب ضمن تلاميذ البعثة الخامسة لتعلم الفدون الحربية بقراساً، فدخل مدرسة المدفعية بمدينة (مقس) ودرس بها فن الاستحكامات والفون الحربية الاخرى ، وخدم في الالايات العلوبجية الفرنسية نحو سنة ، ثم عد الى مصر ، وتد جف وظائف عدة ، منها التعريف المناسقال وقال رئية عدة ، منها التعريف بالمدارس الحربية ونظارة قلم الهنمسة بديوان الاشفال وقال رئية البكاشي ، ثم المرالاي ، وصار مستشارا بمكة الاستثناف المختلطة (٣) سنة ١٨٧٨

 <sup>(</sup>١) الخطط الموقيقية ج ٩ ص ٥٥ (٢) الخصط التوهيعية ح ١١ ص ٧١

<sup>(</sup>٣) كا ذكر في الكتاب الذهبي للمحاكم المختلطة

# الملاحة والعلوم البحرية ويناء السفن

الاميرال عُمَانُ نُورُ ٱلدِينُ بِلَمُا

هو من أول من أرسلهم محمد على ألى أوروبا لنلتى العاوم ، وقد ترجمنا له فى الفصل الحادىعشر ( ص ٤٧٨ )

# الاميرال حسن بلشا الاسكندراني

من تلاميد البعثة الأولى ، تخصص لدراسة فنول الملاحة و لهسمة البحرية في قرند ، وكان يبلع من العبر حين سفرد بهداد البعثة ٣٧ سنة ، وعاد من قرندا سنة ١٨٣٦ ، فالتحق بالاسعلول المصرى ، ويرهن على كذ انه ومهرته ، ورتفى في المناصب الى ان صاو رئيس ترسانة الاسكندرية وذخار البحرية ودارتية لبانوية وقد تولى قيادة الاسطول المصرى الذي حارب الروب، في حرب التره سنة ١٨٥٣ في عيد عبلس باشا الأول وسعيد باش ، وكان ها الاسطول المؤلف من المعامنة عربية ، واظير شحاعة ودراية ، وعرق في تلك الحرب سنة ١٨٥٥ مع السفينة ( المتناح حياد ) التي كانت تقله وعرق ومه المعرم جنود وضبط السعينة ، وكانت هذه خود على الكبر

#### محدشتان بك

من تلاميد البعثة الأولى، تحصص الدراسة العلوم والفاون البحرية ، و بعده عودته خدم الاسطول ، وتولى قيادة السفينة الحربية ( البحيرة ) من سفن الاسطول المصرى الذي كان يقوده الامير لحسن الله الاسكندراني في حوب القوم كما تقدم دكره، وغرق مع السفينة المذكورة

#### مجمود نای بك

من تلامية البعثة الأولى وزميل حسن (باش) الاسكندراني وشنان (بلث) في البعثة المذكورة، و بعد عودته عيمه محمد على محافظا لبيروت ثناء العتج المصرى، فمقى بهدان المنصب سبع سنوات من سنة ١٨٣٠ الى سنة ١٨٤٠ وسار سبرة عمل واصلاح عمد حبيه الى مفوس الاهابين، وهو جد الدماد احمد دى بك رئيس حكومة سورية سابقا

### محمد بك راغب

من تلاميد البعثة الدائنة ، تخصص فى اتجلترا التعلم فن بناء السفن وعين مع حسن باك السعران فرآسة قسم الهندسسة وافشاء السفن فى ترسانة الاسكندرية وتوليا اسمل اندى كان يقوم به السيو سريزى بك فى العرسانة

عبد الحيد الديار مكرتي وبوسف اكاه افتدي وعبد المكريم فندي

تعدوا العنون البحرية في انجلترا وصاروا من أمهر شباط الاسطول المصرى

# الحقوق والعلوم السياسية

## عبدى شكرى باشا

من تلاميذ المعنة الأولى وهم ابن حبيب افسدى كتخدا محمد في عوقد التحق بالبعثة وعمره ٢٩ سنة وتخصص الدراسة الحقوق والادارة الملكية عوعاد من فرنسا سنة ١٨٣٠ يتم عين مأمورا المعثة مفرنسا وترقى فىالمداصب الى أن صار رئيسا المحلس العالى فى عيد محمد على ونالرتبة الباشو يقاوعين مديرا الديوان المدارس أى وزيرا للمارف المسومية فى عهد عياس باشا الاول وقد ذكره الدكتور كاوت بك ضمن توامغ خريجى البعثات

#### ارتین ک

من تلاميد لبعثة الأولى ، عاد من فردس بعد أن أتم درسة الحقوق و لا دارة الملكية ، وعين وكيلا لمديسة المهندسخانة ببولاق ، ثم سكرتبرا أول وترجاما لحمد على باث ، وهو الذي تولى ابلاغ وكلاء الدول بتصر (ابريل سنة ١٨٣٩) بلاغ محمد على باث الحرب السورية الثانية انه كتب لى ابراهيم باشا الا يخوض عار الحرب الا اذ تحقق من زحف الجيش العالى، وقد صار و زيرا التحارة والخارجية خلفا لبوغوص بك ، ويعده الدكتور كاوت الث من نوايغ البعثات لمصرية ، وهو والد يمقوب ارتبان باث وكيل نظارة الممارف المحمومية سابقا

#### اسطفان بك

من تلامية الدهنة الأولى ، وقد عين مديرا لمدرسة المصرية الى انشقت للبعثة الملمية الخامسة بباريس ، ويعدد الدكتور كاوت بك من نواخ البعثاث ، وكان من كبار موظى الحكومة في عهد عباس باشا الاول وو زيرا للخارجية في عهد سعيد باث

## عبدالله بك السيد

من بلامية البعثة الخامسة ، وهو من المجميين بالفيوم، تعلم في مدرسة الالسن واتقن علومها والتحق و بلدعة الخامسة ، وانخصص في فرنس الدراسة الحقوق و بعدعودته تقال المساصب في الحكومة وآخرها انه عين رئيسا بالمحكة التجارية بالاسكسدرية مستشارا بمحكة الاستثناف الحقيظة سنة ١٨٧٥ وتوفى سنة ١٨٧٦ (١)

<sup>(</sup>١)كما جاء في السكتاب الذهبي الدحاكم لحماطه

## الطبيعيات والزراعة

#### احمد يوسف أفسدي

من تلاميذ المعتة الأولى ، تخصص في درسة لعلوم الكهوية ، وعين بعد عودته ششفج بدار الصرب سنة ١٨٣٧ ، وقد صحب محمد على بشافى وحلته بالسودان الكشف عن ساجم الذهب ، وذكره في هذا الصدد رفاعة بك رافع ولسميه احمد افتدى يوسف الحشنجي (١) ورحل الضائل بلاد المكسيك عامريكا لزيارة مناحم الذهب بها ، ثم عين مديرا لدار الضرب وكانت من المناصب الكهرة في قلك العبد

#### حستين افندى على البقلي

من تلاميد البعثة الثانية وهو الحو محمد على باشا البعلى، تعلم عدرسة قصر العيلى أثم التحق بالبعثة الثانية و بعد عودته عين جشنجية عدار الصرب بالقعة ومدرس الكيمياء والطبيعة بقصر العيلى وتوفى سنه ١٨٥٣ء قال عنه على باشامبارك (٢) اله ه كان من احسن الماس حلقا وحلفا وله وقوف تام على صنعته >

#### احديك تدا

من تلامية المعتق الخامسة ؛ تخصص في العدوم الكياوية واتنهن صناعة المصدون وشمع العسل وعين بعد عودته استاذا في مدارس الطب والمهندسخانة والركان الحرب، وله مؤلفات جديلة منها ( الاقول المرضية في علم الطبقات الارضية)

<sup>(1)</sup> مناعج الإلباب المعربة ص ٢٥٦ عبمة النية

<sup>(</sup>٧) الخطط التربيقية ج ١١ص٨٩

طبع ببولاق سنة ١٨٧١ و (حس البراعة في علم الزراعة ) ترجه من لفرنسية عن فبجرى مك طمع سولاق سنة ١٨٦٦ و (حسن الصماعة في علم الزراعه) وهو من تأليفه طمع ببولاق سنة ١٨٧٤ و (الآيات لبيمات في علم لنباتات) طبع ببولاق سنة ١٨٦٦ و (الآيات لبيمات في علم لنباتات) طبع ببولاق سنة ١٨٦٦ ، و (الحذيج البيمات في علم الحيوانات ) تراجمه من الفرنسية طبع البولاق سنة ١٨٦٧ ، وله مباحث حليلة في علم النبات نشرت عجلة روضه المدارس

#### عبد لمادی اسمامیان

من تلامية البعثة المؤمسة من الم دراسته عدرمة الصب البيطري عصر ثم الراسا وعين بعد عودته مدرسا عدرسة الطب البيطرى وآخر المناصب التي تولاها أن عين الغاراً المدرسة الطب البيطرى في عهد الحديوى المعاعيل

#### يوسط أفندي

من تلاميد المئة الأولى ، تحصص لعوم الرزاعة وعين بعد عودته مديراً المحدائق وتاطراً لمدرسة الزرعة بنهروه

## الفنون الجميلة

## حسن افتدي الورداني

من تلاميد البعثة الأولى ، اتم في فرف دراسة الرسم والزحرف وانفتون الجاملة، وعين بعد عودته مدرك لهن الرسم واسقش بمدرسة المهدسخانة ببولاق بدل الاستاذ الفرئسي الذي كان بها ، ونبع في فنه وتخرج على يدد كثير من التلامية ، وقد اشاد المكتور كلوت بك مذكره في كتابه وعدد من نوابغ البعثات المصرية

#### محمد اقتدى مراد

ون تلاميذ البعثة الثالثة ، عبل بعد عودته استاذا في الرسم والنقش والزخرفة
 وكان دبناً في فنه، وقد استدحه الدكتوركلوت ك في كتابه وعدم من نوابغ البعثات

#### محمد افتدى أرياعيل

من تلاميد البعثة الثالثة أيضاء قضى فى اوروبا ٢١ سنة ،وعين بعد عودته استاذا عدرسة المدفعية ( الطوبجية ) فى طره وكان ماهرا فى الرسم والنقش والزخرفة وقد اثنى عليه الدكتوركاوت بك فى كتابه

#### حسان باشا كوجك

هو حسين باشا فهمى المعارة كان من قلامية البعثة المقامسة ، ونسخ فى فدون الهمدسه والرسم والرخوفة ، وتولى وظيفة وكيل ديوان الأوفاف ، وهو واضع وسم ومقاسات مسجد الرفاعي بالقاهرة بناء على مكايمه مرف قبل والدة الحديوى اسماعيل باشا (١) وقد تم بناء المسجد بعد وفانه

#### عد صادق باشه

اتم فى فرنسا دراسة الرسم والزحارف وعين بمد عودته مدرسا للرسم والرحارس ثم بالمدرسة الحربية بالقلعة فى عهد سعيد باشا

## الطباعة والصحافة والنشر

ال الكلامعن الطباعة يتصل بالنبصة العدية، فعي من أهم أسباب هذه النهضة إذهى الوسيلة العملية الشراعاوم والمارف، ولم يفت محد على باشا توجيه عديته البهاء فقد تقدم القول بانه أرسل الى روما وميلانو نقولا مسابكي افندى سنة ١٨١٦ المتحصص فى فى الطباعة (٢) ، وقداء ترم من دلك الحين افشاء مطباة بولاق تلك المؤسسة الجليلة التى مازالت فاعة الى اليوم تشود به أداء محد على المهضة العليقس جليل الخدمات

<sup>(</sup>١) الخطط النونيمية ج ٤ ص ١٩٤

<sup>(</sup>٢) راجع ما كتبناه عن الطباء في عهد الحملة الدرنسية بالجزء الاول ص ١٤٤

است المطبعة في نوفير سنة ١٨٧١ ، و حمل نقولا مسابكي افندي مديرا لها و مدها عد على باشابكل ما يارمها من الحروف والمكابس والآلات حتى استوفت حظ كبر. من الاتفان ، وأعده الطبع لوائح الحكومة ومنشوراتها ولطبع الكتب الملية في الطب والرياضيات والآداب والتاريخ والعوم الفقيية وغيرها

ومن يدل على شديد عايته بها اذه اختار القيام بتصحيح مطبوعاتها طائلة من علماء الازهر ، والتصحيح فرئ دقيق ينسى عليه اخراح الكتب ومنولفات صحيحة حالية من الاعلامل المطبعية الى تشوهب ، ولعلك تلاحظ فى لكتب لئى كانت تطبع فى ذلك العصر خلوه من الاغلاط وهاذا راجع الى حسن اختيار المصححين فى مطبعة بولاق

في هذه المطبعة ظهرت با كورة الكتب المترجة والمؤلفة في بده النهصة العلمية الحديثة وفلاغرو الدارس والبعثات من دعام هذه النهضة، وقدعي خربجو المدارس والبعثات منقل العلوم التي نقارها على اللهة العربية ثم بالمأليف فيها ، ومن هنا فشأت تهضة الترجة والتأليف التي زدان به عصر محمد على واخذت العلوم والمعارف تنتشر تدريجا ببن طبقات الشعب ، وكان لحس تعشيط الحكومة لهده النهضة الرفعال في مظهارها ، فالمحمد على كان يستحث العلماء والمؤلفين على الترجة والتأليف ويكافئهم على مكافأت سخية و يستثير في نفوسهم روح الهمة و لعمل ويأمر بطبع مؤلماتهم على نفقة الحكومة وتوزيعيافي المدارس والله وبن

ويما يُروى عنه في هدا الصدد انه لما عاد اعصاء البعثة الأولى الى مصر استقبلهم بديوابه بالقدمة وسلم كلا منهم كتاب بالفرنسية في المادة التي درسها باورو باله وطلب البهم أن يترجموا تلك الكتب الى العربية، وأمر بابقائهم في القلمة والا يؤذن فم عفادرتها حتى يتموا ترجمة ماعيد به البهم ، فترجموها فعلا وامر بطبعها في مطبعة بولاقي وتوزيعها على المدارس التي وضعت له تلك المكتب، وفظرا لان المترجمين في بدء النهصة كانوا في حاجة الى من براجع كتبهم قبل طبعه لضبط عباراتها فقد اختار محد على طأئفة من « الحروين » من علماء الازهر مهمتهم مراحمة عبارات

الكتب قبل طبعها وضبطالة عنها ومصالحاتها ، وقد قام بهذا العمل وقتاها دائذة مدرسة الألس وتلاميدها ، ومن الحررين الدين مهروا في عملهم الشبح عهد عمر النواسي صاحب « الشدور الدهبية في الألفاط الطبية » وهو معجم المصطلحات النواسي صاحب عمد عمر الحراوي ، والشيخ مصطفى حسن كماب وعيره

وقد ذكره فى تراجم أعصاء البه ثات تموذجا من لكتب المهرية أوالؤلعة التي طبع معطمها فى مطبعة بولاق

وعدا هـــــه المطبعة كان يوجد مطابع أحرى صغيره ، منها مصبعة بمدرسة المدهمية بطره ، وأحرى في أبي زعبل ، وثالثة في مدرسة المرسس بالجيرة ، وكانت هده المصابع نحرج لوشح ومطبوعات هـــه المدارس و بعص مؤلفات تلاميدها

وفي مطبعة بولاني كانت تطبع (الوقائع لمصرية) وهي الجويدة الرسمية المحكومة، أست سنة ١٩٤٨ وصدر أول عدد مها في ٢٥ جهدى الاولىسنة ١٩٤٤ (٣ ديسمبر سنة ١٨٢٨) وكانت تصدر بالعرابية والتركية ثم اقتصرت على اللغة العربية وتنشر اخبار الحكومة ودوروينها ومصلم و صص الابعاء الخارجية، وهي أول جريدة عربية أست في مصر، ولم يسقها لى الطيور جريدة أخرى في تربيخ مصر لحديث، إذ أن الحرائد التي فيرت على عيد الحاة الفرنسية في تربيخ مصر لحديث، إذ أن الحرائد التي فيرت على عيد الحاة الفرنسية كانت تنشر، العقالفرنسية ، الماه سلمة لتاريخ، التي كاريحروها المسيد اسماعيل الخديب فلم تمكن حريدة وان كان بعض المؤلفين يسميها خطأ حريدة الموادث المامة، وكذبك صحيفة اليومية ، التي اعتزم المغترال منو اصدادها ماهو بية لم تصدر فعلاكا بيناد في الجزء الثاني من الديال منو اصدادها ماهو بية لم تصدر فعلاكا بيناد في الجزء الثاني من السكنال منو اصدادها ماهو بية لم تصدر فعلاكا بيناد في الجزء الثاني من السكنال المنو اصدادها ماهو بية لم تصدر فعلاكا بيناد في

وقد ظلت ( الوقائع المصرية ) الجربدة الرسمية المحكومة المصرية حتى اليوم فعى اقدم الصحف المربية وأطولها عمرا

<sup>(</sup>١) راجع الجرء الأول ص ١٤٥ والجرء الثاني ص ٣٣٣ و٣٧٨

# الفصل الثالث عشر اعمال العمران

#### والحالة الاقتصادية

من القواعد الاساسية في أمضة الامران إنهاء ثروة الملاد والمحافضة على كواب المالى من اكبر دعائم الاستقلال والن المسران مادة انتقام ، والثروة الاهلية هي قوام الاستقلال لمالى ، ولا يتحقق الاستقلال السياسي مالم يدعمه الاستقلال الذلى والاقتصادي ، تلك الحقائق التي اجمعت الآراء على صحيب ووجوب الممل بها ، كان محد على اول من قسوها قدرها ، فقد ، أجبت العاره مند أوائل حكه الى إصلاح حالة البلاد الاقتصادية وافت ، اعسال المسران فيها لتسمو ثروتها التومية ، ولم تفتر عريقه من متابعة جهوده من هذه الماحيه حتى حدف الحالا ومفشآت يزدان بها تاريخه

منشآت الرى والزراعة

سد ترمة الفرعونية

قى أول أعماله سد ترعة لفرعونية ، وقد ذكره الجبرتى فى حوادث سنة ١٢٢٩ ( يناير سنة ١٨٠٩) وذكر اتمامه فى شهر ربيع الأول سنة ١٢٧٤ ( ايريل سنة ١٨٠٩) ، ودكر المبيو لينان ( الله ي الأول سنة ١٢٧٤ ( ايريل سنة ١٨٠٩) ، ودكر السيو لينان ( الله ) دى ينفون ( ١١٠) كير مهندسي الرى فى عصر مجد على عن هذه المرعة أنها كانت تصل عبن فرعى السيل بدئة من بير شمس ومارة بمنوف ثم تصب فى فرع رئيد، وكان لغرض منها تعذية هذ الفرع من مياه فرع دمياط ، وأن هذه الترعة رئيد، وكان لغرض منها تعذية هذ الفرع من مياه فرع دمياط ، وأن هذه الترعة

<sup>(</sup>١) في كتابه (مذكرات عن اهم أعمان المنفعة العامة التي تُعت في مصر) س٣٤٣

قد أصرت بالبلاد و الاراصي الدنّة على فرع دمياط والتي تروي منه وحاصة من المنصورة وما يلمها شالا ، لان القرعة كانت تستنفد الكيات الكبيره من ها غذا الغرع فيقل ماؤه ، ويطفى عديه المحر فيحتلط عاه النيل ويفسده عارجته الى قبلي فارسكور، فتحرم زراعة الأوز في تلك الجيات من ماء الري العدب، وقد شكا أهلها على توالى السنين ما تجليه عليهم ها مده الرعة من المضار، فالدها على محمد على محمد على محمد من المحاركة من المساولة في الله فرع دمياط الى العرع الاخر ، والشأر أرعا أخرى تعوض جيات المحيرة ما كان محيدم من ترعة الفرعونية قبل سده الرعا أخرى تعوض جيات المحيرة ما كان محيدم من ترعة الفرعونية قبل سدها

### فتح ترعة المحمودية

ومن أعاله الجليلة شق ترعة المحمودية ( برعة الاسكندرية القديمة أو خليج الاشرفية ) (1)، وكانت الاتربة والرمال قد طهرتها، فشرع في حفرها وجمل فتحتهمان (العطف) بعد ال كانت الترعة القديمة تأحقميه هها من الرحمانية، ولم يجمل فتحتها عبد الرحمانية لما كان بها من تراكم اردم والرمال

وقد عنى بعدج هده القرعة عداية كبيرة ، فكان يتعبد لاعمال فيم بنعسه ، وبذل همة عالية في سبيل العامها ، وكان غرضه من شقها إحياء لاراضي الزراعية في مديرية البحيرة ، وجعل الترحة طريق المواصلات النيلية من الاسكندرية وداخل البلاد ، وكانت المواصلات من قبل بطريق رشيد ، ولكن صعوبة اجتياز البوغاز كانت تعمل المواصلات من قبل بطريق ، وكان ذلك من أهم المواعث التي حفزت كانت تعمل المواصلات من هذا الطريق ، وكان ذلك من أهم المواعث التي حفزت عبد عليه بشا الى انشاء الترعة ، وقدد عبد بتصميم حفرها الى مهندس فردسي ، وهو المسيو كوست عمده الترعة ، وقدد عبد بتصميم حفرها الى مهندس فردسي ، وهو المسيو كوست عمده و الترعة ، وقدد عبد بتصميم بالما مهندس فردسي ، خصيصا الى الاسكندرية لحضور الافتتاح مصموريا بابنه ابراهيم باشا وصيره الدفتردار ، وطبو زاوغي

 <sup>(</sup>١) كانت النوع تسمى في ذلك النصر خلجانا فيقال خليج الاشرقيه عن ترعة الاشرفية

وقد اقتضى حفر هاند الترعة بذل محهودات هائاة وه عب جسيمة وضح بطارة احتماما المصريون واحتسبوا وبها وصاروا وصبروا ، ويكفيك المتعرف مبيغ الضحايا التي بذلت في هذا السبيل ما كتبه في هذا الصدد المسيو ( مانجان ) الذي كان شاهد عيال طوادت مصر في ذلك العصر ، فقد ذكر عامات من الفلاحين الذي كان شاهد عيال طوادت مصر في ذلك العصر ، فقد ذكر عامات من الفلاحين الذي اشتغارا في حفر ترعة المحمودية اثنا عشر الفا في مدة عشرة اشهر ، وان هؤلاء المؤوى دونوا على طفتي النوعة تحت اكداس الترب الذي كانوا برفعونه من قاعيه ، وقال ان معظمهم مات من قلة الود والمؤومة أو من الاعسات في العمل ، وكحاك من سوء المعاملة الذي كانوا يلقونها من الجنود القساد المنوط بهم حراستهم ، هفد كانوا يجبرونهم على العمل المبلك بعون انقطاع ولا هوادة من الفجر الى الليل ، وقال ان عدد من اشتغاوا في حديد بلم ١٠٠٠ والدقيلية ، والمتوفية ، والقليو بية ، والجرئة

وقد أثات هذه لترعة بشرات عظيمة فن حية المواصلات صارت تجرى فيها السفن مين الاسكندوية والداخل تحمل حاصلات البلاد أو وارادتها و وكانت سساً في عران البلاد التي مرت بها في اقتيم البحيرة واحياء أراضيها و وأقاد عران الاسكندرية منه، فائدة كبرى إذ حملها الترعة منتنى المتاس القاهسة الى داحل البلاد أو الا تية منها و فاتسمت حركة التحارة والعمران فيها، فضلا عن أن مياه الترعة قد ساعدت على الاكثار من الزارع وغرس الاشجار والحدائق في ضواحي المدينة و قاسم نطاق العمران ، و بتني الاغسياء القصور وأفشأو البساند على ضاف الترعة في حيات كانت من قبل مقفرة جرداه

وقدزار المارشال (مارمون) هذه الجيات سنة ١٨٣٤ فاستوقفه ماشاهه د من الجه اثق العنساء المنشأة بعد فتح ترعه المحمودية ، وكان معرف حلة الاسكندرية وضواحيها مد كان قومند الما التمر في عهد الحلة القرنسية، فاستطاع أن يدرك العارق العطيم بين حالتها القديمة وما أوجدته القرعة من العمران والتقام

وأفرد الجبرتي نيذا عديدة لفتح ترعة المحمودية ، وهذا بدلك على أنها كانت

عملا جليلا من أهم أعسال العمران في ذلك العصر عدد كر بدء حدرها في حوادث حددى الثانية سنة ١٩٣٧ ( ابريل سنة ١٨١٧ ) عوانع الى استمرار العمل فيه في حوادث شعبان سنة ١٩٣٧ ( يونيه سنة ١٨٩٧ ) ثم القطعت أخباره عنها عوالطاهر أل انهاك محمد على في الحرب الوهابية إذ كانت في دوره الاخبر أدى إلى انقطع العمل في حفر الترعة وقتا ما عوعاد الجبرتي إلى ذكر اهماء البلث بأمر الترعة وحفرها في حوادث رابع الثاني وحدي الأولى سنة ١٣٣٤ ( ينابر وفيراير سنة ١٨٩٩ ) عوادث رابع الثاني وحدي الأولى سنة ١٩٣٤ ( ينابر وفيراير سنة ١٨٩٩ ) عوادكم في حوادث شوال سنة ١٩٣٩ ( الفسطس سنة ١٨٩٩ ) عن ضعالما الترعة عوادشوري إن وصعه ليعطينه ف كرة جلية عن معلغ ما قاساء القلاحون من الاهوال في حفرها عوكاترة من مات معهم من الشعائد التي عانوها

ة دا قرأتُ مادكود الجبرتي فارجع مفكرك إلى المساطعي، واذكر أن الاراطني الواسعة والبلاد العامرة التي عرفيه، الآن ترعة المحمودية من تبعها إلى مصبه، كانت صحراء قاحلة لاينبت فيه ررع ، ثم تحوات بعد حموها إلى مر رع تزدهر بالحيدة والممران، واذا دهبت بوم الى دمتهور وأخدت الطريق لزراعي المبد الذي يعمل بك الى الاسكندرية ، رأيت ترعة المحمودية تفساب بمنظرها الم يع وملمُّ الوقر ق بين علدان عامرة، وحدائق غناء، ومراوع بضرة ، وأشجار بإسفة، وطيور تحس زر دت في المهم، أو تعرد فوق الاستمال المتهدلة على حاتبي الطريق، ووجستَ على امتداد البصر منظر تملأال غس مبجتوسر ورآء وكل سرت في الصريق أيتدكتك بالمركزت والدواب تمقل الناس مرمختلف البلادة وتحمل حاصلاتهم ومتاجرهم وتري الترعة ذاتها لايمنطع فيها عبور المراكب والصنادل والمواخر حاءلة المستجر داهمة وآتيات بان الاسكندرية ودمنهور ، فحيثًا ذهبت تجد معلم العمر نب لمترامي مداده وتلمح دلائل الحياة والنشاط والنقدم مرتسمة على كلء يقع عليمه نظرك من مشاهد الطبيمة والخلائق، فإذا سرحت الطرف في ثلث المناطر المهجة غَاذَكُم أَن الفَصَلِ فِي ذَلِكَ العمران برجع لمن حفروا بأيفسيم ترعة المحمودية، و مُدَاوَا مهجهم وأرواحهم حتى جرى ماه النيل في تلك النواحي حاملا الى الخلالق والسس

و لاراضى عندصر الخصب والحياة، واذا تأالمت في كل ذلك فاذكر تضحيات الآباء ولاحداد، والمبلغ ما بذاوه في سبيل رفاهية الاجبال والاحمات، وتمهل في سيرك قلبلا واستمطر الرحمة على من استشهدوا في سبيل ذلك العمران وتمثل هول المعرى خلف الوطأ ما أفلن أديم الأرض إلا من هذه الاحساد وقبيح بنا وإن قدم العمرات هوان الآباء والاحداد

قال بلبرتى فى وصفه « وكان اسشا سام ، لى الاسكمدرية بسبب ترعة الاشرقية ، وأمر سكام الحيت بالارياف يجمع الفلاحين العمل ، فاخلوا فى جمهم ، فكانو ير بطولهم قطارات بالحيال و يتزلون بهيد المراكب ، وتعطارا عن ذرع الدروى الدى هو قوتهم ، وقاسوا شدة بعد رجوعهم ، ن المرة الأولى بعد ما فاسوا ما قاسوه ، ومات لكتبر ، نهم من البرد و النعب ، وكل من سقط أحاوا عليه تراب الحمر ولو فيه الروح ، ولم رجعو الى بالاهم الحصيدة طولبوا بالمال و زيد البهيم عن كل فه نحل بهير من التهن ، وكيلة فيح ، وكيلة فول ، وأخذ ما يبيمونه من العبة بالمن الدون ، ولي المناف الكيل المواد ، في العبة بالمن الدون ، وكيلة فيح ، وكيلة فول ، وأخذ ما يبيمونه من العبة بالمن الدون ، فيما المناف المرت في شدة الحروقة البياد العالمية ، والمرة الأولى كانت في شدة المروقة البياد العالمية ، والمرة الأولى على الجال مع معد المسافة وترح ري الاسكندرية المادية ، وذكر انتها، حفر الترعة في حوادث ربيع الأول سنة ١٩٧٠ ( ديسمبر سنة ١٩٨٩ ) وختم كلامه عوله هو وحم الم مسول والقلاحود الى بلادهم بعد ماهاك معظمهم ، وذكر سفر محد على باشه الى الاسكندرية للاحتفال الى بعد ماهاك معظمهم ، وذكر سفر محد على باشه الى الاسكندرية للاحتفال الى بعد ماهاك معظمهم ، وذكر سفر محد على باشه الى الاسكندرية للاحتفال الى بعد ماهاك معظمهم ، وذكر سفر محد على باشه الى الاسكندرية للاحتفال ، بعتج النرعة في حوادث رابيع الثانى سنة ١٩٧٥ ( يناير سنة ١٨٦٠ )

## البرع الاخرى

وشق محمد على ترعد أحرى في محتلف المدير بات ، وكان يستى بتطويرهاوصبا نتها، وهنك بيان أهم النرع التي أنشئت في عهده ( في ليحيرة ) المحمودية ، والخطاطية

- ( في العربية )امتداد ترعه الجعمرية بوترعة مسجد ، الهضر (الخصراوية)، و بجيرم
  - ( في الدقيلية ) البوهية ، والمنصورية ، والشرقاوية ، وأم سامة ، ودويدة
    - ( في سوفية ) المعاهية ، والسرساوية ، والبلجورية
- ( في الشرقية ) ترعة الوادي ، والمسمية ، ويحر مشتول ، والصادي ، ويحر الرمل و وترعة يردين ، والصارف بلبيس
- ( في القليونية ) الرحفرانية ، والساسوسية ، والشرقاوية ، والقرطة بية ، والبولاقية القبلية ، وترعة قنيه ، والصرف العموم
  - ( فى بنى سويف ) ترعه الهرانده
    - (في السيا) برعة العشن
  - ( في جرجا ) ترعه السيحة ، و مرعشي
- ( فی قد واسد ) ترعة الشامورية ، وتوسيع ترعة بلاجير ، و رمادی، والمقيلي، والشال ، وانتايه

#### الجسور

ومن أعماله نشاء الجسور على شاطئ الديل من حين السلساة الماليه و المسية لمع طعيان المياد على الضعتين، وقداشتركت البلاد و لقرى في اقامة عده الجسور بلسبة ما يخصر مامه ، والشآ جدورا خرى فرعية ، متهاجسر لرقة في بني سويف ، وجسر الطهنشاؤى ، والهيسى ، والبر نقة في المتيه ، وجسر دميها ، وجسر فاو ، و بني كاب و لحرف ، وكودية بسيوط ، وجسر مشطا ، والشباسات، والو ديه ، والمنشاه في جرجا ، وجسر فرشوط ، وحسر ابو دياب في قنا

#### القناطر

و نشأ تماطر عديدة على الترع لصبط مياهما تيسبرا للانتفاع بالرى منها ، و همها القنطرة الكبرى دات المبون التسع على يحر مويس بالزقاريق ، وقناطر السلمية ، وبحر مشتول ، والصفراء ، والملاقة ،وفاقوس بالشرقيه وقدط البريجات والحدوية (فى البحيرة) وقدط البوهية والمصورية (فى الدقيلية) وقدط البوهية والمصورية (فى الدقيلية) وقدط السنطة والهبين ودهيرة وتبره وابيلة وابيلة ونشرت (فى الغربية) وفناط التعناهية والقرينان والسرساوية والباجورية ووبيت عميف (فى الموية) وقداط الشرقاوية وازعفرائية وانى المحى (فى القليوجية) وحرال طامية وسنورس (فى الميوم) وقداط جسرشوشة فى بنى سويف وقناطرة الوقة فى الجيزة

وقد طر منبال، و لجرنوس ، «سنشتاد، والطحاوية ، والطهائدي ( في المنيا )
وقداطر العدامة بمنفوط ، وقطعاً بوعفريته بمغرى ،وعلى بك بالقرب نا بدوب ،
و بسرد، واسيوط، و بثى صميع ، وقلاى في مديرية ( اسيوط ) وقنطرة السوهاجية،
وقنطرة الشبالسات ، والابود ، والمصالحة في مديرية ( حرحا ) ، وقنطرة الراشدة
بفرشوط في مديرية ( قد )

## اصلاح جسر أبوقبر

ومن أحل أعماله اصلاح سد أبو قبر التدبم الذي كان منهده أه وسد فتحة بحيرة أبو قبر بجسر من الاحجارية في قسرب مياه البحر البها و يقى ترعة المحمودية طغيان الميه الماحة علمها ، ومن ذلك الحين أخذت محيرة أبو قير تجف تدريحا حي صارت الآل أراضي وراعية

قال المسيوليدان دى بدول (١) إن اقارة جسر أبو قير وسد فنحة البحيرة كان عمل علا شاقا اقتضى عدة سنين دمنى المياه فى داخل خليج أبو قير، إذ كان عملها خسة أرتر فى ناحية الجسر، وطول هذا الجسر ١٣٤٣ ، أمراً ، وقد ذكر الجبرتى نأ هدا الاصلاح فى حوادث سنة ١٣٣١ ه (١٨١٦م) وعدد لا من محاسن الافعال ، سد أشتوم الدبية فى مجيرة المنزلة

وكدلك سد متحة الديبة من فتحات يحيرة المائزلة بالاحجار ءو لغرضمته تقليل

<sup>(</sup>١) مذكرات عن أهم عمال المتدمة العامة اللي تحت في مصرص ٣٤٢

مسرب مياه البحر الى البحيرة لأن هذه المياه كانت تطنى على الأراضى المج ورة له فتتلفها ، ويقول لمينان باشا ١٦) ان الفتحة الفريبة من دمياط وفتحة الطينة قد المسعنا من داتهما فلا يدخل منهما الا الفليل من مياه البحر ، وكذلك فتحة أم معرج، ولم يبق من فتحات البحيرة سوى أشتوم الجيل

## القناطر الخبرية

كانت ارضى الوجه البحرى الى أواش القرن الماضى تروى بطريق الحياص كرى الوجه القبلى ، فلا يزرع فيها الا الشتوى ، ولا ير رع الصينى الا على شواص النيل أو المنزع القلبلة المشتقة منه ، وقد أخد محمد على فى تضير حدا النظام تدريجاً إذ الحد فى شق النرع وتطهيرها واقامة الجدور على شاملى النيل ليضمن توفير . . . اذ الحد فى شق النرع وتطهيرها واقامة الجدور على شاملى النيل ليضمن توفير . . . الرى فى معظم الدنة ، وصارت الترع تروى الاراضى فى غدير أوقات الفيصال حمد المستطاع ، ولاسيا بعد المامة القناطر علمها

وقد توج محد على اعمال انرى التي اقامها بانشاء ه القناطر الخامرية » يه واسحها يغنى عن التعريف ، فانها قوام بطام انرى الصبئى في الرجه المحرى ، وهي و ن كانت آخر أعماله في الري الا أمها أعطمها بفعا وأحلها شأنا وابقاه على الدهر أثراً وقد فكر فهم بعد مشاهد بنفسه قوائد القداطر لتى انشاها على النزع المتعدم ذكرها ، و رأى أن كيات عظيمة من مياه الميضان تضيع هدرا في البحر ، ثم تنتقر ألاراضي الى مياه الري في حلال لسنة علا تجدد كمايتها متها ، قاعتزم ضبط مياه الديل للانتفاع بها زمن التحاريق والاحياء الرراعة الصيفية في لدك وذلك بافش، قدط كرى في نقطة انفراح فرعى النيل المعروفة ببطن البقرة

عهد محه على بدرامة هذا لمشروع الى جماءة من كم رالمهمسين ، منهم المسيو ليدن دى بلفون ( لذان باشا) كمر مهدسيه ، فوضع له تصميم وشرع في العمل وفعا لهذا التصميم سنة ١٨٣٤ (٢٠) ، ثم ترك لوقت كمر ، وعمدما اعتزم محمعلي استئد ف

<sup>(</sup>١) ص ٣٤٠ (٣) مذكرات عن أهم أعمال المتنمه العامة في مصر ص ٣٨١

العمل استرشد يمهندس ورسي آخر وهو المسيو موجل مث إلى Monget اذ أعجبته منه مقدرته الهندسية في انشاء حوض السفر عيناء الاسكندرية ، فعهداليه وضع نصمح إقامة النمامر الحيرية ، فقدم مشروها يختلف عن تصميم المسيو ليمان

فالسيو لبدآن كان برى انشاء القناصر على الأرض البائسة بعداً عن المجرى الأصلى الفرعين ، واختار الذلك قطعتين ببن ملتويين من ملتويت فرعى النيل حتى إذا تم انشاؤها حَوَّل المزعين البها بحمر مجريبن جديدين ، ولكن مشروع موجيل بك يقتصى اقامة العناطر مباشرة في حوض النهر

ويتألف المشروع من قبطرتين كبرتين عن فرعى النبل يوصل ببنهما برصف كبير، وشق ترع ثلاث كبرى تتفرع عن لنبل ميا ووره القدط لتمذية الدلما، وهي الرياحات النلائة المعروفة برياح المنوفيه ورياح البحيرة بورياح الشرقية الذي عرف بالتوفيق لأنه أنشى، في عهد الخديوي توفيق باشا

وقد أشرع في العمل على تأعدة تصميم موجيل بك و بمعاونة مصطفى بهحت ( باشا ) ومظهر ( باشا ) المهندسين الكبرين المتحرجات من المعثاث العامية

ووضع محد على باشا ، لحجر الأساسي التناطر الخيرية في احتفال الخم يوم الجامة الله ووضع محد على فالثالميد على منة على دولكن المملكان قد بدأ قبل ذلك واستمر العمل لا غاد المشر وع و تم اعتراه ولكن العملكان قد بدأ قبل ذلك واستمر العمل لا غاد المشر وع و تم اعتراه ليطه والمراخى لم أصل همة الحكومة من العتوري خريات أيام محد على و تم توقف العمل عد وفاته أثده ولاية عماس الأول بحجمة أن حالة الخزانة لاقسمح ببذل النفقات ولم ثلة التي يتكافيها انفاذ المشروع و وارتأى عباس توفيراً النعقات أن تؤخذ الأحجر الدزمه البداء من الهرم بالمحمد والمكل المسبولينان أقسم بخوا هما الرأى بلكرة أن اقتلاع الأحجار من الهرم يقتصي من المعقات وابريد عن المقات المراجع من المعقات وابريد عن المقات المراجع من المحمد المتعلى المعتمد المعالم والمشي و ياح المنوفية في عبد معمد واشا والترابي والمناه والما المناطر والشي و ياح المنوفية في عبد معمد واشا والتراك المناطر والشي و ياح المنوفية في عبد معمد واشا والمناه وال

 <sup>(</sup>۱) في كتاب ( مذكر أن عن أهم أعمال النمية العامة في مصر ) ص ۱۲۰ أن
 الدكرة بثت أولا في رأس محمد على كافتمه ليثان بالمدول عنها

و يقول المسيو شيار (1) ه أن مشروع القناطر الطيرية كان يعد في ذلك العهد أنه أكر أعمل الرى في العالم قاطبة ، لأن في بساء القناطر على الأنهار لم يكن علم من التقدم ما بلغه اليوم ، فاقامة القداطر الطيرية موضعها وضعامتها كان يعد اقداماً يداخله شيء من الحجازفة »

وقال المسبو باروا على الاهاد. (٣) هان هذه أول مرة أقيمت فيها قناطر كيرى . من هذا النوع على نهر كبير »

وقد ظهر خلل في بعض عيون القناطر في عبد اسماعيل سنة ١٨٩٧ فأصلح الخلل طبعا لا رام موحيل بك ( وكان قد غادر مصر الى فرنسا ) و بهدت باشا ومطهر باث علم أصلح بناء الفناطر ثانية في المصراط سيت لتقويم، وعت أعدال الاصلاح والتقوية مأصلح بناء الفناطر ثانية في المصراط سيت الحكومة الى رأى موجيل بك في سنه ١٨٩١ حتى بلمت شاوها الحالى ، و رجعت الحكومة الى رأى موجيل بك في هدا الاصلاح وجه مصر وكان قد بلغ المقامسة والسبعين مرسنه ، فعينته الحكومة مهده الاصلاح وقفا لوأيه ، و بدلك تستى لهذا المهندس الكبر أن يكون على يده افشاه القداطر من اعتداء العمل فيها الى عام منامها

### توسيم نطأق الزراءة

كانت الحاصلات التي تزرع في مصر هي القسح والشعير والأو ز والغول والعدس والحمص والذرة والترمس والزعفران واليرسيم وقصب السكر والتيل ( لقنب ) والحمان والدخان والحناء والبصل والسمسم والسلجم والعصمر والخضر والفواكه وقليل من القطن الردىء ، ففكر محمد على في توسيم نطاق الزواعة بالتنكار أنواع حديدة زادت في ثروة مصر الزراعية

 <sup>(</sup>۱) كبر مهندسي السودان المصرى في كتابه ( النيل والسودان ومصر ) طبع
 سئة ۱۸۹۱ ص ۱۹۹۶

 <sup>(</sup>۲) السكر تبر العام لوزارة الاشغال في كتابه (الرى في مصر) طبيع سيئة
 ۱۹۱۹ ص ۲۹۹

### غرس أشجار التوت

فعلى عنوس أشجار النوت قاربية دود الفز (الحرير) وختار لهذا المشروع راضى وادى لطميلات بالشرقية ، فقصص شلافة آلاف فدان ليفرس فيها أشجار التوت ، وخصص عدد شها أغين من العلاجين حورهم بستة آلاف رأس من المواشى، وحتمر أهو الف ساقية للرى ، وحلب من سوريه ولسال حسمائة مزارع وصائم من الاحصائيين القيام على تربية دود الحرير ، ثم عمم غرس اشجار لتوت في الدقيلية والمروفية والغربية والقليوبية ورمياط ورشيد والجيزة وبلغ عدد ماخصص لغرس اشجار التوت ثلاثة آلافي فدان في وادى الطميلات وسبعة آلاف في المديريات الاخرى ، وبلغ عدد أشحار التوت في القطر المصرى ثلاثة ملايين شجرة باعتبار الاخرى ، وبلغ عدد أشحار التوت في القطر المصرى ثلاثة ملايين شجرة باعتبار المديريات شجرة باعتبار المديريات شجرة ماخصول الحريريات المديريات شجرة المدين شجرة المحتبار المديريات المدين شجرة المحتبار المدين المديريات المديريات المدين المديريات المديرات المديرات المديريات المديرات ال

ود كر الحيرتى ابده فى غرس اشعار التوت بوادى الطبيلات فى حوادت سنة ١٢٣١ (سنه ١٨٦٦ م ،) ود كر فى حوادث جادى الاولى سنة ١٨٣٧ ( الرس سنة ١٨١٧ ) انفاذ المشروع واتمام الشاء لدواقى وغرس الاشجار ، وايفادا غلاحين الى الوادى لتعميره وبشاء لكفور والمساكن لهم ، وجلب العال والمزارعان الاخصائيين فى تربية دود القز من الشام ولمنان ، وقال فى حوادث رحب سنة ١٢٣٥ ( ابريل سنة ١٨٧٠ ) إن الدش « توجه لماحية الوادى لينظر ماتجدد به من العائر والمزارع والسوقى ، وقد صار ها قد الموادى إقليا على حد ته وهرت به قرى ومداكن ومزارع »

يتبين بما تقدم أن تحربة دود الفز في البلاد التي غرست فيه أشجار التوت قد تجمعت أيجاحاً عقام ، ولكمها أصببت بعد ذلك بمرض انتاب دود الحرير في أوروبا ومصر فقل الانتاج وأفسد تقاوى الدود وأهملت تربيته في أواخر عصر مجد على .

<sup>(</sup>١) مانجان ٣ص ١٨٨ (٢) احصاء كادانين في كتابه ( مصر والنوية ) ح ١ ص ٧٣

#### غرس الأشجار

وقد غرس محمد على فى نعض تحاء القطر العدد الوفير من الانسجار على احتلاف انواعها الاستحدام اخشابها فى بدء السفن و عمال العمران ، وذلك بعد أن قطع كشرا من الاشجار المغروسة لانخاذ اخشابها فى اقامة السواق وصفع عربات المدافع والسفن لحربية

#### زراعة القطن

كان القطل المألوف زرهه الى سنة ١ ١٩٨١ من صدف ردئ لا يصلح إلالتنجيد، وكان هناك صنف نادر يزرع فى بعض الحدائق ويفوق القطن القديم فى طول تيلته ونعومته ، ومحصول هدا النوع خليل لانه يزرع كاشجار لله كهة و يعزله النساء فى البيوت ، فى سنة ١ ١٩٨١ حدث فى مصر القلاب فى زراعة القطن بها ، دلك ان السيو جومل المساف الدي استقدمه محد على من فراسا لتنظيم مصانع المسيوج شاهد فى حديمة محو بك ١١) هذا فلدوع الجيد من القطن، فاعبته رتبته وأشار على محديل بالمداقق ، فى حديمة محو بك ١١) هذا فلدوع الجيد من القطن، فاعبته رتبته وأشار على محديل بالمداقق ، وقد فطن محديل الى ماينال مصر من الأرباح لوفيرة اذا اكثر من زراحته ، وعتزم المعديد ، وأسأ لسواق اللازمة لرى الاهيان لتى تزرعه ، واشتراه بانمان مرتفعة بيشجع الفلاحين على موان اللازمة لرى الاهيان لتى تزرعه ، واشتراه بانمان مرتفعة وصار يعرف باسم قطن محو بك أو قطن جومل ، ثم دخل محمد على توعا آخر وهو وصار يعرف باسم قطن محو بك أو قطن جومل ، ثم دخل محمد على توعا آخر وهو فطن (سى يلاند) الأمريكي ، ومن شم محد انقطن لمصرى ينافس قطن البنغال وأمريكا ، وأقبلت على طلبه مصانع النسيج فى ورف والمكاترا ، وقعه مت رداعته وأشر يكا ، وأقبلت على طلبه مصانع النسيج فى ورف والمكاترا ، وقعه مت رداعته وأخر عصوله يزد دسمة فسمة ، ولم عض سنوات معدودة حق صدرت مصر من وأخذ محصوله يزد دسمة فسمة ، ولم عض سنوات معدودة حق صدرت مصر من

<sup>(</sup>١) أحدكبار الحكام في عصر محمد على وحكدار السودان فرَّة من الزمن

هذا القطن سنة ١٨٢٧ ـ ٣٤٤ الف قنطار ، وأصبح القطن على توالى السنين أساس ثروة مصر الزراعية

وقد احتكرت الحكومة بيع قطن انقطر المصرى أكه طبقا للعقام الاحتكار الذي سنتكلم عنه فيا يلى ، فكانت الغلاج الذي يردع الفطن لا يتصرف في محصوله الا بالبيع الحكومة ، والحكومة الشترى التنطار الذي زنته ١٧٠ رطلابشين يتراوح بين ١٩٠ و ١٥٠ او ١٩٠ قرشا ، وعلى البرئع از ينقل قطنه الى المخازن الشون) التي افشأتها الحكومة لهذا العرض عواصم المراكروالمدم يات و يحصم من التمن قيمه ماعى الفلاح من لصر الب اذا لم يكن وفاها من قبل ، وقد أقبل افلاحون على زراعة القطن بعد أن رأوا الحكومة الشقرى القنطر من لنوع الجيد بد ١١٥ قرشا ، قال الفدان كان يغل من الربع أكثر مما المتحه رواعة الحبوب والغلال ، وشحمت الفدان كان يغل من الربع أكثر مما المتحه رواعة الحبوب والغلال ، وشحمت الحكومة زراعة العطن من الشرع المحكومة زراعة الفطن من المشرع المحكومة زراعة الفطن عوالم المتحد من الشرع ماغيان ان الحكومة انقطن عوام مشترى القطن حوالى سنة ١٨٣٧ مما حما الملاحين الى القراخي في زراعته

#### زراعة الزيتون

كانت زراء تازيتون قبل عصر مجد على بادرة في معمر، فلم تسكن تغرس الشجاره الله في مديرية الفيوم وفي بعض الماسائق بضواحي القاهرة ، ففسكر في الاستكثار مرز الشجار الزيتون الاستخراج الزيت من تمره ، ولسكونه غذاه مالحا المحدود ، وحاصة بجارة الاسطول

فأمر بمرس كثير من اشجار الريتون في الوجه البحرى والوجه القبلي ، وحذا الراهيم ماشد حذو أبيه ، فغرس آلافا عدة من الاشجار في اطيانه الواسعة ، ويقول المسوماتجان ان اشجار الريتون تشر في مصر بعد ثلاث سنوات أي في أسرع مما تشهر في البلاد الاخرى ، وهذا يدل على صلاح معدل لاراضي في مصروساتها لهذا المنوع من الشجر

#### زرأعة النيلة

كانت زراعة الدياة معروفة في مصر وبقيت على حالب القديمة للدية سنة ١٨٢٦ الى أن جلب محد على في تلك السنة بزور الدياة الهدية ، واستحضر بعض الهدود الاحصائبين في زراعتها ، فأخدت زراعتها في النمو والتقدم ، وبلغ ماتنتج الاطيار المخصصة نزراعتها ، والثات المابرية النالم المخصصة نزراعتها ، والثات المابرية النالم المخصصة بها الحكومة تجارتها و يعم الطالبها ، والثات المابرية النالم المحاصة بها

## زراعة الخشخاش ( الاقبون )

واستحضرت الحسكومة من أزمير بعض الأرس الدين مارسوا زراعة الاعيون وخصصتهم ازراعته في مصر ، وقد بلغت حاصلاته سنة ١٨٣٠ - ١٨٣٥ أقة ، وخصصتهم ازراعته في مصر ، وقد بلغت حاصلاته سنة ١٨٠٠ أرشا صفاو يستخرج واحتكرت الحكومة بيع المحصول ، فكانت تبيع الأقة به ١٩٠٥ قرشا صفاو يستخرج من بزرة الافيون زيت الوقود ، وحاولت الحكومة زراعة الين اليثي في اراضي عصر ولكن الحاولة اختقت رغم تكرارها ، ووسع محمد على نطاق زراعة لقنب (التيل) فنجحت زراعته واستخدم تمره لصنع التيل والحيال

## منشآت الصناعة

ان الكلام عن الصناعة في عهد محمد على يتنفى التمييز بين الصناعات الكوى والصناعات الصغرى فيمكن القول اجهالا والها تقهقرت في والصناعات الصغرى فيمكن القول اجهالا والها تقهقرت في هذا المهد بسبب مظام الاحتكار الذي سنتكلم عنه في موصمه بالفصل الرابع عشر، فإن الاحتكار قد أعمل الصناعات الي كانت قاعة وهي الصناعات الصغرى فلفس عال الاحتكار قد أعمل الصناعات الي كانت قاعة وهي الصناعات الصغرى فلفس يها و بأصحابها ضر را كبيراً ، وأما النهضة الصناعية التي حدثت في ذلك المهد في يها و بأصحابها ضر را كبيراً ، وأما النهضة الصناعية التي حدثت في ذلك المهد في الكيرة التي تدار بالاً لات

وقد أسلمنا الكلام عن المصامع الحربية والبحرية التي تعد من أعظم المنشآت الصناعية في ذلك العصركا بيناه في موضعه بالفصل الحادي عشر والشائي عشر، وتحي ذا كرون هنا معامل الصناعات الاخرى كالغزل والقسيح وما الهيدا ومعامل الحديد والنحاس

## مصانح الغزل والنسيج مستم الخريفش

من أول المصانع في انشأها محمد على باشا فاريقة الغرل والنسيح بالحرفش ، أنشئت سدة ١٨٩٦ (١) ، واستدعى ها عمالاً فنيين من فلورانس بايطاليا ، لخصصوا في غول خيوط الحرير نصاعة القطيفة واساتان الخفيف و بعد قبيل من الزمن نقلت الانوال الخاصة بصناعة الحرير الى فاريقة أخرى ووضعت بدلها مفازل القطن وما كينات لصنع الافشة القطنية ، قرك بها مائة دولاب، عشرة منها للمزل الرقيع ، أى بنسبة دولاب عشرة منها للمزل الرقيع ، أى بنسبة دولاب تلخيوط السيكة إلى السبكة إلى المغيوط الرقيعة وهي النسبة المنبعة عادة في معامل الغزل ، وتحمل الدواليب الاولى ١٠٨ منزلا على خط واحد ، وانتسبون النائية ٢١٦ منزلا ، وقعل الغايريقة سبعون ما كيمة ، وعدد يواريها من العدد الاخرى لتجهيز العطن قبل غراه

وعدا دواليب المرق ومذارله كان بوجد بالفرريقة قسم للسيح به تلهائة نول تسبح من خيوط لقطن فشة مختفة أنواعها كالبافتة والموسلين والبصمة والشماش والباقسة ، والاقشة التي تنسيج في هذه الفاريقة كانت ترسل لتدبيضها في المبضة . التي أنشقت لمذه العاية على شاطيء النبسل من بولاق وشيرا ، ثم تعاد الى مخاذن الفرنمش لتباع لمن يطلبها ، ويوجد بالعابريقة ورش المحددي والسبا كين والخراطين والمجارين لاصلاح الا لات التي يصيبها العطب

<sup>(</sup>١) ماتحان ج ٣ س ١٩٥

#### فابريفة مالطة يبولاق

وأنشأت الحكومة في بولاق فابريقة أحرى سميت فابريقة ( مالطة ) وسميت يبذا الاسم نسبة إلى لعدد الكبر من العال الملطبين لذين كانوا يشتعلون وبها ، وعهد بادارتها من المسيو حومل ، وقد أعدت لغرل القطن ثم فسجه أقشمة مختلفة الا نواع ، وكان فيها من دواليب الغزل ٢٨ دولايا و٢٤ عدة ، وآلات تجييز القطن ، وتدور هذه الآلات كافي عابريقة الحرفقش بواسطة أد بعة عشر طنبورا تحركها عدة يجره تمانية من الثعران ، وكل دولاب يشتفل عليه رجل وثلاثة أطفال يعقدون الخيوط التي تقطعها حركة العدة ، ويعلغ عدد الانوال في قابريقة مالطة ٥٠٠ نول الخيوط التي تقطعها حركة العدة ، ويعلغ عدد الانوال في قابريقة مالطة ٥٠٠ نول الخيوط التي تقطعها حركة العدة ، ويعلغ عدد الانوال في قابريقة مالطة ٥٠٠ نول

وفيها ورشة تعتوى عمالا من سائر الحرف مدين لاصلاح آلاتهاوا صلاح آلات وصابع الوحيين لبحرى والقبلى ، وفيه ورشة المحارة يشتمل فيها صناع فرنسون وأروام يصنعون تماذج وأشبه أخرى دقيقة الصنع ، وفيه أيضا ورشتان المخراطة مكل منها آلة ضخمة تحركها تمانسة من الثيران ، واحدى هاتين الورشتين اذا تحركت دواسها تتحرك لما صواتى وأقلام من الفولاذ التضليع والتخريم والتنفيب ومحافر ومناشر للشر الخشب والتحلس، ومخارط عديدة وفي الورشة الاخرى عفرطة كيرة ومرازب ومطرقة ومناخان كيران

وكان بالقرب من البريقة ( مالطة ) تمانون ورشة حدادة لصبع مراسى المراكب وكل مايلرم لبناء السفن ، وما يستهلك من الحديد والفحم في هذه الورش عظيم حداً ، وينحق بالقابريقة معمل نسبك الحديد ، وقد الاحظ عليه المسيو مانجان (1) بعص العيوب فقال ان أفرانه ليست محكمة الوضع وتستهلات من الوقود أكثر مما يلزم ، والرمل المستعمل لم يكن مدقوقا دقا جيدا ، وفي غالب الاحيسان

<sup>(</sup>۱)ج ۳ ص ۲۰۰

كان ينسد الممل لاهال الهال ولكونهم لا يدعون القوالب تجف الجدّ ف المطاوب ، وفي هذا المسبك أمانية أفران كانت تعمل وستمراره وعماله مصريون يعماون تحت ادارة رؤساء من السوريين

## فابريقت ابراهيم اغا والسبتية

وكان داقرب من قابر عقة مالعاة مصنعان آخران لفزل القطن يعرف أحدها بفسريقة مواهيم اعاء والاخر بهابريعة السبنية ، وفيها قسعون دولا به لمزل القطان وصنون ما كنة لتجهاز القطن لعة زل ، ولم يكل في هانين عابريقتين سوى ورش الغزل وليس فيها ورش الصنائع الأخرى كا في ظبريقة مالطة ، وهده الفابريقة تعدها بكل ما يلزم لاصلاح عددها وآلاتها وتستورد القطن الذي تقرله من مستودع الحكومة للاقصان كا تقعل الفيريقات الاحرى ، وأجور العال فيها تساوى أجورهم في تاك لغابريقات

#### الميضة

وقد انشى، فيا بين بولاق وشير، على شاطى السيل مباس ومنازل خاوية وحظيرة وسعة أطلق على ذلك كله اسم (المبيضة) وفيها كانت تبيض الاقشة التى تصنع في الفاير يقات بالاساليب الصناعية الحديثة، وتطبع فيها ثياب البصمة (الشيت) بواسطة الألواح او الاسطوانات، وتطبع في لشهر محمو الماعائة مقطع من البصمة ويقول المسيو ماعان الدى نقعنا عنه هسده البيامات (۱) ان المسمة التى تصنع في مصر قد امتارت مجودتها واتقائها ودقة صنعها ومتانه وجمال وسومها وتنوع في مصر قد امتارت مجودتها واتقائها ودقة صنعها ومتانه وجمال وسومها وتنوع أشكنها وثبات الوائها على النسيل عنصار الجهور يفضها على أنواع الشيت الواردة من المانيا والمجافرا حتى قل الوارد منها عواقشى، ايض في شيرا شهاب (بالقليونية) وشبين والمجالة السكيري والمنصورة مسيصات أحرى ، والا تواب المعدة البيع تملم في في فيا المعدة البيع تملم في

<sup>(</sup>۱) ج٣ س٢٠٢

## مصنح نسيج البركال

و بالقرب من مبيضة بولاق الشيّ بناء جيل تم في سنة ١٨٢٣ لفسج البركال (موع من الشيت الرفيع) ركب فيه ١٥٠ مولا تاسسج ، منهانسمة فقط تشتمل ،وهي تدار بواسطة آلة بحارية ، وكل بول يدسج في الاسبوع اربعة الثواب من البركال، وصول الثوب اربعوب فراع في عرض دراع وقصف ، وكان في هدما المصنع أربعة من الصماع الانجليز يتولون تعليم العال المصريين صناعة هدما القسيج ، والعنابق العلوي هذا المصنع حاص بالغزل

## مصدم امشاط الفزل بحى السيدة زيدب

وافشي في حي السدة رياب معمل لصنع امشاط الغزل يخرج في كل شهر ثلاثين مجموعة من الامشاط التي تستعمل الغزل ، ويدرب الصبيان على هدا النوع من العمل ، وكان المصنع بورد لفابر يقات الغزل الامشاط اللازمة ويتولى أيضا اصلاح ما يمطب منه ، وفي هذا المصنع قسم النسيج به ثلثاثة نول وخسمائة عامل و يخرج في الشهر ١٢٠٠ أوب تقريبا طول النوب ٢٢ فراعا في عرض فراعين، والدمل يلسح ثمانية افرع في اليوم من أيام العيف وستة في أيام الشتاء

## مصنع الجوخ فى يولاق

وأدثأت الحكومة مصنعاً للجوخ على شاطئ النيل في بولاق، وقد لتى في مبدأ أمره عقبات عديدة فانقصت عدة سوات وهو لا يؤتى تمرة، وكلف الخزابة أموالا طائلة، على أن إرادة محمد على باشا لم تمثن أمام هده الصعاب ولم يتراجع عن عرمه في المجاح هذا المصمع لما كان يفتطره من النقع في سد حجات الجنود من جهة الملبس ، ورأى أن أساس النجاح هوفى اختيار الخامات وفى مهارة العبال الدين يعبد البهم بالعمل ، فامر وكلاده فى مرسيليا أن بفتخدوا له رؤساء ماهر بن العمل تنوافر لمنهم من الحكمات أكثر بمن سبقوهم ليعهد البهم تدريب العبال والملاميد على تقان العمل كل فها يخصه ، فاحتار خمسة فرفسيين من رؤسه العمل في مصنع الجوخ بالاجندول العمل في مصنع بولاق وتعليمهم بالرجندول الصناعة وإدارة الا لات احديثة ، ومقال تكون في مصنع بولاق فالمنه من الغزابين والقساحين والسبان والعسارين

ولم يكتف محد على باشر بذلك بن أنفذ الى فراسا طائفة من المصريات الأذكياء وألحقهم بالبعثة العامية وتعلموا هده الحرف المتنوعه في معامل ريمس الأذكياء والجيف Homes حيث أرسيهم اليها مدير البعثة المصرية اتباءاً الأوامير المعد على ، وكان في المعلمائة تول السيسج الجوخ تدور بعد تين بحرك كان منهائه نية ثيران وتحرك المدتان آمع عجزت ، ويحتوى المعلم على كثير من العدو ، وآلات الكسي والمعمر وعيرها من الجهازات والاسطوانات ، وفي مصبغة المصنع ست حوافي (قرانات) منها واحدة من العصدير ، والألوان التي تستعمل لصبع الجوخ هي الأررق الأدكي والأروق السياوى ، والأحر ، والمبلى ، والأخضر الأدكن وكان الجوخ يقدج أيضاً في دمنهور وفي بعض المصانع الأخرى بالتحرة ، ويستعمل في نسجه المصوف الردى، ويعمل مده الكابيت ويرس ما يصبع منها ويستعمل في نسجه الصوف الردى، ويعمل مده الكابيت ويرس ما يصبع منها عشرين ألف ذاع تقريباً ترسل الى الاسكندرية وتستباك في ملابس بحود عشرين ألف ذاع تقريباً ترسل الى الاسكندرية وتستباك في ملابس بحود الأسطول ، وقد امتاز لجوخ الذي يصنع في مصنع بولاق بالحودة ، وكان من خير الأسطول ، وقد امتاز لجوخ الذي يصنع في مصنع بولاق بالحودة ، وكان من خير اللاسطول ، وقد امتاز لجوخ الذي يصنع في مصنع بولاق بالحودة ، وكان من خير المستعدد والضباط

## مصتع الحويو

كان ينسج في مصر من الاقمشة الحريرية قبل عصر محمد على بإشا القطّي

والا لاجة وصفى انواع الحرير والقعلن ، ولكن محد على اكثر من غرس اشجار التوت ليكثر من انتاج الحرير واحضر من الاستانة عمالا متخصصي فى الحرير للسحه وصنع الاهشة الحريرية منه على اختلاف المواعيا كاينسج فى الاستاة وقى الفسد ، وأدث لمسخه الغرض مصنعا من الحرير فى اخرانفش وتولى او اللك العمال المعمريين على اتقال فسيح الحرير ، فنقى المصنع تحاصا وصار ، مائة أولى فقسج الحرير الخام الوارد من الشام او من ترميسة دود المقز فى مصر ، و فقسج الاسلاك المعمود الموروفة بالمقصب ، وقد بلغت رامة الحرير الذى نسيج مصر ، و فقسج الاسلاك المعمود أفة ، وعمال هسده الصناعة يشتغلون بالمقاوعية فى مصر سنه ١٨٣٣ أرامة آلاف أقة ، وعمال هسده الصناعة يشتغلون بالمقاوعية وكانوا فى غايد من الحسوجات الإيمائية فى وكانوا فى غايد من الحسوجات الإيمائية فى وكانوا فى غايد الايمائية المسوجات الإيمائية فى

### مصنح الحيال

والمُشَاتُ الحُكُونَةُ فِي القاهرةُ مصاماً للحيالُ ترسلُ مصنوعاته أي الاسكندرية لاستخدامها في ترسانة الثغر وفي السمن الحريدة والتجارية و تصنع الحيالُ في هــذا المصنع من القنّب

## نسيج الصوف

وصمعت في العاهرة منسوطت الصوف وكانت تعمل سها ملابس البحوة المصريين وأغطية الموم ( البحاليات ) ويستعمل لهذا الغرص الصوف السميات الوارد من الوجه القبلي و بلغت أنوال نسبح الصوف الموجود منها مرز قبل وما أنشى، في ذلك العصر ٤٠٠٠ نول

## فابريقة الطرابيش في فوه

كانت فابريقة الطرابيش التي أنشأها محمد على في فود من أبهع وأهم المصانع التي أسسها سواء في نظمها أو في قلة انتقالها أو جودة مصنوعاتها ، وأول مدير لها تاجر مغربي استدعى لها الصناع من تونس لمشهورة بصناعة الطرابيش وقد تدرب البال المصريون على يد أولئت الصناع فصاروا معمين بعد ان كانوا تلاميذ و نقدوا طريقة تحضير الصوف وضحه طرابيش وكبسها رصبغها و يستورد الصوف المستعمل في هذه الصناعة من ( لكانت ) ونمن الأقة منه ه٧ قرشا ، ومن الصنف الجيد الرفيع ٣٠ قرشاً ، ولا ينسل هذ الصوب قبل قسمه لنظافته ونصوع ساصه وكان يصنع كل طربوش من حيط واحد الامن خيوط متعددة ، و بدير ذلك الا يمكن كبسه جيداً ، وعند ما توضع الطرابيش في المكبس تغرار به علاقة أيام بلياليها مع صب الماء المغلى عليها باسته را ر ، ثم يصب عليها مخاوط الصابون الذي يصنع في الفاريقة بعدها ، ثم تمر في الماء الباد التنظيف

وكانت الطرابيش تصبغ بالقرمر والعفص والطرطير والشبة

وتصنع بابريقة فودكل يوم ستين دستة (٧٢٠ طر بوشا) مختمنة أنواعهاوا مالها، وتصنع الطرابيش الرديثة من الصوف الحلوط ، ويستورد الجيش المصرى من مصنع مود ما يطلبه من الطوابيش الجنود ، واذا ما استكل الجيش حاجته منها يباعما زاد الى النجار من الاهدين

## مصابع الغزل والنسيج في الوجه البحري

#### فليوب

أفائت في الرجه البحرى عدة مصانع لغرل لقطان ونسجه ، وأول هذه المصابع مصنع قلبوب ، وكان واسعا مستوفى العدد والآلات تصنع فيه الدواليب والامشاط و يشتغل فيه عدد كير من الدال، و به عدة عمال من الافريح يرأسون بعض الاقسام، و به سبعون دولا باه و ثلاثون محلاحا ( مشط ) تحركها ثلاث عدد ، و يغزل القطان في هدا ، المصنع من نوع لغرل الذي تصنعه فابر يقات القاهرة ، و بقلبوب مسبك فاحد بد ولكنه كان غير ، فتظم و به عبوب عديدة

## , شبن الكوم

وفى شبين السكوم مصنع آخر لعول القطن به سبعون دولابا وثلاثون محالاجا ( مشط ) بحركها عدتان وترسل مصنوعاته من الغول الى القاهرة

## الحلة النكيرى

وانشى فى المحلة الكرى مصنع كبير لنرل القطن به مائة وعشر وردولا بوستور علاجا يحركها ثلاث عدد تدوركل عدة بواسطة أو نية من الثيران ، و به مؤتا نول تنسج عليها الاقشة من الخيوط التى تغزل فيه ، ويحتوى هذا المصمع على مسبت وورش للحدادة والعرادة والخراطة تصنع فيه دواليب العرل وأمشاطه وغيرها من الأكالات التى ترسل لعصائع الاخبى

### زفتى وميت ثمر

وانشنت في زفتي فام يقة لنزل لقطى بها ٧٥ دولا ما و٥٠ محلاجا بمعطاته محركها ثلاث عدد و يستورد هذا المغزل من مصنع المح لة ما بازمه من المهمات والخامات ، وفي ويت غمر مغرل يشبه مغزل زفتي في عدد دواليمه ومحالجه

#### المتصورة

وانشئت في المنصورة فابريقة للغرل والدسيج ولها مخرن يلحق مها ، وم، أو بع عدد تحرك ١٢٠ دولا، وغامن محلاجاً ، والخيوط التي تعرفها هذه الدواليب والحاج تنسخ في الفابريقة على ١٦٠ نولاً ، وفي هذه الفامريقة مسبك للحديد ومصم للحدادة والعرادة والخراطة

#### دمياط

وكان في دمياط قدل عصر محمد على مغول صغير ، فامشنّت فيها عاريقة الفنول والنسيج على مثال غابريقة المنصورة

#### دمنهور

والشي في دمه يور مصلع للمرق به ١٠٠ دولاب وعانون علاج ، وغابريقة أخرى لعرق الصوف ونسجه تصنع فيه البكم بيت وأغطية النوم (البطانيات) اللازمة لجمود البروالبحر ، وترسل مصنوعاتها في مصنع الجوخ في القاهرة بيولاق حيث تصغط وتلوئن وتكبس

#### فود

وفي فوه مصنع غزل القطن فيه ٧٥ دولاً بالفزل وار بدون مشطه تحركها عددن تديركل واحدة منها تمانية من الثيران

#### وشود

ونی رشید. صبع الغرل به ۱۵۰ دولاً با الغزل و ۸۰ محلاجا بحرکها اربع عدد و وتفسیج فیه قلوع المواکب، و بها مصانع الحد دة لعمل الحماید اللارمه السمن، وقد انشأ بها المستر توماس حالویه وهو میکامیکی انجلیزی آلة بخاریة لتدیر طواحین تسییض الاً در

# مصانع الغزل في الوجه القبلي

#### ئی سویف

وانشئت عدة مصامع لغزل الفطن في الوحه الفالي ، فني بني سويف مصنع كبير به ١٢٠ دولايا وأنانون محلاحا أمحركها ثلاث عدد

### أسيوط

وفي اسيوط مصنع الغزل مه من العدد والآلات مثل مافي الصنع ملى سويف، والقطن الغزول في هذين المصنعين برسل لي القاهرة لمسجه في قام يقالها و بيعه

## لقية مصائم الفزل

واسس محمد على عدا المصدين السابة بن مصابع لعرل القطن في النبيا ، وقرشوط، وطهطا ، وجرج، وقد، فسكانت تشتمل وليكن في حالة غير مرضية ، ولم ترسل الى الحيكومة شيئة من مصنوعاتها

## نظرة عامة في مصائم الغزل والنسيح

كان بمصامع غزل القطن كافة ١٤٥٩ دولابا للغزل منها ١٤٥ دولابا الغرل السميك وم من ١٤٥ دولابا الغرل السميك وم من ١٤١ للغزل الدقيق ، وتصنع الأولى ١٤٥٠، والله من الخبوط في كل يوم من أيام الصيف و ١٥٠، واليب الغرل الدقيق) أيام الصيف و ١٥٠، دولا في أيام الشناء وتصنع الله في أيام الشناء و١٣٥، دولا في أيام الشناء

وكان يصدر جرء من القطن المغزول الى ثغور البحر الادر يأنى وثغور التوسكان ( باسطال ) ومن هندا برسل الى داحل ايط ليا و لمانها . اما ماقى القطن المغزول قانه ينسخ القشة في مصر فتسلع الاقشة المنسوجة في المدنوالقرى بالقطر المصرى و يصدر بعضوا الى سورية والاناضول وحزر بحر الارخبيل ، قال المسيو مانجان وكان يمكن أن تزاد مصنوعات الفام يقات بمقدار الحس اذاضاعف رؤساء العمل وقابتهم على المهال وافا دفعت الجه و هؤلاء بانتظام

وقه راجت الاقشة التي صنعتها الفاريقات المصرية في الاسواق رواجا اضر بالواردات الاحتمية التي من لوعها وخاصة المصنوعات الرخيصة كالبصمة (الشيت) فان واردائها قلت عندي قبل ووابغتة الهندية بعد أن كانت تغمر الاسواق المصرية انقطم الوارد منه لما حلت محلها البغتة المصرية ، وكذلك حصل لاقشة البندال

ولكن العبب الحوهري في مصابع الغزل والدسيج التي أنشأها محمد على النيا كانت قائمة على نطام الاحتكار ، وهذا النظام لا يتنق والتقدم الصناعي ، وقد انتخده المسبو مانجان الذي عاينه وخيره فقال في صدده إن الصناعة الحرة هي التي توافق مصلحة الأهلين ومصلحة الحكومة معاً ، وكان من الأوفق ترك الصناعة حرة في يد الأهابي ما عدا بعض مصانع غزل القطان التي يمكن الحكومة أن تربح من بقائما ، وقال الكتيراً من الأيدي العاملة التي تستخدمها الحكومة في معاملها كانت تمود على البلاد بفائدة أكبر لو اشتغلت في الرواعة

والواقع ان معظم المصانع التي أنشأها محمد على قد أفغلت في أراخر عبده وأقفل بالقيها في عبد هباس باشه الأول ، وسبب اصمحلالها أرف يدرنها كانت في بسه موطني الحسكومة ، عامد من فيها الادارة الحرة التي هي معاط ارتقاء المشروعات الصناعية والاقتصادية ، ولم يكن الموطنون أماء ولا أكف لادارتها ولا نحيو رين على عملهم فيها ، فأدى سوء الادارة في معظم تلك المصرة وضعف ارقابة على الموظنين المياض على عملهم فيها ، وكانت الحكومة تستوره المحم والآلات من أو دويا وتنفق على إدارة المصمع النعقات لطائلة ، فكانت النتيجة أن إيراداته، قست على مر السنين عن مصروفاته، وتسبب عنها حسارة على حزابة الحكومة ، كا أن ينقاص الجيش وليحرية في أواخر عبد محمد على قد عمل المصابع التي تصمع حاجات الجيش لعدم الحلحة الى مصنوعاتها

ولكن مما لاتزاع فيه إن الشاء مصانع الغزل والنسيج كالراسات للمضاصناعية كبيرة وتحربة حليلة بمكن الاستفادة النهسا لاقامة النبصة الصناعية على قواعسه صحبحة

## مصاتع نسيح لكتان

كانت الاقت الديرية تصنع في مصر قبل عصر محمد على ، ومصافعها موزعة في مختلف المديريات وقد بلغت مانفتجه في ذلك العصر كل سنة ثلائة الديريات مقطع يستهلك أكثرها في مصر و يصدو قسم منها الى (تريستا) و ( ليفورن ) وكان في مصر ثلاثون ألف نول لتسيح المشة السكة أن

#### معمل سبك الحديد

أقيم في بولاق مسبك للحديد وهو مناه مشدد تشييد! نفيا وله منظر درائع ، وكان يؤدى أعظم الخدمات ، وقد تسكاف الساه وحده نفو ستين أله من الحنسات ، وضع تصميده المستر جاو به المهندس المبكانيكي الانجليزي الذي كان يشتمل في حدمة الحكومة ، وجعله على عوضج مسابك لندره ، وكان ينولي راسة العمل فيه رئيس انجليزي يعاومه خسة من العمال الانجليز والائة من المالدين واربمون تميدا مصريا مورعين على جميع أفسام المسبك ، ورئيسه القائد ادم بك الدى تميدا مصريا مورعين على جميع أفسام المسبك ، ورئيسه القائد ادم بك الدى تميدا مصريا مورعين على جميع أفسام المسبك ، ورئيسه القائد ادم بك الدى تميدا مصريا مورعين على جميع أفسام المسبك ، ورئيسه القائد ادم بك الدى تميدا مصريا مورعين على جميع أفسام المسبك ، ورئيسه القائد ادم بك الدى

وكان يصب في هذا المسبك كل يوم خسون قنطارا من الحديد المعدلصامورة السفل والاكلات اللازمة لمعامل والغابر يقلب

## مصتع الواح النحاس

وانشأت الحكومة مصدما نعمل أنواح الدحاس التي كانت تبطن بها السفل، و وتولى ادارته المسترجالويه الميكاميكي الانحليزي يعاونه أرابعة رؤساء عمل، اثنان الاسطوانة ، وثالث لمراقبة لالة البخارية ، والرابع للسبك وتنقية الانحاس مرس المواد العربية

وكان في المصنع عشرون عاملا مصريا من العبال الفيدين ، وزعين على الاعمال المختلفة ، منهم واحد السبك ، وثلاثه للاسطواءة، يشتغلون في احراج ألواح المحاس، وعملية السبك الواحدة تقتضى ٢٥ قب المن النجس، والاسطوانات تحرج كل يوم من سمين لى مالة لوح من المحاس محتلفة المقس والسمك

معامل السكار في الوجه القبلي

أسست الحكومة سنة ١٨١٨ معملا للسكر في ( الريرمون) (١) على مشال

<sup>(</sup>۱) الان من بلاد مركز ملوى بمديرية أسيوط

مصانع السكر في جزائر الانتيل بامريكا تولى ادارته في اول امره المجليزي ثم حدثه صاحب مصبع في حزيرة كورسيكا ، وقد اشتهر هذا الممل بحسن الادارة و لنظاء والاقتصاد، فاتسمت عماله وتقدمت حاصلاته وانتشرت مطوعيته في الملاد ، ولمكن استير دالمك المكرد من معامل او رويا مندسمة ١٨٣٦ أضريانتاج مصل الريرون وفضل الداس السكر ، توارد من او رويا لجودته ورخص اسماره

و بلغ انتاج معمل ال برمون (سنة ۱۸۳۳) ۱۹۱۵ قنطارا من لسكر الخام، وأنشأت الملكومة معمل ال برمون (سنة ۱۸۳۳) المارات قنطارا من السكر أحدها في (ساقية موسى) والناني في في الموصة (مركز ملوى)، وقد تح رمن لسكر الخام في المعمل الاول ۲۰۰ روقتطار واستجرج الرومين مصنع الريرون و ستعمل لحذا الفرض ۲۰۰ رؤقعطار من العسل

## مصانح النيلة

وأدشات مصانع النياة في شيرا شبب ، والعرارية ، وميت غير ، والمنصورة ، ومنوف و وبيار ، والأشمونيين ، وركة السبع ، والحاة الكبرى ، والجيزة ، وأبوتيج، والحرى ، والأشمونيين ، وركة السبع ، والحاة الكبرى ، والجيزة ، وأبوتيج، والوى ، ومنفلوط ، والفشن ، وهذه المصانع السنفه سدس محصول القطر المصرى ، وكانت النياة ترسل من المصانع الى القاهرة حيث تعييمها الحكومة وتصدر منه، الحارج عد استنعاد حجة المستهلكان

## مصأتم الخرى

وانشلت مصانع اخرى محتلفة ، منها مصام الصابون ، ومديعة المجلود لرشيد، ومصنع الزحاج والصينى ، وكم الشمع ، وانشى، مصنع الوارق ولكمه لم ينجح ، في تجربته وأهمل الممل فيه (١) ، ومعاصر للزبت وكانت موجودة من قبل

<sup>(</sup>۱) كما يقول كادافين في كتاب ( مصر والوية )ح ١ ص ١٣١

#### اعمال العمران الاخرى

وقد على محمد على بعد إلى المدن به استحدثه فيها من المباقى لعامة كالقصور والمصانع ودور الحكومة وما البهاء في ذلك انه النا بالقامة قصره السهر الدى كان مفر الحكم في عمده وقصر شهرا ، وسراى رأس التين بالاسكندرية وهي اعظم قصوره وأفحمها ، وابتنى التصور في بعض عوصم المديريات ليقيم يهما اثماء تجواله بالافالم

وانشأ الدفترخانة يجور القلمة لتحفظ بها وثائق الحكومة ودفاترها وسجلانها ، وهي من احل منشآ تدولا نزال قائمة تؤدىالفرض منها ، وقد حفظت وثائق الحكومة طوال هذه السنين بعد إن كانت تبدد و يعني اثرها قبل ذلك العهد

واصلح قنطرة المحراة التي كانت تنقل المياه من النيل بعصر القديمة الى القلعة م وفتح طريقا وسعا محقوظ بالاشحار بين مصر وشبرا ، وهدم كثيرا من التلال والسكمان التي تحيط بالقاهرة أو تتخلها وتثير الرياح مايها من الاتربة والقاذورات وتهيلها على المدينة فتضد الجو وقضر بصحة الناس وابصارهم

واصلح يركة الازبكية واحتفر حولها قناة تمصرف اليهما مياه العركة فظهرت الرضهما وتحولت الى بستان كبير، وهو البستان الذي انشئت في وسطه حديثمة الازبكية الحالية على عهد اسماعيل

وبني جامعه الكدير بالقلمة وأوصى أن يسفن فيه

وافته داراً فارصد (رصدخانة ) في بولاق ولكن ادارتها لم تنتظم فأقفلت في اواخر عهده، واصدر امرا يمنع خروح الآذار القدعمة من مصر وتأسيس دار للآدار في منزل الدفتردار، وعنى فاستخراج الاحجار والرخام من المحاجر المصرية وعنى بصوان الاسكندرية التي تقدمت تقدما عظما في عهده بفضل وصول ترعة المحمودية البها وافشاء الترسانة والاسطول بها ولانها صارت ملتني التجارة بين

مصر والخرج وكان يطيل الاقامة يهــاكلى سنة ، وقد فتح شارع كبيرا المهصوف بالاحجار بين باب رشيد وسراى وأس التبي

وانشأ مديمة الزناز مق لمناسبة بندا قناطر بحر دو يس الوعلى بشؤون الملاد الصحية كما بيناد في الكلام عن كاوت بك وانشأ المستشميات و لمحاجر الصحية على النظام الاوروبي

ورتب ليريه ُبُحمل برًا على ابدى السماة يقطعين المراحل على متون الحباد وبحراً على ظهر السفن

و نشأ خطوطا تلفرافية بان اقام أبنية مرتفعة على شكل ابراج محمدة على خط واحد ، واقام على كل بناء آلة التلفراف على طريقة (شب) القديمة فكانت الانباء سقل من موحلة الى اخرى الى ال السلام الى الحية المتصودة ، وتستغرق الرسالة التلمرافية بهدف الطريقة من الاسكندريه الى مصر خسا وثلاثين دقيقة (١) اما التلفراف لحالى فقد ادخه سعيد بإشا

وشرع ى انشاه سكة حديدية من القاهرة الى الدويس عطريق الصحراء ولكن المشروع لم يدخل في دور التنفيذ وعمل عنه محد على ، واستخدمت القصيان التى اعمت له في مد سكة حديدية قصيرة بمحاجر طره (١) لقل الاحجار الى شاطئ النيل كي تستممل في بناء القذاطر الخبرية

#### لتجارة

اتسع نطاق تجارة مصر الحارجية في عصر محمد على لاردياد حاصلاتها وخاصة القطان ، وقد ربحت الحكومة منها ارباحا وفيرة لانها كانت تحتكر التجارة الحارجية باجمها.

وقدساعد انشاه الاسطول في البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط على توسيع بطاق المواصلات المحرية بين مصر واللدان الاخرى ، وكان الاصلاح ميده

<sup>(</sup>١) كا مدرها كادلتين في كتاب ( مصر والنوبة )ج ١ س ٨٧

<sup>(</sup>٣) لينال ( مذكرات عن اهم ، تمال المناهة العامة في مصر ) ص وي

الاسكندوية فضل كبر في هذا الصدد، فنشطت النجارة الخارجية نشاطاً عظيا، ومند الشيء أسطول مصرى البحر الاحر فكر مجد على عادة طريق التجرة بين الحد واوروبا على طريق مصر بعد أن تعطلت رمنا طويلا لا كتشاف راس الرجاء الصلخ (۱) فسط سيادة مصر في البحر الاحروطيره من القرصال الذين كانوا يتهددون السفى التجارية فيه ، ومد طريقا البير قوافل التجارة بين السويس والقاهرة واذا به المحطات و دعط الامن في مراحله لتأمين القوافل على متاجره ، والقاهرة واذا به المحطات و دعط الامن في مراحله لتأمين القوافل على متاجره ، وأنشأ الذاك ديوان سمى ديوان المرور كان مقره بالازبكية ، وكانت المتاجر القادمة من البحر الاحر قرسل من السويس الى النبيل ثم الى الاسكندرية ، فأعاد جهد من البحر الاحر قرسل من السويس الى النبيل ثم الى الاسكندرية ، فأعاد جهد المستطاع سعيل المواصلات القديم بين الشرق واورو با عن طريق مصر

وقد الفت هذا الطريق المظار الشركة الهندية الانجليزية ورأته آمن واقصر من طريق رأس ارجاء الصالح وطريق البصرة والفرات وحلب والاسكندرونة ، فاتفقت مع الحكومة المصرية على مقل طرود البريدوالمسافر بين عرطر بق السويس، وكان المستر ( توماس واحبورن ) أحد كبار موظفيها واسطة هذا الاتفاق ، وقد لقى من محمد على باشا تعضيدا كبوا فكانت السفن التجارية تسير من بمباى الى السويس تم ينتقل منها البريد والسياح الى الاسكندرية عس طريق القاهرة ومن الاسكندوية الى موسلية بحرا ومنها الى المحلفرا

#### الصادرات والواردات

تتألف صادرات مصر في ذلك العهد من القطى ، والارز ، والحبوب ، والصحة ، والانسحة الكتانية ، والصودا ، والعمر مواناضر الحافة ، والافون ، والحناء ، وغيرذلك وكانت تستورد من الخارج الانسعة القطية ، والاجواخ ، والطرابيش ، والانسجة الصوفية ، والاثواب الحريرية ، والاخشاب ، والحديد ، والاوانى ، والخردوات ، والنحاس ، والكاكات ، والورق ، والعقاض ، واصناف العطارة ، والخردوات ، والنحاس ، والكاكات ، والورق ، والعقاض ، واصناف العطارة ،

<sup>(</sup>١) انظر الجزء الاول ص ٥٠

والنحم، والقرمز، والسكر، والزجاج، والمرايا، والزيوت ، والانبذة ، والمشروبات إلر وحبة ، وغير ذلك ، و.حصى الدكتور كلوت بك تجارة مصر الخارجية مع اورويا وتركيا سنة ١٨٢٦ فيلغت يحسب احصائه(١)

٠٠٠ و ٢٠١٩ و ٢ جنيه الصادرات " و ٢٠٠٠ و ٢ ٢ جنيه الواردات

واو رد على باشا مبارك (٢) احصاءً عن صادرات وواردات الاحكندرية دون سواها من سنة ١٨٢٣ إلى سنة ١٨٤٧ استخلصت منه البيان الآكي :

الواردات

لصادرات

ع۲۷رع۸هر ۱ج ۲۱ در ۲۰۸ج

14447

٠٨٨١٢٠٨١ ج ١٦٨٢٠٢ج

1484 844

<sup>(</sup>١) لحمة عامة الى مصر ج٢ ص ٣٢٧ ، ن الأصر القريسي

<sup>(</sup>٧) اخطط التوقيقية ج ٧ ص ٥٩

# الفصل الر ابع عشر نظام الحكم النظام السياسي

كانت الحكومة المصرية على عهد محمد على حكومة مطلقة تسود فيها قاعدة حكم الفرد، لكن الفرق بينها وبين ما كانت عليه في عصر الماليث، أن محمد على باشا وضع نظاماً لادارتها ، شل هذا النظام محل الفوضي و لارتباك ، فهو و ركان يعد من دعاة الحكم المطلق (وهذه نقطة ضعف في تاريخه) ، الا أن ميز تهانه كانت لديه فكرة النظام والاصلاح كانه كان عيل الى مشاورة مستشاريه في الامور شل ابرامها

#### الدواوين

ومن هند جاءته فكرة تأسيس بعض «مجالس أو الدواوين التي كان يرجع اليجا في مختلف الشؤون

فقد ألف مجلسا قامكومة يسمى (الديوان العالى) ومقرم القلمة ، وكان يتداول مع اعصائه فى لشؤون المتعلقة بالحكومة قبل الشروع فى النفيدها ، ورائيس هذا الديوان يلقب بكتحدا بات او كتخدا باشا وهو بمثابة و كيل الباش او الأبه ، وله سمطة واسعة المدى كافة شؤون الحكومة، وكان بمنابة رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وصار هذا الديوان يعرف على مدى السنين بالديوان الحديوى و سمى أيصا وقتاً ما (ديوان المعاومة)

وألف على التعاقب لكل فرع من فروع الحكومة مجلس أو ( ديوان ) بختص به ، فكان هماك ديوان اللحربية ( الجهادية ) و ديوان البحرية ، وديوان التنصرة واشؤون الخارجية ، وديوان المدارس (العارف العمومية ) وديوان للابنية وآحر للاشفال ، وكانت همذه الدواوين بمثانة فروع وأقسام للديوان العالى ولى تقدمت شؤون الحكومة ألف سنة ١٨٣٤ مجلد دعاه (اعجلس الدالي) يتألف من نظار الدواوين و رؤساه المصالح واثنين من الدماه يختارهما شيخ لجامع الازهر عواثنين من التجار يحتارهما كبير تجار الماصمه عواثبين من دوى المعوفه بالحسابات واثنين من الاعبان على كل مديرية من مديريات انقطر لمصرى يستخيمها إلاهائي وسين لرآسة هدندا المجلس عبدى شكرى بك (باشا) أحد خر يجى البعثة العسبة الأولى عوكان قد تنتي في فرنسا على الادارة والحقوق عومدة دصوية اعضاء نجلس النائمين عن التجار والعلماء والمديريات سنة واحدة

وغنى عن البيان ان هــــد المجالس أو الدواوين لم نكن على درجة كبيرة من الرق وحسن النظام، لـكنها كانت الططوة الأولى لنظام حكومي لم العرف البلاد مثله من قبل حيث كانت العوضي صاربة اطنابها في مختلف بواحي احكم

قال الدكتوركلوت بك في هدد الصدد ه من المحقق السي هده ولهيئات. الحكومية لم نبلع درجة الانقان ، لكن يتبغى ملاحظة ما دله محمد على من الجهود في هذا السبيل وما بثه من روح المظلم وتقرير اوضاعه وما اظهره من سدادالسظ وصدق الدريمة في وضع النظاء الادارى الحكومي و ولا ربب اله اذا توافر عنده الوقت الكافي وتخلص من مشغله الحالية (١) ، وخرجت المدرس عددا كافي من الاكفاء سيضع حصر نظاما دستوريا ثابتاً يكون قد بحشه ونقام بد عهد فيه من الحكاني الم

#### مجاس المشورة ( سنة ١٨٢٩ )

كانت المحالس المتقدمة مجانس حكومية سفيذيه تتألف فى الجابة مرخ كبار الموظفين ، ولم تكن هيئات شعبية تمثل طبقات الأمة أو يصبح اعتبارها لواة لسفام نيابي أو شبه تيابي ، ولكن هيئة واحدة ألقها محمد على سنة ١٨٢٩ يصح أن تعد

<sup>(</sup>١) سنة ١٨٣٩ . إن اشتداد الارمة بينه وبين تركيا

<sup>(</sup>٣) نحة عامة الى مصرةً لرنب الدكتور كلوت بكو تمريب الاستاذ محمد مستوديك

تواة النظام شورى وهى ( محلس المشورة ) و يتألف من كبار موظني الحكومة والعاماء وأعمان القطر المصرى برآسة ابراهيم باشاه وهذا نجلس بشبه في عدد أعضائه وتمثيلهم مختلف الطبقات أن يكون جعية عمومية مؤلفة من ١٥٩ عصواً ، منهم ١٩٠٠ من كو و الموظنين والعلماء ، و ٢٤ من مأه ورى الأظالم ، و ٩٩ من كبار أعيان القطر المصرى الموظنين والعلماء ، و ٢٤ من مأه ورى الأظالم ، و ٩٩ من كبار أعيان القطر المصرى وهو مو مو من حية المنسل فضل من ( الديوان العومى) الذي أفشاه نابليون في عصر الحاة الفرنسة ، فإن هد الديوان كان مؤلفاً من أعيان وتجار الدهرة فقط (١) ، وهو أفرت في تشكياد الى ( الديوان العام) الذي أسسه ناطيون أيضاً ، إذ كان مؤلفاً من أعماء والأعيان النقير المعمرى (٢)

أما من حية السلطة فلم يكل لمحسس المشورة سوى سلطة استشارية ، وكذلك الديوان العمومي و الديوان العام في عهد الحلة الفرنسية ، وكانت مشورته مقصوءة على مسئل الادارة والديم والاشتغال العمومية ، وما ينقرحه الاعضاء في هذا الصدد من ترشدهم ليه احتيار الهم توينطر في الشكايات التي تقدماليه ، ويتمقد مرة وحدة في السمة و يجور أن يستمر الاستقاد عدة جلسات

### أعضاه مجلس الشورة

يبعد كبراً أن نذكر هذا أسه أعضه محلس المشورة ، فمتهم تألفت أول هبئة نياسة شورية في عصر محمد على ، وحدير بنا أن نعرف أسه، هم بعد أن أثبتما في الجرابين الأول والثاني أساء أعصاء الهيئات المثينية التي تألفت على المعاقب في مهد الجملة التوليدة التي تألفت على المعاقب في مهد الجملة القولسية (٣) لكي يكون ادينا صورة جلية لمن يصح التعيير عنهم بألهم نواب الشهب في محمد أدوار لحركة القولية ، ولنقف من هذا البيان على اسم، كبراً عين مصر في فلك العصر ، الأن الذين المتخبوا المضوية مجلس المشورة كالوابلداهة رؤسه العث أروالها قالات وكنار الأعيان البارزين في القاهرة والها قاليم

<sup>(</sup>١) انظر الجزء التان ص ١٥ - (٣) الشر الجزء الأول ص ١٠٤

<sup>(</sup>٣) اطر الجزء ألا ول ص ٩٦ والحبرء الثاني ص ١٦و١٨و٢٢٠

دكرت حريدة (الوقائع المصرية)(١) نبأ المقاد مجلس المشورة لأول مرة ع فقالت إنه اجتمع عصر يوم ٣ ربيع الأول سنة ١٣٤٥ ( ٢ سنتمبر سنة ١٨٢٩) في قصر ابراهم باش ( القصر العالى) وتحت رآسة ١ وحضر الاحتماع جميع لأعضاء وعرض عليه كل الشؤون الخاصة بالاقالم حصوصاً ما كان موحوداً منه بالديون العالى، وذكرت أساء الاعضاء القلم بترتيب فشرها في الوقائع مع بينن وطائفهم وألفاجهم بعد حدف عمارات التفخيم التي كانت مألوفة في لغة دلك المعمر

اير هيم بأثنا ۽ رئيس مجس اعصاء من رؤساء مصالح الحسكومة والعلماء

عباس باشا (حفيد محمد على) ، احمد به ما أمور الاقاسم الوسعى ، محمد خسرو بك ، أمور الجيزة والمسوقية والبحيرة ، شريف الت ( الكتخدا بك ) ، أمور الاقالم الصعيدية ، محود بث ناخر الجهديه ، السياد البكرى نصب الاشراف السيد السنات ، الشيخ الأمير ، في المذكرية ، الشيع محمد أيدى ، في الحميية الشيخ على ، المناج الراهم افيدى ناظر مجلس الشورة ، كتحداى اعا و مجدة ، مير اللواء عد بك ناظر عميم المهات الحربية ومعمل البارود والطبحانة وعميم الفاريعات ، حسن اغار البس بوايي الركاب العالى و فاطر المؤسى الأميرية ، حميلي افيدى ، اطر اللارز والغلال ، الحالى المندى مدير خزيمة الجهادية و باشخصيجي ، محمد فندى الداوندار سابقا ، محمد المين افتدى مدير خزيمة الإنهية الاميرية ، حسين بك خطر الارز والغلال ، الحاج عبد المناه الما المسوجات ، أمين افندى وظر البيع ، حفظ النبيع المعاون الغابر يقات ، عرى افندى معاول جور دال الحرومة ، احمد مميش افندى المعاون ، محمد عرف افندى المعاون ، محمد عرف افندى المعاون ، معاد عرف المعاون ، على راغب افيدى المعاون ، محمد عرف افندى المعاون ، على راغب افيدى المعاون ، مخاله المندى المعاون ، معاد من المعاون ، معاد مناه المعاون ، معاد مناه المعاون ، المعاون ، معاد عرف افندى المعاون ، معاد عرف افندى المعاون ، على راغب افيدى المعاون ، مخاله المناون ، سمى افندى المعاون ، على راغب افيدى المعاون ، مخاله المناون ، المعاون المعاون ، المعاون المعاون ، المعاون المعاون ، المعاون المعاون ، المعاون المعاون ، المعاون المعاون ، المعاون ، المعاون المعاون ، المعاون المعاون ، المعاون المعاون المعاون ، المعاون المعاون المع

<sup>£4</sup> zue (1)

# أعضاء من مأموري الاكالم

حليل بات محافظ دميط عسليان اعا مأمور الجعفرية ع حدين بات مأمور وقي ع حدين اع مأمور النيوم على الماعيل اغا مأمور الصف البهدا عدن بات مأمور الجبزة عرسم المدى مأمور بصف المنوفية عدد اقدى مأمور بصف المتوفية ورسم افتدى مأمور فصف الشرقية على المروية على مأمور فصف الشرقية على المعمود غا مأمور فصف البهد عتيمور غا مأمور فيض البهد عتيمور اغا مأمور فيض البهد عتيمور اغامأمور المن الشرقية عيومف افتدى مأمور فوه عصلح افتدى مأمور ورست غر والسلاوين عد العد المأمور القبيوبية عاراهم اغا مأمور شرق طفيح عالحاج عبد الوازق اغا مأمور متفارط عالمين عمود اغا مأمور المبياء محد افتدى مأموراسبوط عبد الوازق اغا مأمور منفارط عالشيح المصرى بجرنال المحرسة عالشيخ عبد الله فواد حسين اغا مأمور منفارط عالشيح المصرى بجرنال المحرسة عالشيخ عبد الله فواد السيط

# مثاخ واعيان لافاليم

( الجيرة ) الشيخ حين ، الشيخ عبد الواحد

( السنبلاويس) لشبح موسى خليمة ، اشبيخ حقداوى ، الشبيح على الغول ، لشبيح اسماسيل بوجاد ، الشبيح حصر ، الشبيح عبد الرحيم سلامى ، الشبيح حسين سالم ، الشبيح احمد سعدى

(ميت عمر) الشيخ ورق شه، لشيخ الحاج شريف، لشيخ عمد خليل، اشيح عبد الله هلال، الشيخ حلق شرف لدين، الشيخ على غمدور، الشيخ لحاج منصور، لشيخ هام حبيب، الشيخ عيسى سالم، الشيح قاسم طه، الشيخ محمد المعربي، الشيخ سلمان حجاب، الشيخ سلمان منصور

( الغيوم) لشيخ نُصر عَبَّانَ ؛ الشيح تحمد الشكي

( زقبي ) الشبخ محمد فتوح ، لشيخ على سالم

( الثمون جريس ) الشيخ محمد عبيد

( منوف ) الشبح ، راهيم شحاته

( ابوكير ) لشيخ ايوب عيسوى ، الشيخ عمد الغالب سالم ، النيخ صاخ ،

الثبخ منصور، اشیخ علی اسکاوی، الشیخ مصطفی علی

(شيبة «شرقيه» ) الشيخ حسن المقله ، الشيخ غيث ، الشيخ بغدادي اباغله

( مليج ) الشيخ محد ( مو عدر ، الشيخ ا يو عدره

( ابيار ) الشبيح عاجي سليان ، اشيخ حاجي احمد

(غربية) الشيخ ابراهيم الوادر لله ، الشيخ عي ابو حمد

(هبيا) الشيخ احمد دريمه

(قدم اول شرقية) السيح ابراهيم سالم ، لشيح محمد حقير ، الشيخ محمد عليود

(المنياً) الشيخ فرج ، الشيح عبد المادي

(الفشن) الشيخ على شريعي ، الشبح حبيب

(شرق اطفيح) الشيح حسين الوعلى ، لشمح حماد

( بني سويف ) الشيخ بكر بدر، الشيح محمد الحول ، الشيخ عبد ارحى

ابوريت

(سمتود) الخواحه على

(بشيبش) الشيخ ابو يوسف ، الشيخ احمد سرحاتي ، لشيخ حسن ابو زيت

(بروه) الشيخ على كرفور، الشبخ فوده، الشيخ احمد ابو اساعيل، الشيخ

عُمُ محمد ، الشيخ اساعيل رضوان ، الشيخ محمد بوعلى

( الحمة اكبرى) الشيخ حبيب حاويش، الشيخ مطاوع دهلان، الشيخ

مصطفى ، الشبخ عيسوى خضر ، الشيخ على ابو عامر

(الشباسات) لشيخ مونس، الشيح عسد كرحمن، الشيخ شمس ديس،

الشيخ امعاعيل

(كفر الشيخ) الشيخ محمد ابو صلار ، الشيخ عمر ، الشيخ براهيم سميان

( فوه ) الشبخ يومف رحب

(طنف) لسيخ حمد لمنشوى، الشيح احمد رسم، الشيح على ابوعائد (العريزية) الشيخ موسى، الشيخ محمد عبدالله، الشيخ الراهيم، الشيخ ابو نصير

( الحُجِلة ) الشيح يوسف سماح ، الشيخ عمد عهد الله ، الشيح المولى عبيد

( دممهور ) الشيح دسوقي حير الله

( الرحمانية ) الشيخ محمد

(النحيلة) لشيح مصاني

(كفر الزيات) النسيئ حسن سليان

( القليوبية ) الشيح محمد العاصي ، الشيح خضر ،الشيح محمدالسوار بي، الشيخ حمله منصور ، شيح العرب إحمد مهيب

#### بعض اعمال مجلس المشووة

يتمين من الاطلاع على مانشراته الوقائع المصرية من قررات مجلس المشورة نوع الاعمال التي كان يتدول فيها ، فغالبها كان حاص بالادارة والتعديم والاشعال وانقضاء 4 ومعظم قراراته كان شاء على اقتراحات الاعصاء الموظفين فيه

وهما يلفت النظر أن أول قرار له فى أولى حلساته كان حاص بالمعليم، ذ قر اعداد مكتب لتعديم كتمة الديوان اللغتين العربية والتركية، والحوال الفلاحة، و تعيين محمد فقدى دويدار ذطرا لهذ شكتب، والشيخ مصطفى «درسا نامة العربية ، وقرر الله كما يتم تعديم عدد من كتبة الديوان يرسلون الى الاقاليم ومجى، خلافهم لتعديم ثم ارسالهم « ويستمر العمل حتى يصير القائمون بالعمل قيمم الكفاءة لادارة مصالم البلاد »

فالقرار كا ترى مفيد وحكم ، اذ هو يرمى الى ترقية الستوى العامى لكتمة الدواوين وارسال من يتم تعليمهم الى لاقاليم حتى يشغلوا الوظائف على جدارة واستحقاق ، وذلك هو عن الصواب

وفرر فى جلسة ١٣ ربيع الاول ارتداء جميع الموظانين كداوى الجهادية ، وقرر فى جلسة ١٣ ربيع الأول بنا، على طلب الدفيردار (مدير لشؤون المالية) حمل اعمال السخرة بالمدو بة يحيث يتناوب أهل كل بلد العمل أسبوعا بعد أسبوع ، إلا إذا كان كثيراً فيستحددون بأجمهم حمى ينم ، ولا يعمى من العمل إلا عمال الذير يقات

وقور في هــده الجلسة ذائها بداء على طلب مأمور السفيلارين أن يكون عمل الفلاحين في التطهيرات و بداء القدطر و إصلاح الجسور في أشهر توت و باله وكهات، وطو به وأمشير و يرمهات و بؤونه ، و في اقتراحه على أن العلاحين في باق أشهر السنة يكونون مشغولين بالرواعة والحصاد وجي القطن ، فو عق المجلس على الاقتراح، وكان مأمور الديوان الخديري بأن يأمر مذلك عظار الأقدم ومأه وري الأقالم

ومن قراراته انه قرر أحد ١٠٠ غلام من كل أن من أنمال القاهرة و بولاق ومصر القد عة وجلتهم ١٠٠٠ غلام للشغيلهم بالأحرة في فريفات الحكومة ، ومصر القد عة وجلتهم الحمل الشغيلهم بالأحرة في فريفات الحكومة ، وكران قرر أخد الصالحين العمل من المتسولين (الشحافين) للالتحافي بهذه الفاير بنات وأن يرتب لهم أو زاق يومنة و بعد تعلمهم الصاعة ترتب لهم أجور يومية ، وغداالة وارقيبته في ترلم الصناحة وعمار بة البطالة

و بحث فی عقاب الموطعین و شدیخ البلاد (العمد) الذین تمته یدهم الی الرشوة ( لیرطیل) أز سلب أمول الأهمی 4 فقرر الزامهم برد ها أخدوه و محاراتهم بالمقوبات لشدیدة

ويفول المسيولينان باشافي كتابه (منذكرات عن اهم اعسال المنفعة العامة بمصر ص ١٩٩٥) انه عرض مشروعه في بناه الهاطر الخبرية على مجلس المشورة ، فعلل منه المجلس بيان ما يضصيه المشروع من النفقات ، فابدى له رق تقديرها ، ويطالعن المسيولينان يحقيقة عدا المجلس فقد قال عنه انه ه مؤلف من مشايخ الاقالم الذين كان المراد ان محموا محل الفرك في الحدكم ، ولكمه لم يدم طويلا ، ه

فيتيين من ذلك ان هذا المجلس الذي كان يمكن أن يكون نواة لمظام نيابي لم يكل طويل المدر ، ولذلك لم يظهر له اثر في معظم عهد مجد على

#### القانون الاساسي سنة ١٨٣٧

وف مسة ١٨٣٧ وضع محد على باشا قانوت اساسيا يعرف بقانون (السياستنامة) حاط فيه بمطام الحكومة واحتصاص كل مصلحة من مصالها العامة ، وقد حصر السلعة في سبعة دواوين وهي

( أولا ) - الديوال الخديوى ، و يدهر فى شؤون الحبكومة الداخلية لهامه ، وله صلحة قصائية إذ كان يعصل فى بعص الدياوى الجبائية ، فقد و رد فى لائحة تسيسه انه يحتص بالضبط والربط في مديسة القاهرة والفصل في الخصوص والشكايات التى ترفع اليه ، اما الدعاوى لشرعية فكان يحيله الى الحاكم الشرعية ، وكان يحتص بالحكم فى حرائم الفتل والسرقات الى ال افتئت سنة ١٨٤٧ (جمية لحفائية) التى سبرد الحكلام عليه ، وكان له الاشراف وارآسة على عدة مصالح ، منها مصلحة الابنية ( المبنى ) وفروعها ، والحبر الملكى ، والكلار الدامر ( حارة الحصصال المعائية المهائية ، والرورمامة ( ادارة الموال المبرى ) وبيت المال ، والاوقاف المصرية ، والمرخارة ، والرورمامة ( ادارة الموال المبرى ) وبيت المال ، والاوقاف المصرية ، والمرخارة ، وجبل المرم ، ومحاحر طره وأثر الذي ، ومعات ترعة المصرية ، وخزيمة الامتحة ، والبوستة ، وأمور الاحكام باسكندرية

(ثانیا) ـ دیوان الایرادات، وهو قسمان، أحدها یختص بحسابات کافة المدیریات وحزیرة کرید والحجار والسودان، وافتانی بختص بابراد مدینتی مصر والاسکندریة والکارك والقاطعات والزمامات، وكان لهذین القسمین مفتشون بعرفون بختشی الاقالم للته تیب علی المصلح

( ثالثة ) ــ دبوان الجهادية ، واليه يرحم النظر في نظام الجنود البرية وضبط و ربط حركاتها وتعلياتها ، ومعيات الفيالق والشكنات ومواضع الخيام والقلاع ، والمستثميات المسكرية، والشؤون الصحية الجنود وورش ومحارن المهمات الحربية، ومعامل البارود وتعلقاتها واشوان المؤرث العسكرية والحجابز، وعلى العموم كافة المصالح المسكرية

والما - ديوان المحرة واليه يرجع اسظر في اد رة وتنطيم الدو «أنه (الاسطول) وضيط و ربط حركاتها، والترسانة والمحارث والخزينة البحر بة وتجهير المهمات و لمؤونة وسائر حاجات الدوناغة والمستشفيات البحرية

خدمه - ديران المدارس و إله يرجع النظر في أمور المدارس الابتدائية والتجهيزيه و لخصوصة (العالبة)والكتبحاءات ومخازن الآلات لادوات، والقداطر الخيرية ، ومطبعة بولاق و دارة الوقائع المصرية ومصلحة الأمور المندسية وادارة رائب لدرينوس والاصطبلات الكبرى في شبرا

سادسا — ديوان الائمور الافرقكه والتحارة المصرفة واليه فرجع النظر في العلاقات الحارجية ومعاملة الأجانب وبيع متاجر الحكومة ومشتر ياتم

سابعا الديوان الغابر يقلت واليه يرجع النظر في ادارة فابريقة الطرابيش في غره وكافة الغابرية التي كانت توجد في مدينة مصر ومدن الاقاليم

وكان مفروضا على رئيس كل من هــده الدراوين ان يقدم أدباشا تقريرا فى كل استوع عن .حوال ديوار، وكشفا شهريا بحساباته بى تفتيش الحسابات وايترانية سنوية عن الايراد والمصرف

### المجلس الخصوصي والحجلس العمومي

وفى يناير سنة ١٨٤٧ ألف محد على ثلاثة مجد بدة سدا الهيئات المنقد مة، اهمها (المجس الخصوص) واختصاصه النظر في شؤون الحكومة الكبرى وسرف اللوائح والقوانين واصدار لتعليات لجيع مصالح الحكومة وكان يرأسه ابراهيم باشاء واعضاؤه كتخدا باشا (عباس باشا حفيد محمد على ) واحمد المشأ يكن وحسن بك رئيس جمعية الحقانية ، وبرهان بك

و (المجلس العمومي) او (الجمعية العمومية) يديوان المالية وهي هيئة مؤلفة من مدير المخالات المالية ووكيل الديوان الخديوى ومدير المدارس ( اده بك) ومدير الحدامات ( بالسيوس بك ) ومفتش الشمالك ( حافظ بك ) وبفتش الشمالك ( حافظ بك ) ورفتش الشمالك ( حافظ بك ) ورفت الخلام دواوين الحكوم، و ينعقده مذا المحلس مر تين في الاسموع على الاقل و ينظر في شؤون الحكومة العمومية التي تحال شليه و يرسل قراره الى ( المجلس و ينظر في شؤون الحكومة العمومية التي تحال شليه و يرسل قراره الى ( المجلس الحصومي ) فاذا وافق عليه الحاله على الباشا ليآمر بتنقيده ادا اقره

و (مجلس عمومی) آخر بالاسكندرية يختص اللمطرى شؤولها ايرأسه فاظر ديوان الاسكندرية واعصاؤد الماظر ديوان البحريه وماظر ديوان الشجارة ومأمور الصبطيه والمين الجمرك وباظر الترسامة ووكيل الدو سمة

# قظرة عامة في هـــذا النظام

إن الشه حكومة قوية من أجل الاعتال التي قام بها محد على علاب قضت على العوضى التي كانت سار بة اطنابها في البلاد ، وبهدد خكومة المكمة أن يتم الاصلاحات التي فكر هبه ، وكان لح الفضل الكبير في نشر لوا ، الامن في البلاد وهذا الامن الدى بسطة محد على باشا كان من أهم دعام العمران في وادى لنيل ، ومن الحق ان نقول ان استتباب الامن والنظام من عبرات هذا الحصر علان عصر لما المناب المنوان على لمزارعون والنجار والملاك بأمون على موالهم واملاكم من كانت تتخطفه المنسر وقطاع الطرق ، ومعلوم أمه اذا الم يستتب الأمن في ملد فلا يرحى له تقدم أو حضارة ، فمحد على قد وضع أول يستب الأمن في ملد فلا يرحى له تقدم أو حضارة ، فمحد على قد وضع أول وقرصان النيل ، وهذا من بأجل أعماله مدة حكمه ، قال المسيو جوماد في هذا المصد وقرصان النيل ، وهذا من أجل أعماله مدة حكمه ، قال المسيو جوماد في هذا المصد وقرصان النيل ، وهذا من أجل أعماله مدة حكمه ، قال المسيو جوماد في هذا المصد

الانسان أن يجهد الجهات المعبدة عن الديل آما عطمتنا بعد أن كان يستهدف الاعتصاف العربان اياه اذا تختلي عتبة الصحراء على في وسط الجهات الزراعية ها وقد الخضيت الحكومة سطوة العربان ومنعت غرواتهم ، ويمكن الانسان أن يسير وسط مضاربهم آمنا على نفسه ، وهم يشتغلون شربية لمواشي ولغم والانجاريه في الاسواق »

فمزة حكومة محمد على الها وطدت دعائم الامن في البلاد ، و مذلك المكنم أن تقوم بالاصلاحات اللي مر بك ذكرها عولكل بجاسب دلك لامندوحه عن القول بان محمد على لم يتجه ذهنه قط الى انشاء مظم دستورى أو شبه دستورى بالمعنى المنهوم منه ، وهدام تقعلة ضعف وموضع نقد شديد في تلريخه ، وما الحيثات النياسسها الا مجالس تعفيذية كانت الكادة العلم فيها له او لكتخدائه ، ومجلس المسورة لم يعمر طويلا ، والظهر ان ميوله النفسية لم تتجه الى ناحية العظام المستورى ، ولو ، نه عنى بهده لنحية لا مكنه أن يعد الأمة للاضطلاع مسؤوليات الحكم في عهده ، ولكمه لم يعمل ، وثرك المائة فوضى بين خلفائه و لشعب ، فوقع النصادم بينها في اواخر عهد المحاعيل واوائل عيد توفيق حتى أفضى الى الثورة العرابية ثم الى الاحتلال الاعبليزي

# انتقسيم الادارى والموظفون

كانت مصر مقدمة الى ١٩ اقدما طبقا للتقديم الذي كان معمولا به في عهد المديم الذي كان معمولا به في عهد المديم الذكر (١) ، فادخل محد على تعديلا في هذا لتقسيم بان جمل من مصرسيم مديريات جعل عليه حكاما محاهم المديرين ، وهي التسمية الباقية الى اليوم وجعد في الوجه البحري. ار بع. مديريات ، فالمديرية الاولى تشمل المحبرة والقليوبية والجيزة ، ثم صارت البحيرة ، سرية قاعة بذاتها ، وكذلك الجيزة

<sup>(</sup>١) انظر الجزء الاول ص ٥٨

والمديرية الثانية تشمل المنوقية والغربية ، ثم الفصلت كل منهما وصارت مديرية فائمة بذاتها ، والمديرية الثالثة تشمل المنصورة ( الدقهلية )، والمديرية الراجمة تشمل الشرقية

وواحدة تتألف منها مصر الوسطى من جنوبى المنيا الى جنوبى الجيزة ، ثم سحيت مديرية الاقاليم الوسطى ، وشحلت بنى سويف والفيوم والمسيا

واثنتان تتألف أنهما مصر العليا ، الاولى من شحالى قنا الى جنوبى المنيا ، والثانية من وادى حلفا الى قما ، ثم سميت السيوط وجرحا مدير ية ( فصف اول وحه قبلى ) وسميت قنا واسنا مديرية ( نصف تانى وجه قبلى }

أما القاهرة والاسكمدرية ورشيد ودمياط والسويس فكل منها محافظة

وقسمت كل مديرية الى مراكز ، والمراكز الى اقسام ( اخطاط) ، أما المراكز الى اقسام ( اخطاط) ، أما المراكز فقد سمى وؤساؤها المأمورين، وهي التسمية الباقية الى البوم ، ووؤساء الاقسام بالنظار ، وهذه القسمية لم يعد فما وجود اللآن ، والقسم يشمل في دا قرئه جملة نواح ( قرى ) لسكل ناحية رئيس يدعى شبخ البلد الموحود منذ انقدم ( والمعروف الا زبالممدة)، و بقى بجانبه ( الخولى ) ووظيفته مسح الاطيان و ( الصراف ) لجم أموال المبرى و ( الشاهد ) وهو المعروف بالمأذون

همحمد على هو أول من سمى أقسام مصر الادارية ( مديريات ) وأول من سمى رؤساءها ( مديرين ) ، وسمى رئيس المركز مأمورا ، ورئيس القسم الطوا ، فهذه الاسماء من مبتكراته

#### أأبو ليس

وكان يتولى ادارة الأس وحفظ السطام في القاهرة موظمان كبيران، يسمى أحدها الوالى، وكان سوجودا قبل عصر محمد على، والأخر الضابط ( ويسمى ضابط مصر) وهو بمثابة حكمدار البوايس الآل، ثم آل الاسر الى الاقتصار على الهائى، وتحت امرته ضبط مو زعون فى المحاء المدينة تميزهم من غيره علامة خاصة، وعليهم ضبط الائمن، والحافظة على سلامة الافراد، ويقومون أثناء الليل بالموية، فاذا مصت ساعة وبصف من غروب المتسس القوا التبض فى الطريق على كل شخص لا يحمل بيده مصباحا، ويهذا تقفر الشوارع وتكاد تخو من السابلة أثناء اللبل، ويتولى رقابة الاسواق موظف يعرف بالمحتسب

# التظام القضائي

لم يتغير النظم القضائي كثيرًا عما كان عليه في عود الماليث(١) .

ولم يسخل محد على في هدا النظام تعديلا أو اصلاحاً عمر انه جعل للديوان الحديوى اختصاصا قصائيا كا مربت بيانه ، وائناً سسئة ١٨٤٧ هيئة قضائية حديدة تسمى ( جمية الحقائية ) جمل من اختصاصها محاكة كر الموطفين على مدينهمون به في عملهم ، وتحكم أيضا في الجرائم التي محيلها علمها الدواوين ، وكانت عمله عندة جنايات وجنح ، وهي مؤلفة من رئيس وستة أعضاء منهم اثنان من أمراه الجهادية واثنان من البحرية واثنان من ضباط البوايس

و. قشأ محكمة تحارية السبى ( مجلس التحار ) الفصل في المنازعات لتحارية الله الاهلين، أو بينهم و بين الافراج ، وتتألف هده المحكمة من رئيس وتائب رئيس، وباشكات، ، وكات، ، وأمانية أعضاء من التجار خسة شهم من الوطنيين والافقس الاحاب ، وكان بكل من الاسكندرية والقاهرة محكمة من هـ فدا انتوع

وكان المديرون بمجمعون بين السلطتين القضائية والأدارية ، ولهم اختصاص جنائى واسم المدى يصل الى الحسكم بالاعدام، ومرس هنا جاء اسرافهم في الصلم والارهاق

<sup>(</sup>١) افظر الجزء الأول ص ٣٤

# النظام المالى وإلاقتصادى

#### المسكية والصرائب

تكلمت في الجزء الاول (ص ١٣٥ ما عن نظام ملكية الأراضي في عيد الماليات وخلاصة ماذكرناه ان السلطان سليم اعتبر نفسه مالكا لاراضي مصر ، و بذلك كان صاحب الارض لا يملك رقبتها بل حق الانتفاع بها ، وان الماليك مسطوا ايد بهم على الكثير من اراضي مصر فصارت ملكا لهم ، وباقي الارض موزع بين الملاحين والملتز بين والاوقاف ، وان الفلاحين كانوا يملكون الترو اليسير من الاراض من الاراض ينتفعون بها ويتواد تونها ، لكن ملكيتهم ها معلقة على دفع لضرائب والاتاوات ، وهده الفرائب والاتاوات تدفع لمملتز مين ، والمنتز ون هم الملاك و ملكه على أن الذين يأخدون انقرى « لترام» اى يتصرفون فيها نصرف المالك في ملكه على أن يتمرفون فيها نصرف المالك في ملكه على أن

## الغاء قظام الالعزام

تغير هـ فدا المنظام في عهد محمد على باشا تمبرا عطها ، قانه معدأن علب الماليك وخاصة بعد أن قضى عليهم مفيحة القلعة عمد اللي املاكم النيكانت تحت أيديهم واستخلصها لمفيد ، ثم الغي نظم الالترام ولزع الاراضى التي كانت تحت ايمى المتروين والتي كان الفلاحون يزرعونها ويدفعون ضريبتها لهم ، واعتبرها ملكا المحكومة ، ووزع منفعتها على الفلاحين كأطيان ، وجرة ، وخول كل قادر على العمل زراعة علائة افدنة او أربعة او خسة ، وبذلك آلت له حقوق الملترمين وسلطتهم ، وصارت علاقة الفلاحين بالحكومة مماشرة بعد أن كانت علاقمهم بالملتزمين

وقد توصل محمد على الى الغاء نظام الالتزام بان طلب من الملتزمين ان يطلموه

على سندات ملكيتهم، قلما قسموها له قور بطلابها جميعاً ، واعتبر الحسكومة أو بعيارة أوضح اعتبر ذاته مالكا لجميع أواضي مصر

أحدت الغاء نظام الالتزام استياءً شديدا بين الملتزمان ، وكانوا يؤلفون طبقة كبيرة من الملاك والاعيان والمشابخ في مختلف البادان يتعيشون منه مظاراد محمد على أن يعوضهم شيئًا بما فقدوه من مزيا التزامهم، فأبقى تحت ايديهم ( الأطيان الرسية ) اي التي أقطعها الماهم ولاة الأمور من قبل للقيام بأعباء الالتزام ، تقولهم حق الانتماع بها مدى الحياة مع اعتائهم من دفع ضريبتها ، وقور لحم عدا ذَنِكَ مَمَاشَاتَ سَنُويَةً تُدَفَّعَ لِمُمْ مِنَ ادَارَةَ الرَّوْزُنِعَةَ ٱلْعَادَلُ مَا كَانُوا يَرْبِحُونَهُ \* وَبُ الاطيان الماخلية في النزامهم ، وكان حقهم في هــذا الربح مستمدا من أساس الالتزام كفسه وفأساسه أن يصحل الملتزم للحكومة ضريمة سدقيد فعيامقدما علىان يجبيها بعد ذلك من الفلاحين، فجعل محمد على هــذه الرواتب السنوية في مقامل ما كان يصل الى ايديهم من أربح لألتزام وسميت (الفائض) وقيدت في لرو زنامة الاسم كل ملتزم، تدفع له مادام حياء عني أنه تما يجدر الاحظته ان هذا الغايض أقل بكتير مما كاتوا ينالونه من مزايا الانكزم، لان محمد على لجأ الى طريقة تدل على ذَكَ يُه ودهائه في حساب هــذا الفائض ، ذلك أنه قبل أن يعلى عن نيته في الغاء الالتزام طلب من الملتزمين أن يقدمو له كشوفا بدرياحهم من المتزاماتهم ،وهي التي تسبى بالفائض او فائض الالنزام ، فظنوا أن الغرض من هذا الطلب عزم الحمكومة على زيادة الصريبة التي يلتزمون بدفعها للحكومة ، فأنقصوا قيمة هذه . لأرباح جهد ما استطاعوه، فاعتمد محمد على بأشا على هذا الحساب وحدد لهم رواتب أساوية له ، واسترد في مقابل ذلك الاملاك التي كانت تحت يدهم التراما

وضع محمد على إدن يده على طيات الملترمين ، أما الأراض الموقوف على المساحد ومعاهد الدر والخيرات فقد تركها بداءة ذى بده حتى لا يثير عليم هياج المستحقين والنطار، لكنه ما لبث أن ألغاها وضمها الى أملاك الحكومة، آخذاً

على عهدته الانفاق على المساجد ، و رتب للشيوخ الذين كانوا يتولون إدارة الأطهان الموقوفة معاشات سنوية ضئيلة ، ولم يبق من الأوقاف على الخيرات سوى اللؤر اليسير او يذلك توصل محدعلي الى وضع مددعلي أطيان الملتزمين تم على الاطيال الموقوفة وما يجب الالماع اليه انه لم يكن في مصر ملاك بالمعنى الصعبيح حيمًا ألني محد عى نظم الالتزام؛ ولم يكن سوى المنزمين؛ ولذلك يسميهم كتير من المؤلفين لاَفْرَنِجُ (مَلَاكَا) ، فالغاء الالآثرام كان يمتابة إلغاء للملكية المعروفة في ذلك العصر، وهي ملكية الانتفاع ، ولو أن محمد على بعد إلغاء نظام الالتزام ملأك الفلاحين الأرامي لكان دلك إنشاه لنظام اللكية ، ولكنه اعتبر الحكومة مالكة لجيم الاراضي، ولم يرتب الفلاحين حقوق المدكية عليه بل كانت الحكومة تعد الفلاحين اجَرَاء عندها أو منتفين بأطيانها، فتستأخرهم للعمل في الأرض بالمياومة وتعين الواحد منهم قرشاً و حداً في اليوم ، إما نقداً وإما أصناعاً ، ويستى لم حق الانتفاع بالارض ما داموا يدفعون صريبتها ، فادا تأخروا عن أداء الضريبة نزعت الارض من تحت يدهم ، وأعطيت لقلاحين آخرين ينتفدون بها ، وكان للحكومة أن تنزع الارض من تحت يد من تشاء إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك دون أن تدفع له ته و يضه ، وكانت تعطى العلامين ما يلزم الزراعة من آلات الرى والحرث والمواشي ، وم مور المركر هو الدي يحمد لمسكل علاج مسلحه الارض التي تعطي 4 ومقسدار ما بخصص لكل نوع من الرواعات ؛ و إذا جاء لحصاد اشترت الحكومة مرخ العلاج حاصلاته بالتمل الذي تحدده طبقاً لمظم الاحتكار ولا تترك له إلا الحبوب، ثم شمل الاحتكار الحبوب أيضاً

وكان الانتفاع قاصراً على المنتفع مدى الحياة ، فلا يتوارئه أعقابه ، على أن العمل حرى على انه بعد وفاة المستفع يتولى مشايح البلاد ثم المديرون إعطاء حق الانتفاع لورثة المتوفى على سبيل المنتح ، كما مسح من قبسل الى المورث لا على أنه حق وروث ، ولذلك كان العلاحون عرضة لاهواء المشابح وتحكمهم كما أنه عق مهذا الحق .

ومما تقدم يقبين أن حق ملكية العلامين للاراضي الزراعية لم يتقرر في عصر محمد على لا و إنما جاء تقويره ينقتضي قانون سنة ١٨٥٨ في عيد سعيد باشه

وِلا نُزع في أن إلغاء الاانزاء مع عدم تقرير حل الملكية لا يُمكن أن يعد إصلاحًا ، مَل هو أبعد ما يكون عن الاصلاح ، قال المسيو مانجان ، وهو صديق لمحمد على ، إن التعمايلات التي تدخلم الباشا في نظام الملسكية لم تكن متفقة مع الصلح العام، فلا هو احترم الملكية الفردية، ولا هو اعترف بها ، كما أن الذين عجزواً عن دفع الاته ات و لضرائب المحتلمة التي فرصت على أملاكهم ضطروا أن يتنارلو عماً ؛ وقال إنه لم أمر عمد على يمسح الأراضي في القطر المصري راد عدد لافدنة بدبب تغيير مقياس المساحة وإنقاص طول القصمة عاوزاد ولتدلى ما يطلب على الارض من لضرائب ، وبالغاء الالتزام حُرْم الملتز مون من الأملاك اسى كانوا يستشرونها، فإلغاء الالتزام مععدم إنشاء المدكية لقرديه معدد إلغاء الملكية واسلاك الحكومة لجيع الارضى الرداعية ، ولأن كلف محد على قد أمر بالرتيب إير د مسوى للملتزمين الذين نزعت الاراضي من تحت ايديهم إلا أن هذه الرواتب لا تتوارث فكالت تسقط بوفاة الماتزم، ويتول المسيو مانجان أيضاً إن هذا النظام القاسي قد نشر الاحران في العائلات،وقدأسهب الجبراتي في وصف تدمر الماسمي هذا النظام في حودث ربيع الاول سنة ١٣٢٩ هـ ( سنة ١٨١٤ م )

ولقد دافع بعض الكتاب الافرنج عن هذا النظام ، ولكنه دفاع ضعيف لا برتكن على أساس صحيح ، ولم يجد بدوا ما يبردونه به سوى قولهم ان هذه الطريقة مكنت الحكومة من ان تنظم رواعة الاراضى على الاساليب الجديدة ، وتدحل الزراعات التي لم تكن معروفة عند الفلاحين من قبل ، وان هذه الطريقة هي الني نهضت بحاصلات مصر الزراعية في عصر محمد على ، وغني عن البيان ان هذا الدفاع لا يثبت أمام البحث والتحييض ، فأن شحبين الزواعة وادخان الزراعات الجديدة لا يستلزم جمل جميع الأراضي الزراعية ملكا الحكومة ولا يتعارض مع تخويل الهلاحين حق الملكية ، ولقد دول لهم هذا الحق في عهد سعيد باشا

فلم تقف معه حركة المهوض الزراعي ، بل كانت الملسكية الفردية \_ ولم تزل\_ من دواعي نشاط الفلاحين وجهدهم في العمل، وهذا الجهد والنشاط ها قوام العمران عالم أن الذين داعما عن حدا النظام منا الدكت كان ماك المشرف الماد

على أن الذين دادموا عن هدا النظام مثل الدكتور كلوت بك اعترفوا جانه نظام مؤقت وانه يمهد السبيل لتقر يرحق الملكية الزراعيه ، ومعتى ذلك أن حق الملكية هو النظام العابيمي الدىلا هدم عن تعر يره مى كل بلد من البلاد المتحضرة

أحدث العاء الالتزام كا قلنا تدمرا بين الملتزمين ، على أن المتزي الوحه البحرى والجيزة قد أذعنوا لأ مراك كومة ورضوا بما رابته لهم من الدائص السوى وها كال ضئيلا ، اما ملتزه و الوحه النبلي ومعظمهم من سلالة الماليك ورؤساء العشائر ذوى النفوذ والعصبية عالهم لم يذعموا ، واضطر محد على النبيرد عليهم قوة حربية لاخصاعهم فغلبتهم وحرمتهم من معرة ( العائض ) واصطر بعضهم الى الهجرة ، وتزع محد على املاكه واضافها الى مجموع الارضى الرواعية التي اعتبرها مدكاله

ولما كانت أراضى الوسية حقا للملتزمين مدى الحياة فقط فقد شرع كثير من الملتزمين في وقفها حتى لايحرم ورثنهم س رسها ، وزادت الوقعيات ريادة كبيرة حتى اضطرت الحدكومة في عهد سعيد باشد سنة ١٨٥٥ الى تحويل اصحاب (الاواسي) حتى توريشها الاعتابيم الى أن تنقرض فريشهم فتعود ملكيثها الى الحكومة

#### الابعاديات والشمالك

ويظهر أن محمد على بعد احتكاره ملسكية اطبان القطر المصرى رأى ان بخعف غلوا، هدا الاحتكار ويقرو نوعا من المسكية العردية ، بان أقطع كثير من أعيان الدبلة و رجال الجهادية والموظفين و بعض كبار الاعبال مسلحات شاسعة مزالاً واضى لبور قدره كلوت بك د ١٠٠٠ الف قدال ليستحقيم على اصلاحها واحياه مواتها، و بدلك يزداد عمران البلاد وتقسع الاراضى الزراعية ، وهده الاراضى مما لم يحسح في دفاته التربع ، وقد أعظام من الضرائب ، وسحيت أباعد او ابعاديات لاتها

كانت مستبعدة عن مساحة فك ازمام الني عملت سنة ١٨١٧ ، و لا جل ال يستحث اصحاب تلك الا بعاديات على المعل فيها واصلاحها أصدر امرا في سنة ١٨٣٨ عندهم من أن يؤجر وها و يأمرهم و يؤكد عليهم أن يشتناو، بالفهم في اصلاحها وخص أفراد أسرته وكار حاشيته باراض أخرى أوسع من الا بعاديات سعيت (حفالك) أو (شعالك) وأعدها ابضا من المصرائب و وكانت تعطى بهده الاطيال (تقسيط) من مصلحة (الروزامة) أو حجج تحرر بالحاكم لشرعية ، وكانت كذلك في المبدأ خرجة عن الاراضي المسوحة التي تمجي منها الضرائب وحترق أصحاب هذه الاطيان من لا بعاديات والله الك كانت اعصورة على حق الانتماع الى أن لاحط محد على ان عدم تحويلهم حق الملكية قد صرف حق الملكية والتصرف الشرعي فيه، فأو حراصحكه (سنة ١٨٤٢)

# مسلحة الأراضي الزراعية

ورأى محد على باشا من وسائل العران مساحة الاراصى الزراعية في المديريات توصلا الى حصرها وفرص ضرائب ثابتة سنويه سليها اوذلك هو ( لتدريع ) المشيور الذي بعد بعداد في سنة ١٨١٣ وعهد به الى ابنه أبرهيم بك ( باشا ) ومعه المعر غالى بصفته رئيس المسلحين ، وتعد دفاتر التأريع الذي أمر محد على بوضعه من أهم أعماله المعرانية ، وفيه مساحة أطيان القصر المصرى المراوعة وحدود كل أطيان ليلادو حواصها ومساحة سكن كل الدومسحة الأراضى المستعملة للمافع العمومية كالمرع والجسور والطرق والمدافن

وعرف كل فلاح ماعليه من الضريبة ، ومنح مشايح البلاد عن كل مائة فمان من زمم البلاد خسة فدنة لا يمضون عنها ضريبة مقابل خدماتهم للحكومة و إبواه من يحضر البهم من الموطقين، وقد محمت هده الاطيان (مدموح المشايح) أو مسموح المصطبة على أب معظم هؤلاء المشايح ساءت تصرفاتهم واستهدوا بتسخير الفلاحين

فی خدمة أراصيهم وكثرت شكاوی الناس منهم فاسر سعيد باشا سنة ١٨٥٨ با بطال مسوح المشايح وضم تلك الاراصی الی راوعيه من الفلاحين بأعلى ضريبة فی كل باد

وكانت مساحة الأراسي المزروعه سنه ۱۸۲۱ مليوني قدان، و بلفت سنة ۱۸۶۰ ۳۰۰ ر ۳۵۸ رس قدان (۱) أي بها بلعت الضعف نقر يبا في مدى عشر بن عاما

#### الضرائب

لم يكى الضرائب قاعدة أو نظام قبل ان يمسح محمد على ار صيمصر (سنة ١٨١٣) بل كانت القاعدة انه كلم احتاجت الحكومة الى المال فرض ت داوة جدمدة أو زادت الا اوات القديمة

وقد كان محمد على يستشبر العلماء فيها يغرضه من الضرائب، وذلك في السموات الأولى من حكمه عالى أن تخلص من الموذ السيد عمر مكرم فأطلق يده في فرض عايشاء من الضرائب والاتنوات كلا احتاج الى المال ، وعظمت حاجته الى الاموال بحبيبها لمناسبة الحلة على الوهابيين ، فالها اقتضت نفقات طائبة ، ما المدهقت الحلة الأولى جيز حملات الخرى واحتاج الى اموال جديدة ، فغرض ضريبة على اراضى الرزق الني كانت معفاة من المال من قبل ، فشكا المشامخ والاهلون من أن مثل هسده الفريبة تؤدى الى ضياع خلة الاطيان الموقوفة على الساجد والمعاهد الدينية والأسبلة والمغشات الخرية، والسكل هذه الشكوى لم تلق قبولا

ولما أنت عملية مساحة اطبان القطرى المصرى قررت الحكومة فرض ضربية البنة على الاطبان ، وفرزت الاراضى الزراعية الى درجات محسب قيمتها ونوعها وجعلت لكل درجة ضريبة محدودة، فقدرت الضريبة على كل فدان أر معقر وشنصف على الأقل عوم القطر ، وبحسة وأر بعبن قرشاً أولسمة وأر بعبن قرشاً على الاكثر المنافرة على مراتبها ، وكان عدات الضرائب غير مرة على مرالسنين بوضع تقسيات حديدة الاراضى ومراتبها ، وكان عدات الضرائب غير مرة على مرالسنين بوضع تقسيات حديدة الاراضى ومراتبها ، وكان

<sup>(</sup>١) احصاء كلون يك ج ٣ ص ٢٦٤ ( من الاصل المرتسى )

الفرض من هذه التعديلات زيادة سعر الصريبة وبالتالى زيادة ما بجبي منها ، وحجة عجد على في هسنم لزيادات الن الاصلاحات الني قام بها و الحروب الني باشرها استنمدت بهر اداب الحدكومة ، فكان لا مندوحة له عن ريادة الضرائب كما الله استحدث صرائب جديدة السماعجز في الإالية الحكومة

وكان من نتائج زيادة لضرائب وافتقار الاراضى لى الأيدى لعاملة بسبب تجنيد الآلاف من الفلاحين فى اجدش أن تأخرت قرى كثيرة عن أداء نصيبها فى العمر بيه ، وهجر كثير من الفلاحين الادم لغداحة الضرائب ، فسكر محمد على ابتكار الوسائل لاداء المنكسر من الحواج فقر روقت ما (منة ١٠٣٩) تضابن الترى حواج القرى المجاورة وتضابين الاهلى الموسرين خواج المسرين ، الطل على أن هذه الوسل فى فيا من الطل على أن هذه الوسلة كان لى فتائج سيئة ، لانها فضلا على دفع الضرائب أضعاقا مضافة

عضكر في طريقة أخرى وهي قطام المهد (حمع عبدة) ، وذلك نه عهد الى مض الاعيان والمأهورين ورجل الجيادية ال يكون في (عهدسهم) جباية صرائب بلاد بأكميا ، على أن يكونوا مسؤولين عن الدفع من مطم الخاص ادا لم يجبوها ، ولاريب الزهدا النطام قريب الثبه بنظام الالتزاء الذي الغاه محدعلى، على انه يختلف عنه في كون (المتعبد) لايستطيع ان يحبي من اصحاب الاراضي لا الصريمة المحددة ، أما الملتزم فكان يجي منهم مانشه أهواؤه وأطاعه

عبى أن مركز الغلاج إزاء (المتعهد) لم يكن أنما يغبط عليه والأن المتعهد بما التزم به من اداء الضريبة كان يستخر الفلاج لاطهاعه لانه يعتبر نف كالدائن الذي يسدد عنه دينه وكانت الحسكومة الزمة اذا هجر الفلاحون بلادهم ان تعيدهم المه حتى يستوقى المتعهد المهم مادفعه عتهم وفي هذا من الطاردة لناس وارهاقهم مالا يغيب عن البال

ولقد أحدث قظام (العهد) مساوئ كثيرة، قالمته الحكومة سنة ١٨٥٠

اذ أصدرت أمرا باسترجاع البلاد من المتمهدين، على الها المست عي بمضهم بما كان في أيديهم من العهد وحملتها لهم رزقة الا مأل يملكون رقبتها ومتفعتها ملكا مطلق ، وسحمت لا أحرين من المتمهدين بان يتمتعوا مدى حياتهم بمنفعة العهد التي كانت في اليسهم (١)

### فرضة الرءوس أو الصريمة على الدخل

هى ضريبه تجبى من الافراد على اعتبار الهاجر، من التى عشر جرءا من المل مفروض اده يعدل الدحل موهده الصريبه مفروضة على الدكور المراهقين كافه مى بلموا لثانية عشرة من عرهم، وتختص تبعا لتعاوت الناس فى ناروة من ١٥ قرشا الى ٥٠٥ قرش فى السنة ، وتحبى هذه الصريبة فى المدن عن الدفوس ، وفى القرى، عن المدول ، ويعلم ما يحصل منها عادة سمس ايراد الحكومة

### ضرائب أخرى

وهناك ضرائب أخرى تجهى على الماشية، هالمقر والعاموس بدفع علم عشر ون قرشة الرئس الواحد فى اسنة ، وسدون اذا كانت تماع الحزارين وتخصص الدبح على أن تبقي جلودها ملسكا الحكومة ، والجال والدماج يدفع عن الرئس الواحد منها أرامة قروش ، وتنخيل يدفع عنه قروش ، وتنخيل يدفع عنه ضريبة تختلف بحسب أصدف عملكا قارب منها ٢٠٠ قرش وتصف عن كل نخية ، ومراب الصيد يدفع عنها ضريبة

 <sup>(</sup>١) عاد العمل بتظام العهد مرة أحرى في عهد العاديل بإشا الى أن عدر قرار مجلس شورى التواب في ١٦ شمبان سنة ١٢٨٣ ( ١٨٦٦ م ) بنك عهد البلاد ابتداء من سنة ١٣٨٤ الساواة الاهالى بعضهم مهمض

# نظام الاحتكار

### احتكار الحكومة للحاصلات الزراعيةوالانجاربها

ان الكلام عن نظام الملكيدة والضرائب يستتبع السكالام على الاحتكار للاوتباط بينهما عذلك انه كان المؤان عهد الماليك الرعبي الضرائب نوعاً من حاصلات الارص عولم يكن الفلاحون اذبن خولهم محمد على حق الانتفاع بالاراصي، ن اليسار بحيث يستطيعون أداء الضريبة نقدا في موعدها عكا أن الحسكومة من جهة اخرى كانت تعطى الملاحين أدوات الزراعة والمواشي والبزور التي يحتاجون اليما قرضا عذ كانت قبمتها دين عدمهم يجب أن يؤدوه مع الضرائب ، وهم كما قدمنا عاجزون عن أهاتها نقدا المساكانوا عليه من الفقر والفاقة عافداك أذن محمد على باشا الفلاحين أن يؤدوا الصريبة صنفاً من حاصلات راضيهم ، وافشأ في المسيريات شونا (جمع شونه) التحديلة حاصلات الحكومة مالكة التحفظ عبه الحاصلات الحكومة مالكة التحفظ عبه الحاصلات المحرى الرواعية .

و كانت الحسكومة تتوى بيمها للأهالى والتجار الجالة من الاجانب الذين يصدرونها المخارج ، و تتولى هي ايض قصديرها لحسابها و بيمها في ثنور فرنسا وايطاليا والنمسا وانجانرا ، فربحت من هذا العمل ارباحا طائلة ، فكانت هذه الارباح مغرية لما باحتكار حاصلات القطر المصرى والاتحاريه،

وذلك ان محمد على قرر أن تحتكر الحكومة جميع الحاصلات الزراعية بحيث يحفظر على الفلاحين النبيعوها المحكومة بحفظر على الفلاحين النبيعوها الى التحارة وفرض عديهم أن يسيعوها المحكومة بالمال نقر رها هيء قصارت الحكومة محتكرة لتجارة حاصلات القطر المصرى به كلب ، وهكدا تسلس نظام الاحتكار ، فيعد ان تما كت الحكومة معظم الاراضى الزراعية واحتكرتهم بالعاء نظام الالتزام واسترداد اللاك الملتزمين والغاء معظم الاوتاف ، احتكرت كماك الحاصلات الرراعية ، أي أن الحكومة صارت المالكة

للاراضي الزراعية ثم المحتكرة لحاصلاتها جميعاً ، فلم يكن للفلاح ملكية لا على الارض ولا على ماتنتجه

قررت الحكومة الذن شراء الحاصلات من الفلاحين باتمان تحددها هي ، وكامت تخصر من النمن ما عليهم من الضريبة وتدفع لهم الباقي نقدا ، وصارت هي الني تتولى التصرف في الحاصلات و سمها والانجار به وتصديره ، وشمل الاحتكار حاصلات القطر المصرى باجمها كالعطن والارز والفلال والقمح والنيزة والكر والافيون الح

وصار الفلاحون اذا احتاجوا الفلال القوت يضطرون الى شرائها من الحكومة ثانية ، وكثيرا ما يحدث أن ترفع الحكومة سعر البيع لتربح من ثمن المبيع ، فتشته الصائفة بالناس وترتفع اسعار العلال في الوقت الدى تعيض بها محارث

ولاجرم أن هنده الوسينة وان كانت قدود على الحكومة بسكاسب (رمنا ما) الا النها من الوجهتين الاقتصادية و لاحتمعية تشل حركة انتقدم الاقتصادي ، لان الجبار الفلاحين على بيع حاصلات أراضيم المحكومة وتعديدها هي سعر البيع عمل يبطوى على الطلم و لارهاق ، وفيه مصادرة لحق الملكية وحرمان المائت الاستمتاع عقه ، ومن الانتقاع من تراحم التجار على الشراء ، دلك ، الزاحم الذي ينجم عنه مصاعفة المحرة للبائع ، كما أن العمل عنل هدف المظام يعتل كل همة فردية و يقبص ايدى الملمى عن العمل ، ومن مجول دون تقدم الملاد دبيا وماديا ، ويضرب على الشعب حجابا من الفقر والجود

وقد ذكر الجبرتي احتكار الحكومة للغلال والسكو في حودث سنه ١٣٢٧ (١٨١٣) وسمة ١٣٣٠ (١٨١٦) عودة في حوادث ذي التعدة سنة ١٣٣١ (١٨١٦ م) احتكارها حاصلات الكتان و لسمسم والعصفر والنيلة والقو روالة رطم و القمح والغول والشعير والأرز عود كرفي حوادث جمدي الأولى سنة ١٣٣٢ مارس ١٨١٧) شتداد ازمة الاقوات بسبب الاحتكار

ولم يفت معظم كتالب الافرنج امتفاد هذا النطاءفيا كتبوه عمده فقد قال المسبو

مورييه ه إن هــذا الاحتكار هو الجانب السيّ في تاريح محمد على ٥ وقال المسيو مريو Me ruan الاحاجة بنا الى الاطالة في عبوب نطام الاحتكار كا وضعه محمد على ٤ لقد ربح الباشأ منه او باحاطائلة لكنه افضى الى فقر العلاحين المدقع وكاد يهوى مهم الى المحاعة لولا ما عتادوه من لقدعة وشفاف العيش ٥

### احتكار الصناعة

سرى مبدأ الاحتكار من الرراعة والتجارة في الصناعة ، فبعد أن صار محمد على المائك الوحيد لاراضي مصر ، ثم المتاجر الوحيد خاصلاتها ، صار الصائع الوحيد الصنائعا ، والظاهر أنه وأى الاحتكار مما ير بدايراد الحكومة لان يفتح بابا جديدا للربح ، فعمد الى احتكار الصناعة ، لكن هذه العاريقة أضرت بالحلة الافتصادية في مصر ضر را بلينا

قال المسيو مانجان في هذا الصدد في كان في البلاد صناعت يتولاها الافراد ويربحون عمر يعيمونه من مصنوعاتهم في أهل البلاد ، وما يصدر ونه منها المخارج ، كنسيح أقت الكنان والعطن والحرير وصناعه الحصر واجارد واستعطار ماه الورد وصبغ البيلة وغير ذلك (٢) وكارت هذه الصناعات تشغل عددا من السكان وربحون منها نحو ثلاثين ألف كيس كل سنة ( ١٠٠٠ و ١٥٠ حنيه ) ، ولكن محمد على احتكر هذه الصناعات واضاف ارباحها الى حسابه ، و بعد ال كان الصناع يستشرون هذه الصناعات صاروا يسملون فيها لحساب الحكومة، و يقيمون روانب معلومة كمال مأجورين ، وقال ان من نتائج هذا النظام ان كثيراً من صناع النسيج فضاوا ترك صناعاتهم والمتناهم عال رعة واتروه عني الاشتنال عمالا لحساب الحكومة،

<sup>(</sup>۱) فى كتابه مصر الحديثة (۱۸۵۰ – ۱۸۵۷) فركز تا أنواع الصناعات الصمرى الموجودة في دلك العصر انصيلا في الحزم الأون ص ٥٤

والاستهداف اسوء معاملة موظفيها ، وان المصدوعات في نظام الاحتكار قد هبطت جودتها هما كانت عليه حين كانت الصناعة حرة ، ولا غرو فان الصائع الذي لا يعمل لحسابه لا يتقن العمل كما يتقنه أو كان ربحه عائدا البه

وقال أن احتكار الصناعات قد أضر بالاهالي ، لأن الاحتكار من طبيعته أن يتلف مصادر العروة ، ويحرم الصانع نقيجة كده وتعبه »

وقد ذكر الجبرتي في حوادث سنة ١٢٣١ و١٢٣٠ هـ (١٨١٦ و ١٨١٧) احتكار المحكومة صماعه العرق والقسيج وما احدث الاحتكار من الضيق وارتفاع اسمار المسوجات وكيف انه شمل الاكل ما يصنع بالمسكوك وما يسمج على مول أو محوم من المستوجات من اير يسم وحرير وكتال الى خيش والفل والحصير في سنر الاقديم المصرى طولا وعرصا من الاسكندرية ودمياط الى اقصى بلاد الصعيد ،

ودكر ايضا في حوادث دى الحجة سنه ١٢٣٥ (سبتمبر سنة ١٨٣٠) احتكار الحسكوم للصابون وتجارته والبدح بانواعه والعسل وصناعة المخيش والتصب والتلى الدى يستج من اسلاك الذهب والفضة التطريز والمقصبات والمناديل والحجارم وحلافها من الملابس

## مالية الحسكومة وميزانينها السنوية

من كلامنا عن نظام الحكم تنبين في الجلة موارد الحكومة المالية من الصرائب و لموائد وارباح الاحتكار

وقد بنيت ميزانيه الحكومة في عصر محمد على على هدد الأسس، والآل ندكر مفردات الميزانية من برادومصروقات عن ١٨٣٣ كما احساها المسيومانجان (١) ومنها يعرف بطام الحكومة أمالي في تطبيقه وتبعيده ، وقد أورد المسيو ماتج ب معردات الميزامية بالاكياس ، ولماكن الكيس مقداره خسمائة قرش فعد جولناها الى جنبهات لمسهولة البيال

## ميزانية سنة ١٨٣٣ — مفردات الأبرادات

| 4;-            |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| ٠٠٠ر٥٢١ر١      | الميرى أو الصريبة العقارية                                 |
| 46.            | فرضة الرءوس أو ضريبة الناوس                                |
| 14.            | الموائد (١) على الحبوب                                     |
|                | ربح الحكومة من احتكار الاصناف الأتية وهي:                  |
|                | القطن ، والسيلة ، والافيون ، والسكر ، والنبيذ ، والأرر ،   |
|                | والعمل ، وانشمع ، والحمام، ومام الورد ، ويرز الكمان، ويزر  |
| 24+)+++        | السمسم عو بذر ألحسء بزر القرطم، والخرير، والزعفران، والنقر |
| 30,000         | ريح الحكومة من بسبح اللاششة و بيمها                        |
| ٠٠٠(٧٤         | « « فايريقة لاثواب الحريرية                                |
| 40,000         | دخل الحكومة من جمرك الاسكندرية وعوائد لدخولية              |
| <b>۷۲۱</b> و۲۳ | ه « « « دسياط و بولاني                                     |
| ه٠٠٠ر٨         | د د د مصرالتدينة                                           |
| ***ر•٣         | « « « السويس والقصير                                       |
| ٠٥٧را          | « « « اسوان                                                |
| ٠٥٧ ر٢١        | وسوم الصيد في إعيرة المغزلة                                |
| ۰۰۰ر۱۷         | « الملاح وامراكب والاسماك                                  |
| 1,***          | المكوس على البضائع الدورية الآتية من طريق البر             |
| 44 )***        | ربح الحكومة من الجيروالمصيص والاحتجار                      |
| ۵۹۸ر ۱۳        | عوائد الموائل                                              |
| 1,000          | ه السندمكي                                                 |
| <b></b> #c7    | عوالد الصيد في محيرة قارون واسكوس بالغيوم                  |
|                | 1 I 1 4                                                    |

(١) نجيبها الحكومة على النلال التي تنقل من باند الى آخر

| 4.giz           |                                           |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|
| *****           | ربح الحكومة من الحلود الخام والمدابغ      |  |  |  |  |
| 143             | المكوس في الوجه البحري والقبلي            |  |  |  |  |
| **•ەر۲          | عوائد الراقصات والموسيقيين والحواة        |  |  |  |  |
| 10000           | <ul> <li>المواشى المخصصة للدبح</li> </ul> |  |  |  |  |
| 4070+           | ه حسب الغضة والقصب                        |  |  |  |  |
| *>++            | رسوم التركات ( بيث المثل )                |  |  |  |  |
| ***ر۲           | عوائد الوكائل والاسواق في الوحه القملي    |  |  |  |  |
| ۳٫۳۰۰           | رسوم الخرج                                |  |  |  |  |
| ۰۰۰ره۱          | رمج دار الضرب (الضربحة بة)                |  |  |  |  |
| tyees           | و یح پیم الحصر                            |  |  |  |  |
| ** • • • و٣     | <ul> <li>التطرون</li> </ul>               |  |  |  |  |
| ۰۰ مرا          | <ul> <li>« الصودا بالاسكندرية</li> </ul>  |  |  |  |  |
| <b>Y</b> )***   | <ul> <li>علج النشادر</li> </ul>           |  |  |  |  |
| ******          | عشور النخيل                               |  |  |  |  |
| 173***          | أجرة السفن المملوكة للحكومة               |  |  |  |  |
| ۵۷۲ر۵۲۵ر۲ چ٠    | مجموع الايرادات                           |  |  |  |  |
| مفردات الصروفات |                                           |  |  |  |  |
| ٠٠٠,٠٠٠ج        | ميزامية الحيش                             |  |  |  |  |
| 149,440         | مرتمات كبار انضباط ورؤساء المصافح         |  |  |  |  |
| 1,              | ه السكتبة والموظفين                       |  |  |  |  |
| ۱۷٫۵۰۰          | معاشأت الملتؤمين الذين الغى التزامهم      |  |  |  |  |
| ۱۹٫۰۰۰.         | تفقات قافلة الحليح                        |  |  |  |  |
| ٠٠٠,٠٠٠         | ننقات الغابر يقات واجور لمال              |  |  |  |  |
|                 | -                                         |  |  |  |  |

ţ

| 4-14-        |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 4            | تغقات انشاء القصور والغابريقات والقناطر والحسور |
| 40,000       | أموال مرسلة الى الاستانة                        |
| ٠٠٠ر ٣٠٠     | ميزاتية موظني البحرية ورجالها                   |
| 0-,          | مخصصات لصيانة قصور نائب الملك ( محمد على )      |
| 40,000       | مخصصات غذائية الدوظفين                          |
| ٠٠٠ ور ٢٣    | اجور الخيالة الترك غير النظاميين ( الساشيورق)   |
| ٠٠٠ره٢       | أجور العربان                                    |
| 40,000       | معاشات للأرامل والذباء                          |
| ¥5 ;***      | أشياه مجلوبة من اوروبا برسم القابريقات          |
| 11,011       | مصاريف ترسانة بناء السئن في بولاق               |
| •••ر٧        | نعقات المسرسة الحربية (١)                       |
| 1,700        | « انطبِعة                                       |
| 070ر۷۷       | لا انشاء السنن الحربية                          |
| ***ر۳۰       | مخصصات عَدَائية لنائب الملك                     |
| ٠٠٠٠٠        | عُن معات حربية                                  |
| 14,000       | الممينات لعلف الجال والمغال والخيول             |
|              | مخصصات لادارة مشتريات التكشامير                 |
| ٠٠٠٠ ٧٠      | والاجواخ والاثواب الحريرية والجواهر الح         |
| ۲۰ر ۱۹۹۹ د ۱ | يجوع المسرولات                                  |
| _            | _                                               |

 (١) الاحفظ مانجان على هذه المنزانية خلوها من نققات المدارس عامة وكذلك تفنات البيئات الملمية ، وأبلاح نظ أيضا أنه لم يرديها سوى هفات مدرس. قحربية واحدة على تعدد المدارس الحربية . ويقول المسيو ماتجان ان زيادة الايراد عن المنصرف لايفيد بقاء متوفر تقدى في خزامة الحكومة ، فال الايراد كان ينقص في آخر السنة عن تقدير الميزانية ، على خزامة الحكومة ، فال الليرى غير مسدد من أصحاب الاطيال ، وقد تقسر على كل عام يبتى جزء من الميرى غير مسدد من أصحاب الاطيال ، وقد تقسر الحكومة في المجارها بالاصناف التي احتكرته بسبب افلاس بعض التجار ممن الحكومة في المجارة الاصناف ، وكدلك كانت تقع اختلامات في الجارك عي يؤدى بيتاعون منه تلك الاصناف ، وكدلك كانت تقع اختلامات في الجارك عي يؤدى ذلك الى نقص صاى الايرادات بحيث لا يتوفر منها شي في المؤرانة في حتام العام ذلك الى نقص صاى الايرادات بحيث لا يتوفر منها شي في المؤرانة في حتام العام

#### مقارنة بإن متزانيات بعض السنوات

واذا قارنا ميزانيات بعض السنوات في عصر محمد على يتبين مبلغ التقدم المطرد في مالية الحكومة

| المصروفات   | الايرادات                | البنة    |
|-------------|--------------------------|----------|
| ۰۰۰ر۱۹۶ ج   | ۰۰۷ر۱۹۹۹ را ج            | 1441     |
| ٠٧٠ر٩٩٨رد ج | ۲۷۰ م۲۷۰ <del>۲</del>    | \ለተተ     |
| ۰۲۸ر۲۷۱ر۲ج  | ۱۳۰ <b>۲ د ۲۲۹</b> د ۲ ح | (1) INEA |

<sup>(</sup>۱) والآن (۱۹۲۸ ـ ۱۹۲۹ ) بلنت ایرادات الحکومة ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹رو ع والمصروفات ۱۹۵۹م ۲۲۹۹ر۲۲۰ ج

# الفصل الخامس عشر الحالة الاجتماعية

تطور تعديم على مصر الاجتماعية تطوراً سيد المدى في عصر عمد على، فشكونت هيئة اجتماعية تختلف كنيراً عم كانت عليه من قبل

#### عدد السكال

كان سكان مصر في أواخر القرن النامن عشر يبلغون ثلاثة ملايين نسبة و إذا أخذنا باحصاء المسيو ما يجان عن سنة ١٨٢٣ فان عددهم كان تلك السنة ٥٠٤ر١ هر٧ ، وهذا النقص المدد له أسباب معقولة، قان سكان مصر قد نقصوا في عبد الحلة الغريسية والسنوات التي أعقبتها وفي أوائل حكم محمد على لكثرة الفتن ولثورات واخروب التي أفنت عدداً كبراً من السكان وأنقصت النسل ، عنى أن الاحصاء الذي عمل سنة ١٨٤٠ دل على زيادة عدد السكان الى ١٤٤٥ ٢٥٤ في نسبة ، فانتكام عن طبقاتهم وحالهم الاحتماعية في ذلك العصر

طيقات المجتمع

أسلفها لسكلام في الجرء الأول (ص ٤٨) عن حالة مصر الاجهاعية في أواخر لقرن الثان عشر ، وبينا أن سكان مصر في ذلك العصر كانوا فثنين ، فريق الحكام ، وفريق الحكومين ، فالحكام هم فئة الماليك الذين استبدوا بحكم البلاد السنين الطوال ، والمحكومون هم الشعب المصرى يطبقاته الأربع أنى فصلنا للكلام عنها وهم طبقة العماء ، وطبقة الملاك والتجر ، وطبقة المزارعين ، وطبقة المصائع .

اللميثة الحاكمة .

تبدلت طبقات المجتمع في عصر محمد على ، فيادت فئة الماليك ، ولم يعد لهم حول

ولا قوة ، بل لم بعد لمعظمهم وجود ، وآل الحسكم الى محد على ماشا واسرته ، ولا يغيب عن البال ال محد على أصبح بولايته الحسكم بارادة زعاء الشعب جزءاً من الميئة الاجتماعية المصرية ، واله قد تمصر واستعرب ، فأسس دولة مصرية ، وجيشاً مصريا ، وأسطولا مصريا ، وثقافة مصرية عربية ، واند مجت شخصيته ى شخصية مصر ، فأصبح مصريا حكا وسياسة وعملاً ، وزاد في هذا الاندماج أنه رهن مصيره ومصير ، سرته بحركر مصر ومستقبلها ، وانتخد مصر موطباً له ، كا انتخد بابليون السكورسيكي الأصل الايطالي الجدس فرنسا ، وطباً له ، ورضيت هي به عاهلا ها وموضع نفرها

ومم أكد ارتباط محمد على يمصر والدماجه فيها اعلاله الحرب على تركيه ومناصبته أياها العداء ، وحروبه المتوصلة عليها ، فقد جعلت هــذه الحروب لمصر وحاكما شخصية منفصلة عن السلطنة العثمانية ، واستمد محمد على قو نامن الجيوش المصرية ، وبال المتصاراته الحربية باسم مصر، ولحسب مصر وعطبتها، وانقطعت الصلات القديمة التي كانت تجعل ولى ألاَّ مر في مصر بائب عن سلطال تركياً ، بن القطعت الرو بط بين مصر وتركياً ، وصار لمصر شخصية مستقلة أظهرها محمد على والدميج فيها ، ومن هنا يبدو لك الفرق عظيم بين حكم الامراء الماليث وحكم محمد على باش ، دلماليك بحكم ابتباعهم اصلاً من اسواق الرقيق واعتهدهم على حذا المصدرفي تأليف بطائتهم واشياعهم وجمودهم كالموا يستمدون كيالهم وقولهم من مصدر خارجيء فهم أساً يعدون الفيهم عنصرا سفصلا عن البلاد، وهم لذلك ولقلة تماسلهم لم يندمجوا في الحيئة الأجماعية المصرية، ولا كان لهم يها صلة ماء أما محديد على والاسرة المحمدية المعوية فقد استمدوا تقولهم ومجدهم من قوة الأمة المصرية، ولعلك تذكر في كلات عن الجيش المصري النظامي ان محد على لم يستطع تأليفه من العناصرغير المصرية ، كالار دءو دوانترك والدلاة وغيرهم لم قطروا علم له من القرد والعصيان، وأنه لم يوفق لانشائه الا من صمم المصريين ، فالقوة الحرية التي شاد عليها محمد على ملكه ، والتي هي محاد الدول والمالك ، كانت ماذمها مصرية ، وعنصرها مصرى ، وهده الاعتبارات قد قصت على مافي نفس محمد على من العواطف لقديمة محو تركيا ومقدوديا ، وزادته الدماجا في مصر

وهـ. أم الحقيقة تنصبق كدنك على اعوانه محن كانوا في الاصل من اصل غير مصري ، فكثير منهم كانوا من سلاله تركية أو مقدونية ، ولكن الحروب لتي اشتركو فيها أعت لواء محمد على وابراهيم قدد فصليهم عن موطنهم الاصلى وأدججتهم في محوعة الشعب المصريء فصارت مصر وطد خالد لهم ولاسراتهم وقراريهم عاطربوا من أجلها عاولة لواجهودهم وارواحهم ودماءهم في مديل رفعتها ومجدها ، فهؤلاء صد المعجود في الشعب وصاروا جزءا من الهيئة الاجماعية المصرية الجديدة ، ولا غرابة في ذلك فان من تميزات مصر الها تدمح في كيانها المناصر والقوميات التي تتصل بها برابطية الغتج اوالتوطن وتصبغها على الزمن بصبغة القومية المصرية، ولقد عبر ابراهيم باشا عن هــذا الشعور محديثه الذي نقلتاه عنه ( ص ۲۳۳ ) ، وذكر البارون ( بو لكونت ) حديثا آخر لمصطلى مختار عك ياور الراهيم باشا وملازمه في حروب سورية والأناضول (ووزير المعارف العمومية في عبد محمد على ) قال فيه ﴿ انت وان كنا في الغالب موفودين في تركيا لكمناقد اكتسبنا الجنسية المصرية بحكم التوطن ، وانتم ممشر الفرنسيين تعترفون الجنسية القرنسية لمن يقيم بعر بسا عشر سنوات ، اما تَصَن فقد جئنا مصر قبل أن تتجاوز سن الصباء قلمناً الآل الراكاء ولم يبقفينا ماريطما بهذا الشعب الذي لا يترك في طريقه اينًا سار سوى دلائل الحرب، ولقد اندمجنا في أمة أخرى ارقي وانطرواذكي من الائمة التركية ، اندمحنا في تاك الأمة المربية التي سبقت اورو با الى الخضارة وازدانت أيام عزها وسؤ ددها بدلك المبران الذي يتحلي للناظر ين في لمعن الزاهرة التي انشأتها والعائر الجبيةالتي اقاملها »

فارل عمل سيرسى واجهاعي لحمد على أنه المنج شخصيته وشخصية سرته في كان مصر وقوميته ، وكداك نحا نحوه أعوانه في الحكم عمل كانوا في الاصل من عسمر غير مصرى ، وهما يعدو المنج نب، عبقرية مجد على ، فقد كان في بداءة حكه لا يعدو الريكون واليا من ولاة السلصة المناسة ، فقر أنه حذا حقوم وكان على شكاتهم لتحصب الحمسية التركية وعمل على تقريك المصريين كاعمل ولاة المطنة المناسة الأكانية المناسقة على شير المناهم به المناسقة المناسقة

و كفيك لتنبان منغ عمله في احداء القومية المصرية ال النقافة التي نشرلواءها في مصر كانت ثقافة مصرية عربية ، وانه لم يفكر بوما في المشأم ثقافة تركية أو مقدونية ، وأن الغضل يرجع البه في استاللعة والآداب العربية من مرقدها لعد أنا ظلت مئات السنين ذاوية مضمحلة في عيد الحكم التركيو حكم الماليك

الدوج في عدد على والمرته و عوانه في الحكم في الهيئة الأجاهية، ولاشت الدوماج هددا العمصر فيها قد قواها و بعث فيها ووج الجديدة كان لها أثرها في تقدم وها السياسي والاحتاجي و صحيح ان فئة من المصريين الذين كانوا من عنصر تركى و مقدوفي قد ظاوا ينظر ون الى المصريين المسهدين المين الزراية و ستمرت هذه الحالة النفسية حقى صاوت مازمن من مواعث الثورة العرابية ولكله كانت تتلاشي تدريجا وأدى تعاور الموادت الى محو الفوارق بيلهم وصاوت القواية المسرية المقدرة المناسبة على محو هده المسرية المخترة المناحجين فيها وموضع حجهم و تقديدهم و وقد ساعد على محو هده الموارق ما الكسينة سلالة الترك والمدو تيين المتمسرين من الثمافة والمهديب في الدارس والماهد التي أسسها محد على باشا و الن هدة وادتها فقد صبحت شبابهم المدارس والماهد التي أسسها محد على باشا و الن هدة وادتها فقد صبحت شبابهم المدارس والماهد التي أسسها عدد على القروق القديمة التي كانت بشعر بها آبؤه و كذلك

ساعد على محوها اتصالهم بالمحتمع المصري بسلات النسب والمصادرة، واندااجهم في الاهالي ومشاركتهم ياهم في الحياة الاجتماعية باشتغال الكتيرين منهم وخصة سكان الأقاليم بالتحارة وزرعة اللاكهم، ومساهمتهم في اعباء الخدلة العامة، هد. بالسَّمة الى محمد على «اسر ته «رحالات دولته» وهم قوام الهنئة الح كة ، واتماما للكلام عن هسده الهيئة يجب ال نتكام عن الطبقة المتعلمة التي اشتركت الحكم ، فلايعرب عن المدهن أن المدارس التي فتحما عجمه على والبعثات العامية البي أرسمها الى اوريا قد كولت عنصرا جديد من صميم المصريين كال له فضل كبير في تقدم المجتمع المصرى والادارة المصرية ، دلك هو عنصر لشماب المتعلم الدى ثقمته العلوم والمعارف ، فتهض بالهيئة الاحتماعية المصرية نهضة كبرى ، وكان رسول العسلم والحضارة والعمران في راوع وادى النهلي، في المعن والقرى والاقاليم ، و توليُّ الوظائف العامة في عصر محمد على وخلط له فاضطلع باعدائها في الخرابية والمحرية والادارة والتملم والمسانية والصحة والاشعال الحمومية دوعلي يده تمت منشآت الري و حمران كفتح المرع و قامة القناطر وانشاء المعارس والمعاهد والمستشفيات وبناء التصور والتكمات والقلاع والاستحكامات والمصانع بالترسانات وطورتي، والمناثر و لـ من الحرابية والتحارابة وهير ذلك من المُمشاك ألمامة

قالمينة الحاكمة في عصر محد على كان قوام المحصة محد على واسرته ورجالات حكومته وخر مجى المسارس والمعاهد والبعثات العلمية ، وانظارة بسيصة في تأليف هذا الحيثة تسلك على مبلغ النقدم الذي تدريج اليه انظام المجتمع في ذلك العصر قياسا الى ما كانت عليه الحدثة الحاكمة في عصر الماليك ، قالحكام الماليك كانوا حلما من أجهل المناصر لم يهميهم تعليم ولا عرفال ، فلا حرم أن بقيت ادارة الحدكومة في عهدهم مثالا لا حط فظم الحسكم ، وقد بيئا في الجزء الاول مبلغ موصل اليه المحافظ فظام الحركم في عصرهم وما أفضى اليه من التأخر في حالة البلاد الاجاباعية والعلمية ، اما الحدثة الماكم كة في عصر محد على فقد نالت حقا كبيرامن ارقى وحاصة والعلمية ، اما الحدثات والدارس الحديثة عددا كافيا من الشام المتعلم ، ولا شاكم ولا شاكم المدينة عددا كافيا من الشاب المتعلم ، ولا شاكم والمشك

أن هده الرقى قد نهض ولا دُاة الح ومية ورفع مستواها في مختلف الاعمال، فاقت، الدواوين وتمطيمها ، وتأسيس المعاهد ولمدارس، وتشر لواء الحصارة والعلوم هو أثر مرن آثار الهيئة التي تولت الحكم في عصر محمد على ثم في عصر سعيد واسماعيل

فالطبقة المتعامة في المدارس والبعثات، وهي العابقة الممتازة من طبقات المجتمع .

مدأت في الطبور على عهد محمد على ، وقد كان لها فضل كبير في ترقية مستوى الهيئة الاجتماعية، ووتمهم من لعبوا دو را كميرا في حيرة مصر السياسية أو العلمية في عهدم وعبد حلفات أمثال شريف باشاوعلى بأشا مبارك و رفاعة رافع الطبطاوي ومظهر عاشا وجبحت باشا وغمره من ترجما لهم

و يكميك أن تلقى نظرة على كتير من المعاهد والمبابى العامة التى المشت في دلك العصر وبحصى عرائها لتعرف أثر دلك العنصر الجديد من الهيئة الماكة في تقدم مصر وقطور الهيئة الاحتاعية المصرية

هده كلتنا من لهيئة الحاكة ، وإذ تسكامن عن الحركام فلنتكام عن لحسكوسي ، ولستعرص الطبقات الاحرى من الشعب وماطرأ عليه من التبديل في عصر محمد على

### الازهر والدماء

فالمله و هم الطبقة التي كان له في عهد الماليك النفوذ المظم والتأثير الكيم في الأمة وقيادة الدكارها كما أوضعت ذلك في الجزء الأول، وكانت لم الزعامة الأدبية والسياسية الله المجاهر و والبهم يوجع قد العراجكات الشعبية التي ظهرت على مسرح الحوادث السياسية في عهد الحلة الفرنسية عوامعد المتهائها ، وهم الذين أثاروا الشعب على حكم المهائيك ثم على الوالى السركى ، كا تراه وبسوطا في الجرأين الأول والثاني ، ولكن تفوذهم قد قضاءل في عهد محد على والمحلت رعامتهم متحاسدهم والمخافظم ولكن تفوذهم قد قضاءل في عهد محد على والمحلت رعامتهم متحاسدهم والمخافظم والتمارة والمائية بالسيد عر مكرم حتى افتهت المؤامرة بعفيه كا سبق الدكلام عن ذلك والفحل الأول ، فلم تنام لهم قامّه بعد تني زعيمهم واقصائه من الميدان ، بل صادوا

تهما المحكومة من غير أن يكون لهم أثر في سياستم أو في مشاريعها ، وهمدا غاو يل ماذكر ذه في الحراء الثانى (ص ٣١١) لمعاسبة السكلام عن عظم نعوذ العلماء في أواقل الغرن الناسع عشر الدقانيا الهم هكاموا موئل النسب يعزع اليهم سمد وقوع المالات ، وكانت مساوئ حورسد باشا هي الباسنة على ذلك ، في عهده قوى ملطان لعلماء و بلغ بغوذهم أقصى مداه حتى أثار وا الشعب واقتلموا بقوته الولى عن كرسي ولايته وأجدوا (عد على) مكانه ، ولم يسمق لهم هذا النفود من صل ، كانم مغلم علم مثله بعد انقصاء هذا العصر »

وى الواقع أنهم لم يخلص لهم تلوذهم القديم عد تلى الديه عمر مكرم، ولم يدق لهم إلا إدرة من الاحتراء يسبقها عليهم النساجم إلى الدين والاؤهر

وبما زاد في تضاؤل تقود العلماء ن الارهر قلل على نظامه القديم ولم يسام حَرَكَةَ التَقَدَمُ وَالْأَصَارَحِ التِّي مِنْضُ مَهِمَا مُحَدُّ عَلَى فِاسْتُ ، قَانَتُمْنَ مَرَكُو التَّذَفَّةُ مَن الاره إلى المدارس والماهد والبحث، والكش العلماء ولم يشتركو في حركة لتنجديد والانشاء في مختلف لواحيها ، فعجز وا عن الاشتراك في حاوب مصر و في الدارة حكومتها أو في سياستها وأعمال العمران التي قامت جماء و بهمهي أن المكافيم على المسائل الدينية ، ومجرع عن الاشتراك في الاعسال العامة التي تمت في عصرهم «كل ذلك كان به أثره في تضافي الفواهم واضع ف كالنهم » إذ مامن شك أن الفئة التي تخرجت من الدحارس الحرابية والدحرية أو العاميـه والمندسية هي اللهي اضطلعت باعداء الاعمالالعامة سواء في حارج بصر أوفي داخلها، وه يحكم تولمهم عبء الجهاد وسياسة احكم وحملهم لواء النهضة قداءة رواعلى طبقة العلماء وحجبوها يما نالوه من السلطان والنموذاء وتصاءلت مأزلة الملماء وظهر الفرق جسيها بين ما آل مبه أمرهم من الصعف وخمول الذكر وما كان لهم من نفود وسؤده حين تولوا قيادة الحركات الشمبية في عهد الحلة لقرنسية او بمدها ، وحين كانوا في أوائل حكم محمد على يتمدمون الدغوف في الدعوة الى الشطوع الجهاد دفاعاً عن الذملوكا فعلوا عند عجي " الحلة الأنجليزية سنة ١٨٠٧

وهذه المناسة يحضرنا مارواه الجبرتي عن رجوع ايراهيم باشا بعد انتصاره في حروب الوهامية وكف استقبل العلده الذين جاءوا المبنائته ، فقد الاحظ لجبرتي انه لم يقالهم بالاحترام اللائق ، وذكر في هدا الصدد الا ان ابر هيم باشا رجع من هذه الغيبة متعاظل في نفسه حدا ، وداخله من الغرور ما الا مزيد عليه ، حتى ان المشايخ لما ذهموا السلام عليه والنبئة بالقدوم وأقبلوا عليه ، وهو جالس في ديوانه لم يقم هم ، ولم يرد عليهم السلام ، مجادوا وحملوا بهنشونه بالسلامة فلم يجبهم والا الاشارة ، هم ، ولم يرد عليهم السلام ، مجادوا وحملوا بهنشونه بالسلامة فلم يجبهم والا الاشارة ، هم أم من صولة ونفود ، وستقد أن تقصيرهم عن الاضطلاع بالاعياء الدامة كان له أثر كبيرى سقوط هيبتهم ، وصلاعي عدمات كن له أثر كبيرى سقوط هيبتهم ، وصلاعي عدمات عن الاضطلاع بالاعياء الدامة كان له أثر كبيرى سقوط هيبتهم ، وحالا عن تعسده وتنافسهم ، وحالا نهم للسيد عرامكرة ، فلا غرو أن يفايلهم ابراهم باشا بعد قاومه من حرب شاقة احتمل فيه ما احتمال من الشدائد والأحوال بعير المقابلة التي كان يقابلهم بها محد على في أوائل حكه من الشدائد والأحوال بعير المقابلة التي كان يقابلهم بها محد على في أوائل حكه

وبما يسندى النظر أن يد الاصلاح التى تماولت النعليم والادارة و إى والحربية والبحرية لم نحت الى لا زهر ، بل تركه محد على كاكان على نطاء القديم ، ولعل تسبب فى دلك الله خشى أن يتير سحط العلماء والجاهير إذ هو عرض لنظام المتعلم فيه أو أقدم على صلاحه وحعله يسبر حركة التعدم العلمي الحديث ، أو لعله لم يحدد من بين العلماء من يصطلع باذه المهمة ويعهد اليه بها ، ولو أنه وجد من بينم مثل المسيد جال الدين الاعدني أو الشيح محمد عبده النهص الأزهر منذ بيف وتمانين سنة نهضة علمية و حجاعية توثى أيرك التحوات ، ولكر محمد على لم يعكر بيف وتمانين حكمة وانتقلت النهضة في إصلاح الأزهر ، ولا فكر فيه عد قوه و قطابه ، فوقعت حركته وانتقلت النهضة العلمية في إصلاح الأزهر ، ولا فكر فيه عد قوه و قطابه ، فوقعت حركته وانتقلت النهضة العلمية في العلمية في العلمية في المعارس النظاءية الني أسها محمد على

على أن الأزهر ظل مع ذلك المورد السائغ الذي استمدت منه المدارس الحديثة والبعثات العدية تلاميذها على أنشأ أن الحكومة طلبة المدارس العالية التي أنشأتها وكثيراً من أعضاء البعثات العلمية التي أوفدتها الى أو روبا ، وتنخرج منمه بواسطة المعثات والمدارس علماء تاميون كان لهم القدح المعلى في نبصة مصر العدمية والاجتماعية م

ظلاً زهر من هذه الناحية كان له فصل كبر على النهصة العلمية الحديثة ، ومن جهة أخرى فان الحكومة كانت تختار من رجاله بعض المتضاعين فى اللغة العربية لتنقيح وتهذيب الكتب المترجة اللغة العربية فى الطب والرياضيات وغيره ، ويسمون الحررين ، وطائفة أخرى لتصحيح الكتب عند طعم وهم المصححون ولهؤلاء وأولئك فضل كبر على تبضة التعربيب والتأليف

## الزراع والصناع والتجار

تقدمت حالة الفلاح تقدماً نسبيا عما كانت عليه في عهد الماليك(١) ، ولكن لا يخني أن حياته ي الجمالة بقيت تدعو الى الألم والاشفاق ، قان ما فكرناه عن حرمانه حق التملك واستهدافه لفداحة لضرائب ومساوى الاحتكار ومطالم الحكام حعله في حالة تعسة ، فزيادة الحاصلات لزراعية و إقامة أعمال العموال لم يقدن بها ارتقاء حالة الفلاح الاجتماعية ، وقد وصف المسيو مائمجان حالته في ذلك لعهد بقوله « إذا صح انه لا يوجد في العالم بلاد أغنى من مصر من الوجيه الزراعية غليس تمة بلاد أخرى أتمس منها سكانًا ، و إذا بتى فيها العدد الدى بها من السكال ( سنة ١٨٣٣ ) فالعضل ف ذلك إنما يرجع الى حصوبة أرضها وقناعة فلاحها ١٥٠٥ وقد ساعت حالة التلاحين لدرجة اضطرار الكثيرين منهم الى الهجرة من قراهم ، وخر بت قرى عديدة بسبب هذه الهجرة ، واضطرت الحكومة الى اصداء الا وامر المشددة برجوع المهاجر بن وتهديد من لم يرجع بأشد أنواع المقاب، ولكن مها قبل في مضلم ذلك العصر فانها لا تذكر بجانب مطالم الحكام في عهد الماليك أما الصناع فأن أمرهم يحتب الى بيان ، فالعال الذين انتظموا في ساك المصائع الكبرى التي أنشأها محمد على كالترسانات الحربية والبحرية أو لغابريقات الني سبق الكلام عذيا فانهم مارسوا صدعات جديدة حدقوها ومهروا فيها، وتكونت أنهم

<sup>(</sup>١) اختار الحجزء الأول ص ٣٣

<sup>(</sup>۲) مانحان ج ۲ س ۳٤۲

طبقة من العالى الفنيين كانو موضع إعجاب من شاهد أعمله عوكان للم أثر صالح في تقدم مصر الصناعي ، و يكفيك أن ترجع الى شهادة الافرنج في هذا الصدد لتدرف ددى هذا التقدم

اما عمال الصنائع اليدوية في الصناعات الصغرى التي كانت معروفة من قبل فهؤلاء قد ساءت حالتهم ومبب نفام الاحتكار حتى اضطر كثير منهم كا يقول المسيو مأتجان الى ترك الصناعة والاشتغال بالزراعة

وكداك طبقة التجار قد تواجعت واضمحل شأنها لاحتكار الحكومة التجارة الداحلية والخارجية ، و بالرعم من ازدياد مقاحر مصر فى دلك العصر فان تجرة النجارة كانت تعود على الحكومة وهلى الوسطاء من الافرنج الذين كانوا يتبادلون واياها حركة التجارة احارجيه ، ولدنك افترنت زيادة حاصلات مصر وتجارتها الخارجية بطاهرة غريبة ، وهي تصاؤل الثروات الشخصية ، فحينها كانت حاصلات مصر أقل محاوصات الله كان الاهالي أيسر حالا ، ولما ردت الحاصلات حل الفقر على اليسر عمد الأهلين ، وذلك راجع الى نظم الاحتكار الذي فرضته المحكومة على حاصلات الأهلين ، وذلك راجع الى نظم الاحتكار الذي فرضته المحكومة على حاصلات الأهلين ، وذلك راجع الى نظم الاحتكار الذي فرضته المحكومة على حاصلات مصر ، ولم ينتفع من هذه الريادة فى الحاصلات سوى الاسكندرية التي اتسعت عبارتها وصارت سوئا لاقطان العطر المصرى وحاصلاته ، اما المحلات التجارية فى مقارة ودمياط ورشيد فقد هبط عددها عم كانت عليه من قبل

ويقول المسيو ما نجان (ج ۴ ص ٧٧٧) ان عدد النجار المصريين في القاهرة قد تساقص في ذلك العصر ، وتما يستدعى السطر ويؤيد عدا الفول الله لم يظهر في ذلك العصر من التجار الوصياس من سغل مركزا كبيرا في عصر محمد على مثل السيد احمد المحروق كبير تحار مصر في وائل القرل الناسع عاشر وابعه السيد محمد المحروق هم ترجمنا لهم ، وهذا كله واحم الى مساوئ فظم الاحتكار

## الأعيات

و بقى الأعيان من ذوى البيوت والعصد ت العديمة حافظين لمكاتبهم غير

# أثبهم صاروا في عهد محمد على اكثر حضوعا للحكومة بما كاروا في ههد الماليث

### العر بان

كان عدد العربان أو البدو الصريان في عصر الحلة الفرنسية نحو مائة ألف عن التألف منهم ستون قبيلة ، وعدد المقاتلة عليم من ١٨ مل ٢٠ ألفا من الفرسان ، ولم يتغير هذا الاحصاء كثيرا في عصر محد على ، وكانوا الى أوائل العرن التاسع عشر لم يألموا حياة الحصر ، فكان تنقلهم في الصحراء يجعلهم في حرب مستمرة مع الصلاحين القائبين على الزراعة ، والمصرف كثير منهم الى قطع أطرق و الاعتداء على القرى الأحمة ، وكلا من ينصرف الى غالبية العربان ، فال يعض القمائل البدوية كانت ولم تزل متصفة بكريم الخصال ، تكرم الصبف وتأوى الحاد ، وتنصر الضعيف وقصى الذمار

فكر مجد على الله المدا في علاج حلة الدربان الرأى من الحكة بادئ لأسر أن يهادن زعده لتبائل ويسلك حيالهم مداك الحاسنة ، فقد الاتفاقات المهم ولكن القبائل نقضت هذه الاتفاقات ، فأدرك مجد على أن لامناص من أخدم بالقوة ، فجرد عليهم كتائب الفرسان فأحذت تدوسهم وتسد عليهم السبل الى أن أذه وا وثابوا الى الطاعة وطلبوا الصلح ، فرضى أن يصاخهم على أن يقيم ذع وهم بالتحرة ليكوروا رهائن عنده يضم يهم طاعتهم وولاء قبائلهم ، وأجرى عليهم الرواتب والارزاق فكان لهذه الموسية تأثير كبر في اخلاد لقبائل الى الهدوء والسكنة ، وبائلت الحكومة الى وسيلة حكيمة تصرف سها البدو المنتشران في أطراف البلاد عن عيشة البداوة وتدحلهم في حظيرة العدران ، فاقتلمتهم أراضي شاسعة أعقبها من لضرائب ينتفعون بها ويستغارنها

وقد كانت هذه الوسيلة من بواعث تحضير القبائل البدوية وادماجها في جسم الهيئة الاجتماعية ، ولما احتذب محمد على رؤساء العشائر من العرمان حبب البهم أن يتنظموا في سلك . لجيش المطابي الذي أسسه وعرض عليهم أن تدفع الحسكومة لن يفتظم من العربان في سلك الجيش أجورهم على شرط أن يأتي كل مهم طرمه و بعدقيته فلبوا الدعوة واستفاد الجيش المصرى منهم فوائد جملة ، واشتركوا في حروب السودار والحجاز وسورية والاناضول، والمخدمتهم ابراهم باشا حرسما الماص والقد كان ادماج القبائل البدوية في جسم الهيئة الاجتماعية من اهم أعمال العمران قام بها محد على

## بقايا الرفيق

كانت تعارة الرقيق لم تزل ، بلحة في ذلك العصر ، فاستحدم كنير من النوك وقليل غيرهم فتيان الماليك يشتر وتهم من أسواق الرقيق ليكونوا اتباعلام وخدماً ، وقد المغ عدد اولئك الفتيان ، ٠٠٠ مماوك يضاف اليهم من أسروا من الأدوام في حوب اليونان واعتنقوا الاسلام ( ص٢٧٠ ، ) وكان يوحد في بيوت الاغسياء بحو ثلاثة الاف من ( الجواري البيض ) الشركسيات ، منهن نحو سمائة من يونانيات الموره أو من جزيرة كريت وساقز ، وقد اعتنق غالبين الاسلام وصرن في حكم الجواري البيض، وكان يوحد في القاهرة أيضا نحو ألف جارية حبشية او سودائية الجواري البيض، وكان يوحد في القاهرة أيضا نحو ألف جارية حبشية او سودائية منسمة جارية في كل بيت يقمن في البيوت بالخامة والطهي وتربية الاطفال ، ونحو الفين من السودانيين اشتراهم الأفراد من السواق الرقيق ، ونحو م ٥٠٠ آخرين الفين من السودانيين اشتراهم الأفراد من السواق الرقيق ، ونحو م ٥٠٠ آخرين المغين من السودانيين اشتراهم الأفراد من السواق الرقيق ، ونحو م ٥٠٠ آخرين المغين مناصرة المصرية وصاروا مع الزمن والتسلسل من عناصر تركوينم الامختلفون في شيء عناصرها الاصلية

# الفصل السادس عشر شخصية محمسد على والماكم على مصره

لاجدال في ان محمد على قد سما بأعماله الى مصاف عطاء الرجال ، وتقبيل لك عطمته من كونه فئاً فشأة متواصعة وتدرج من جندى بسيط الى أن مرتق عرش مصر ، فأسس مسكا عريصاً ، وغالب دولا كباراً ، وأفشأ دولة عظيمة وحكومة ثابتة وطيدة ، و بعث حضارة زاهرة ، وأنبت ثقافة كان لها الفصل السكير في نشر لوا ، العلم والعرفان في وادى لنيل

أفارجل الدى ينشئ كل ذلك ، وكان أميا لم ينلق تعلم عاليا ولا أوليا، لابد أن يعد بحق من عظاء الرجال ، ولولا عظمته فا تخطى نشاته الأولى ، وإذا تخطاها فلا بلبث أن يقف عند حد يتناسب مع مرتمته أو مرتمة ، قرامه ، ولكن اضطلاعه بالمهات الكرى التي اخدها على عائقه وتأسيسه ذلك الملك الضخم رغم ما اعترضه من العقبات ، و بقاء أثره خالها طول هذه السمين واى ما شاء الله يدل على ملغ عشريته ،

نعم ان العناية الالهية لاحظته في محتلف أدوار حياته ، وكان لها فصل كبير فيا وصل اليه من عز وسؤدد ، ولكن أن من العظاء لم تكن العماية والاقسار دخل أيا دحل في نالوه من بجاح وتوفيق ؟ و من من العظاء المجبولين لم يقار عظمتهم إدار ألمظ و عَلَية الاقدار ؟ فع اعتقاد نا بما الحظ والعناية الالهبة من الاتر في حيات محد على المنظ و عَلَية أن المواهب التي توافرت الديه كان ها القسط الاكر في تجاحه وتوفيقه المنات في أن المواهب التي توافرت الديه كان ها القسط الاكر في تجاحه وتوفيقه

وأول تلك المواهب ذكاؤه الخارق ، وبعد نظره ، وسعة حيلته فلقسجاء الىمصرضا بطاصميرا في الجلة العبدنية التي جردتها تركيلا خراج الفرنسيين من البلاد ، وشهد انتهاء عهد الحلة العرفسية ، فلوكان على ذكاء عادى لانتهى أمره عا انتهى اليه معظم ضباط الجيش العركى ، ولكمه لمح من خلال الافق ماتتمحص عده الامة المصرية من نزوع الى الخرية ، وما يجيش في صدرها من آمال كبار ، وما تشعر به من سحط على نظم الحكم القديم ، فاشاها في ميوط وسايرها في آماله ، ورسم لعف خطة الوصول لى عرش مصر من طريق ارادة الشعب ، وهي فكرة مبتكرة بالقياس الى ذلك العصر معل على ذكاء محمد على ودها، وبعد نظره

ثم تأمل كف حبط لمفسه طريق الوصول إلى السلطة بين مختلف الاطباع ولمنازع المختلفة ، فلقد كان يعمل لهمذا الغرض و مامه سلطتان مجب أن يتخلص منهما واحدة بعد الاخرى ، وهما سلطة الماليات حكام البلد الاقدمين وسلطة الولى التركى الدى كان عفل حكومة الاستانة ، وكانت همذه الحكومة تعمل على أن تكون له الكامة العلى في لملاد بعد أن احتلها بحيوشيا ، ثم كانت العام عقمة أخرى في سلطة الجند الارتاء و والدلاة وعمره من اخلاط السلطنة العام نية ، فاستطاع على بدهائه وصعره وفاكاته أن يضرم كل سلطة بالاخرى ، وان يشق لنف علم طريق الدحاح والوصول الى الفدية التي يطمح المها

كان خدر و بات (والى مصر سنة ١٨٠٧) يعمل التخلص من محدي، غربه هذا بالحد إذ حرضهم على التمرد والمطالبة برواتهم المتأخرة ، وكانت نتيجة تلك الحركة سقوط خسر و باشا وطرده من الفاهرة ، وكانت بلغرصة سائحة ليحقق محد على آماله ، ولكنه لم يشأ ان يتمحل الوصول الى السلطة، ورأخد نفسه بالصر والتريث حتى تنهيأ له الغلروق الملائمة التي يستقر له فيها الحكم من غير منازع ، والتريث حتى تنهيأ له الغلروق الملائمة التي يستقر له فيها الحكم من غير منازع ، فقرك رؤساء الجمد ينادون بطاهر باشا تأتممتما ، ولعلد كان يتوقع الا يطول مقامه في الحكم لم اشتهر عنه من الغلم ، فشر عليه الاتراك الانكشارية وقتاوه ، وخلا في الحكم لم اشتهر عنه من الغلم ، فشر عليه الاتراك الانكشارية وقتاوه ، وخلا

منصب الوالى من حديد، عبر أن محد على تريث ايضا ولم يتحجل وكان الانكشارية قد اتفقوا على تعيين احمد باشا واليا على مصر ، فلم يوض بهذا التعيين وتحالف مع الامراء الماليك على اقصائه وترك السلطة لهم و وألتى في روع كبيرهم ابراهيم بك الله الاحق بولاية مصر ، و بذلك ضرب الاتراك بالماليك ، ثم ترك هؤلام محتمون امام الشعب مساوئ الحكم ، هما لبشوا أن استهدفوا للثورة التى اقصتهم عن الحكم .

و بدنك على دهائه وأناته انه كان في استطاعته ال يتب الى الحكم بعد سقوط دولة الماليك و اكنه آثر الانتظار واختار الولاية خورشد باشاء و بتي هوى صف الشعب يدافع عن مطالعه و يتودد الى رعمائه وقلما سامت سيرة خورشد وكارت مظالمه ثمار عليه الشعب وخلعه كاراً يته المصلا في الجزء الثاني وهنائك طلب الزعماء من محد على أن يقبل مصب الولاية وألحوا عليه في أن يجبب طلبهم ، فقبل ماعرضوه عليه وصار الوالى المختار من الشعب

واستطاع بذكائه وصدق نظره في الأدور وسعة حيلته أن يذلل العقبات لني اعترضته في استوات الأولى من حكه ، فتعلب على دسائس الاتراك والانجلين ومساعى المالبت ، كما فصلما دلك في الفصول الأولى ، كل ذلك يدلك على مقدرته بل على عبقريته ، وخاصة اذا لاحظت انه الى ذلك الخين كان أميا ، إذ من المروف انه لم يعدا في تعلم القرورة والكتابة إلا بعد ان تجوز الاربعين و بعد ان تجوز عرش مصر وتفطى العقبات الأولى في حكه

و يتجلى لك بعد نظره ورجاحة عقد وأخذه الأمور بالاراة والحدكمة انه لمسا اعتزم ادخال النظام الجديد في الجيش المصرى لم يغامر بالغاذ عزمه ، بل انتظر السنين الطوال يتحين لغرص الملائمة لانعاذ مشروعه ، ولو أنه استعجل الامر وتسرع لاستهدم لهياج الجدود وتشهدت البلاد تورة من تورات الجدد لتي كانت تودى بمراكز الولاة بل توردهم موارد الحنف والحلاك

ولعاك تذكر حين عودته من الاحكندرية بعد جلاء الحلة الانجليزية عن

البلاد سنة ١٩٨٧ كيف الراجند والقاهرة وعانوا في اسواقها فساداً ، وكيف استعمل الحسكة في الحاد تورتهم ، واعتزم من ذلك الحبن ان يتخلص من الجيش القديم ويحل محده جيشا حديثا قوامه النظام والطاعة ، ولكنه لم يحض في تحقيق برناجه إلا حوال سنة ١٨١٩ — ١٨٧٠ ، وما ذلك الالحا آنسه من الخطر اذا هو انفد مشر وعه قبل دلك الحبن ، فمثل هذه الأناة والحكة وسعة الحيلة لا تصدر الاعن دعاقين السياسة ذوى الروس الكبيرة ، وبهذه المعافلة تحيح في تأسيس الحيث دعاقين السياسة ذوى الروس الكبيرة ، وبهذه المعافلة عشرة سنة قبل أن يبعلا في المصرى النظامي، فتأمل كيف انتظر الكرمن التني عشرة سنة قبل أن يبعلا في انفد فكرته ، وكيف انه عند ما بدأ في دور التنفيد كال شديد الاحتياط الفد فكرته ، وكيف انه عند ما بدأ في دور التنفيد كال شديد الاحتياط بعيد ، لنظر ، فأسس المسوسة الحربيه الأولى لتخريج الضباط النطاميين في (اسوان) أي قاصي الوحه النبلي ، لكي يبدأ بمشر وعه بعيدا عن الدسائس والفتن التي كانت القاهرة مسرحا الما

فيمثل هذا الذكاء و بعدالنظر والأماة استطاع مجمد على أن يشق لمفسطريق النحاح ، وهو من هـــذه الناحية جدير مان يعلم ساسة الدول و زعماء الامم كيف يأخذون الامور مالحكمة والصير ورجاحة العقل

ومن مواهيه التي ذلك العقبات في طريقه وكفلت له الاضطلاع بالمهمات الجسام ، الشجاعة ، وعلو الهمة ، ومضاء العزيمة ، فهذه الصفات كانت من اكبر مميزاته بعد الذكاء وحسن التدبير

اما عن شجاعته واستخفافه بالمخاطر فلعلك تذكر حدثة (براوسطه) وكيف امتنع اهلها عن اداء ماعليهم من الضرائب، فعرض محمد على على حاكم قوله أن يأخذ على عهدته اجبار أهلها على الاذعان، وسار اليهم في عشرة من الجند، وكيف استطاع ان يعتقل اعبان المدينة ويسوقهم الى قوله، وبذلك أذعن اهل براوسطه وأدوا ما عليهم من الخراج (١)، فهذه الحادثة تدلك على محبلت عليه نفس محمد على من الجرأة، واقتحام الاخطار، فلقد كان هدفا لان يذهب ضحية

<sup>(</sup>١) النظر الحزء الثاني من ٣١٩

مغاهر ته في تلك القراية التائرة ، ولا سك أن تلك الشجاعة التي ظهرت عليه منذ تعومة أظافره كانتكا أساغة من أخص صفاته بل هي من أسباب نجاحه في تأسيس ملكه العظيم (١)

و تتجلّى ان شحاعته وقوة عزيمته فى قدامه على الحروب ومواصلته القتال وعم مااعتمرصه من الهزائم والعقبات، وحتفاضه بر باطة جأشه فى أشد الاوقات حرب ، ولولم تكن الشجاعة وعلو الهمة من أخص واهبهالاضطرات نفسه وتولاها البأس امام لخاطر الني استهدف لها في كثير من المواطن

وفي حرب الموه بيين استهدفت الحملات التي جرده على لحجار المبزائم والخدائر الفادحة ، وكانت تجيئه في بعض المواطن فباء مخيفه عما حل محيشه ان الكوارث ، فإ يغزلزل لهده الافداء الركل صابلها الحجاد والشات وقوة العريمة ، وكان كا اختقت حاة جرد غيرها ماصيا في تحقيق غايته ، وقد شهدله الجبرق ، ولم يكل ان ماصريه ، بعاد الهمة لماسبة الكارثة التي حدث بالجيش المصرى في واقعة (الصفرة ) فقال عنه ه ولم حصل ذلك لم يتزلزل الباشا واستمر على همته في تحييز هذا كارتها واستمر على همته في

ولو تابعت وقائع الحرب لوه بية التحققت الدلولا همة محسد على وقوة ارادته لما استطاع أن مو صل هدد المفرب تمانى سفوات متوانيات حتى وصل بهم الى تهايسها من الطفر بالوهابيين و بسط تفوذ مصر وسلطتها على جزيرة العرب

وتددر لك ايص شجاعة محمد على في علامه الحرب على تركيا و زحفه عليه ع فالمحاربة السلطمة العيانية وهي وقتلة دولة الخلافة وصاحبة الجيوش الجرارة التي لا ينضب معينها المر محتاج الى حظ كبر مرس الشجاعة وعاد الهمه ، بل والمجارفة والاستهداف للاحظار ، إد الو خفر مه السلطان في واقعة من وقائع قلك الحروب

<sup>(</sup>١) الجوء الدائي س٣١٧

الطاحنة لمكانت دولة محمد على مل حياته عرضة للخطر ، فيمدا الاقدام له قيمته في الحكم على شخصيته

وافا قال تائل ان عمد على إنما حارب تركيا في الوقت الذي رست عليها فيه اعراض الضعف والهرم ، فاذا نقول عن وقوفه في وحه الدول الأوروبية جماء عقب استصار الجيش المصرى في بيلان وقونيه واعتراضه على حرمانه تحرة انتصاراته ، فأذا رجمت الى الخطابات التي وجهرا الى مندوبي الدول واعتراضه على تدخلين ومصارحتهن بعدم المتزول على ارادتهن تجبي الك سبلم شجاعته و رباطة حاشه وقرة يقينه ، ثم ماذا نقول في تحديه الدول الأوروبية في الحرب التركية الشانية عقب انتصاره في واقعة نصيبين و رفصه الادعال القراراتها وطرده سفراه من مصر المتحاره في واقعة نصيبين و رفصه الادعال القراراتها وطرده سفراه من مصر المنافية على مبلغ ما تذرع به من شجاعة النفس ومغالبة المساعب ، وتاك لمدرى صمات العبقرية والعظمة

وتتبين قوة عريمته من انه انشأ من الصدم جيث ضحا على احدث نطام ، واستأولا قويا رفع علم مصر قوق طهر البحار ، وأوجد حكومه منتطبة حيث كانت الخوضى صار بة اطمابها ، وانشأ المدارس والمعمد حيث كانت الجهالة فسية ، والمستشفيات حيث كانت الأمر، ض تفتك بالاهلين، وسق القرع واتام الجسور حيث كانت ميه النيل تدهب هدراً دون أن تنتفع منها الاراصى ، وأسس البعنات واقام المصابع و لمبانى العامة ، كل ذلك يعل على ما تعمله العزيمة المديدية ، وقد شبد له الجبرى بقوة العزم والشهامة ، فقال عنه لمد سبة اصلاحه سد ابو قبر فافرسل البه المباشر بن والعومة والرجال والعملة و لتجاربن والبنائين والسامير وآلات المسيد والاحتام والمواحدة والرجال والعملة والنجارين البنائين والسامير وآلات المسيد بالمباشر على أما قيه من المدالة على ما قيه من المدالة على ما قيه من المدالة على ما قيه من المراه وليوا هذه الازمان ، ولو وقته الله لشى ، من المدالة على ما قيه من المراه المناه وفريد اقرائه » وهي شهادة لما قيمتها من مؤرخ عرف باحكامه الشديدة عي محد على

وقد ذكر عنه الكونت بنديتي قنصل فرنسا العلم في مصر وقتئذ انه لما شرع

فى اقامة القناطر الخيرية وصمع بالاعتراصات التى ابديت على المشروع من جهة العقيات والمصاعب التى تحول دون نجاحه كان جوابه « أن هذا صراع بيهى و بين الثهر لعطيم ، ولكنى سأخرج فائزا من هذا الصراع! » فهذا الجواب بدلك عنى مبيغ شعوره بقوة ارادته ، ولولا تلك الارادة الما اعتزم أن يقير النيل و يشحكم فى جريانه بواسطة مشروعه الكبر

ومن احص صفاته لتي لارمته طول حكمه حبه للممل وجلده على حتمال أعبائه ، فغ يكن يعرف لنضمه عوادة ، وكان يهتم بدقائق اعمال الحسكومة ويراقبهم بنفسه ، ولا ينام مرس الليل الا قليلا ، وكان يصرف معظم وقته في مراقبة الاعمال والعال ، و يكثر من التحول في الاقاليم ليراقب للمقلمة تنطيذ التعلمات الني يصدرها ، وبهذه الوسيلة كان يبت رو جالعبل والمشاط ي مغوس الموظفين و يشعرهم دامًا بان عينه لاتفعل عن مراقبة اعمالهم ، وغلى عن البيان ان هذا يسته عي مشابرة وجلدا على العمل ونشاطا لايعرف الملل والكلال ، وهذا النشاط كان أمراً غمير مألوف في ماوك الشرق وأمائه الدين هم في الغالب امبل الى الدعه والسكسال والانصراف الى الراحة وترك حبل الامور على عاربها والاكباب عني لملاهي والملذات، فحمد على كان فذاً بين مارك الشرق وحكامه، وهو بنشاطه المنقطع النظير قد أعطى الملوك والحكام كافة أحسن مثال للاضطلاع يمهام الاءو رء ولقد كان هذا الدشاط موضع اعجب الافرنح الذين لم يألفوا مثل تلك الحركة المستمرة من حكام الشرق وملوكه ، ولقد تعجبوا علىالأخصحيها رأوه وهو فيسن السبعين يقوم برحلة طويلة شاقة في السودان ويتوغل في اصقاعه النائية مستهدفا المتاعب والامراض متنقلا من جهة الى أخرى على أنم مأيكون من النشاط واليقظة ، فهده الحركة ودلك انتشاط مع التقدم في السن يعطينا وكرة عما غرس في نفسه من علو الممة وحبه الممل ولايخني ان حبه للعمل ويقظته في مراقبة موظني الحسكومة كان لهما فمضل كبعر في تقسم الأداة الحكومية في عهده و بعث روح الفشاط في فروعها بعد أن كانت الحكومة مصابة بالجود أو بما يشبه الشلل في عهد الحسكم التركي وحكم الماليك

قائ هي الصفات والمواهب التي تكونت منها شخصية محمد على وحملت منه رحلا عظيا ، والآن فلنسخت عن أثر هذه العظمة وند نجها في ولايته الحكم ،لأن من العظاء من تتوافر فنهم صفات العظمة ولكنهم يقصر ونها على ذواتهم والمنسبم فلا تنال البلاد منهم نحرة ما ، من قد يحلبون علمه النكات والكوارث ، ومع ذلك معدول عظياء ، ولكن عن صنف العظاء الذين غالت السلاد على المديم كوى الفوائد

همو من افرحهة السياسية كان يرمى الى نشاه دولة الصرية مستقاة عقوية الباس، عطيمة السلطان ، سيحة الجانب ، وهى غاية تعد المثل الأعلى القومية المصرية ، ولقه حتق دالا تلك الذاية وحمل من مصر دولة فتية مستقلة عند حدودها من جال طوووس شمالا الى قاصى السودان حنوب ، وتشمل مصر وسورية و بلاد المعرب وجزيرة كريت وقسما من الاناصول ، ولئن تراجعت حدود مصر طبق لمعاهدة لنسره وجزيرة كريت وقسما من الاناصول ، ولئن تراجعت حدود مصر طبق لمعاهدة لنسره كا فصلناه في موضعه فقد فقيت حدوده، الاصلية سليمة شملت استقلال مصر ولسودان وحدة وادى النيل السياسية والمومية

وعلى عن البيان أن تحقيق هذا المشروع العظيم ليس من الهذات الهيذات و الاينهض به رجل عادى ال يحتاج الى سياسى كبير من اعظم الرحال همة ودها ، الى حجاة ببعد الله كان يكنى الاحباط المشروع فى خطواته الأولى ، أو هدم من أساسه سد يمامه ، ولسكن محد على أحاط الشروعه بالحدر و بعد النظر والحدكم ، ويكفيك برها على بعد نظره فى السياسة ، انه لم عرض عليه مشروع مصر قداة السويس اعرض عنه رعم الحاج بعض المابيين والسياسيين الافرنج ، إذرأى معر قداة السويس اعرض عنه رعم الحاج بعض المابيين والسياسيين الافرنج ، إذرأى الم سيؤدى فى تدحل الدول فى شؤون مصر واتجاه الاطاع البها وجالها هدة الدسائس الاستعارية بما يفضى الى صياع استقلالها ، وبما يؤثر عنه انه قال فى هذا الدسائس الاستعارية بما يفضى الى صياع استقلالها ، وبما يؤثر عنه انه قال فى هذا المصدد «افا اما فتحت قدة السويس في مصر بوسفو والدوسفو و الموسفو و المناع السلطنة العمابية ، و بفتح قناة السويس تستهدف مصر للاطاع سيؤدى الى صياع السلطنة العمابية ، و بفتح قناة السويس تستهدف مصر للاطاع الكثر بما هى الآن ، و يحيق الحطر بالعمل الذى قت به و بحلفائى من بعدى »

ولقد حققت الأيام صدق نظره ، وما كان أجدر خلفاءه أن يصاوا برأيه فلا يغامروا بمستقبل البسلاد وينشئوا فها بسفوراً ثانياً أفعى الى ضباع استقلاله ، ومكن هكدا شاء حد مصر العائر أن يسكبوا سبيله ويفتحوا تلك لفدة لتى كانت شؤما على البلاد

إن كفاءة محمد على كرجل سياسي بهيد النظر طيرت في تأسيس الدولة المصرية المستقلة وفي إماد البيد الأحتمية عن التسدخل في شؤه نها ، ومن هنا جاءته فكرة الممارضة في فتح قدة السويس ، وتعدو هذه الكفاءة أيضاً في كونه مع وفرة أعمال الاصلاح والعبران التي تحت على يده م يحمل مصر ديناً لدولة أجنبية ، ولم يقع فها وقع فيه خطاؤه من مديد الاستدانة وفتح تفرات التدعل الاجنبي في شؤون البلاد وما يذكر له في هذا الصدد ، أن شركة المعليزية طلبت الله أن يأدن لها باجراء إصلاحات هامة في ميناء السويس تريد من اتساعها وتجمله ، وقا كبيراً ، في أن يجيب الطلب ، وكذلك لم يطبأن الى مد سكة حديدية بين مصر و لسويس على يد شركة المجيزية المشروع عمل عمه على معرفة من عواقب امتداد المعرف لهريطاني في مصر

فعضل محمد على ليس مقصوراً على تحديق استقلال مصر بن هو فوق ذلك قد وضع الدعائم الكفيلة بصيانة ذلك الاستقلال مؤرسم السياسة لحكيمة لتى تجعله بهنجلة من المحاطر ، ولو أس خلفاءه حذوا حذود والنهمو سياسته م تصدع نذه الاستقلال في عهدهم

تلك كالتاعمال محد على ومقاصده من الوجهة السياسية ، إما من الوجهة العمر اليه فقد كالرمن الرجال ذوى الخطط الواسعة النطاق في الاصلاح ونشر لو ، العلم والحضارة في البلاد ، ولا تريد هذا أن تسرد ، عاله في هذا الصدد فيكفي أن ترجع بك الى ما كتدناه عنه في العصول السابقه ، فهو من غسير شك باعث تهصة الاصلاح والهمران في مصر الحديثة

وَهِو مِن الرجية الحكومية قد أسس حكومة نظامية ، ولم يكن بمصر ثمة حكومة

من قبل ، بل كانت هيئة قوامها الخلل والفوضى ، لسكن محمد على أوحد حكومة مستقرة لها قواعد وانفلية ودواوين وادارات ، وسن لهما قوانين ولوائح ، فهو من هذه الوحية بعد من كبار رحال الدول ، ولا شائة أن فسكرة التنظيم هي ناحية بارزة من خواحي عمقر بته ، فهو الذي بث روح النظام في هيئات الحسكومة وفروعها ، في الجيش ، والبحرية ، والتعليم ، والشؤون المحرجية ، وارى ، الى غير ذلك

كدبك يجب ان نذكر لحمد على انه عنى بتنشئة اولاده واحدده تنشئة عدية عدية عدية على يقر كهم رهن الفاصير والسرايات و بين الخددم ولغانيات كا كان شأن ماوك الشرق ال العالم على بربينهم وتعليمهم وتعويدهم الاضطلاع بهام الدولة ، ووكل الهم كا مر بك فيادة الجيوش وحوض عار الحروب ، فعيد الى طوسون قيادة الحالة الأولى على الوهابيين ، والى ابراهيم الحالة الثانية ، والى الماعليل الحالوث في المودان ثم عاونه فيهما ابراهيم ، وعهد الى ابراهيم باشا قيادة الجيوش في حرب لمورة ، ثم في حروب الشام والانصول ، وعلم ابنه سعيدا فنون ابحرية حرب لمورة ، ثم في حروب الشام والانصول ، وعلم ابنه سعيدا فنون ابحرية المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمية

على الله من الواحب أن عرر البدة للحقيقة من جميع توحيب ان الشعب لم يتحرر من الشة ، في عصر محمد سلى ، فقد وقع عليه ارهاق ومظالم كثيرة ، ويحق لا من هده الدحية ال تقول إن أعمال الاصلاح التي تحت ي عصر محمد على لم ينتعم بها لجيل الذي عاش في ذلك العصر بل استفرة والارهاق ولم يتذوق طع الحرية الشحصية ، جبل محمد على فعد فسحته عمال السخرة والارهاق ولم يتذوق طع الحرية الشحصية ، ولا حق الملكية ، فعملك تذكر أن محمد على قد تملك كل أراضي ، صر ، ووضع نظم احمكار الحاصلات الرراعية و معها ، كما احتكر التحارة والصناعة ، وقد أساء هذا السطام الى لشعب الساءة كبرى لانه ضرب عليه حجابا من الفقر والجود ، وصرت الحكومة هي المالكة لكل اطيان لفعل وحاصلاته وتجارته وصناعته ، وصرت الحكومة هي المالكة لكل اطيان لفعل وحاصلاته وتجارته وصناعته ، وصدت الحكومة هي المالكة لكل اطيان لفعل وحاصلاته وتجارته وصناعته ، وهدام الحالة على ، وضع ضعف في سياسة محمد على الاقتصادية والاحتماعية ،

وعلى تعدد مشاريعه في الاصلاح لم يفكر تفكيرا جديا في ايجاد نظام فلشوري يسود الشعب الاشتراك في الحسكم كما بيت ذلك ص ٥٨١ ، وهذا عيب كبير في سياسته و إذ تكلمها عن المعالم التي ارهقت الشعب في عهده فمن لحق أسر بتلول إنها أخف وطأة من المظالم التي كانت تقع في عصر الماليك

حدثني صديق لي عن جده الذي ادراه عصر محمد على انه كان يقول انتا كتا تحتمل مظالم حكه لاتهما عقارتهم عطالم المالث كانت أخف منها وارحم عوهماذا " القول فيه ناحية من الصواب، ويمير ك طريق الحمكم على عصر محمد على افلاً جل أن نُحكم على عظيم من العظاء أم على عصر من العصور يجب عديدًا أن تدرس الرجل في مجموعه ، والعصر باكله ، ثم نقارن بين هلك العصر والعصر الدي سبقه ، ثم الذي تلاه ، و بذلك يكون الحسكم صحيحا والرأى هيه سديدا ، قادا نحن نظرته الى تاريخ محممد على في مجموعه حكما من غير تردد اله مؤسس للدولة المصرية الحديثة ومحقق الاستقلال القومي والمعث لهضة الاصلاح والممران في مصراء واته من هده الناحية ﴿ كَبُر ابنَّاءُ فِي صرح القومية المصرية، ومهما عددنا على حكمه من المآحة فمن المحتف (به ثولم يتنول حكم مصر لطلت كما كانت ولاية من ولايات السلطنة العامية يتماقب عليها الولاقالجهلاء الذين كانت ترسلهم الاستافة كل سنة أوسنتين والذين لم يكن لهم سوى الحصول على اصيبهم في الخراج وارسال لخزانة السنوية الى الاستانة ثم يتركون شؤون الحكومة في يد الماليك يعيثون في الارض فساد ويجعلون الحميكم اداة للمظلم والعوضي بما أدى الى تأخر البلاد في كل نواحي الحياه لسياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فار لم يتول عمد على حكم البلاد لبقيت رازحة نحت حكم التقهقر الفوضيكا بقيت سائر ولايات السلطمة العثانية كالعراق وسورية وفاسطين ، او لاحتلمها دولة من دول الاستعاركا احتلت فرنس الجزائر سنة ١٨٣٠ وما زالت تحتلها الى اليوم

فهذه المقارمة تظهر لنا فضل محمد على ومبلغ المرايا التي عادت على مصر من عبقر بته وجهوده ومواهبه، وهذا فيا نمتقد هو حكم الانصاف على محمد على وعصره



أبر أهيم بأشأ ( ١٧٨٩ – ١٨٤٨) قائد الجيوش المصرية في حروب الاستقلال

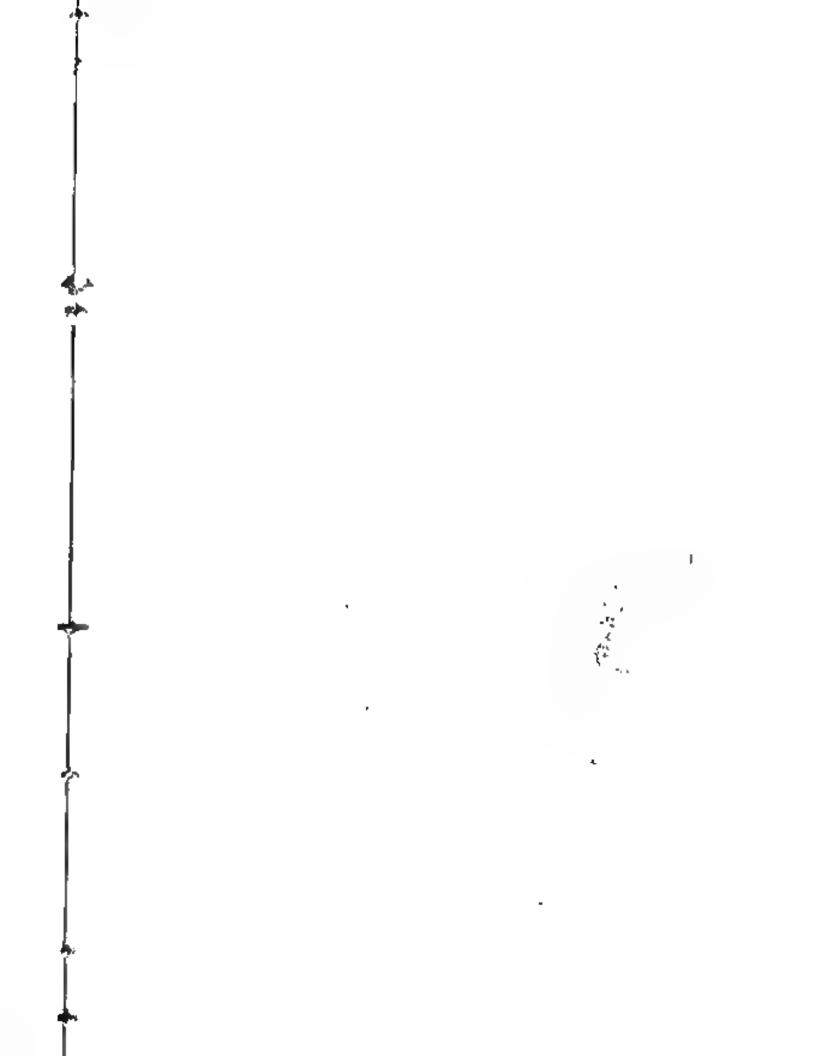

# الفصل السابع عشر ابراهيم باشا

(PAYE - ASAE)

من الواجب أن تمرد فصلا لا راهيم باشا ، واش كانت الفصول السابعة الصلح أن تسكون تاريخ له فال بطولته تدعوما أن تختم هذا العصر بفصل حاص با براهيم تاريخه

هو أكبر الله ل محمد على ، وساعده الأيمر في فتوحاته ومشر وعاته ، وقائد الجيوش المصرية في كثير من حلائل الجيوش المصرية في حروب الاستقلال ، يقترن اسمه باسم أنيه في كثير من حلائل الأعمال ، وأهمها تأليف لجيش المصرى وقيادته في ميادين القتال الى حيث حقق استقلال مصر ورفع فركرها بين الأم

ولد فى قوله سنة ١٧٨٩ ، وحاه عصر هو وأخود طوسون فى سبتمبر سنة ١٨٠٥ ، وعهد أليه أوه بههات عدة ، مارس فيها شؤون الدولة وأعماه الأدارية والحربية ، فسكانت له توطئة للاضطلاع علمهم الحسيمة الني تولاها مى معد، فقد تولى منصب الدفتردار بة سنة ١٨٠٧ ولما يبلغ العشرين ، والدفتردار هو يشاءة و زير المدليه اليوم، وقام فى هذا المنصب بعمل من أجل أعمال العمران، وهو مساحة أطيان القطر المصرى

وتولى أيصا حكم الصعيد وجع مين هذا المنصب ومصب الدفتردارية ، وغاتل الماليك ، وفكنه لم يشتبك معهم في حرب حقيقية ، وطلت كفاءته الحرية دفيمة الى أن سطع نجمه أول وهلة في الحرب الوهابية ، فهي أول حرب خاص الراهيم غماره ، وتجدت فيها مواهبه ، ولا تربعه هذا أن تعود الى وقائم تلك الحرب، فقد وفينا الكلام عنها في الغصل خامس

فالحرب الوهابية "كانت أول ميدان للقتال طهرت فيه بطولة ايراهيم باشا ، تلك البطولة الذي لازمته في الحروب التالية

وتتبين لك تدحية من كفاءته وصدق نظره في كونه أول من استمان يخيرة الأوروبين في الحروب و فاصطحب معه في الحرب الوهامية طائفة من الافرنج منهم الضابط الفرنسي فيسمر أحد ضباط أركل الحرب كا تقدم دكره وهذا أمر لم يكن مألوظ ولا سائفا بين قواد الشرق الى فلك العيد ، ولكن براهم باشا فذكائه موحصافته عرف ان الأم الشرقية لاتنهض إلا اذا اعتبست حرة علماء أورو واوقوادها و بعد أن انتهت الحرب الوهابية عاول ابراهم باشا أخده المحاصيل في فتح السودان عولكنه لم يطل مكته هناك اد صبب يمرض تبديدا ضطره الى الدودة لمصر وجروت حرب اليونان ، فعهد اليه محد على قيادة الجيوش المصرية في البحر والبحر ، وقد رأيت مما سطرناه في الفصل السامع كف ظهرت عبقريته في تلك والبحر ، وقد رأيت مما سطرناه في الفصل السامع كف ظهرت عبقريته في تلك

و إد كانت الحروب والشدائد هي المدرسة العملية التي تكون فيه الراهيم باشا فل حملة المورد قد أكسبته خبرة واسعة في فنون الحرب والقتان ، ذلك أنه حارب فيها جيوشا أورو بهة يقودها ضباط وقواد درس معظمهم أساديب النظام الحربي الحديث ، واختلط بكثير ممهم وحبوهم ، وحادثهم ، فاقتدس من تلك الحرب معارف جمة وادته بصراً جمنون القتال

ثم جامت حروب لشام والاناضوں، فغاض عمارها وقد، كتملت خبرته ومواهبه الحربية، فتجلت فيها عبقريته، وعظمت مكانته، واقترن اسمه فيها باسماء كبار القواد والفائعين، وطبق ذكره الخافين

ويطيب لنا في هذا المقام أن نعيد هما الكلمة التي ذكر ناها عمه (ص٣١٠) فنها خلاصة تاريخه المجيد «وانك لتسح عظمة ابراهيم من كونه قاد الجيش المصرى في ميادين النصر الى حيث جمل تركما والديل الأوروبة تقف مبهوتة مضطربة مام وثبات ذلك انفاع الكبرة كأها هي أمام القدر» ان تاریخ ابراهیم باشا ، قابرن بتاریخ الجیش المصری وحروبه فی عصر محد علی ، ولقد فصلنا الکلام فی هده الصدد فی فصول عدة (۱) ، قهده العصول هی تاریخ لابراهیم ، ولا یخفی ان هده الحروب كا اسلما هی التی حققت مصراستقلالها ، فلا غرو ان یكون أدق تدریف لشخصیة ابراهیم باشا انه « قائد الجیوش المصریة فلا غرو ان یكون أدق تدریف لشخصیة ابراهیم باشا انه « قائد الجیوش المصریة فی حروب الاستقلال » وهوالته ریف الذی اختراه لنصعه مجادب صورته ، ولهمری ان قیادته لجیوش مصر فی حروب استقلاله، لهی اعظم مایزین تاریخه

وقد فاعت شهرة فى اوروبا فنال فها مكانة عالية لما استفاض على بطولته وشهرته الحربية ، وتحلت هذه لمكانة حيما سافران اوروبا في مبتمبر سنة ١٨٤٥ للاستشفاء من موض عضال أصابه، وذهب الى ايطاليا تمالى عرفا، فقوبل باعظم مظاهر الحفاوة والاحلال ، وبلع لمعره فى يوبيه سنة ١٨٤٦ ، فقابلته الملكة فكتوريا وعظاء الانجليز بالترحل والاحترام

ولم تقتصر مواهب ابراهيم في مبادين القتال، بل طهرت كفاءته الادارية في النظيم الحكم المصرى في سورية و توطيد دعائم الاس فيها كا بسطنا دلك في الفصل الشمن ووفي المهام الادارية التي تولاها في مصر ، و ذكال من مراياه في حياته الحربية حرصه على النظام، فقد استمسك مهذه الميزة في تنظيم الشؤون الادارية التي تولاها، وكان في أوقات السلم شديد الساية بالشؤون الزراعية و تنظيمها ، وامتاز بمياء الى تفسيق الحداثق و تنظيم اشجارها و نباتها كأنها في نظره صفوف من الجنود بجب أن يسود النظام بينها ، و داغ شففه بشظيمها أن استخدم مهندسا زراعيا المجليزيا عبد اليه تفسيق حداثقه الواسعة في جزيرة الوضة وغرس فيها المدد الوفير من المشحار الذاكهة والرعادين

## صفاته وآراؤه ومبادثه

ال ابرز صفة منصفات ابراهيم باشا شجاعته واقداءه فالشجاعةهي اكبر ناحية

<sup>(</sup>١) الفصل الحَّامس والسابع والثامن والتاسع والماشر

من نواحی عبقریته ، و بجانب حباللنظام ، وصرامته فی تطبیق قواعده ، ولا عرو فالنظام هو أسس الحیاة العسكریه وقوام تقدم الجیوش وقونها ، وهو أول ماامتار به احیش المصری علی الجیوش لتركیة فی میدین القتال ، وأول الاسباب التی كفلت له المتصر والطفر ، وكان براهیم باشا بصرامته فی النظام بطبقه علی نفسه ، فیمیش عیشة الجندی ابسیط فی مأكله و نومه ، و یقاسم حنوده اسرا ، والضراء ، و یشر كیم شظف العیش ، وكثیرا ما كان یقطع الراحل الشاسعه سیرا علی قدمیه ایعملی حنوده المتال فی احتمال شدائد الحروب و متاسیها فلا غرابة اید تعاقوا به واستیساوا فی الفتال تحت رایته

وكان يجمع الى الشجاعة الذكاء الحاد وعادق النظر والرغمة الشديده في الاحد طسباب تقدم الأثمم الأوروبية ، وكان من مرياه البساطة في معيشته والرغمة عن مظاهر الفحقة في والابهة ، وهدفه الخلق نادر بين قود الشرق وامرائه ، فالهم أبداً محيطون أنفسهم بمظاهر الإبهة والعظمة ، لكن ابراهيم باشا كان على حفل كبير من عظمة النفس ، فلم يكن في حاجة الى العظمة المصطلعة

وقد قابل كثير من عظاه الافرنج و رحاقهم لسياسين والحو بيين ووصفوه فها كتبوه وصف يعطيها صورة حية من شحصيته والكاره ومبادئه ، ومن أصحق من وصفوه البارون (بو الحرات) ris to Combe فقد اجتمع به بالفرب من طرسوس بالا الضول في الفسطس سنة ۱۸۳۳ عليب انتصاره في معركة قونيه و موام اتفاق كو تاهية ، و استطلع آر ءه والحكار مفكتب عنه ما يأتي

« دحلت على ابر هم فى خدمته ولم يكن معه أحد ، وكان يجس على ديوان كبير فى صدر الحيمة على الطريقة الأوروبية ، وأمامه كراسى عدة ، وقد بدا لى أنه بلغ الأربعين ، وهو قوى البنية ، قصير القامة ، كبير الرأس ، جبل الأسسنان ، فك النظر ، فشيط فى كل حركاته ، قصر الذراعين شأن أفراد عائلته ، لكن فراعيه أقصر من فراعي أبيه ، وقد لحت روح الحاسة بادية فى حديثه ولهجته ، لم ناله من الانتصارات الاخيرة، وهو شمف بلخروب ، لا يكترث كثيراً بحياته التي طالما جعديا

هدواً للمخاطر بشجاعة بلغت حد المجازفة ، و يسير في حياته على هدده الوتيرة ، ولا يطيب غذاً إلا في حو العمل والمشاط والحركة ، وقد رأيته مشغولا بمشر وعات جدة ترمى الى إصلاح سورية في الوقت الذي يستر يحفيه من عده المعدرات، ويلوسيني كأن هذه الراحة هي حقة برغم عليها ولا يميل البهاء ويشعر بأنها الا يصح أن يطول مداها ، وقد شجاذب الراهيم ماشا والبارون بي والكونت أطراف الأحديث ، ودار الحكام على الحرب الاخبرة ، قال البارون في هذا الصدد ، حدثني الراهيم مليحة طبيعية قائلا « إنه ليؤللي أن الدول منعشي من متاسة الزحف » فأجبته : إنى أظل بالمكن أنه قد آن الوقت الذي يحق فيه قلدول أن تفكر في وقف سموكم عن الزحف، بالمكن أنه قد آن الوقت الذي يحق فيه قلدول أن تفكر في وقف سموكم عن الزحف، فانه لم يكن أمامكم سوى مضع خطوات لتصل الجنود المصرية الى اسكدار ، وهذالك تشد الذورة في الاستانة

فَأَصَلَى: ول كَنْيَ كَنْتَ شَدَيْدَ الرَّغَيَّةُ فَى دَخُولَ الاستانَةُ عَلَى رأْسَ جَيْشَى فَمَلْتُ لَهُ : وَمَاذَا تَقْصِدُونَ \*عُوكُمْ مَنْ اللَّمَابِ الى الاستانَةُ وَمَاذَا كُنْتُمْ صَائِمِينَ مِهَا ؟

فأجابى : ما كنت أدخلها الهدم بل للاصلاح، ولسكى أقيم حكومة صلحة مؤلفة من رجال أكفاء مدل اخسكومة الحالية العاجزة عن الاضطلاع بحكم الامبراطورية فقلت له : إن محوم يؤكد بحديثه المحاوف التي ألمت الله في كلامي، فانهما كنم تنوون إحداثه هو ماكنا فعمل على منعه ، لا لأ ننا مسوقون بفكرة عدائية نحو محوكم أو نحو أبيكم ، ولكن لا ن الانقلاب الذي كنتم عازمين على إحداثه في الاستانة يفضى إلى مشاكل قد تشمل نار الحرب في أو رويا بأسرها

قاجابي : اذلك واهم فها تفان، فإن هذا الانقلاب كان محدث دون أية مقاومة ، فلل السكان على جاذبي البوسفور والدردنيل يطلبوني لاحداث الانقلاب الذي كان يتم في هدوه وسرعة دون أن تجدوا الوقت الشمور بوقوعه ، تقولون السكم تبغون المداع عن كبان تركيا وجعلها قوية ، ونوتم هدا الانقلاب لسكان من متأتجه بعث

سلطنة قوية تقوم على انقاض هذه السلطنة المفككة التي تحاولون عبثا تأبيدها والني ستمحل يوماً بين ابديكم وتسبب سكم وقتئد مشاكل لاعداد له

فقلت له انی لم افهم کلام معوکم

قل فلم ، قامك تقول الآن إن وصول جيشى الى اسكمار محمث ثورة في الاستانة ، وإلى أوافقكم وأرى رأيكم ، ولكن أليس هدا دليلا على ال الأمة الاسلامية لاتر يدحكم استطان محود لا فيأى حق ترعمون هده الأمة على مالاتر يده لا وعل يحق لكم معشر الفرسيين أن تمنعوها من اختيار حكامها لا مجبد القد كسم حيثًا ثار البلجيكيون وطلبوا تأليف مملكة مستقلة ، وحيثًا قام البوناتيون يطالبون باستقلالهم تنادون أن لكل أمة الحق في اختيار ولى امرها ونظام الحكم الذى تبتغيه ، بل المكم ساعدتم البوناتيان في تورتهم ، فماذا تحرمون الأمة المركبة من هذا الحق في

قال البارون بوا لكونت ه وكان ابراهم باشا يلتى حديثه هذا في حماسة وذكاء، ويمزج الادلة القوية بشئ من الفكاهة والدعبة، وكان حوابي له ان سموه يخطئ في تقدير المبدأ الذي أولى على الدول الأوروبيه سياستهامي المسألة الشرقية، فاتبا لانفظر الى مثل هذه المسألة في ذاتبا بل تنظر اليما من ناحية تأثيرها في مركز الدول، فإذا رأت مثلاكا في الحالة التي يمين بصديها أن ثورة أهلية تفضى الى تزلزل التوازن الدوى واحداث حرب عامة كان من العليمي ان تعمل كل دولة ماتراه حائلا دون وقوع هذه الكارثة

فقال ابراهيم بلشا : ان هذا عبث فان اسباب الخصام بين الدول الأو رو بية لاتنتهى ، ودخلت معه في تفاصيل طويلة لاقنعه بخطأ فكرته »

وكالالبارون ( الوالسكونت ) قد قابل محد على قبل احتماعه بالراهيم، واستطلع

رأى كليما في الحالة السياسية ودون جواطره عن شخصية الانبين والمقابلة بينها عند خقال عن ابراهم أنه لم تقواعر عدد القدرة على تأسيس المالك مثله توافرت عند أبيه ، ولكن عدد من المواهب ما يكفل المجافظة على كيانها و بقائها ، وال من أسباب قوة الدولة المصرية الارتباط المتين بين محمد على وابراهم ، وان ابراهم قد حافظ على عظم اجترامه واجلاله لا بيه و لم يداخله اى زهو وخيلاء و لم تتعمر علاقته بعدى عدد الانتصارات العطيمة التي نلها لذرجة انه لم يسمح لنفسهن يشرب الدحان في حضرته ، و ذا يعد عنه واته لا يفتأ يبدى له من الاحداد و والطاعة والاحترام ما اعتاده من قبل

وقال عن الفوارق في آرائهما ه ان محد على يمثل فكرة الحكم المطلق، اما يراهيم فانه أفرب الى المبادئ الحرة، وقد خالف الماه في مسألتين جوهريتين، فالمسألة الأولى انه لم يكن يوافقه على نظام الاحتكار الذي اثمه في مصر وسورية ولو أنه نفذ في هدف الصدد أوامر ابيه ، والمبألة الأخرى انه يحاهر برأيه في احيه القوية العربية ، وذكر عن ارائه في هذا الصدد مانقلناه في موضعه (ص٣٣٣) واضاف البها أنه كان يسبع مثل هده الا قوال من حاشية ابراهيم وخاصة رجاله بخلاف ما كان يسمع من بطانة محمد على التي كانت متشيعة بالفكرة التركية ، وقال ان فكرة ابراهيم باشا أن يجعل من الامبراطورية التي أسسها ابوه دولة عربية بحثة أي أن يمكون حكامها ورعبتها وجنودها وضاطه من حنس واحد وأمة واحدة أي أن يمكون حكامها ورعبتها وجنودها وضاطه من حنس واحد وأمة واحدة (وهي الاثمة المصرية) وان يعيد الى القومية لعربية وجودها واستقلالها اسوة بلغنها وآدابها وتاريخها »

## ولايته حكم مصر

أبريل سنة ١٨٤٧ — نوفير سنة ١٨٤٨

إن عظمة ابراهيم لم تجثه من طريق ولايته الحسكم ، مل توافرت عنده والقادت له من قبل ، فلقد اسبفت عليه معاولته في ميادين القتال صفات العظمة والمحد، أما مدة حكمه فلم تزد عن سبعة أشهر وثلاثة عشر يوماً ولم تتسع ليخط فيها صفحة جديدة يضمها الى سِجلَة الخالد

تولى الحكم في حياة أبيه ، ذلك أن محمد على في اخريات سنيه قد اعتلت صحته واصيب بصعف في قواه المقلبة ، ولم يعد في استطاعته الاصطلاع باعباء الحكم ، وقد سهرت علبه اعراض هذا الضعف غير مرة ولم يدجم فيه دواء

فُعقد ابراهيم باشا مجلسا خاصا برآسته واستقر رأى المجلس على ارز يتولى ادارة شؤون الحسكومة بدل أبيه ، فتولى الحكم في ابريل سنة ١٨٤٨ وابلغ الأمر الى السال العالى فارسل اليه في يوليه فرمان التقليد ، وقد عنى ابراهيم باشا مدة حكه القصير بتقوية تعور البلاد وحصوفها وتجديد قوتها الحربية

## وفاته ( ۱۰ نوفمبر سنة ۱۸۶۸)

ولكن المنية عجلته في ١٠ نوفمبر سنة ١٨٤٨، توفي وله من العمر ستون سنة هلالية ، فلسرت مصر بوفاته فائد جيشها المظفر الذي كان لبطونته البد الطولي في تحقيق استقلالها

## وفاة محمد على باشا ( ٢ اغسطس سنة ١٨٤٩ )

و مد وواة ابراهم ولى لحمكم عماس باشا الأول ، وما زال محد على مصابه بمرضه العصال الى أن توفى يوم ١٣ روصال سنة ١٢٦٥ (٢ اغسطس سنة ١٨٤٩) بسراى رأس التين بالاسكندرية، ونقلت جئته الى القاهرة وشيعت جنازته باحتفال مهيب ، ودفن بمسجده بالقلعة حيث يرقد رقدته الابدية ، وهكدا انتهت حياة دلك الرجل لكبير بعد أن حلم مجدا لايبديه الزمان ، توفى بعد أن اسس الدولة المصرية وحقق استقلالها وأنم وحدثها وشيد دعائم نهضتها ، وتم على يده من الاعمال الجليلة ماننوء به العصبة من عظاء لرجل .

# وثائق تاريخية

## وثيقة رقم ١ ( أنظر ص٥٦)

## معاهدة جلاء الأنجليز عن الأسكمدرية

لمبرمة بين عمد على باشا سرجانب، والجنرال شر بر وك و لكبن فيعوز من جانب آخر ( وهي المماهدة التي التهمي بها الاحتلال الانجليزي التاني )

ه بما أن الجارال فريور Fraser قائد العربة لصحب الجلالة للريطانية والكبس هديل المحاول الانجليزي المرابط تجاد السواحل والكبس هديل الجارال شريروك Scherbrook والكبس فيوز Fellowes من قد حولا الجارال شريروك Scherbrook والكبس فيوز من من قباط البحرية الانجليزية سلطة ابرام الانفاق الخاص بالجلاء عن الاسكندرية عقد اتفق كل من صاحب العطمة محد على باشه والى مصر والجارال شريروك والكبن فيلوز المذكورين على اشروط الآتية »

#### السائق (

توقف فوراً الاعمال العدائية من الجانبين، ونجاو القوات البريطانية عن الاسكند ربة في مدى عشرة أيام من التوقيع على هذه المعاهدة وتنسحب من جميع التلاع والاستحكامات والمنشآت وتتركها الحالة التي هي عليها الآن ويسلم صلحب العظمة محمد على باشا القواد لبريطانيين صهره مصطفى بالتوعم اسحق بالتوميرواره (حامل الخم) سليان افندى بصفة رهائن يبقون على ظهر احدى السفن الحربية الانجليزية الحانبة تنفيذ هذه المعاهدة

#### المادة ٢

جميع اسرى الحرب الانحارز وكذلكالافراد الذين التحقوا بخدمتهم من الارقاء بطلق سراحهم و يرسلون بطريق النيل الى يوغاز رشيد حيث يبحر ون على سفينة المجليزية

#### البادة 🏲

يصدر عفو عام عن سكان الاسكندرية أو عيرهم من الاهلين لما وقع منهم فيه الماضي ويؤمنون على ارواحهم واملاكهم لكونهم اضطروا بحكم الظروف الى اتخاذ لطريق الذي سلكوه

#### المادة ع

بما أن أمين بك الألمى قد بارح الاسكندرية أثناء الاحتلال الانجليزى فإن صاحب العظمة محمد على باشا يُمد بانه فى حالة عودة امين بك المذكور الى الميناء لا يناله صوء و يُعطَّل امانا له ولحشيته بشرط الف لايتحاور عددهم الني عشر شخصه

#### البادة ٥

نطرا لتفرق الافراد الارفاء الملحقين بخدمة اجيش البريطاني و وجود بعصهم على مسافات بعيدة فيبق مندوب المجدري في الاسكندرية بعد الجلاء عليه ليتسلم كاظهروا ، ولهذا المدوب ان محصل صاحب العظمة على كل حاية ومساعدة لاداء مهمته في احضار عؤلاء الافراد، ويسمح له بان يرسل كل من يوجد منهم في أية سفينة المجلوبة تكون واسمة في الميناه او برسلهم الى صقلية أو مالعاة بأبة طريقة الحرى تتيسر له

ه حررت هذه المعاهدة في مسكر صاحب العظمة محمد على باشا والى مصر بالقرب من دمنهور يوم ١٤ سنتمبر سنة ١٨٠٧ الموافق ١١ رجب سنة ١٢٢٢ ٥
 ه امضاءات: محمد على باشا ۽ شريروك ۽ فياد ق ٢

### وثيقة رقم ۲ ( انظر م**ن ۱۳۳** ) اثفاق الاسكندرية . ( ۲۲ نوفترسنة ۱۸۹۰ )

البحرية الكومودور بابييه المهادة القوات البريطانية البحرية الراسية أمام الاسكندرية من جانب، و بوغوص يوسف بك و ربر خارجية صلحب السمو فائب ماك مصر المفوض من قبل الاعود من جانب آخر، ثم ابرام الانفاق الآئى بالاسكندرية يوم ۲۷ نوفير سنة ۱۸٤٠.

#### ง อื่อไป

بما أن لكومودور فابيبه بصفته المبية أعلاه احاط صاحب السبوعجد على عدد ان الدول اشارت على الباب العالى باعادة حكم مصر الورائى الى عهدته ، و بمان سموه برى فى ذلك وسبلة لوضع حيد الحرب وويلائها ، فانه يتعهد بان يصدر اوامرد ، فى الله الراهيم باش باجراء الجلاء فورا عن سورية ويتعهد اين بأعادة الاسطول العنمائى بمجرد ان يصاد احطار رسمى بان الباب العالى يتنازل له عن حكم مصر الورائى وان بعني ذلك الحق كما كان مكفولا من الدول

#### المادة 🕶

يضع المكومودور نابيبه نحت تصرف الحمكومة المصرية مغينة ورسفته لتنقل الى سورية الضابط الذي يعهد البه صاحب السمو ابلاغ القائدالعام الحيش المصري امره بالجلاء عن سورية ويعين الاميرال ستو بفورد قائد القوات البريطانية من ناحيته ضابطا لملاحظة تنقيذ هذا الامو

#### المأدةج

و بناء على ما تقدم يتعهد الكرمودور نابيبه بوقف الحركات العدائية من جنب القوات البريطانية ضد الاسكندرية وكل جهة من الاراضي الصرية ويبيح حوية الملاحة لمكل المفن المعدة لبقل الجوحي والمرضى وسائر الجنود المصر يقاطين ترغب الحكومة المصرية نقلهم الى مصر بطريق البحر المسادة ع

المجيش المصري الحق في ان ينسحب من سورية حاملاً معه مدافعه واسلحته وجياده ودخائره وامتعته وفي الحلة كل مامعه من مجات الجيش

> وقد حروت نسختان من هذا الاتفاق « توقيع ً: شارل نابييه ، بوغوس يوسف »

> > مر أجع البحث

ذكرى في هوامش الصحائف الراحع التي اعتمدت عليه، ، وسنذكر المراحع كلها مرتمة في حتام الجزء الرابع ال شاء الله تعالى

ij

# فهرست الجزءالنالث

مقدمة الحزء الثالث

# الفصل الاول

الزعامة الشعبية في السنوات الأولى

من حکم محد علی

بحيء اسطول عباني الى مصراءر ل محد على 4£ رزاية الجرأن 40 حصار دبيور 44 تضامن محمد على والعامساء في مقاومة فرسان المزل 44 استعداد محمد نخى للحرب 44 رواية الجيرتى 44 موقف زعماء الشعب 49 سياسة محدعني ۳. معركة النجيلة 44 رواية الجبري عن ممركة النجيلة استئناف حصاردهم ورودفاعها المجيد٣٢ حبوط مؤامرة العزل

موقف محمد على في بداءة حكمه ١٢ موقف تركا حسائس السياسة الأنجليزية معاضدة زعماءالشعب لمحمد على ١٥ هجومالماليكعلى لفاهرة واخماقهم 10 العقيلاء تخدعلي على الجورة 17 رحيل فبعدن باشا إلى الاستانة رجوع محمد على الى زعماء الشعب في معمات الامور 14 مكانة السيد عمر مكوم (١) 13 الحرب بين محمد على والماليك 41 محاولة عزل محمد على والخفافها 44 44 حسيسة أعابزية جديدة

<sup>(</sup>۱) راجع ما كتبناه عن السيد عمر مكرم بالجزء الاول ص ۹۷ ويالجز. التاني ص ۳۲ و۱۵۲ و ۱۸۲ و مابعدها

ص من من من المرديسي وقائد عنان بك المرديسي وقائد عنان بك المرديسي وقائد من الحقاق بحد بك المالين ووفائد من المناق بحد بك المالين ووفائد من المناق ال

## القصل الثاني الحلة الانجليزية سنة ١٨٠٧ وفشلها

حالة الشعب النفسية وتعاوعه القتال ٥٧ فضل السيد عمر مكرم ٥٦ معركة الحماد ٥٦ رواية الحبران عن معركة الحماد ٦٢ تأثير معركة الحماد المادق الحرب ٦٣ ابر ام المسلح وجلاء الانجابز عن البلاد ٦٥ عودة عمد على الى القاهرة ٢٠٠٠ فنة الحند في العاهرة والحماد على الماهرة والحماد على الماهرة

أسباب الحلة المادة والاقاليم على المادة الانجليزية البارة الانجليزية على الموادة الانجليزية المحتلال الاسكندرية على الموادق الماليك واقعة رشيدوهزيمة الانجابز فيها لان والمهة رشيد ها معسب المسريين في الموكة وشيد ها يتمانج واقعة رشيد

## الفصل الثالث

## اختف الزعامة الشمبية من الميدان

نق عمر مكرم الى دمياط معمر مكرم الى دمياط مورقف النيوخ بعد نفى زعيمهم عمر مكرم في منفاء عمر مكرم في منفاء كتاب محدعلى الى السيدعمر مكرم ١٣٠ عودة عمر مكرم الى القاهرة ونفيه ثاما ١٣٣

الموقف السيامى الموقف السيامى المتفسية ٢٢ كناذل الرعماء وحالهم النفسية ٢٢ المجلاف بين محدول والسيد عمر مكرم ٢٩ الموقيمة بالسيد عمر مكرم ٢٩ تدبير المؤامرة ٢٨ المتداد الازمة

# الفصك الرابح انفراد محد على بالحسم

| 4.4 | مذبحة القلمة          | 43 | التقاق محد على إلى القلمة  |
|-----|-----------------------|----|----------------------------|
| 4+4 | الرأى في مذبحة القلعة | 44 | موقف محمد على أزاء المانيك |

## الفصل الخامس

## تحقيق الاستقلال القرمي

## حروب مصر في عهد محد على

|     | £5                                |     | 7.7                       |
|-----|-----------------------------------|-----|---------------------------|
| 111 | تحرج موقف الحييش المصري           |     | الظارة عامة في ثلك الحروب |
| 140 | حزيمة الحيش المسرى في تربه        | 114 | من الرجهة التومية         |
| 144 | احلاء احناكية                     | 311 | الحلجة الأعبليزية         |
| 77. | خسائر الحيش                       | 111 | الحرب الوحابية            |
| 141 | سفر محمد على الحجاز               | 110 | أسيابها                   |
| 144 | أعتمال الشرخب غالب                | 114 | الدعوة الوحاية            |
| 144 | اختلال تنمذة م اخلاؤها            | 144 | معدات الحلة               |
| 144 | طلب محد على المدد من مصر          | 376 | وقائع الحملة              |
| 444 | وفاة سعود بن عبد العزيز           | 140 | احتلال ينبع               |
| 172 | حصار الوهابين الطائف              | 140 | احتلال بدر                |
| 170 | رقع الحصار عن الطائف              | 12% | هزعة الصفراء              |
| 140 | الأأهب لمعاودة الفتال             | 177 | موتقف طوسون باشا          |
| 197 | وأقمة بسل                         | YYY | أحتلال الصفراء            |
| 141 | احتلالهالمهريين توبه ووتيهتم بيشه | YYX | نتح المدينة               |
| 144 | أحتلال تنفذه                      | 149 | وتنح مكة                  |
| 147 | احتلال الرس                       | 144 | احتلال الطائف             |

| 185 | فتنح الدرعية              | try | طلب الوحابين الصاح            |
|-----|---------------------------|-----|-------------------------------|
| 10- | رواية الجبرتى             | 1YA | برجوع محمد على الى مصر        |
| tor | انتهاء الحرب الوهابية     | 144 | مؤامرة بطيف باشا              |
| 104 | الحفسلات الحربية في عهد   | 181 | سشروع الصلح والمفاقه          |
| 101 |                           | 114 | لرجوع طوسون باشا ألى مصر      |
|     | محمد على                  | 120 | استئاف الحرب في الحجاز إقيادة |
| 100 | مقتل عبد الله بن سعود     |     | ابراهيم بإشا                  |
| 100 | أتخزيب النوعية            | 127 | حوفاله طوسون بأشا             |
| 100 | عودة أبراهيم داشا إلى مصر | 127 | حسار الرس                     |
| 107 | فتح سيوه                  | NEA | ختح الشفراء                   |

# القصال السال*س* فتح السودان

| 114 | البحت عن مناجم الذعب           | 104  | أسباب فتح السودان           |
|-----|--------------------------------|------|-----------------------------|
| 744 | مفتل أساعيل بأشا               | 127  | مقدمات الجملة               |
| 14- | مادكره الجيرتيءن فتحالسودان    | 1767 | معدات الحلة                 |
| tva | نظام الحسكم فى السودان         | 170  | وقائع لالححلة               |
|     |                                | 1.44 | فتنح دنقاه                  |
| 147 | الجيش الممرى بالسودان          | 377  | ممركة كورتى                 |
| Į44 | حَكِداروالسودان في عهد محمدعلي | ነጜቃ  | من بربر الى أم درمان        |
| WY  | عبان بك                        |      | فنح سنار                    |
| 144 | محو الث                        | 140. | فتح كر دفان                 |
| 177 | بخورشد باشا                    | 13%  | ختك الامراض بالجنود         |
| 198 | أحمد باشا أبو ردان             | 137  | عجي، إبراهيم باشسا ثم عودته |
| 385 | أحمد باخاالانكالي ثم حالد باشا | 134  | سنتح فازوعلي                |

| ص    |                               | O   |                                |
|------|-------------------------------|-----|--------------------------------|
| 'MY' | الحملات والبعثات الجغرافية    | 144 | رحة محمد على في السودان        |
|      | علات البكسئي سليم بك<br>قبطان |     | عمران السودان في ظل الحكم      |
| 444  | قيطان                         | 14+ | المصرى                         |
| 444  | الحلة الاولى                  | 141 | تأسيس المدن                    |
| 14.  | الحلة الثانية                 | 181 | الحرطوم<br>سي اد               |
| 111  | विधा ॥ विधा                   | 144 | کسلا<br>فامکه                  |
|      | حدود السودان الصري            | 144 | توطيد دعائم الامن              |
| 444  | فی عهد مخمد علی               | 140 | الزداعات وأعمال العمراذ الاخرى |

## القصات السابع حرب اليونان

| ***<br>***<br>***<br>***<br>***<br>***<br>***<br>*** | النزون إلى بر ادوره حصاد غافارين المسريين على مقارين المناط المناف اليومانية مهاجة السمن اليومانية السمن اليومانية المناط المناف الموادي مصر فتح مدينة تربيولتما فتح مدينة ميسولوغيي حصاد أينا | 144<br>4.1<br>4.1<br>4.1 | النورة البوتانية اعلان النورة في المورة السنعانة توكيا بالاسطول المصرى دواية الحبرتي المصرى الحلة المصرية على كريت الحلة على الموره معدات الحلة الحرب البحرية على شواطى: |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                                    |                                                                                                                                                                                                | 7.5                      | ِ الحرب البحرية على شواطى:<br>الاناضول                                                                                                                                   |

| O            |                                                                                                 | O.  |                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|
| <b>440</b> . | اختلاف وجهة طر تركيا ومصر<br>ربعد إلواقعة                                                       | 412 | عدخل الدول                      |
| 414          | ربيد إلواضة<br>اتفاق مصر والدول<br>جلاء الحيش المصرى عن الموره<br>نتائج الحرب اليونائية<br>11-1 | 411 | اقلاع الحلائلمرية المياء ناظرين |
| 777          | جلاِء الحِيش المصرى عن الموره                                                                   | *17 | مقدمات وافعة بالخارش البحريه    |
| 444          | نتائج الحرب اليونانية                                                                           | 414 | بواقمة نافارين                  |
|              | الثامن                                                                                          | ميل | الف                             |
|              | t also w                                                                                        |     |                                 |

## الحرب في سورية والاناصول

| 474         | واقمة قوانية                  | 44.    | أسباب الحملة على يسورية       |
|-------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|
| 435         | حركات الاسطول ألمصري          | 44.4   | مشروع انشاء دولة عربية        |
| 441         | المسألة المصرية وتدخل الدول   | 470    | الأسباب ألمباشرة فلحماة       |
| ***         | رسالة محمد على في النمسك      | 444    | تألف اخلة                     |
|             | بحقوقمصر                      | 44.4   | سبو الحلة                     |
| ă.          | احتلال كوتاهيه ومغنيسيا واقاه | YYY    | احتلال غزة وبإقارحيما         |
| YYe         | الحريكم المصوى في أَوْمِعِ    | AAA    | جصار عکا                      |
| 440         | اتفاق كوناهية                 | AAA    | موقف تركيا                    |
|             |                               | 444    | انتصار المصريين في الزراعة    |
| *v*         | الملكم الصرى في سورية         | 72.    | فتمع عكا                      |
| YYA         | أخظام الحكم قبوا              | 454    |                               |
| 3AY         | البررات في الشام - أحيابها    | 727    | فتح دمشق                      |
| <b>7</b> /7 | وقائم الثورة — ثورة فاسطين    | 454    | واقعة حمص                     |
| YAY         | قم البصيان                    | Yel    | المتوقف الحربى بعدواتمة خمص   |
| PAY         | حضور محمد على باشا            | 707    | .واقمة بيلان                  |
| YAS         | الخاد الثورة                  | ل ۱۲۲۰ | رزحف الجيش المدرى فىالا ناضوا |

| ص          |               |                        | س    |                               |
|------------|---------------|------------------------|------|-------------------------------|
| 154        | مرى قبيلوالمة | حركات الحيشاله         | 44-  | اضطرابات أخرى                 |
|            |               | أصيان                  | 44.  | شورة التصرية                  |
| 444        |               | قوات الطرّ ف <i>بن</i> |      | ثورة حوران                    |
| 440 e      |               | وأقعة تصيبيث           | 187  | الحرب السورية الثانية         |
| <b>W+Y</b> |               | الواقعة                | 792  | محمد على وأعلان الاستقلال     |
| ₩-٦        |               | نتائج الواقعة          | 140  | مقدمات الحربالمورية الثابية   |
| W-V        | د             | وفأة السلطان محمو      | 1443 | خطة الترك في الرحف على الشام  |
| 4.4        |               | تقدم ابراهيم باشا      | 444  | عيور الترك تهو الفرات         |
| w.y        |               | تسليم الاسطول الم      |      | أرسال محد على المدد الى الشام |

# الفصل التاسع . معاهدة لندره ومركز مصر الدولي

| i,     | ] الحرب وإن مصر والدول الشحالة     | 414 | تنخل الدول بعد معركة نصيدين  |
|--------|------------------------------------|-----|------------------------------|
| TTO !  | وتودةالسورينءنى الحكم الممرى       | 444 | موقف الدول                   |
|        | استيلاء الحلفاء على التنور السورية | 484 | موقف الروسيا                 |
| ***    | سنوط هكا                           | 414 | موقف فرنسا                   |
| 444    | السحاب قرساءن اليدان               | 414 | موقف أعمارا                  |
| 444    | عهمة الكومودور نابيه               | 445 | موقف الخسا وروسيا            |
|        |                                    | 418 | موقف تركيا                   |
| 11.1   | احلاء الجيش المصرى سورية           | W\0 | مذكرة الدول الى البابالعالى  |
|        | رآی مورخی سوریة                    | ۳ł۷ | ابرام معاهدة لندرة وشبروطيا  |
| fefete | في الحكم المصرى                    | 414 | دسائس أعمارا في سورية        |
| ***    | أرأخلاء جزيرة المورب               | 444 | وفض محدعى باشا شروط المعاهدة |

ص

换电

|       | •                             | 0           |                                |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ¥12 4 | ورايان ۱۱ مرايو سه ۱۰۰۰       |             | مركز مصر الدولى                |  |  |  |  |  |  |
| 454   | hard a man Office and done in | Ι.          |                                |  |  |  |  |  |  |
| ₩£ ٩  | فرمان أول يونيه سنة ١٨٤١      | #2W         | بمدمماهدة لتمرة                |  |  |  |  |  |  |
| 401   | المتيعوة                      | 720         | قيود الفرمانات                 |  |  |  |  |  |  |
|       | العاشر                        | عيك         | الغد                           |  |  |  |  |  |  |
|       | دعائم الاستقلال               |             |                                |  |  |  |  |  |  |
|       | ش                             | الجي        |                                |  |  |  |  |  |  |
| 434   | مدرسة المدفية بطره            | 1 404       | الحيش                          |  |  |  |  |  |  |
| WYT   | مدرسة أركان الحرب بالحاكة     | 405         | متدوع تأسيس الحيش النطامى      |  |  |  |  |  |  |
| 444   | مدرسة الموسيقي العسكرية       | 1           | المحاولة الاولى لنتفيذ المشروع |  |  |  |  |  |  |
| ***   | المدرسة البحرية بالاكتدرية    | 200         | واختاتها                       |  |  |  |  |  |  |
| TYY   | مصائع الاسلحةوالمدافع بالقلعة | 707         | رواية الجبرني                  |  |  |  |  |  |  |
| **    | معمل صب المدافع               | TeY.        | مونف محد على ازاء الجيش القديم |  |  |  |  |  |  |
| ¥Y¥   | عنازن البارود والقديل         | ₩o.k        | رواية الحبرتى                  |  |  |  |  |  |  |
|       | رأى المارشال مارمون في ترسانة | Pa4         | البدء في تنفيذ المشروع         |  |  |  |  |  |  |
| TYE   | القلمة                        | 47.         | سلبان باشا الفرنساوي           |  |  |  |  |  |  |
| YYE   | ابراهيم أدهم باشأ             | 177         | المتوسة الحوية الاولى بأسوال   |  |  |  |  |  |  |
| YYY   | مصنع البنادق بالحوض الرصود    | MIA         | التجئيد                        |  |  |  |  |  |  |
| AV,r  | ممامل اليارود                 |             | المدارس الحربية                |  |  |  |  |  |  |
| ***   | ملابس الجند ومرتباتهم         | MACA        | مدرسة أسواق                    |  |  |  |  |  |  |
| ₩A+   | الادارة الحرية                | <b>Y7Y</b>  | مدرسة تصر النبى                |  |  |  |  |  |  |
| ۳۸.   | الروح الحربية                 | <b>የግ</b> ለ | مدرسة المشاة                   |  |  |  |  |  |  |
| -     | ا الاق الدو                   | <b>የ</b> ፕለ | مدوسة الفرسان بالجبزة          |  |  |  |  |  |  |

| 4337  | حصوق إلاكندرية                    | TAT    | شهادة الثقات للجيش المصرى      |  |
|-------|-----------------------------------|--------|--------------------------------|--|
| Y**(* | حصون أبوثير                       | YAY    | رأي سليان باعا الفرنسوي        |  |
| 44.   | حصون رشيد                         | YXY    | ر أي كلوت بك                   |  |
| 1799  | أحصاء الحيش المصرى في عهــد       | 470    | وأي المارشال مارمون            |  |
|       | عمد على                           | 4W     | رأى الميو مربو                 |  |
| 1955  | أحماء سنة ١٨٣٣                    |        |                                |  |
| *41   | احماء سنة ٢٩٨٨                    | 444    | القلاع والاستعمامات            |  |
|       | لاي عشر                           | الخا   | الفصل                          |  |
|       | <b>ملول</b>                       | الأسا  |                                |  |
| 110   | } سفن النقل                       | \$ **  | النوأة الاولى للإسطوق          |  |
|       | حملات نزول السفن الحرية الي المحر | 2.1    | ووآية الجبرتى                  |  |
| \$17  | أستقالة سريزى يك                  | 2+1    | ترسأنة بولاق وانشاء السفن      |  |
| £17   | ألمسكر البحرى فاتمليم برأس النين  |        | الدونمة المصرية فيالبعر الابيش |  |
| £17   | مدرسة عربة على ظهر البحر          | L      | تجديد الاسطول بمدواقمة نافارين |  |
| £\A   | البنتات البحرية                   |        | انشأه دار الصناعة الكرى        |  |
| 244   | اصلاح اليناء                      | •      | •                              |  |
| .73   | الشاه حوش آترمم السفن             | 1-£    | بالاسكندرية                    |  |
| 173   | فثار الاسكندرية                   | £-0    | سپریزی یك                      |  |
|       | البحرية المصرية كما وصفها         | £ : 0' | رسطاج عمو                      |  |
|       |                                   | ¥+Y    | لتحكيف أسست الترسانة           |  |
| 173   | شهود العيان                       | \$•K   | أقسام الوساغة                  |  |
| 171   | فرارة المارشال مارمون الترسانة    | 2+4    | اخشاب السفن                    |  |
| 214   | دأيه في كفاءة المصريين            | 14     | تذليل المتباث                  |  |
| \$44  | أذيارته للاسلول                   |        | السقن التي انشئت او رمحت في    |  |
| 244   | رآی کاوت بك                       | 113    | ترساية الاسكندرية              |  |

| έ <del>ዮ</del> ነ | الاميرال محمد سعيد ياشا                                   | -£40 ° | كماءةعمال الترسانة المسريين |
|------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|
| <b>4</b>         | احصاء الاسطول المصري<br>في عهد محمد على<br>احصاء سنة ١٨٣٧ | 277    | . قواد الاسطول المصري       |
| 141              | في عهد <sup>ع</sup> مد على                                | £YY    | الاسرال اساعيل بك           |
| \$44             | احصاء سنة ١٨٣٧                                            | 27Y    | الاميرال عرم يك             |
| <b>177</b> 4     | أحماء سنة ١٨٣٩<br>أحماء سنة ١٨٤٣                          | £YA    | الاسرال عمان نور الدين باشا |
| \$P"\            | الدساء سنة ١٨٤٣                                           | 2m-    | الاميرال مصطني معاوش باشا   |

# الفصل الثاني عشر النماية والنهضة العلية

|              |                               | 1 "   |                               |
|--------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|
| £0£          | عدد طابة البشات وما أخق عليهم | 111.  | فظرة عامة                     |
| \$ o'n       | عناية محدعلي باعضاء البغات    | 133   | مدرسة المندسة بالقلمة         |
| 203          | البعثة ألآولى                 | 221   | روابة الجيرنى                 |
| 205          | البعثة الثانية                | £ £ ₹ | مدرسة المهدمخانة ببولاق       |
| <b>\$5</b> + | أنبطة الثالثة المالثة المالثة | 111   | مدرسة الطب<br>مدرسة الطب      |
| 773          | البعثة الرائمة                | ı     | عدرسه الصيدلة ومدرسة الولاد   |
| 47.3         | البعثة الحامسة                | 227   | كاوت بك                       |
| £37          | البعثة السادسة                | EEV   | مدرسة الألسن<br>مدرسة الألسن  |
| A73          | اليشة السايمه                 | ŧŧv   | بنية المدارسالعالية والخصوصية |
| £TA          | البعثة الثامنة                | ££A   | المدارس الحريبة والبحرية      |
| 173          | البشة التاسعة                 | ttA   | ديوان المدارس                 |
| ئات          | ، تراجم طائفة من اعضاء اليما  | 124   | الدارس الابتدائية             |
| ₹ <b>V</b> • | التدبخ والجفرافية والادب      | 201   | أ البعثات العلمية             |
| £Y-          | رفاعة بك واقع العلمطاوي       | tor   | الارساليات الاولى             |
| 9\2          | عني مبارك باشا                | 194   | المبشات السكيرى               |
|              |                               |       |                               |

| Ayo       | رجال الدولة والسياسة                           | 010         | الهندسة والرياضيات              |
|-----------|------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| AYO       | الاسر (الخديوي) التعاصل                        | 010         | مصطفي يهجت باشا                 |
| AYG       | المحد شريف بأشا                                | 414         | عمد بيومي افلدي                 |
| 414       | الحربية والادارة العسكرية                      | 4/4         | محمد مظهر ياشا                  |
| ATG       | مصطفى مختاريك                                  | 914         | أوأهيم رمضان بك                 |
| •44       | امين بك الكرجي                                 | 0 / Y       | أحمد دقه بك                     |
| -0 5%     | احديك                                          | <b>64</b> A | احد طائل اندي                   |
| 9W+       | على باشا الراهج                                | 416         | أحمد فايد بإشا                  |
| 6W+       | حماد عبد الماطي باشا                           | 011         | محمود باشا الفلكي .             |
| **        | الملاحة والعلوم البحرية                        | 011         | احديك السبكي                    |
|           |                                                | 54.         | حسن يك نور الدين                |
| 176.      | وبتاء السقن : ا<br>الاميرال عان نور الدين بإشا | 471         | الطب والحراحة                   |
| 071       | الامرال حسن باشاالاسكندراي                     | 170         | عد على المقلى باشا              |
| 071       | محد شنان بك                                    | 947         | ایراهم بك النراوی               |
| ۲۳۵       | محود نامي يك                                   | 370         | احد حسن الرشيدي يك              |
| 074       | عمد بك راغب                                    | 07#         | عدائشانس بك                     |
| -44       | الحقوق والماوم السياسية                        | 440         | مجد الشياسي بك                  |
| 444       | عبدى شكرى باشا                                 | 947         | مصطفى بك السبكي                 |
| 440       | ارتین بك                                       | ٥٢٦         | عيسوي افتدى التحراوي            |
| •         | أمِطُعان بك                                    | 270         | حسين غانم الرشيدي ابتدي         |
| OTT       | عيد الله يك البيد " عيد الله علا الله          | 6Y%         | محدعيد الفتاح                   |
| ort       | الطبيعيات والزراعة                             | 97%         | على هيه                         |
| art       | أنخذ وسف انتدى                                 | 0470        | حسين عوف باشاوا براهيم دسوقي با |
| DY É      | حُسِنَانِ النَّدي عِلْ اللَّقِلِ ﴿ * ***       | RTY         | مصطفی الواطی بك                 |
| • • • • • | أحدد بك ندا                                    | YYo,        | عمان افتدی ابراجیم              |
| 470       | عبد الحادى التحاصيل بك                         |             |                                 |

| ص    |                                                             | ص    |                                    |
|------|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
| 044  | محد اقتدى اسماعيل                                           | ere  | يوثف اقتدى                         |
| P73  | حسين باشا كوجك                                              | 076  | الفتون الجيلة                      |
| 944  | المحمد صادق باشا                                            | pWe  | حسن انتدى الوردائي                 |
| P**\ | حسين باشا كوجك<br>امحمد صادق باشا<br>الطباعة والصحافة والشر | de"l | عدن افتدی اورد ن<br>محد افتدی مراد |

## الفصل الثالث عشر

## أعمال العمران والجالة الاقتصادية

| 700         | زراعة النيلا                  |             | نظرة عامة                              |
|-------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| QQY         | زراعة الخشخاش                 |             | منشآت الري والزراعة                    |
| Dak         | منشآت الصناعة                 | - awa       | سد ترعة الفرعونية                      |
| 0 6/4       | مصاتم الغزل والتسيج           | 1           | منح تزعة الحبودية                      |
| ۳٥٥         | سمشع الحرنفش                  | 014         | الترع الاخري                           |
| 405         | فابريقة مالطة ببولاق          |             | الجسور                                 |
|             | فابريقنا ابراهيم اغا والسبنية | 025         | القثامان                               |
| 644         | المبيضة                       | ≎£e         | اصلاح جسر أبو قير                      |
| 749         | مصتع نسيج البركال             | 44.         | سد أُهْنَوم الديه في يحبرة المَرَّلة ا |
| ge"(        | مصنع أمشاط الفزل بحي السيدة   | 013         | القناطر الخيرية                        |
| 45%         | زيةب .<br>مصنع الحبوخ بيولاق  | 01A         | توسيع نطاق الزراعة                     |
| <b>Ú</b> ¢V | مصنع الحرير                   | 084         | غرس أشجار النوث                        |
| A QA        | مصلع الحيال                   | ės.         | غرس الاشجار                            |
| å•K         | فسيح الصوف                    | <b>e</b> q. | رِّدٍ اعة القبلن                       |
| ₩αA         | فاير فله الطرابيش بقو.        | 192         | زراعة الزيتون                          |
|             |                               |             |                                        |

| من           |                                                       | س   |                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|
| 633          | ا بی مورف                                             |     | مصانع النزل والنسيج في           |
| 627          | أسيوط<br>أنت 2 - 1- الما                              | 994 | الوجه البعري                     |
| \$77<br>037= | ا يقية مصانح الفزل<br>الطرة عادة فريجياج البرايوراليد | 40% | ق <i>ل</i> وب<br>-               |
| 035          | مصائع نمج الكتان                                      | 9%• | شیین الکوم                       |
| <b>克</b> 州克  | معمل سبك الخديد                                       | 03. | الحجانة السكبرى<br>زقتى وميت غمو |
| 176          | مصنع ألواح النجاس                                     | 47. | المصورة                          |
| 370          | معامل البكي في الوجه الفلي<br>مصاح النيلة             | •7• | حمياط                            |
| */*          | مهبأني أخرى                                           | 075 | همن <sub>ه</sub> ور<br>ق         |
| 417          | اعال السرال الاخرى                                    | 641 | قوه<br>رشيد                      |
| Y/o<br>A/o   | التحارة<br>الصادرات والواردات                         | 033 | مصانع الغزل في الوجه القبلي      |
| W 1/4        |                                                       | 1   | 1 .tt                            |

# الفصل الرابع عشر نظام الحيم

| <b>a</b> A+ | أيطرة عامة في هذا النظام                               | •Y• | التظام المياسي                |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|
| 441         | التقسيم الاداري والموظفون                              | ρV+ | الدوأوين                      |
| 944         | البوليس                                                | 041 | عجلس المشورة                  |
| ۳۸۹         | النطام التصائي                                         | eYY | أعضاه مجلس الشورة             |
| eλŧ         | البوليس<br>النباام التصائي<br>النظام المالي والاقتصادي | /Y0 | يمض اعمال مجاس المشورة        |
| OAŁ         | الملكة والضراف                                         | AVA | القانون الاساسي سنة ١٨٣٧      |
| PAE         | الناء تضام الالترام                                    | 974 | الحجلس الحصوصى والمجلس ألعهوا |

| ص       |                                  | س      |               |                     |
|---------|----------------------------------|--------|---------------|---------------------|
| إعبة    | احتكار الحكومة الحاجلات الزو     | 044    |               | الأبعاديات والشقالك |
| 995     | والانجار بها                     | ent.   |               | مماحة الاراضي الز   |
| 090     | احتكار الصناعة                   | .04+   |               | الضرائب             |
| -11     | مالية ألحكومة وميزانيتها المنوبة | خل۴۴ ه | مريبة على الد | فراضة الرءوس أو الش |
| 94v     | منزلانية سئة ١٨٣٧                | 790    |               | ضرأك أخوى           |
| ات ۱۹۰۰ | مقارنة بين ميزانيات بعض السنوا   | 044    | 1.1           | نظام الاحتكار       |
|         |                                  |        |               | 1 ,                 |
|         | امس عشر                          | باللا  | الفص          |                     |
|         |                                  |        |               | 1 1                 |
|         | incla-VI                         | 2011   |               |                     |

| 4.4  | الزراع والصناع والنجار | 201  | عيد السكان      |
|------|------------------------|------|-----------------|
| 71-  | الأعان                 | 4.1. | طبقات الحجتمع   |
| 1117 | المر بان               |      | कि हिन्दू       |
| 414  | عُمَايًا الرفيق .      | 4-4  | الأزهر والباباء |

## الفصل السادس عشر

## شخصية محمد على والحسكم على عصره الفصل السابع عشر

|      | 4   |    | ر ناشا                 | الراهم |                     |                        |
|------|-----|----|------------------------|--------|---------------------|------------------------|
|      | 2.1 |    | , 41                   | - 14   | 1 (10)              |                        |
| 741  | (2) | 4. | رفائه                  | 375    |                     | تاريخه                 |
| 14.1 |     | ν, | وقائه<br>وفاة محمد على | 34.    | راۋە وسادئە<br>لىكم | مِفائه وا<br>ولايته ا- |

وثائق تاريخية ١٣٧ فيرست الجزء الثالث ١٣٧٩ وثيقة رقم ١- معاهدة جلاء الانجليز ١٣٦٦ فيرست الجزائط والرسوم ١٩٥٠ عن الاسكندرية ١٣٤٤ تصبحيح خطأ ١٣٤٠ وثيقة رقم ٢ ـ اتفاق الاسكندرية ١٣٤٤

## قهرست الخرائط والرسوم

|      | ٠. ص          | محمد علي                                        |
|------|---------------|-------------------------------------------------|
| . 23 | مقابل ص       | خريطة موافع الحلة الانجليزية سنة ١٨٠٧           |
| 120  | >             | خريطة الحرب الوهابية                            |
| 140  | 3             | <ul> <li>السودان المري في عهد عد على</li> </ul> |
| 141  | <b>3</b> 11 1 | « مدينة الحرطوم في « «                          |
| 140  | 3             | . « حرب اليونان                                 |
| 444  | >             | « ميئاء نافارين والواقعة البحرية                |
| ***  | مقابل ﴿       | <ul> <li>الحرب في سورية والاناضول</li> </ul>    |
| 789  | 3 , 3         | « واقعة عمس                                     |
| Yey  | <b>3</b>      | و ولان ، ي                                      |
| 111  | 1             | ۵ ۵ تونیه                                       |
| W+\$ | <b>&gt;</b>   | ۱۱ المبين                                       |
| ٤٧٠  | مقاول د       | رفاعة بك رتفع الطهيناوي                         |
| TYE  | p = 3         | أبراحيم باشا                                    |
|      |               | *                                               |

## تصحيح خطأ

 ${\bf L}_{\hat{\mathcal{C}}}$ 

| مواپ                           | <+11 L                    | سط.     | صاعدا     |
|--------------------------------|---------------------------|---------|-----------|
|                                | كتابه التوفيقات الألمامية | ش (۱) ف | ماد داد   |
| المصرية عدد ١٢                 |                           |         |           |
| نقص                            | تثفئ                      | 14      | **        |
| الأبإلات                       | الالايات                  | 1       | 774       |
| فالعا                          | ضابط                      | - 1     | TYY       |
| 4113 41A3                      | £147                      | 44      | 444       |
| لضرب النار للجنود<br>والتلامية | لضرب النار والتلامية      | 44      | riv.      |
| آلات الموسيقي                  | الآلأت الموسيتى           | 1.      | TYY       |
| ۸۰۰۰ قرش                       | ۰۰۰ قرش                   | ٤       | <b>**</b> |
| المدنية                        | المدينة                   | 1       | EVV       |
| P TATE                         | * IAY's                   | 1+      | ÉYO       |
| ويصلحن                         | ويصلحن                    | *       | 393       |
| عظيم الحاءة                    | عظيم                      | 13      | 444       |
| حبر قأو                        | حرقاو                     | 39      | Ptf       |
| ملال عبد أله                   | عبد الله ملاك             | ۱۸      | ovi       |

| Lieu .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | the state of the s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mark the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 . T. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second of th |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second secon |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 34.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 11 11 1144 1144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second secon |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |